

نَجَامِعُه الفَقِيِّ الْمُسَوِّلُه الْمَسَوِّلُه الْمَسَوِّلُه الْمَسَوِّلُه الْمَسَوِّلُه الْمَسَوِّلُه الْمَسَوِّلُه الْمَسَوِّ الْمُسَوِّلُهِ الْمُسَوِّ الْمُسَوِّلُهِ الْمُسَوِّلُهُ الْمُسَوِّ الْمُسَوِّلُهُ الْمُسَوِّ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُعِلَّالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُع

الحجَ لَّذُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فَالْعِشْرُونَ حَجَّابُ الْحَسِجِّ رَمُ اللَّهَاديث (٣١٧٨ - ٣٣٩٨)

دارابنالجوزي

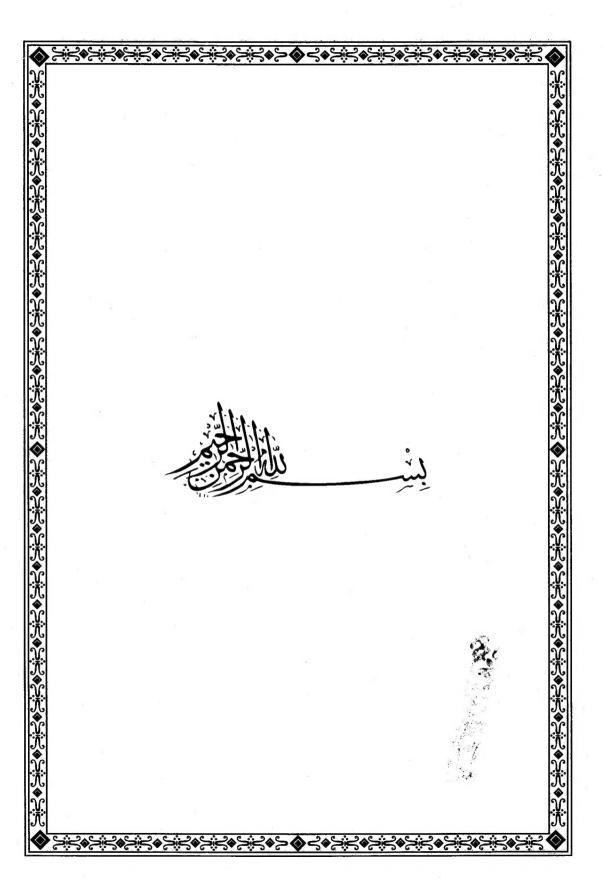

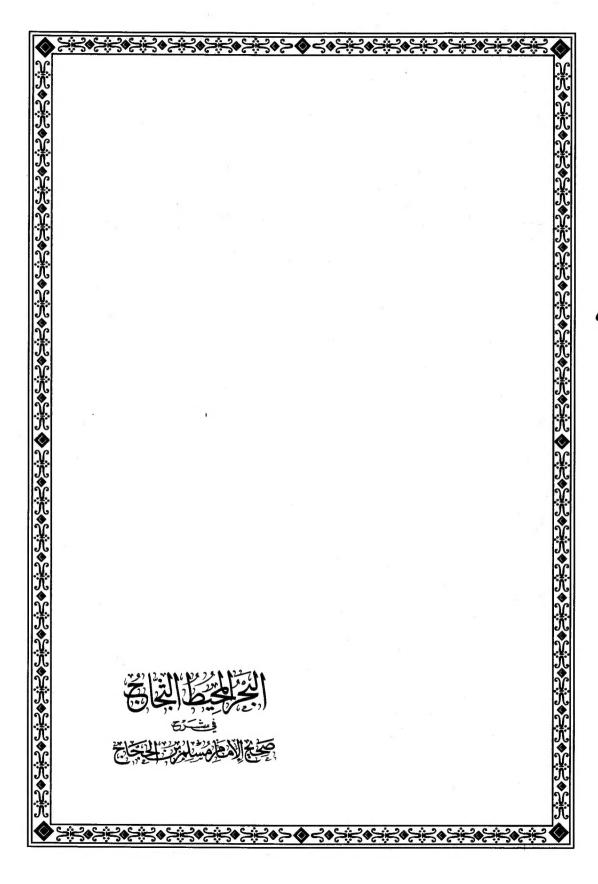



حقوق الطبع محفوظة @١٤٣٣هـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



### دارا بن الجوزي لِلنَّشِرُ والَّوَّ رَبُّعُ

المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: ١٤٢٨١٤٦ - ١٤٧٥٩٣، ص ب: ٢٩٨٢ المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: ٢١٠٧٢٨ - ٨٤٢٨١٠٠ - جوّ ال: ٨٤١٢١٠٠ - جوّ ال: ٥٠٣٨٥٧٩٨٨، الرياض - تلفاكس: ٥٠٣٤٧٦٣٨ - ١٥٦٣٤٧٦٣٨ - جيروت - هاتف: الإحساء - ت: ٣/٨٦٩٦٠ - القاهرة - ج م ع - محمول: ١٠٦٨٢٣٧٨٣ - نلفاكس: ٣/٨٦٩٦٠ - المسكندرية - ٣/٥٥٠١٧٦٨ - السبريد الإلسكندروني: عانوسية: ١١٩٥٠٥٠٠ - السبريد الإلسكندروني: aljawzi@hotmail.com - www.aljawzi.com

## براييدالرمز الرحم

يوم الخميس المبارك العاشر من شهر جمادى الأولى ١٤٢٩/٥/١٠ أول الجزء الرابع والعشرين من شرخ صحيح الإمام مسلم المسمّى «البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج، رحمه الله تعالى.

### (٥٧) \_ (بَابُ الرُّحْصَةِ فِي تَرْكِ الْبَيْتُوتَةِ بِمَنَّى لأَهْلِ السِّقَايَةِ(١))

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَّشُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣١٧٨] (١٣١٥) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أَسَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ الْعَبَّاسَ وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ الْعَبَّاسَ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنَى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت٢٠١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/١٥.

٢ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) الثانيّ هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين، وابن نمير» الأول» هو: عبد الله بن نمير، والثاني: ولده محمد بن عبد الله بن نُمير.

[تنبيه]: قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ، وَأَبُو أُسَامَةَ)

<sup>(</sup>١) هكذا ترجم القرطبيّ كلله في «المفهم»، وترجمته أنسب من ترجمة النوويّ كلله، ولذا اخترتها هنا، فتنبّه.

قال النووي كَلَّلُهُ: هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا، أو كلها، ووقع في بعض نسخ المغاربة: «وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زهير، وأبو أسامة»، فجعل زهيراً بدل ابن نمير، قال أبو علي الغساني الجيّاني، والقاضي: وقع في رواية ابن ماهان، عن ابن سفيان، عن مسلم، قال. ووقع في رواية أبي أحمد الْجُلُودي، عن ابن سفيان، عن زهير. قالا: وهذا وَهَمٌ، والصواب ابن نمير، قالا: وكذا أخرجه أبو بكر بن أبي شيبه في «مسنده»، قال الجيّاني: ورواه الكسائي عن إبراهيم بن سفيان كما رواه ابن ماهان على الصواب. انتهى (۱).

وقال النوويّ: وإنما ذكر خلف الواسطيّ في كتابه «الأطراف»: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا ابن نمير، وأبو أسامة، ولم يذكر زهيراً. انتهى.

### شرح الحديث:

(عَن ابْنِ عُمَرَ) ﴿ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ) عمّ النبي المتوفّى سنة (٣٢) تقدّمت ترجمته في «الإيمان» ١٥٩/١٣. (اسْتَأْذُنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ مَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَبْلِ مِنْ أَجْلِ مِنَى المراد بها ليلة الحادي عشر واللتين بعده (مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ) قال القاري كَالله: أي التي بالمسجد الحرام المملوءة من ماء زمرم المندوب الشرب منها عقب طواف الإفاضة وغيره إذا لم يتيسر الشرب من البئر؛ للخلق الكثير، وهي الآن بِركة، وكانت حياضاً في يدي قُصَيّ، ثم منه لابنه عبد مناف، ثم منه لابنه هاشم، ثم منه لابنه عبد المطلب، ثم منه لابنه العباس، ثم منه لابنه عبد الله، ثم منه لابنه عليّ، وهكذا إلى الآن، لكن لهم العباس، ثم منه لابنه عليّ، وهكذا إلى الآن، لكن لهم نوّاب يقومون بها، قالوا: وهي لآل عباس أبداً. انتهى.

وروى الفاكهي بسنده عن عطاء قال: سقاية الحاج زمزم، وقال الأزرقي: كان عبد مناف يَحْمِل الماء في الروايا والقِرَب إلى مكة، ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج، ثم فعله ابنه هاشم بعده، ثم عبد المطلب، فلما حَفَر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم، ويسقي الناس، قال ابن إسحاق: لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة، والسقاية، واللواء،

<sup>(</sup>۱) راجع: «تقييد المهمل» ٣/ ٨٤١، ٨٤٢.

والرِّفادة، ودار الندوة، ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية، والرفادة، والرفادة، والبقية للأخوين، ثم ذكر نحو ما تقدم، وزاد: ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس، وهو يومئذ من أحدث إخوته سنّاً، فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده، فأقرَّها رسول الله ﷺ معه فهي اليوم إلى بني العباس.

ورَوَى الفاكهيّ من طريق الشعبيّ قال: تكلم العباس، وعليّ، وشيبة بن عثمان في السقاية، والحجابة، فأنزل الله: ﴿أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَآيَجُ الآية إلى قوله: ﴿خَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ الآية [التوبة: ١٩ ـ ٢٤]، قال: حتى تفتح مكة.

ومن طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أن العباس لما مات أراد علي أن يأخذ السقاية، فقال له طلحة: أشهد لرأيت أباه يقوم عليها، وأن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة، قال: فَكَفّ على عن السقاية.

ومن طريق ابن جريج قال: قال العباس: يا رسول الله لو جمعت لنا الحجابة، والسقاية؟ فقال: «إنما أعطيتكم ما تُرْزون، ولم أعطكم ما تَرزُون»، الأول بضم أوله، وسكون الراء، وفتح الزاي، والثاني بفتح أوله، وضم الزاي: أي أعطيتكم ما ينقصكم، لا ما تنقصون به الناس.

وروى الطبرانيّ، والفاكهيّ حديث السائب المخزوميّ، أنه كان يقول: اشربوا من سقاية العباس، فإنه من السنة، كذا في «الفتح»(١).

وقال الطبريّ: قال أهل التواريخ: كان أصل السقاية حياضاً من أدّم توضع على عهد قُصَيّ بفناء الكعبة، ويستقي فيها الماء للحاج، وأصل الرفادة خَرْجاً كانت قريش تخرجه من أموالها إلى قُصي يصنع به طعاماً للحاج يأكله من ليس له سعة، وما زال ذلك الأمر حتى قام به هاشم، ثم أخوه المطلب، ثم قام به العباس. انتهى (٢).

(فَأَذِنَ لَهُ) أي: أذن النبي ﷺ للعبّاس أن يبيت تلك الليالي بمكة، ويترك المبيت بمنى، وفي رواية: رَخَص رسول الله ﷺ للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته، والمراد بأيام منى لياليها، كما وقع في رواية البخاري، وهي ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.

 <sup>«</sup>الفتح» ٤/ ٢٦٥، ٧٦٥.

والحديث دليل على مشروعية المبيت في منى ليالي أيام التشريق، وعلى جواز التخلف عن المبيت فيه لأجل السقاية. واتفق العلماء على ذلك، ثم اختلفوا هل المبيت فيه واجب أو سنة؟ وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الثالثة \_ إن شاء الله تعالى \_ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر في هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۷۷/٥٧ و ۱۷۲۹] (۱۳۱٥)، و(البخاريّ) في «الحبّج» (۱۳۳۶ و ۱۷۶۳ و ۱۷۶۵ و ۱۷۶۵)، و(أبو داود) في «المناسك» (۱۹۵۹)، و(أبن أبي شيبة) في «مصنّفه» (۲۹۸۲)، و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۱۹۵۹)، و(أبو عوانة) في ۱۹ و ۲۲ و ۲۸ و ۸۸)، و(أبن خزيمة) في «صحيحه» (۲۹۵۷)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ ۲۸۷)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ۳۹۰)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۱/ ۱۳۰)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ۱۵۳) و«الصغرى» (٤/ ۳۲۱)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية، ويُلحق بهم غيرهم من أهل الأعذار.

٢ ـ (ومنها): بيان أن المبيت بمنى ليالي التشريق مأمور به، وهذا متّفقٌ
 عليه، لكن اختلفوا في وجوبه، وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية ـ إن شاء الله
 تعالى ـ .

٣ ـ (ومنها): أن فيه دليلاً على وجوب المبيت بمنى، وأنه من مناسك الحج؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد، أو ما في معناها، لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور، وسيأتى تحقيق ذلك في المسألة التالية ـ إن شاء الله تعالى.

٤ \_ (ومنها): أنَّ فيه استئذانَ الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح

والأحكام، وأنه ينبغي لمن استؤمر أن يبادر إلى الإذن عند ظهور المصلحة(١).

٥ \_ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَالله: في هذا الحديث من الفقه ما يدلّ على أن سقاية الحاجّ ولاية ثابتةٌ لولد العبّاس، لا يُنازعون فيها، وقال بعض أهل العلم: وفيه إشارة إلى أن الخلافة تكون في ولد العبّاس، وأنه لا ينبغي أن يُنازعوا فيها، وأن ذلك يدوم لهم.

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الاستنباط نظر لا يخفى، فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المبيت بمنى ليالي التشريق:

ذهب مالك كلله، وأصحابه إلى أنه واجب، ولو بات ليلة واحدة منها، أو جُلّ ليلة، وهو خارج عن منى لزمه دم؛ لأثر ابن عباس في: "من نَسِي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً»، أخرجه البيهقيّ، وروى مالك في "الموطإ" عن نافع، عن عبد الله بن عمر في أن عمر بن الخطاب في قال: لا يَبِيتَنّ أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. وذهب أبو حنيفة كلله إلى أن عدم المبيت بمنى ليالي منى مكروه؛ لأنه على بات بمنى، وعمر كان يؤدّب على ترك المقام بها، ولو بات بغيرها متعمداً لم يلزمه شيءٌ عند أبي حنيفة، وأصحابه؛ لأنهم يرون أن المبيت بمنى لأجل أن يَسْهُل عليه الرمي في أيامه، فلم يكن من الواجبات عندهم.

وللشافعيّ كَلْلهُ في هذه المسألة قولان: أصحهما، وأشهرهما، وأظهرهما أنه واجب، والثاني أنه سنة، فعلى القول بأنه واجب فالدم واجب في تركه، وعلى أنه سنة فالدم سنة في تركه، ولا يلزم عندهم الدم إلا في ترك المبيت في الليالي كلها؛ لأنها عندهم كأنها نسك واحد، وإن ترك المبيت في ليلة من الليالي الثلاث، ففيه الأقوال المذكورة في ترك الحصاة الواحدة عندهم، أصحها أن في ترك مبيت الليلة الواحدة مُدّاً والثاني أن فيه درهماً، والثالث أن فيه ثلث دم، وحكم الليلتين معلوم، والمعتبر في المبيت عندهم الكون بمنى

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۷۰٦/٤.

معظم الليل؛ إذ المبيت ورد مطلقاً والاستيعاب غير واجب اتفاقاً، فأقيم المعظم مقام الكل، ولا فرق بين أول الليل وآخره، وفي قولٍ أن المعتبر الكون بمنى عند طلوع الفجر، ومن حضر بها قبله فقد أدى واجب المبيت.

وذهب الإمام أحمد كالله إلى أن المبيت بمنى ليالي منى واجب، فلو ترك المبيت بها في الليالي الثلاث، فعليه دم على الصحيح من مذهبه، وعنه يتصدق بشيء، وعنه لا شيء عليه، فإن ترك المبيت في ليلة من لياليها ففيه ما في الحصاة الواحدة من الأقوال: قيل: مُدّ، وقيل: درهم، وقيل: ثلث دم.

وقال الحافظ كلله: في الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى، وأنه من مناسك الحج؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد هي، أو ما في معناها لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور، وفي قول للشافعيّ، وورواية عن أحمد، وهو مذهب الحنفية أنه سنة، ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الاختلاف، ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. انتهى، وما ذكره من أخذ الوجوب من الحديث المذكور واضح.

وقال الحافظ كله: وهل يختص الإذن بالسقاية، وبالعباس، أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟ فقيل: يختص الحكم بالعباس، وهو جمود، وقيل: يدخل معه آله، وقيل: قومه، وهم بنو هاشم، وقيل: كل من احتاج إلى السقاية، فله ذلك، ثم قيل أيضاً: يختص الحكم بسقاية العباس، حتى لو عُملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها، ومنهم من عمّمه، وهو الصحيح في الموضعين، والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين، وهل يختص ذلك بالماء، أو يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره؟ محل احتمال، وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه، أو أمريض يتعاهده بأهل السقاية، كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة.

قال الزرقاني كَلَّلُهُ: لكنهم لم يجزموا بذلك بالإلحاق، إنما هو بالنص الذي رواه مالك، وأصحاب السنن الأربع عن عاصم بن عدي: أن رسول الله على أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى.

قال الحافظ: وهو قول أحمد، واختاره ابن المنذر أعني الاختصاص بأهل السقاية، ورعاء الإبل، والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك، وعليه اقتصر صاحب «المغني» حيث قال بعد ذكر حديث ابن عمر: وتخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره، وعن ابن عباس قال: لم يرخص النبي للأحد يبيت بمكة إلا العباس من أجل سقايته، رواه ابن ماجه. انتهى، وقال أيضاً: يجوز للرعاة ترك المبيت بمنى ليالي منى، ويؤخرون رمي اليوم الأول، ويرمون يوم النفر الأول عن الرميين جميعاً لما عليهم من المشقة في المبيت، والإقامة للرمي؛ لحديث أبي البدّاح بن عاصم بن عدي، عن أبيه قال: رخص رسول الله ويلله لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر، فيرموه في أحدهما، رواه مالك، والترمذيّ، والنسائيّ، قال الترمذيّ: هذا حديث صحيح، وهو صحيح كما قال.

وكذلك الحكم في أهل سقاية الحاج لحديث ابن عمر الذي نحن في شرحه، إلا أن الفرق بين الرعاء وأهل السقاية أن الرعاء إذا قاموا حتى غربت الشمس فقد انقضى وقت الرعي، وأهل السقاية يشتغلون ليلاً ونهاراً فافترقا، وصار الرعاء كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة لمرضه، فإذا حضرها تعينت عليه، والرعاء أبيح لهم ترك المبيت لأجل الرعي، فإذا فات وقته وجب المبيت، وأهل الأعذار من غير الرعاء، كالمرضى، ومن له مال يَخاف ضياعه ونحوهم، كالرعاء في ترك البيتوتة؛ لأن النبي على رخص لهؤلاء تنبيهاً على غيرهم، أو نقول: نصّ عليه لمعنى وُجد في غيرهم فوجب إلحاقه بهم. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: أظهر الأقوال عندي ـ كما قال صاحب «المرعاة» ـ أن المبيت بمنى أيام منى نُسُك من مناسك الحجّ يدخل في قول ابن عباس فليه: "من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه فليهرق دماً»(١)، والدليل على ذلك ثلاثة أمور:

<sup>(</sup>١) هذا أثر صحيح موقوفاً على ابن عباس ﷺ، قال النوويّ ﷺ في «شرح المهذب»: وأما حديث: «من ترك نسكاً فعليه دم»، فرواه مالكٌ، والبيهقيّ، وغيرهما بأسانيد=

[الأول]: أن النبي على بات بها الليالي المذكورة، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»، فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا البيتوتة بمنى الليالي المذكورة.

صحیحة، عن ابن عباس الله موقوفاً علیه، لا مرفوعاً، ولفظه عن مالك، عن أیوب، عن سعید بن جبیر: أن ابن عباس الله قال: «من نسي من نسكه شیئاً، أو تركه، فلیهرق دماً»، قال مالك: لا أدري قال: «ترك»، أم «نسي»، قال البیهقي: وكذا رواه الثوريّ، عن أیوب: «من ترك، أو نسي شیئاً من نسكه فلیهرق له دماً»، قال البیهقي: فكأنه قالهما، یعني البیهقي أن «أو» لیست للشك، كما أشار إلیه مالك، بل للتقسیم، والمراد به یُریق دماً، سواء ترك عمداً، أو سهوا، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كله.

وقال الحافظ كله في «التلخيص الحبير»: حديث ابن عباس على موقوفاً عليه ومرفوعاً: «من ترك نسكاً فعليه دم»، أما الموقوف فرواه مالك في «الموطإ»، والشافعي عنه، عن أيوب، عن سعيد بن جبير عنه، بلفظ: «من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً»، وأما المرفوع، فرواه ابن حزم، من طريق علي بن الجعد، عن ابن عيينة، عن أيوب به، وأعلّه بالراوي عن علي بن الجعد، أحمد بن علي بن سهل المروزيّ، فقال: إنه مجهول، وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسيّ، قال: هما مجهولان. انتهى من «التلخيص الحبير».

قال الجامع: فتبيّن بهذا أن هذا الأثر موقوفاً صحيح في غاية الصحّة، وأما المرفوع، فلا يصحّ، لكن الموقوف له حكم الرفع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي، فالاستدلال به على وجوب الدم في ترك النسك صحيح، لا إشكال فيه، وإن لم يرد نصّ بذلك، فتأمل.

وقال الشيخ الشنقيطيّ كله في «تفسيره» ٤٧٣/٤: وجه استدلال الفقهاء به \_ أي بأثر ابن عباس على المذكور \_ على سائر الدماء التي قالوا بوجوبها غير الدماء الثابتة بالنص، أنه لا يخلو من أحد أمرين:

الأول: أن يكون له حكم الرفع؛ بناءً على أنه تعبد، لا مجال للرأي فيه، وعلى هذا فلا إشكال.

والثاني: أنه لو فُرض أنه مما للرأي فيه مجال، وأنه موقوف ليس له حكم الرفع، فهو فتوى من صحابي جليل، لم يُعْلَم لها مخالف من الصحابة ، وهم خير أسوة بعد رسول الله على انتهى كلام الشيخ الشنقيطي عله، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداً، والله تعالى أعلم بالصواب.

[الثاني]: حديث ابن عمر رفي الترخيص للعباس الذي نحن في المرحه.

[الأمر الثالث]: هو ما روي عن عمر بن الخطاب في أنه كان يمنع الحجاج من المبيت خارج منى، ويرسل رجالاً يدخلونهم في منى، وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم، والتمسك بسنتهم.

والحاصل أن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب؛ لهذه الأدلّة المذكورة، وهذا لمن لا عُذر له، وأما أصحاب الأعذار، كأهل السقاية، والرعاة، وغيرهم ممن له عذر يمنعه المبيت بها، فيُرخّص له؛ لحديث الباب في أهل السقاية، وإلحاقاً لغيرهم بهم، كما هو مذهب الجمهور، فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج تَظَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٧٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِبَمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلهم تقدّموا في الباب، والأبواب الثلاثة قبله.

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس، وابن جريج كلاهما، عن عبيد الله هذه ساقها الإمام البخاري كَالله، فقال:

الروس، عن الله بن نمير، عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، قال: حدّثني نافع، عن ابن عمر الله العباس الله الله النبي الله الله الله الله عنى، من أجل سقايته، فأذن له، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا آسَتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا وِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

## (٥٨) ـ (بَابُ فَضْلِ الْقِيَامِ بِالسِّقَايَةِ، وَالثَّنَاءِ عَلَى أَهْلِهَا، وَالثَّنَاءِ عَلَى أَهْلِهَا، وَاسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْهَا)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج صَلَّلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٨٠] (١٣١٦) ـ (وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٍّ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ النَّبِيذَ، أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ، أَمْ مِنْ بُخْلٍ؟ فَقَالَ ابْنُ الْعَسَلَ، وَاللَّبَنَ، وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ، أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ، أَمْ مِنْ بُخْلٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ (١)، وَلَا بُحْلٍ، قَدِمَ النَّبِيُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ، فَشَرِبَ، وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةً، وَقَالَ: «أَحْسَنْتُمْ، وَأَجْمَلْتُمْ، كَذَا فَاصْنَعُوا»، فَلَا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ وَقَالَ: «أَحْسَنْتُمْ، وَأَجْمَلْتُمْ، كَذَا فَاصْنَعُوا»، فَلَا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَيْلُ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

ا \_ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ) أبو عبد الله، أو أبو جعفر التميميّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت٢٣٦/٦٠) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٠٦/٦٠.

٢ \_ (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ) تقدّم قبل باب.

٣ ـ (حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ) ابن أبي حميد، أبو عبيدة البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٥]
 (ت١٧٥) (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٣٩ / ٦٣٩.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «ما بنا حاجة».

٤ \_ (بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ) أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ جليلٌ [٣]
 (ت١٠٦) (خت م ٤) تقدّم في «المقدّمة» ٦/ ٨٢.

٥ \_ (ابْنُ عَبَّاسِ) رَفِّي تقدّم قبل باب.

### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف تَطَلُّهُ.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ، وابن ماجه.

٣ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، من أوله إلى آخره.

٤ \_ (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعيّ.

٥ \_ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رهي حبر الأمة، وبحرها، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.

### شرح الحديث:

(عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ) \_ بضمّ الميم، وفتح الزاي \_: نسبة إلى مزينة، بحذف ياء التصغير، كما قال في «الخلاصة»:

وَفَعَلِيَّ فِي فَعِيلَةَ الْتُزِمْ وَفُعَلِيٌّ فِي فُعَيْلَةَ حُتِمْ قَالَ في «اللباب: هذه النسبة لولد عثمان وأوس ابني عَمرو بن أُدّ بن طابخة بن إلياس بن مُضَر، نُسبوا إلى مُزَينة بنت كلب بن وبرة، أم عثمان

وأوس، وهم قبيلة كبيرة. انتهى(١).

(قَالَ) بكر بن عبد الله كَنْلُهُ (كُنْتُ جَالِساً مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) «تنبيه المعلم» (ص٢٢٤).

كوني رائياً بني عمّكم، أراد غير بني العبّاس من سائر قريش، وهذا يدلّ على أن السقاية المختصّة ببني العبّاس هي سقاية النبيذ (يَسْقُونَ الْعَسَلَ، وَاللَّبَنَ، وَأَنْتُمْ وَالنّبِيذَ) هو ما يُعمل من الأشربة من التمر، والزبيب، والعسل، وغير ذلك، يقال: نبذت التمر والزبيب: إذا تركت عليه الماء حتى يشتد، قال النوويّ: بحيث يَطيب طعمه، ولا يكون مسكراً، فأما إذا طال زمنه، وصار مسكراً، فهو حرام. انتهى.

(أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ) أي أهذا من أجل فقركم، وعدم وجود العسل، واللبن عندكم (أُمْ مِنْ بُخْلِ؟) أي أم تفعلون هذا مع وجود ذلك؛ لأجل بخلكم؟ (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) أي على ما أنعم علينا من نعمه الجسام (مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ) «ما» نافية، و«من» زائدة، كما قال في «الخلاصة»:

وَزِيدَ فِي نَفْيٍ وَشِبْهِهِ فَجَرْ نَكِرَةً كَـ «مَا لِبَاغٍ مِنْ مَفَـرْ» . وفي بعض النسخ: «ما بنا حاجةً» بحذف «من».

«لولا أن تُغْلَبوا<sup>(۱)</sup> لنزلت حتى أضع الحبل على هذه»، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه.

وفي رواية الطبراني، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة، في هذا الحديث: أن العباس قال له: إن هذا قد مُرِث، أفلا أسقيك من بيوتنا؟ قال: «لا، ولكن اسقني مما يشرب منه الناس».

(فَشَرِبَ) وفي رواية الطبرانيّ المذكورة: «فأتي به، فذاقه، فقطّب، ثم دعا بماء، فكسره». قال: وتقطيبه إنما كان لحموضته، وكسره بالماء؛ ليهون عليه شربه، قال في «الفتح»: وعُرف بهذا جنس المطلوب شربه إذ ذاك. انتهى (٢).

(وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةً) ﴿ وَقَالَ ﴾ ﴿ (الْحُسَنْتُمْ، وَأَجْمَلْتُمْ) أي فعلتم الحسن الجميل (كَذَا) أي مثل هذا الصنيع، وهو سقي النبيذ (فَاصْنَعُوا») أمرهم ﷺ بأن يثبتوا على سقي النبيذ، فامتثلوا أمره، فلذا قال ابن عبّاس ﴿ الْفَلَا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ المعنى: أننا لا نغيّر سقاء النبيذ إلى سقاء غيره من العسل، واللبن، وإن كان ذلك أولى عند الناس؛ لأننا لا نغيّر شيئاً أمرنا به ﷺ؛ إذ هو الأولى لنا، واللائق بنا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

<sup>(</sup>۱) قوله: «لولا أن تغلبوا» \_ بضم أوله، على البناء للمجهول \_، قال الداوديّ: أي إنكم لا تتركوني أستقي، ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون، فتغلبوا، كذا قال، وقال غيره: معناه: لولا أن تقع لكم الغلبة بأن يجب عليكم ذلك بسبب فعلي، وقيل: معناه: لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصاً على حيازة هذه المكرمة، قال الحافظ: والذي يظهر أن معناه: لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل، إذا رأوني قد عملته؛ لرغبتهم في الاقتداء بي، فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت، ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم من حديث جابر رفيه: أتى النبيّ عبد المطلب، وهم يسقون على زمزم، فقال: «انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم، لنزعت معكم»، قاله في «الفتح» (١٤/٥٥).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ٤/ ١٢٥، ١٦٥.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس في هذا من أفراد المصنّف كَثَلَهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [۳۱۸۰/۵۸] (۱۳۱٦)، و(أبو داود) في «المناسك» (۲۰۲۱)، و(أبو داود) في «المناسك» (۲۰۲۱)، و(أجمد) في «مسنده» (۱/۳۲۹ و۳۷۲)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (۳۹۰/۳)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/۳۹)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (۱۲۷/۱۱)، و(البيهقيّ) في «الكبير» (۱۲۷/۱۱) و«المعرفة» (٤/١٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (١):

١ \_ (منها): بيان فضل القيام بالسقاية.

٢ ـ (ومنها): استحباب شرب الحاجّ وغيره من نبيذ سقاية العبّاس عليهُ.

٣ ـ (ومنها): استحباب الثناء على أصحاب السقاية، وكلّ صانع جميل.

٤ ـ (ومنها): أنه استدل به بعضهم على جواز صدقة آل البيت بعضهم
 على بعض، وتُعُقّب بأن هذا ليس بصدقة، وإنما هو ضيافة.

٥ ـ (ومنها): أن ما وُضع من الماء في المساجد والطرُق يجوز أن يشرب منه الغنيّ؛ لأنه وُضع للكافّة، لا للفقراء، قال مالك: ولم يزل ذلك من أمر الناس (٢).

7 - (ومنها): أنه لا ينبغي التقدّر عن شُرب الماء المسبّل؛ لوضع الناس أيديهم فيه، فقد شرب النبيّ عَيْدُ من هذه السقاية؛ لما تقدّم من رواية البخاريّ: «أن رسول الله عَيْدُ جاء إلى السقاية، فاستسقى، فقال العبّاس: يا فضلُ اذهب إلى أمك، فأت رسول الله عَيْدُ بشراب من عندها، فقال: «اسقني»، فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال: «اسقني»، فشرب منه...» الحديث.

<sup>(</sup>١) المراد: الفوائد التي اشتمل عليها حديث ابن عبّاس الله الاخصوص سياق المصنّف، فيشمل ما ذُكر في الشرح أيضاً، فتنبّه.

<sup>(</sup>٢) الشرح الأبيّ ٣/ ٤٠٨.

٧ ـ (ومنها): ما قال في «الفتح»: استُدِل بهذا الحديث على أن سقاية الحاج خاصة ببني العباس، قال ابن بزيزة: أراد بقوله: «لولا أن تُغْلَبوا إلخ» قصر السقاية عليهم، وأن لا يشاركوا فيها. انتهى.

وأما الرخصة في المبيت، ففيها أقوال للعلماء، هي أوجه للشافعية: أصحها لا يختص بهم، ولا بسقايتهم، قال: واستَدَلَّ به الخطابيّ على أن أفعاله ﷺ للوجوب، وفيه نظر. انتهى(١).

٨ ـ (ومنها): أنه استُدِل به على أن الذي أُرصِد للمصالح العامة لا يحرم على النبي على ولا على آله تناوله؛ لأن العباس أَرْصَد سقاية زمزم لذلك، وقد شرب منها النبي على قال ابن المنير في «الحاشية»: يُحْمَل الأمرُ في مثل هذا على أنها مُرْصَدة للنفع العام، فتكون للغني في معنى الهديّة، وللفقير صدقة.

9 \_ (ومنها): أنه لا يكره طلب السقي من الغير، ولا رَدِّ ما يُعْرَض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه؛ لأن رده ﷺ لَمّا عَرَض عليه العباس مما يُؤتى به من بيته؛ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما يشرب منه الناس.

١٠ ـ (ومنها): الترغيب في سقي الماء خصوصاً ماء زمزم.

١١ \_ (ومنها): تواضع النبي ﷺ، وحرص أصحابه على الاقتداء به، وكراهة التقذّر، والتكرّه للمأكولات والمشروبات.

17 \_ (ومنها): أن الأصل في الأشياء الطهارة؛ لتناوله النبي على من الشراب الذي غُمِست فيه الأيدي (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۲۸/۶.

# (٥٩) ـ (بَابٌ فِي الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدْيِ، وَجُلُودِهَا، وَجِلَالِهَا، وَجِلَالِهَا، وَجِلَالِهَا، وَجِلَالِهَا، وَكِلَالِهَا، وَكِلَالِهَا، وَكِلَالِهَا، وَكِلَالِهَا، وَكِلَالِهَا، وَكِلَالِهَا،

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﷺ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣١٨] (١٣١٧) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَمَرَنِي الْكَرِيمِ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا، وَجُلُودِهَا، وَأَجِلَتِهَا، وَأَنْ أَعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»).
لا أُعْطِى الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريّا النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ
 ١٠] (٣٢٦) (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٣/٩.

٢ - (أَبُو خَيْثَمَةً) زهير بن معاوية بن حُديج الجعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٦٢.

٣ ـ (عَبْدُ الْكَرِيم) بن مالك الْجَزَريّ، أبو سعيد الأمويّ مولاهم، الْخِضْرميّ (١)، ثقةٌ ثبتٌ حاَفظٌ [٥(٢)] (ت١٢٧) (ع) تقدم في «الصيام» ١٥/ ٢٦٠٩.

٤ ـ (مُجَاهِدُ) بن جَبْر المخزوميّ، أبو الحجاج المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه مشهور [٣] (ت١ أو٢ أو٣ أو ١٠٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢١/٤.

٥ ـ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى) الأنصاريّ المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ (٣٥٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ١/١.

٦ ـ (عَلِيُّ) بن أبي طالب الهاشميّ الخليفة الراشد، استُشهِد رَفَّيُهُ في رمضان سنة (٤٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

<sup>(</sup>١) بكسر الخاء وسكون الضاد المعجمتين: نسبة إلى قرية باليمامة.

 <sup>(</sup>۲) جعله في «التقريب» من السادسة، والظاهر أنه من الخامسة؛ لأنه رأى أنساً في الشاء التهذيب، فتنبه.

<sup>(</sup>٣) جعله في «التقريب» من الثانية، والظاهر أنه من الثالثة، كما يظهر من «تت».

### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف كَاللهُ.

٢ \_ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو
 داود، وابن ماجه.

٣ \_ (ومنها): أنهم كوفيّون، سوى شيخه، فنيسابوريّ، ومجاهد، فمكيّ.

٤ \_ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

### شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى) سيأتي في الرواية الرابعة من طريق الحسن بن مسلم: أن مجاهداً أخبره، أن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى أخبره، أن علي بن أبي طالب أخبره، فوقع التصريح بالإخبار (عَنْ عَلِيٍّ) وَ الله أنه (قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ) بضمّتين، أو بضمّ، فسكون: جمع بدنة بفتحتين، قال الفيّومي كَالله: البدنة: جمعها بدنات، مثلُ قَصَبة وقَصَبات، وبُدُنُ أيضاً بضمّتين، وإسكانُ الدال تخفيفٌ، وأن البُدُن جمع بَدِينِ تقديراً، مثلُ نذير ونُذُر.

قال: والبدنة: قالوا: هي ناقة، أو بقرة، وزاد الأزهريّ: أو بعير ذكر، قال: ولا تقع البدنة على الشاة، وقال بعض الأئمة: البدنة هي الإبل خاصة، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ الآية، سُمِّيت بذلك؛ لعظم بدنها، وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسنة، وهو قوله على: «تجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة»، ففرَّق الحديث بينهما بالعطف؛ إذ لو كانت البدنة في الوضع تُطْلَق على البقرة لما ساغ عطفها؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه، وفي الحديث ما يدلّ عليه، قال: «اشتركنا مع رسول الله على الحج والعمرة سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أنشترك في البقرة ما نشترك في الجزور؟

فقال: ما هي إلا من البُدُن، والمعنى في الحكم؛ إذ لو كانت البقرة من جنس البدن، لَمَا جَهِلها أهل اللسان، ولَفُهمت عند الإطلاق أيضاً.

وقال أيضاً: قالوا: وإذا أُطلقت البَدَنة في الفروع، فالمراد البعير ذكراً كان أو أنثى. انتهى كلام الفيّوميّ كَاللهُ(١).

وقال المجد تَظَلَهُ: البدَنَةُ محرَّكةً من الإبل، والبقر، كالأضحيّة من الغنم تُهدى إلى مكة، للذكر والأنثى، جمعه ككُتُب. انتهى (٢).

وقال ابن الأثير لَخَلَله: البدَنَةُ تقع على الجمل، والناقة، والبقرة، وهي بالإبل أشبه. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما أسلفته من أقوال أهل اللغة أن البدنة هي الإبل، والبقر، فلا تُطلق على الغنم، فقول النوويّ في «شرحه»: وتُطْلَق على الإبل، والبقر، والغنم، هذا قول أكثر أهل اللغة، ففيه نظر لا يخفى، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ) أي التي أرصدها للهدي، والمراد أنه يقوم عند نحرها للاحتفاظ بها، ويَحْتَمِل أن يريد ما هو أعمّ من ذلك، أي على مصالحها، في عَلْفها، ورَعْيها، وسَقْيها، وغير ذلك.

ولم يقع في هذه الرواية عدد البُدن، ووقع في رواية البخاريّ من طريق سيف بن أبي سليمان، قال: «سمعت مجاهداً، يقول: حدّثني ابن أبي ليلى أن عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّا مدى النبيّ عليه مائة بدنة. . . » الحديث، ولأبي داود من طريق ابن إسحاق، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد: نَحَرَ النبيّ عليه ثلاثين بدنة، وأمرني، فنحرت سائرها. وأصح منه ما تقدّم عند مسلم في حديث جابرالطويل، فإن فيه: «ثم انصرف النبيّ عليه إلى المنحر، فنحر ثلاثاً وستين بدنة، ثم أعطى عليّاً، فنَحَر ما غَبَرَ، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بَدَنة ببَضْعَة، فجُعِلت في قِدْر، فطبِخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها»، فعرف بذلك أن البُدن كانت مائة بدنة، وأن النبيّ عليه نحر منها ثلاثاً وستين،

(۲) «القاموس المحيط» ٤/٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) «النهاية» ١٠٨/١.

وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا، وَجُلُودِهَا، وَأَجِلَّتِهَا) بفتح الهمزة، وكسر الجيم، هكذا في هذه الرواية، وفي الرواية الآتية بلفظ: «جِلالها»، وهو الموافق لما في كتب اللغة، ففي «القاموس»: «الجلّ بالضمّ، والفتح: ما تُلبَسُهُ الدابّة لِتُصان به، وقد جلّلتها، وجلَلْتُها، جمعه جِلالٌ، وأَجْلالٌ. انتهى (٢).

وفي «المصباح»: وجُلُّ الدابّة: كثوب الإنسان يَلبسه يَقِيه البردَ، والجمع جِلالٌ، وأَجْلالٌ. انتهى (٣).

ولعله \_ كما قال بعضهم \_: جمع جِلال، الذي هو جمع جُلّ، فليُتأمل، والله تعالى أعلم.

وفي رواية البخاريّ: «أن النبيّ عَلَيْهُ أمره أن يقوم على بُدنه، وأن يقسم بُدنه كلّها، لحومها، وجلودها، وجِلالها»، زاد ابن خزيمة: «على المساكين»، قال ابن خزيمة: المراد بقوله: «يَقسمها كلها على المساكين» أي إلا ما أَمَر به من كل بدنة بِبَضْعة، فطُبِخت كما في حديث جابر \_ يعني الطويل الذي تقدّم عند مسلم (٤).

(وَأَنْ لَا أَعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا) أي وأمرني بعدم إعطاء أجرة الجزّار منها.

وفي الرواية الآتية: "ولا يُعطي في جِزارتها منها شيئاً"، وفي رواية البخاريّ: "ولا أُعطي عليها شيئاً في جِزارتها"، وفي لفظ: "ولا يعطي في جزارتها شيئاً"، قال في "الفتح": ظاهرهما أن لا يعطي الجزار شيئاً البتة، وليس ذلك المراد، بل المراد أن لا يعطي الجزار منها شيئاً، كما وقع عند مسلم، وظاهره مع ذلك غير مراد، بل بَيَّن النسائيّ في روايته، من طريق شعيب بن إسحاق، عن ابن جريج، أن المراد منع عطية الجزار من الهدي

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۸۶۶، ۲۹۹. (۲) «القاموس المحيط» ۳/۳۰۰.

<sup>(</sup>۳) «المصباح المنير» ١/١٠٥، ١٠٦.(٤) راجع: «الفتح» ٤/ ١٧٠.

عوضاً عن أجرته، ولفظه: «ولا يُعطِي في جزارتها منها شيئاً».

وقال ابن خزيمة كَالله: النهي عن إعطاء الجزار: المراد به أن لا يُعْطَى منها عن أجرته، وكذا قال البغويّ في «شرح السنة»، قال: وأما إذا أُعطي أجرته كاملة، ثم تُصُدّق عليه إذا كان فقيراً كما يتصدق على الفقراء، فلا بأس بذلك.

وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع؛ لكونه معاوضة، وأما إعطاؤه صدقة، أو هدية، أو زيادة على حقه فالقياس الجواز، ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يُفْهَم منه منع الصدقة؛ لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه، فيرجع إلى المعاوضة.

قال القرطبيّ: ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن البصريّ، وعبد الله بن عُبيد بن عُمير. انتهى(١).

واختُلِف في الْجزارة، فقال ابن التين: الجزارة بالكسر اسم للفعل، وبالضم اسم للسواقط، فعلى هذا فينبغي أن يقرأ بالكسر، وبه صحّت الرواية، فإن صحت بالضم جاز أن يكون المراد: لا يعطى من بعض الجزور أجرة الجزار.

وقال ابن الجوزي، وتبعه المحبّ الطبريّ: الجزارة بالضم اسم لما يُعْطَى، كالْعُمَالة وزناً ومعنّى، وقيل: هو بالكسر كالحجامة، والخياطة، وجَوَّز غيره الفتح.

وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم، كالعمالة: ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته، وأصلها أطراف البعير: الرأس، واليدان، والرجلان، سُمِّيت بذلك؛ لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته. انتهى (٢).

(قَالَ) ﷺ («نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا») أي نعطي الجزّار أَجَرته مما لدينا من المال، غير الجزور.

قال القرطبيّ كَالله: هذا مبالغة في سدّ الذريعة، وتحقيق للجهة التي تجب

 <sup>(</sup>۱) «المفهم» ٣/ ٢١٤، و«الفتح» ٤/ ٧٠٠.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲۱۹/۶.

عليها أجرة الجازر؛ لأنه لما كان الهدي منفعته له تعينت أجرة الذي تتم به تلك المنفعة عليه.

وقال أبو بكر البحصّاص كلّه في «أحكامه»: ولما منع النبيّ كليّ أن يعطى البجازر من الهدي شيئاً في جزارتها، وقال: إنا نعطيه من عندنا، دلّ ذلك على معنيين: أحدهما: أن المحظور من ذلك أن يعطيه منها على وجه الأجرة؛ لأن في بعض ألفاظ حديث علي كلي الله الله أن لا أعطي أجر الجزار منها»، في بعضها: «أن لا أعطيه في جزارتها منها شيئاً»، فدل على أنه جائز أن يعظى الجازر من غير أجرته، كما يُعظى سائر الناس، وفيه دليل على جواز الإجارة على نحر البدن؛ لأن النبي كلي قال: «نحن نعطيه من عندنا»، وهو أصل في جواز الإجارة على كل عمل معلوم، قال: وأجاز أصحابنا \_ يعني الحنفية \_ الإجارة على ذبح شاة، ومنع أبو حنيفة الإجارة على قتل رجل بقصاص، والفرق بينهما أن الذبح عمل معلوم، والقتل مبهم، غير معلوم، ولا يُدرى أيقتله بضربة، أو ضربتين، أو أكثر. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث علي ظليه هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٩/ ٣١٨١ و ٣١٨٣ و ٣١٨٣ و ٣١٨٥ و ٣١٨١ و ١٧١٧ و ١٧١٧)، و(البيخاريّ) في «البحيج» (١٧٠٧ و ١٧١٦ و ١٧١٧ و ١٧١٨)، و(البيخاريّ) في والوكالة» (٢٢٩٩)، و(أبو داود) في «المناسك» (١٧٦٩)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/ ٤٥٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣/ ٢١٧)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١/ ٢١٧)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٩٧ و ١٣٢ و ١٣٢ و ٢٩٢٢ و ٢٩٢٣ و ٢٩٢٢ و ٢٩٢٢ و ٢٩٢٣ و ٢٩٢٢ و ٢٩٢٣ و ٢٩٢٢ و ٢٩٢٣ و ٢٩٢٠)، و(أبو نعيم) في

<sup>(</sup>۱) «أحكام القرآن» للجصاص ٧٢/٥، ٧٣.

«مستخرجه» (٣/ ٣٩١)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ١٢٩)، و(البزّار) في «مسنده» (٢/ ٢١٩)، و(البيهقيّ) في «مسنده» (١/ ٢٥٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١/ ٢١٤) و (المعرفة» (١/ ٢٦٤) و (المعرفة» (١/ ٢٦٤) و (المعرفة» (١/ ٢٣٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان استحباب سوق الهَدْي.

٢ ـ (ومنها): بيان جواز النيابة في نحره، والقيام عليه، وتفرقته.

٣ ـ (ومنها): بيان أنه يتصدق بلحومها، وجلودها، وجلالها.

٤ - (ومنها): بيان أنها تُجَلَّل، واستحبوا أن يكون جُلاً حسناً، قال القاضي عياض كَلْلُه: التجليل سنة، وهو عند العلماء مختصّ بالإبل، وهو مما اشتَهَر من عمل السلف، قال: وممن رآه مالك، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، قالوا: ويكون بعد الإشعار؛ لثلا يتلطخ بالدم، قالوا: ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدي، وكان بعض السلف يُجَلِّل بالوشي، وبعضهم بالقباطيّ. انتهى(١).

٥ ـ (ومنها): بيان أنه لا يجوز أن يُعْطَى الجزّار منها؛ لأن عطيته عوض
 عن عمله، فيكون في معنى بيع جزء منها، وذلك لا يجوز.

٦ ـ (ومنها): بيان جواز الاستئجار على النحر، ونحوه.

٧ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على منع بيع الجلد، قال القرطبيّ كَالله: فيه دليل على أن جلود الهدي، وجلالها لا تباع؛ لعطفها على اللحم، وإعطائها حكمه، وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع، فكذلك الجلود، والجلال، وأجازه الأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية، قالوا: ويُصْرَف ثمنه مَصْرِف الأضحية، واستَدَلَّ أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به، وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه.

قال الحافظ كَثَلَهُ: وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد، من

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/ ۲۵.

حديث قتادة بن النعمان عظيم مرفوعاً: «ولا تبيعوا لحوم الهدي، والأضاحي، وتصدَّقُوا، وكلوا، واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوا، وإن أُطْعِمتم من لحومها، فكلوا إن شئتم» (١). انتهى <sup>(٢)</sup>.

وقال النوويّ كِثَالله: مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي، ولا الأضحية، ولا شيء من أجزائهما، لا بما يُنتفع به في البيت، ولا بغيره، سواء كانا تطوعاً، أو واجبتين، لكن إن كانا تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئاً بسبب جزارته، هذا مذهبنا، وبه قال عطاء، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وحَكَى ابن المنذر عن ابن عمر، وأحمد، وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد هديه، ويتصدق بثمنه، قال: ورَخّص في بيعه أبو ثور، وقال النخعيّ، والأوزاعيّ: لا بأس أن يشتري به الْغِربال، والْمُنْخُل، والفأس، والميزان، ونحوها، وقال الحسن البصريّ: يجوز أن يعطى الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتَّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أُولَ الكتاب قال: [٣١٨٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ). رجال هذا الاسناد: خمسة:

١ ـ (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، نزل الرَّقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت٢٣٢) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٢٣/٤.

والباقون تقدّموا في الباب والبابين قبله.

[تنبيه]: رواية ابن عيينة، عن عبد الكريم هذه ساقها أبو داود في «سننه»، فقال:

<sup>(</sup>١) لكن الحديث ضعيف؛ ففي إسناده ابن جريج، وأبو الزبير مدلسان، ولم يصرّحا بالسماع، فاستدلال القرطبي بكونه معطوفاً على اللحم المتّفق على منع بيعه أشبه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۶/ ۲۷۰.

(١٥٠٦) ـ حدّثنا عمرو بن عون، أخبرنا سفيان ـ يعني ابن عيينة ـ عن عبد الكريم الجزريّ، عن مجاهد، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن عليّ ﷺ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدنه، وأقسم جلودها، وجِلالها، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئاً، وقال: «نحن نعطيه من عندنا». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَلْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٨٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، كِلَاهُمَا عَن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، عَن النَّبِيِّ ﷺ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ).

### رجال هذا الإسناد؛ ثمانية:

١ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو: ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.

٢ ـ (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوائيّ البصريّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٩] (ت٠٠٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٦/١٢.

٣ ـ (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائي، أبو بكر البصري، ثقة ثبتُ، رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت١٥٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٦/١٢.

٤ ـ (ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) عبد الله بن يسار الثقفيّ مولاهم، أبو يسار المكيّ، ثقةٌ رُمي بالقدر، وربما دلّس [٦] تقدم في «الجنائز» ٦/ ٢١٣٤.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة.

وقوله: (وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو ابن راهويه، وليس هذا تعليقاً، بل هو موصول، وقد خالف فيه عادته، فإنه يقول في شيوخه: «حدّثنا»، أو «أخبرنا»، والتعبير بدقال فلان» يستعملها بعضهم في المنقطع، وراجع تفصيل

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «وقال إسحاق: أخبرنا».

المسألة في شرحي (١) على «ألفيّة الحديث» للسيوطيّ تظلّه عند قوله:

وَمَا عَزَا لِشَيْخِهِ بِ "قَالًا" فَفِي الأَصَحِّ احْكُمْ لَهُ اتَّصَالًا

وقوله: (كِلَاهُمَا عُن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) ضمير التثنية لسفيان بن عيينة، وهشام الدستوائي.

[تنبیه]: روایة سفیان، عن ابن أبي نَجِیح هذه ساقها النسائي كَلَّلُهُ في «الكبرى» ٢/ ٤٥٦ فقال:

(٤١٤٧) ـ أنبأ إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأ سفيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن عليّ، قال: أمرني رسول الله على أن أقوم على بُدنه، وأمرني أن أقْسِم جلودها، وجلالها. انتهى.

وأخرجه الحميديّ في «مسنده» ٢٤/١، وزاد في آخره: قال الحميديّ: قال سفيان: لم يزدني ابن أبي نَجيح على هذا، فأما عبد الكريم، فحدّثنا أتمّ من هذا (٢٠). انتهى.

وأما رواية هشام الدستوائي، عن ابن أبي نَجِيح، فلم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٨٤] (...) \_ (وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَانِم بْنِ مَيْمُونٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَعَبْدُ بْنُ مُسْلِم، أَنَّ مُجَاهِداً أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُسْلِم، أَنَّ مُجَاهِداً أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلًى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَى أَمْرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا، وَجُلُودَهَا، وَجِلَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ، وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئاً).

<sup>(</sup>١) «إسعاف ذوي الوطر في شرح ألفيّة الأثر» ١٧٦/١ ـ ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) تقدّمت رواية سفيان، عن عبد الكريم في التنبيه الذي ذكرته في الحديث الماضي.

### رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ) هو: محمد بن محمد بن مرزوق بن بكير بن البهلول الباهليّ، أبو عبد الله البصريّ، ابن بنت مَهْديّ بن ميمون، نُسب لجدّه، صدوقٌ له أوهام [١١].

رَوَى عن أبي عامر العَقَديّ، وسالم بن نوح، ورَوح بن عُبادة، ومحمد بن بَكر الْبُرْسانيّ، وحاتم بن ميمون، ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ، وغيرهم.

ورَوَى عنه مسلم، والترمذيّ، وابن ماجه، وحرب بن إسماعيل الكرمانيّ، وأبو بكر بن أبي عاصم، ومحمد بن عبد الله الحضرميّ، وعبدان الأهوازيّ، وغيرهم.

قال أبو حاتم: صدوقٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ووثقه الخطيب، وأورد له ابن عديّ حديثه عن الأنصاريّ، عن أبيه، عن ثُمامة، عن أنس، مرفوعاً: «ليس الخبر كالمعاينة»، وعن الأنصاريّ، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعاً: «إذا أكل ناسياً في رمضان، فلا قضاء عليه، ولا كفارة»، قال ابن عديّ: لم أر له أنكر منهما، وهو لَيِّنٌ، وأبوه ثقة.

قال ابن حبّان، وابن أبي عاصم: مات سنة ثمان وأربعين ومائتين.

روى عنه المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط<sup>(۱)</sup>، برقم (۱۳۱۷)، و(۲۷۵٦)، و(۲۷۵٦).

٢ ـ (الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم) بن يَنّاق المكيّ، ثقةٌ [٥] مات قديماً بعد المائة
 بقليل (خ م د س ق) تقدم في «صلاة العيدين» ٢٠٤٤/١.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا إِلَخ) قال القرطبي كَلَهُ: وأمره عَلَهُ بالتصدق بلحوم البدن، وجلودها، وأجلتها؛ دليل: على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع؛ لأنه عطفها على اللحم، وحكم لها بحكمه، وقد اتفق على

<sup>(</sup>۱) هكذا في برنامج الحديث، وقال في «تهذيب التهذيب»: وفي «الزهرة»: روى عنه مسلم سبعة أحاديث، وذكره منسوباً إلى جدّه. انتهى. والظاهر أن ما في البرنامج أقرب إلى الصواب. فتنبّه.

أن لحمها لا يُباع، فكذلك الجلود والجلال. وكان ابن عمر رضي يكسو جلالها الكعبة، فلما تُسيت الكعبة تصدق بها؛ أخذاً منه بهذا الحديث. انتهى(١).

وقوله: (وَجِلالَها) بكسر الجيم، جمع جُلّ بضم الجيم، وفتحها، قال القرطبيّ كَيْلَهُ: وفيه دليل على تجليل البدن، وهو ما مضى عليه عمل السلف، ورآه أثمة العلماء: مالك، والشافعي، وغيرهما، وذلك بعد إشعار الهدي؛ لئلا تتلطّخ الجلال، وهي على قدر سعة الهدي؛ لأنها تطوع غير لازم، ولا محدود، قال ابن حبيب: منهم من كان يُجلِّل الوشي، ومنهم من يُجلِّل الْحِبر، والقباطي، والملاحف، والأزُر، وتجليلها: ترفيه لها، وصيانة، وتعظيم لحرمات الله، ومباهاة على الأعداء من المخالفين، والمنافقين، وقال مالك: وتُشَقّ على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن؛ لئلا تسقط، وما علمتُ من ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء للثياب؛ لأنه كان يُجلِّل الجلال المرتفعة من الأنماط، والبرود، والحِبر، قال مالك: أما الجلال فتنزع؛ لئلا يخرقها الشوك، قال: وأحب إليّ إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها، ولا يجللها حتى تغدو من عرفات، ولو كانت بالثمن اليسير فتُشَقّ من حيث يُحْرم، وهذا في الإبل، والبقر دون الغنم. انتهى كلام القرطبيّ كَيُلهُ(٢).

وقوله: (وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئاً) قال القرطبيّ كَلَلهُ: هذا يدلّ على أنه لا تجوز المعاوضة على شيء منها؛ لأن الجزار إذا عمل عمله استحقّ الأجرة على عمله، فإن دُفع له شيء منها كان ذلك عوضاً على فعله، وهو بيع ذلك الجزء منها بالمنفعة التي عملها، وهي الجزر، والجمهور على أنه لا يعطي الجازر منها شيئاً، تمسّكاً بالحديث، وكان الحسن البصريّ، وعبد الله بن عمير لا يريان بأساً أن يعطى الجزار الجلد. انتهى (٣).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في حديث أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(۲) «المفهم» ۳/ ۲۱ .

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/۲۱۶.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/٢١٦.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنَاللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣١٨٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا الْجُرَرِيُّ، أَنَّ مُجَاهِداً أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَلِكٍ الْجَزَرِيُّ، أَنَّ مُجَاهِداً أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيً بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمْرَهُ بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب.

[تنبیه]: روایة ابن جریج، عن عبد الکریم هذه ساقها النسائي كَالله في «الكبرى» ٢/ ٤٥٦ فقال:

(٤١٤٤) ـ أخبرني عمران بن يزيد، قال: حدّثنا شعيب، قال: أنبأ ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم بن مالك، أن مجاهداً أخبره، أن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى أخبره، أن عليّ بن أبي طالب أخبره، أن النبيّ المره أن يقوم على بُدنه، وأن يقسم بُدنه كلها، لحومها، وجلودها، وجِلالها، ولا يُعطي من جزارتها منها شيئاً. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٦٠) ـ (بَابُ جَوَازِ الاِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ، وَإِجْزَاءِ الْبَقَرَةِ وَالْبَدَنَةِ، كُلِّ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَفْ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٨٦] (١٣١٨) ـ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ،

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ \_ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قريباً.
- ٢ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمي، تقدّم في الباب الماضي.
  - ٣ \_ (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قريباً.
- ٤ \_ (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٥ ـ (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حرام ﴿ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

#### لطائف هذا الإسناد:

- ا \_ (منها): أنه من رباعيّات المصنّف كِلللهُ، كالإسنادين بعده، وهو (١٩٦) من رباعيّات الكتاب، وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة الأخذ، والأداء.
- ٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى يحيى، فما أخرج له أبو
   داود، وابن ماجه.
- ٣ ـ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ ﷺ، وهو أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثاً.

### شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) على الرواية الآتية من طريق ابن جريج، قال: «أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله»، فصرّح أبو الزبير بالسماع، فزالت تهمة التدليس عنه، (قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَمَ الْحُدَيْبِيَةِ) بالتخفيف على المشهور، وقيل: بالتشديد (الْبَدَنَة) أي الإبل (عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ). وفي رواية زُهير التالية: «خرجنا مع رسول الله على مهلين بالحجّ، فأمرنا رسول الله على أن نشترك في الإبل، والبقر، كلُّ سبعة منا في بدنة»، وفي رواية ابن جريج الآتية: «اشتركنا مع النبي على في الحج والعمرة، كلُّ سبعة في بدنة».

وظاهر هذه الروايات أن البقرة لا تُسَمَّى بدنة، وهو كذلك بالنسبة لغالب استعمالها، ففي «القاموس»: البَدَنَة مُحَرَّكةً، من الإبل والبقر، كالأضحية من الغنم تُهدى إلى مكة المكرمة، للذكر والأنثى، وفي «الصحاح» للجوهري:

البدنة ناقة أو بقرة تُنحر بمكة، وفي «النهاية»: البدنة تقع على الجمل، والناقة، والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وقال في «الفتح»: إن أصل البُدْن من الإبل، وألحقت بها البقرة شرعاً. انتهى.

وقال الفيّوميّ كَلَّهُ: البدنة: قالوا: هي ناقة، أو بقرة، وزاد الأزهريّ: أو بعيرٌ ذكرٌ، قال: ولا تقع البدنة على الشاة، وقال بعض الأئمة: البدنة هي الإبل خاصّة، ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَبَجَتُ جُنُوبُهُا﴾، سُمّيت بذلك؛ لعظم بَدَنها، وإنما أُلحقت البقرة بالإبل بالسنة، وهو قوله على البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة»، ففرّق الحديث بينهما بالعطف؛ إذ لو كانت البدنة في الوضع تُطلق على البقرة، لما ساغ عطفها؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه، وفي الحديث ما يدل عليه، قال: «اشتركنا مع رسول الله على الحج والعمرة، سبعة مِنّا في بَدَنة، فقال رجل لجابر: أنشترك في البقرة ما نشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن»، والمعنى في الحكم؛ إذ لو كانت البقرة من جنس البُدْن لَمَا جَهِلها أهل اللسان، ولَفُهِمت عند الإطلاق أيضاً، قالوا: وإذا أُطلقت البدنة في الفروع، فالمراد: البعير ذكراً كان أو أنثى. انتهى كلام الفيّوميّ كَلَّلَهُ(١٠).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما ذُكر أن أصل البدنة للإبل، لكن تُطلق على البقر أيضاً؛ لاستوائهما في الحكم، كما بُين في حديث جابر في هذا، فافهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله الله الله الله المصنّف كَلَّلَهُ.

(المسألة الثانية): في تخرجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٠/٦٨٦ و٣١٨٧ و٣١٨٨ و٣١٨٩ و٣١٩٠

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۱/ ۳۹، ٤٠.

و ٣١٩١] (١٣١٨)، و(أبو داود) في «المناسك» (٢٨٠٩)، و(الترمذيّ) في «الحجّ» (١٩٠٩ و ٢٩٣)، و(أجمد) في «مسنده» (٣/ ٢٩٣ و ٣٠١ و ٣٠١)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٩٠٠ و ٢٩٠١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٢٩١ و ٣١٣)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٣١٣ و٣٩٣)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٢٠/١)، و(الطحاويّ) في «شرح مشكل الآثار» (١٨/٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٣٤ و ٣/ ٢٩٤) و«الصغرى» (٤/ ٥٠٦) و«المعرفة» (٢٣٥/٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان جواز الاشتراك في الهدي، وفي المسألة خلاف بين العلماء، سيأتى تحقيقه في المسألة التالية ـ إن شاء الله تعالى ـ.

٢ \_ (ومنها): أن البدنة تجزئ عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وتقوم كل واحدة منهما مقام سبع شياه، حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد، وذبح عنها بدنة، أو بقرة أجزأه عن الجميع، قاله النووي كَالله(١٠).

٣ \_ (ومنها): بيان مشروعيّة الهدي في الحجّ والعمرة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الاشتراك في الهدي:

قال النووي كَالله: ذهب الشافعيّ إلى جواز الاشتراك في الهدي، سواء كان تطوعاً أو واجباً، وسواء كانوا كلهم متقربين، أو بعضهم يريد القربة، وبعضهم يريد اللحم، ودليله هذه الأحاديث الصحيحة، وبهذا قال أحمد، وجمهور العلماء، وقال داود، وبعض المالكية: يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب، وقال مالك: لا يجوز مطلقاً، وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقربين، وإلا فلا، وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها. انتهى.

وقد أُوَّلت المالكية حديث جابر رَهِ هذا بوجوه كلُّها تكلفات باردة، من شاء الوقوف عليها رجع إلى شَرْحَي «الموطإ» للزرقانيّ والباجيّ.

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۹/ ۹۷.

وأجاب إسماعيل القاضي بأنه كان بالحديبية، حيث كانوا مُحْصَرين.

وتُعُقّب بأنه ثبت عن جابر عليه عند مسلم هنا أنه قال: «حججنا مع رسول الله على فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة»، ولا شك أن المراد بحجه على حجة الوداع؛ لأنه لم يحج بعد الهجرة حجة غيرها.

وبالجملة فالأحاديث الصحيحة تدل على جواز الاشتراك للسبع في بدنة أو بقرة، ويدل على جواز الاشتراك أيضاً ما رواه البخاريّ عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فأمرني بها، وسألته عن الهدي، فقال: فيها جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم. انتهى.

قال الحافظ كَلَّلُهُ قوله: «أو شرك» بكسر الشين المعجمة، وسكون الراء، أي مشاركة في دم، أي حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة، وهذا موافق لما رواه مسلم عن جابر في قال: خرجا مع رسول الله على مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله على أن نشترك في الإبل والبقر كلُّ سبعة منا في بدنة.

وأجاب إسماعيل القاضي عن حديث ابن عباس في هذا بأنه خالف أبا جمرة في ذكره الاشتراك المذكور ثقاتُ أصحاب ابن عباس، فرووا عنه أن ما استيسر من الهدي شاة، ثم ساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم، عن ابن عباس، قال: وحدثنا سليمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، قال: ما كنت أرى أن دماً واحداً يقضي عن أكثر من واحد. انتهى.

قال الحافظ كَلَّة: ليس بين رواية أبي جمرة، ورواية غيره منافاة؛ لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك، ووافقهم على ذكر الشاة، وإنما أراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقر، وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذا، وأما رواية محمد عن ابن عباس فمنقطعة، ومع ذلك لو كانت متصلة احتَمَل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك من جهة الاجتهاد، حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك، فأفتى به أبا جمرة، وبهذا تجتمع الأخبار، وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع العلماء على توثيقه، والاحتجاج بروايته، وهو أبو جمرة الضَّبَعيّ.

وقد رُوي عن ابن عمر ﴿ أَنه كَانَ لا يرى التشريك، ثم رجع عن ذلك لما يلغته السنّة.

قال أحمد: حدّثنا عبد الوهّاب، حدّثنا مجاهد، عن الشعبيّ، قال: سألت ابن عمر، قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة؟ قال: يا شعبيّ، ولها سبعة أنفس؟ قال: قلت: فإن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله على سنّ الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة، قال: فقال ابن عمر لرجل: أكذلك يا فلان؟ قال: نعم، قال: ما شعرت بهذا. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر الأقوال وأدلّتها أن أرجحها هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز اشتراك السبعة في الإبل والبقر؛ لوضوح حجته، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: استَدَلّ بقوله: «كل سبعة منا في بدنة» من قال: عدل البدنة سَبْعُ شياه، وهو قول الجمهور، أي في الهدي والأضحية كليهما، وادَّعَى الطحاويّ وابن رُشْد أنه إجماع، وتُعُقّب عليهما بأن الخلاف في ذلك مشهور، حكاه الترمذي في «جامعه» عن إسحاق ابن راهويه، وكذا الحافظ في «الفتح»، وقال: هو \_ أي إجزاء البدنة عن عشرة \_ إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب، وإليه ذهب ابن حزيمة من الشافعية (٢)، واحتج له في «صحيحه»، وقوّاه، واحتج له ابن حزيمة بحديث رافع بن خديج ﷺ أنه ﷺ قسم، فعَدَلَ ابن حزم، وكذا ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج ﷺ أنه ﷺ قسم، فعَدَلَ

راجع: «الفتح» ٤/ ٦٣٤، ٦٣٥.

<sup>(</sup>Y) هكذاً في «الفتح» يذكر في كثير من المواضع أن ابن خزيمة شافعيّ المذهب، مقلّد له، وقد رددت على هذا في مقدّمة هذا الشرح، وفي شرح «التحفة المرضيّة» في الأصول، ومواضع أخر أن هذا غير صحيح، فإن ابن خزيمة، وكذا ابن حبّان، وغيرهم من أئمة الحديث ليسوا مقلّدين للأئمة، بل هم مجتهدون بأنفسهم، وأكبر دليل على ذلك أن تقرأ مؤلفاتهم، فترى هل ينتصرون للشافعيّ فيها كما يفعل المقلّدون من أمثال البيهقيّ، والطحاويّ، والنووي، ونحوهم، أم يذهبون إلى ما اقتضته النصوص، وإن خالفها الشافعيّ، أو غيره؟، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، فإنه حجة البليد، وملجأ العنيد، والله تعالى الهادي إلى سواء السيل.

عشراً من الغنم ببعير... الحديث، وهو في «الصحيحين»، واحتجوا أيضاً بحديث ابن عباس في قال: كنا مع النبي في قل سفر، فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة. والبعير عن عشرة، رواه الخمسة إلا أبا داود.

ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع لأنه في الأضحية، فإن قالوا: يقاس الهدي عليها، قلنا: هو قياس فاسد الاعتبار؛ لمصادمته النصوص.

ويجاب عن حديث رافع أيضاً بمثل هذا الجواب؛ لأن ذلك التعديل كان في القسمة، وهي غير محل النزاع، وأيضاً حديث جابر في خصوص الهدي، والأخص في محل النزاع مقدم على الأعم، ويؤيد كون البدنة عن سبعة فقط أمره على لمن لم يجد البدنة أن يشتري سُبْعاً فقط، ولو كانت تعدل عُشراً لأمره بإخراج عُشر؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من كون الاشتراك في البدنة لسبعة فقط؛ عملاً بحديث جابر ولله، فإن قوله: «أمرنا رسول الله في أن نشترك في الإبل والبقر كلّ سبعة منا في بدنة»، نصّ صريح في ذلك، وأما قياس الهدي بعدله في كل عشر من الغنم ببعير في القسمة فغير صحيح؛ لأن القياس في مقابلة النصّ فاسد الاعتبار، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٨٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ

<sup>(</sup>۱) راجع: «المرعاة» ٩/ ٢٢٤ \_ ٢٢٦.

اليربوعي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ، من كبار [١٠] (٢٢٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٣.

٢ ـ (أَبُو خَيْثَمَةً) هو زهير المذكور في السند بعده، تقدّم في الباب الماضى.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث من أفراد المصنّف كِللله، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَّهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٨٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْـنُ حَاتِـم، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بُنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ ً: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون، تقدّم في الباب الماضي.

٢ ـ (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريباً.

٣ ـ (عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ) بن أبي زيد بن أخطب الأنصاري البصري، ثقة [٦].

رَوَى عن عمه بشير، وأخيه عليّ بن ثابت، وثُمامة بن عبد الله بن أنس، ويحيى بن عَقِيل، وعلباء بن أحمر، وعمرو بن دينار، وقتادة، وأبي الزبير، وغيرهم.

وروى عنه خالد بن الحارث، وابن مهديّ، وابن المبارك، وأبو عامر العَقَديّ، وعبد الوارث بن سعيد، العَقَديّ، وعبد الوارث بن سعيد، ووكيع، وغيرهم.

قال ابن معين، وأبو داود، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: ليس به بأسٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: ثقة متقنٌ، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود في «القدر»، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم (١٣١٨)، و(٢٠٢٨)، و(٢٠٢٨).

والباقيان ذُكرا قبله.

وشرح الحديث واضح، وقد تقدّمت مسائله في حديث أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٨٩] (...) \_ (وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بَّنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ؟ قَالَ: مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ، وَحَضَرَ جَابِرُ الْحُدَيْبِيَة، الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ؟ قَالَ: مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ، وَحَضَرَ جَابِرُ الْحُدَيْبِية، قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَئِذِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، وفيما قبله.

وقوله: (اشْتَرَكْنَا مَعَ النّبِيِّ عِيْفِ) قال القرطبيّ كَلَّهُ: «مع» هذه متعلقة بمحذوف، تقديره: كائنين مع النبيّ عَيْفِ، ولا يصح الهدي أن يكون متعلقاً بداشتركنا»؛ لأنه يلزم منه أن يكون النبيّ عَيْفِ واحداً من سبعة يشتركون في بَدَنَة، وأنهم شاركوه في هديه، والنقل الصحيح بخلاف ذلك، كما تقدم في حديث جابر وغيره، وإنما أمرهم النبيّ عَيْفِ أن يجتمع السبعة في الهدية من بُدنهم. انتهى(١).

وقوله: (فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) أما الحجّ فأراد به حجة الوداع، وأما العمرة، فأراد به عمرة الْحُديبية، كما يشير إليه قوله: «وحضر جابر الحديبية».

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/۷۱٤، ۱۸.

وقوله: (فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِر) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه (١).

وقوله: (أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَّةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ؟) ببناء الفعلين للمفعول.

وقوله: (مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ؟) قال النوويّ لَظَلَلهُ: هكذا في النسخ: «ما يُشتَرك»، وهو صحيح، وتكون «ما» بمعنى «مَنْ»، وقد جاز ذلك في القرآن وغيره، ويجوز أن تكون مصدرية، أي اشتراكاً كالاشتراك في الجزور. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الوجه الثاني هو الأوضح؛ إذ الأول يلزم منه ارتكاب المجاز، وأيضاً يلزم منه بناء الفعل للفاعل، حتى تكون «ما» فاعلاً، فإن صحت الرواية بالوجهين، فذاك، وإلا فالأقرب بناؤه للمفعول، وكون «ما» مصدريّة، لا موصولاً اسميّاً، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبي كَثَلَثُهُ بعد ذكر الاختلافات في الاشتراك في الهدي ما نصّه: وهذا الخلاف إنما هو في الإبل والبقر، وأما الغنم، فلا يجوز الاشتراك فيها اتفاقاً، وقد قدمنا أن اسم البدنة مأخوذ من البدانة، وهي عِظَم الجسم، وأن الجزور من الْجَزْر، وهو: القطع، وأن الجزور من الإبل، والجزرة من الغنم، وقد فَرّق في حديث جابر بين البُدن والجزور؛ لأنه أراد بالبدنة ما ابْتُدئ هديه عند الإحرام، وبالجزور ما اشتُرِي بعد ذلك للنحر، فكأنه ظهر للسائل: أن شأن هذه، أخف في أمر الاشتراك مما أهدي من البُدن، فأجابه بما في معناه: أن الجزور لَمَّا اشتُريت للنسك صار حكمها حكم البُدن.

قال: وقد سمعت من بعض مشايخنا أن البدنة في هذا الحديث من الإبل، والجزور فيه من البقر، وكأن السائل سأله عن البقرة؛ هل يَشتَرِكُ فيها سبعة كما يُشتَرك في البدنة؟ فقال: هي منها في حكم المسؤول عنه، وكأن هذا السائل لم يسمع في هذا ذكر البقر، فسأل عنها، والله أعلم. انتهى كلام القرطبيّ كَغْلَلْهُ (٢) .

وقوله: (مَا هِيَ إِلَّا مِنْ الْبُدْنِ) قال النوويّ كَثَلَثُهُ: قال العلماء: الْجَزُور \_ بفتح الجيم ـ وهي البعير، قال القاضي: وفرّق هنا بين البدنة والجزور؛ لأن البدنة والهدي ما ابْتُدِئ إهداؤه عند الإحرام، والجزور ما اشتُرِي بعد ذلك

<sup>(</sup>١) «تنبيه المعلم» ص٢٢٤.

ليُنْحَر مكانها، فَتَوَهَّم السائل أن هذا أحقّ في الاشتراك، فقال في جوابه: الجزور لَمَّا اشتُريت للنسك صار حكمها كالبُدْن. انتهى(١).

وقوله: (وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ) أشار به إلى أن قول جابر ظليه: اشتركنا مع النبي عليه في الحج والعمرة، محمول على عمرة الحديبية؛ لأنه حضرها.

وقوله: (اشْتَرَكَّنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ) «كلّ» يَحْتَمِل أن يكون فاعلاً لا اشترك على لغة «أكلوني البراغيث»، ويَحتَمِل أن يكون مبتدأ خبره الجارّ والمجرور بعده، أي مشترك في بدنة، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال القرطبي كَلَّهُ: تمسَّك الجمهور من السلف وغيرهم بهذه الأحاديث على جواز الاشتراك في الهدي، وممن قال بهذا ابن عمر، وأنس، وعطاء بن أبي رَباح، والحسن البصري، وطاووس، وسالم، وعمرو بن دينار، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، حكاه ابن المنذر، قال: وقد روينا عن ابن عباس: أنه قال: البدنة عن سبعة، وإن تمتعوا، وبه قال عطاء، وطاووس، وعمرو بن دينار، والثوري، والشافعيّ، قال: وقد روينا عن سعيد بن المسيب: أنه قال: تجزئ الجزور عن عشرة، وبه قال إسحاق.

قال القرطبيّ: وظاهر ما حكاه ابن المنذر: أنهم اشتركوا في الثمن، ولا وأنهم سوّوا في ذلك بين الهدي الواجب والتطوّع، من غير تقييد، ولا تفصيل، وقد فصّل غيره الخلاف فقال: إن الشافعيّ يجيزه في الواجب، وإن كان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم يريد الفدية. وأبو حنيفة يجيزه إذا أراد جميعهم الفدية، حكاه الإمام أبو عبد الله، وقال: عندنا في التطوع قولان.

قال ابن المنذر، وقال مالك: لا يشترك في شيء من الهدي، ولا من البُدن، ولا النسك في الفدية، ولا في شيء مما ذكرناه.

قال القرطبيّ: وكأن هذا الذي صار إليه مالك مستنده قول الله تعالى: ﴿ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّيّ اللهِ اللهِ اللهِ عليه اسم الهدي شاة، ولم

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۹/ ۲۸.

يقل فيه أحدٌ أنه جزءٌ مُسمّى من اللحم، وقوله تعالى: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِن مِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ الله أَوْ صَدَقَةٍ البقرة: ١٩٦]، وقد فسّر النبيّ على النسك بشاة في حديث كعب بن عجرة وَ البقرة، وكان ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم، فكان هو المتعيّن، ولأنهم قد اتفقوا: على أنه لا يجوز في الهدايا المريض البيّن المرض، ولا المعيب بنقص عضو، وإذا كان كذلك مع صدق الاسم عليه فأحرى وأولى ألا يجوز جزءٌ من اللحم.

واعتَذَر عن حديث جابر في الله : بأن ذلك كان في التطوع، وهو مستند أحد القولين المتقدمين، وليس بالمشهور عن مالك، وبأن تلك الأحاديث ليس فيها تصريح بالاشتراك في الثمن، فلعلَّه قصد التشريك في الثواب، أو التشريك في قسمة الجزور، حتى تقسم البدنة أو الجزور سَبْعَ قِسَم بين سبعة نَفَر، والله أعلم.

وقد أشار إلى هذا جابر في فقال: أمرنا رسول الله في إذا أحللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية، فإنه مشعر بأن التشريك إنما وقع بعد انفراد المهدي بالهدي، فتأمله. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: إنما نقلت كلام القرطبيّ هذا بطوله، وإن تقدّم ذكر الخلاف في المسألة؛ ليَعلم المنصفون كيف أدّى التقليد بأهله إلى ردّ النصوص الواضحة إلى غير معناها الواضح؛ فكأن من يحاول هذه المحاولة يريد أن يجعل مذهب من قلّده أصلاً، والنصوص فرعاً عليه، ومما يؤسف له أن بعضهم يتفوّه بهذا، ويصرّح به، فيقول: كلّ حديث صحّ، وخالف مذهبنا، فهو إما منسوخٌ، أو مؤوّل، سبحانك هذا بهتان عظيم.

فيا أيها المنصفون اعلموا أن الله تعالى إنما ضمن الهداية والفلاح في اتباع النصوص، لا في تقليد فلان وفلان، فقال تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزِلَ مَعَهُم الْمُفَلِحُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ ﴾ [الأعراف:١٥٨]، وقال: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ يَدُونَ ﴾ [الأعراف:١٥٨]، وقال: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ يَدُونَ ﴾ [النور: ٥٤]، وقال: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ يَدُونَ كَا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/۸۱۸، ۱۹۹.

فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ٦٥]، وقال: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُثُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ صَلَالًا مُبِينًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

فيا أيها العاقل الواجب عليك إذا خالف مذهب نصّاً صريحاً أن تتبع النصّ، وتعتذر عن إمامك عن مخالفته له، لا أن تحاول في ردّ ذلك النصّ وتأويله بما يوافق رأيه؛ لأن الله تعالى جعل التحاكم عند الاختلاف إلى النص، لا إلى أحد من أصحاب الآراء، فقال تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعْكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَآحَسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ الآية [النساء: ٥٩].

﴿ رَبُّنَا لَا تُرْغُ قُلُويَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞ .

اللهم أرنا الحقّ حقّاً، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﷺ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣١٩٠] (...) \_ (وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَأَمَرَنَا إِذَا أَخْلَلْنَا أَنْ نُهْدِي، وَيَجْتَمِعَ النَّقَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ، وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجِلُوا مِنْ حَجِّهِمْ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

كلهم ذُكروا في الباب وفيما قبله.

وقوله: (فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا) بالهمزة رباعيّاً، ويقال: حلّ ثلاثيّاً أيضاً، يقال: حلّ المحرم حِلّا بالكسر، وأحلّ إحلالاً: إذا خرج من إحرامه، فهو مُحلّ، وحِلّ أيضاً تسمية بالمصدر، وحلالٌ أيضاً (١).

وقوله: (أَنْ نُهْدِي) بضمّ أوله، من الإهداء رباعيّاً، يقال: أهديت الْهَدي إلى الحرم: إذا سقته إليه.

<sup>(</sup>۱) راجع: «المصباح» ۱/۱٤٧.

وقوله: (وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا) بفتح النون والفاء: جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة، وقيل: إلى سبعة، ولا يقال فيما زاد على العشرة (١١).

وقوله: (فِي الْهَدِيَّةِ) بتخفيف الياء التحتانيّة، وتشديدها، واحدة الهدي، قال الفيّوميّ كَلَّلَهُ: الهدي: ما يُهدى إلى الحرم من النَّعَم يُثقّلُ، ويُخفّف، الواحدة هَديّةٌ بالتثقيل، والتخفيف أيضاً، وقيل: المثقّل جمع المخفّف. انتهى (٢).

وقوله: (وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجِلُوا مِنْ حَجِّهِمْ) يعني أمْره عَلَيْ للصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلّوا بعمل العمرة، ثم يُهلّوا بالحج، فيصيروا متمتّعين، ولذا أمرهم بالهدي؛ لوجوبه عليهم بقوله تعالى: ﴿فَنَ تَمَنَّمَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْمُعْرَةِ إِلَى الْمُعْرَةِ إِلَى الْمُعْرَةِ إِلَى اللّهِ قَلْمُ اللّهُ الل

وقوله: (فِي هَذَا الْحَدِيثِ) لعله أشار به إلى حديثه الطويل الذي تقدّم في «صفة حجة النبي ﷺ»، أي إن هذا الحديث من جملة الحديث الطويل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج صَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٩١] (...) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِك، عَنْ عَبْدِ الْمُلِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ، فَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ، فَنْ عَنْ سَبْعَةٍ، نَشْتَرِكُ فِيهَا).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

٢ \_ (عَبْدُ الْمَلِكِ) بن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزميّ الكوفيّ، ثقة [٥]
 (ت٥٤٥) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٨٣/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/٦١٧.

٣ ـ (عَطَاءُ) بن أبي رَباح، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
 والباقيان ذُكرا في الباب.

وقوله: (كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِالْعُمْرَةِ) قال النووي كَالله: هذا فيه دليل للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظ «كان» لا يقتضي التكرار؛ لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي عَلَيْهُ إنما وُجِد مرةً واحدةً، وهي حجة الوداع. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صححه النووي كَلَلْهُ من أن لفظ «كان» لا يقتضي التكرار، خلاف التحقيق، بل التحقيق أنه يفيد التكرار والدوام إلا لقرينة، كهذا الحديث، فكون حجته على واحدة هو الذي صرف دلالته عن التكرار والدوام، وقد أشبعت البحث في هذا في «التحفة المرضيّة»، و«شرحها» في الأصول، فلتُراجع عند قولي:

وَلَفْظُ «كَانَ» لِدَوَامِ الْفِعْلِ مَعْ تَكْرَادِهِ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُتَّبَعْ والحديث من أفراد المصنّف كَلَله، وقد مضى البحث فيه مستوفّى في شرح حديث أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنَاللهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣١٩٣] (١٣١٩) \_ (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ ابْنِ أَبِي النَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن
 عثمان العبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظٌ شهير [١٠]
 (٣٥ ) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٦.

٢ ـ (يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بُنِ أَبِي زَائِدَةَ) الْهَمدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ
 متقنٌ، من كبار [٩] (ت٣ أو١٨٤) وله (٩٣) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/ ١٢١.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/۹.

والباقون ذُكروا قبله.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف لَظَلُّهُ.

٢ \_ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ.

٣ \_ (ومنها): أن فيه جابراً فلله من المكثرين السبعة.

# شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) أي لعائشة ولسائر نسائه، كما سيأتي في الحديث التالي (بَقَرَةً) ويَحْتَمِل أنه ذبح عن عائشة وحدها بقرة، وجعل بقرة أخرى عن الكل تمييزاً لها؛ لأنها انفردت بسبب موجب وهو القران؛ لأنها أردفت الحج على عمرتها، وهنّ لمّا اشتركن في سببٍ غيرِهِ أشرك بينهنّ، ويكون في ذلك

<sup>(</sup>۱) «المرعاة» ٢٠٤/٩.

تخصيص وتفضيل؛ لأن الواجب في ذلك شاة، أو سبع بدنة، أو بقرة، كما فع حق صواحبها، ولعل إيثار البقر؛ لأنه المتيسر حينئذ، وإلا فالإبل أفضل منه، وقيل: إنه لبيان الجواز (يَوْمَ النَّحْرِ) أي في حجته، كما في رواية محمد بن بكر التالية قال: «نحر رسول الله على عن عائشة بقرة في حجته»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر رظي الله من أفراد المصنّف كَثَلَهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣١٩٢/٦٠ و٣١٩٣] (١٣١٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٣١٨/٣)، و(أبو نعيم) في «مسنده» (٣١٨/٢)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٣٩٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٣٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في نحر البقر، وذبحها:

ذهب جمهور العلماء إلى أن نحر البقر جائز، وإن كان الذبح مستحبّاً عندهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾ الآية [البقرة: ١٧]، وخالف الحسن بن صالح، ومجاهد فاستحبّا نحرها، وقال مالك: إن ذَبَح الجزور من غير ضرورة، أو نَحَر الشاة من غير ضرورة لم تؤكل.

وقال ابن قدامة كَثَلَهُ في «المغني»: لا خلاف بين أهل العلم في أن المستحب نحر الإبل، وذبح ما سواها، قال الله تعالى: ﴿فَصَلِ لِرَبِكَ وَالْمَحْرُ فَلَ الله تعالى: ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةٌ ﴾ وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةٌ ﴾ [الكوثر: ٢]، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾ ومعنى النحر أن يضربها بِحَرْبة، أو نحوها في الوَهْدة التي بين أصل عنقها وصدرها، فإن ذُبِح ما يُنحَر، أو نُحِر ما يُذْبَح فجائز، هذا قول أكثر أهل العلم، منهم: عطاء، والزهريّ، وقتادة، ومالك، والليث، والثوريّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وإسحاق، وأبو ثور، وحُكي عن داود أن الإبل لا وأبو حنيفة، والشافعيّ، وإسحاق، وأبو ثور، وحُكي عن داود أن الإبل لا تباح إلا بالذبح؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّ اللهَ تَعالَى قال: ﴿إِنَّ اللهَ تَعالَى قال: ﴿إِنَّ اللهَ يَعْرُ لَيْ ﴾، والأمر يقتضي يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾، وقال تعالى: ﴿فَصَلِ لِرَبِكَ وَانْحَرْ فَكُمْ والأمر يقتضي

الوجوب، وحُكي عن مالك أنه لا يجزئ في الإبل إلا النحر.

وحجة الأولين قوله ﷺ: «أمرر الدم بما شئت»، وعن عائشة ﷺ قالت: نحر رسول الله ﷺ في حجة الوداع بقرة واحدة. انتهى مختصراً.

وقال ابن رُشد كَالله: اتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نَحْرٌ، وذَبْحٌ، وأن من سنة الغنم والطير الذبح، وأن من سنة الإبل النحر، وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر، واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير والذبح في الإبل؟ فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطير، ولا الذبح في الإبل، وذلك في غير موضع الضرورة، وقال قوم: يجوز جميع ذلك من غير كراهة، وبه قال الشافعيّ، وأبو حنيفة، والثوريّ، وجماعة العلماء، وقال أشهب: إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكِل، ولكنه يكره، وفرّق ابن بكير بين الغنم والإبل فقال: يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر، ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة.

وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم، فأما العموم فقوله على: «ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله عليه فكلوا»، متّفقٌ عليه، وأما الفعل فإنه ثبت أن رسول الله على خواز ذبح الغنم، وإنما اتفقوا على جواز ذبح البقر، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةٌ ﴾. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر المذاهب وأدلّتها أن ما ذهب إليه الجمهور أن المستحبّ نحر الإبل، وذبح البقر، فإن ذبح ما يُنحر، أو نحر ما يُذبح جاز؛ لقوّة حجته، كما سلف آنفاً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٩٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، الْأُمُويُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، الْأُمُويُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،

راجع: «المرعاة» ۲۰۲/۹ ـ ۲۰۶.

أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ: عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ).

# رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمُوِيُّ) أبو عثمان البغداديّ، تقدّم قريباً.

٢ - (أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان الأمويّ الكوفيّ، نزيل بغداد، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقد روى مالك في «الموطإ»، والبخاريّ في «صحيحه» من طريقه في «باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهنّ»، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمٰن، أنها سمعت عائشة ولا تقول: «خرجنا مع رسول الله لخمس بقين من ذي القعدة، لا نَرَى إلا الحج. . . » الحديث، وفيه: قالت: «فدُخِل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله عن أزواجه»، وللشيخين من رواية سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد بلفظ: «ذبح».

قال ابن بطال كَلْلُهُ: أخذ بظاهره جماعة، فأجازوا الاشتراك في الهدي، والأضحية، ولا حجة فيه؛ لأنه يَحْتَمِل أن يكون عن كل واحدة بقرة، وأما رواية يونس، عن الزهريّ، عن عمرة، عن عائشة والله عن أزواجه بقرة واحدة»، فقد قال إسماعيل القاضي: تفرد يونس بذلك، وقد خالفه غيره. انتهى.

قال الحافظ كَلَّهُ: رواية يونس أخرجها النسائيّ، وأبو داود، وغيرهما، ويونس ثقة حافظ، وقد تابعه معمر عند النسائيّ أيضاً، ولفظه أصرح من لفظ يونس، قال: «ما ذَبَحَ عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة»، وروى النسائي أيضاً من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ولله عليه عن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهنّ»، صححه الحاكم، وهو شاهدٌ قويّ لرواية الزهريّ.

وتعقبه الزرقاني، فقال: لا شذوذ فيه، فإن عماراً الدهني - بضم المهملة، وإسكان الهاء، ونون - ثقة صدوق، من رجال مسلم، والأربعة، فزيادته مقبولة فإنه قد حفظ ما لم يحفظ غيره، وزيادته ليست مخالفة لغيره فإن رواية معمر: «ما ذَبَح إلا بقرة» المراد بها جنس بقرة، أي لا بعيراً، ولا غنماً، فلا تنافي الرواية الصريحة أنّ عن كل واحدة بقرة، فمن شرط الشذوذ أن يتعذر الجمع، وقد أمكن، فلا تأييد فيها لرواية يونس التي حكم إسماعيل القاضي بشذوذها؛ لأنه انفرد بقوله: «واحدة»، وإسماعيل من الحفاظ لا يجهل أن يونس ثقة حافظ، وإنما حكم بشذوذ روايته ومخالفة غيره له على القاعدة أن الشاذ ما خالف الثقة فيه الملأ، وحديث أبي هريرة لا شاهد فيه، فضلاً عن ظاهره ذلك فتعارضه الرواية الصريحة في التعدد. انتهى.

ورد بعض المحققين على الزرقاني تعقبه هذا، فقال: وفي هذا التعقب نظر؛ لأن عماراً ويونس اختلفا في ذلك، وعمار وإن كان ثقة صدوقاً فلا يساوي يونس؛ لأنه ثقة حافظ، كما تقدم في كلام الحافظ، وقال في «التقريب» عن عمار الدُّهْنيّ: صدوقٌ، فإذا تعارضا في الوحدة والتعدد تَرَجَّح حديث

يونس، وقول الزرقاني: إن زيادته ليست مخالفة لغيره ليس بصحيح، فإن رواية يونس صريحة في يونس صريحة في نحر البقرة الواحدة عن أزواجه، ورواية عمار صريحة في التعدد، ولا يمكن الجمع بينهما، ولا يصح إرادة الجنس في رواية معمر؛ للتاء الفارقة بين الواحدة والجنس، قال العيني: الفرق بين البقرة والبقر كتمرة وتمر، وعلى تقدير عدم التاء يَحْتَمِل التضحية بأكثر من واحدة. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بما ذُكر أن تعقّب الزرقانيّ غير صحيح، وأن الصواب مع الحافظ في قوله: إن رواية عمار الدُّهْنيّ: «بقرة بقرة» شاذة، والصحيح ما رواه يونس وغيره: بقرة واحدة، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

[تنبيه]: قد تقدّم أنه اتَّفَقَ من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيِّب، فقال: تجزئ عن عشرة، وبه قال إسحاق ابن راهويه، وابن خزيمة من الشافعية، واحتج لذلك في «صحيحه»، وقوّاه، وبه قال ابن حزم، وبسط في إثباته، واستدل لذلك بما تقدم من أحاديث عائشة، وأبي هريرة، وجابر في .

وأجاب الجمهور عن ذلك بوجوه، قال الشوكاني: قد استدل بقول عائشة المذكور على أن البقرة تجزئ عن أكثر من سبعة، فإن الظاهر أنه لم يتخلّف أحد من زوجاته يومئذ، وهن تسع، ولكن لا يخفى أن مجرد هذا الظاهر لا تُعارَض به الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة في إجزاء البقرة عن سبعة فقط المُجْمَع على مدلولها.

وقيل: إن البقرة كانت عن سبع منهن، وعن الباقية لعله ذبح غير البقر، ولا يخفى ما فيه.

وأجاب ابن القيم بأن أحاديث السبعة أكثر وأصح، وحاصله أن الروايات في ذلك مختلفة، وحديث عائشة يدل على الإجزاء لأكثر من سبعة، لكن أحاديث الإجزاء لسبعة فقط أكثر وأصح، فتقدم. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قال ابن القيّم كَثَلَثُهُ تحقيق نفيسٌ جدّاً. وخلاصته أن البقرة تُجزئ عن سبعة فقط؛ لتصريح الأحاديث الصحيحة بذلك، فتقدّم على ما اقتضاه مفهوم حديث عائشة ولله هذا من أنه على ذبح بقرة عن أزواجه، وهنّ أكثر من سبعة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: اختُلِف في أن البقرة المذكورة في حديث عائشة والمناك، والشيخين كانت أضحية أو هدياً، وبكلا اللفظين وردت الروايات، فروَى البخاريّ في «الأضاحي»، ومسلم أيضاً من طريق ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، بلفظ: «ضحّى رسول الله والله على عن نسائه بالبقر» وأخرجه مسلم من طريق ابن الماجشون، عن عبد الرحمن، بلفظ: «أهدى» بدل «ضحى»، قال الحافظ: والظاهر أن التصرف من الرواة؛ لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر كما تقدم، فحمله بعضهم على الأضحية، فإن رواية أبي هريرة والهذ «أهدى»، وتبيّن أنه هدي التمتع، فليس فيه حجة على مالك في قوله: «لا ضحايا على أهل منى»، وتبيّن توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي، والأضحية. انتهى كلام الحافظ.

وهذا كما ترى يدل على أنه مال إلى أن البقرة المذكورة كانت هدياً، ونَحَى في «كتاب الأضاحي» إلى كونها أضحية، حيث قال: قوله: «ضحى النبيّ عَلَيْ عن أزواجه بالبقر» ظاهر في أن الذبح المذكور كان على سبيل الأضحية، وحاول ابن التين تأويله ليوافق مذهبه، فقال: المراد أنه ذبحها وقت ذبح الأضحية، وهو ضُحى يوم النحر، قال: وإن حُمِل على ظاهره، فيكون تطوعاً، لا على أنها سنة الأضحية، كذا قال، ولا يخفى بُعده.

واستدل به الجمهور على أن أضحية الرجل تجزئ عنه، وعن أهل بيته، وخالف في ذلك الحنفية، وادَّعَى الطحاوي أنه مخصوص، أو منسوخ، ولم يأت لذلك بدليل. انتهى.

وهذا كما ترى رَجَّحَ ها هنا خلاف ما رجحه في «كتاب الحج».

وذهب ابن القيم: إلى أن الصواب رواية الهدي، فقد قال بعد ذكر مذهب ابن حزم: إن الحاج شُرع له التضحية مع الهدي: والصحيح إن شاء الله أن هدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم، ولم ينقل أحد أن النبي ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي

بمنى وأضحية بغيرها، وأما قول عائشة في الله المنى وأضحية بغيرها، وأما قول عائشة وأنهن المنتعات، وعليهن الهدي، فالبقر هدي أُطلِق عليه اسم الأضحية، وأنهن كنّ متمتعات، وعليهن الهدي، فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن. انتهى.

لكن تبويب البخاري في «كتاب الأضاحي» على حديث عائشة المذكور: «باب الأضحية للمسافر، والنساء»، و«باب من ذبح ضحية غيره»، يدل على أنه حَمَل الحديث على الأضحية، ولذلك استُدِل به لمالك على أن التضحية بالبقر أفضل، خلافاً للجمهور؛ إذ قالوا: إن الأفضل البدنة؛ لقوله على: «من راح في الساعة الأولى \_ أي إلى الجمعة \_ فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة . . . » إلى آخره، مع أنه ليس في حديث عائشة تفضيل البقر، ولا عموم لفظ، إنما هي قضية عين محتملة لأمور، فلا حجة فيها لمالك.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور من تفضيل البدنة على البقرة في التضحية هو الراجح؛ لصريح حديث الجمعة المذكور في ذلك، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

واستُدِلٌ به أيضاً على الأضحية على النساء، والأضحية على المسافر، وعلى الحاج بمنى، وغير ذلك من المسائل ليس هذا موضع تفصيلها.

وقد ترجم البخاري كَالله على حديث عائشة كما تقدم: «باب ذبح الرجل عن نسائه من غير أمرهنّ»، قال الحافظ: أما قوله من غير أمرهنّ» فأخذه من استفهام عائشة كلن عن اللحم لَمّا دُخِل به عليها، ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام، لكن ليس ذلك دافعاً للاحتمال، فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم، بأن يكون استأذنهن في ذلك، لكن لما أدخل اللحم عليها احتَمَلَ عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه، وأن يكون غير ذلك، فاستفهمت عنه لذلك.

وقال النوويّ: هذا محمول على أنه ﷺ استأذنهن في ذلك، فإن تضحية الإنسان عن غيره لا يجوز إلا بإذنه. انتهى (١).

<sup>(</sup>١) راجع: «المرعاة» ٩/ ٢٠٤ \_ ٢٠٧.

قال الجامع عفا الله عنه: ما استدلّ به البخاريّ كَالله من حديث عائشة والله عن ترجم لجواز ذبح الرجل عن نسائه من غير أمرهن هو الظاهر من الحديث، وهو الأرجح عندي، فأين النصّ الذي يدلّ على وجوب الاستئذان في ذلك حتى يُعارَضَ به ما دلّ عليه هذا الحديث؟ فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٦١) \_ (بَابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَاماً مُقَيَّدَةً)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنْ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٩٤] (١٣٢٠) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ، وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً، فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَاماً (١)، مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ.

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) تقدّم في الباب الماضي.

٢ \_ (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان المزنيّ مولاهم،، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت١٨٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨/٧٨.

" \_ (يُونُسُ) بن عُبيد بن دينار العبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ وَرعٌ [٥] (ت١٣٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٧٣/٦.

٤ ـ (زِیَادُ بْنُ جُبَیْرِ) ـ بجیم، وموحدة، مصغراً ـ ابن حیّة بن مسعود بن مُعتِّب الثقفی البصری، ثقة ، یرسل [۳] (ع) تقدم فی «الصیام» ۲۲/ ۲۲۰۰.

[تنبيه]: زياد بن جُبير هذا ليس له في «الصحيحين»، سوى هذا الحديث، وحديث آخر تقدّم في «الصيام»، وقد سبق حديث آخر في «باب ما يُندب للمحرم وغيره قتله من الدواب»(٢) من طريق زيد بن جُبير، عن ابن عمر، وهو

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «قَائِمَةً».

٥ - (أَبْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب رَفِي ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف كِظَلَهُ.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، كما مرّ قريباً.

٣ ـ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه ابن عمر الله عن العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.

# شرح الحديث:

(عَنْ زِیَادِ بْنِ جُبَیْرٍ) وقد صرّح یونس بالسماع عن زیاد عند إسحاق ابن راهویه فی «مسنده»، فقال: أخبرنا النضر بن شُمیل، حدّثنا شعبة، عن یونس، سمعت زیاد بن جبیر یقول: انتهیت مع ابن عمر، فإذا رجل قد أضجع بدنته، وهو یرید أن ینحرها، فقال: قیاماً مقیدةً سنة محمد ﷺ.

(أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) ﴿ اللهِ (أَتَى عَلَى رَجُلٍ) قال الحافظ كَلَّهُ: لم أقف على اسمه (وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً) منصوب على الحال، وهو اسم فاعل، مِن بَرَك البعير بُرُوكاً، من باب قعد: إذا وقع على بَرْكه، وهو صدره، وأبركته أنا، وقال بعضهم: هو لغة، والأكثر: أنخته، فبَرَكَ، قاله الفيّوميّ كَثَلَهُ (٢).

وفي رواية البخاريّ: «قد أناخ بدنته ينحرها»، زاد أحمد، عن إسماعيل ابن عُليّة، عن يونس: «لينحرها بمنّى» (فَقَالَ: ابْعَثْهَا) أي أثِرها، يقال: بَعَثْتُ الناقة: إذا أثرتَها (قِيَاماً) وفي نسخة: «قائمة»، وقوله: «قياماً» أي عن قيام، و«قياماً» مصدر، بمعنى قائمة، وهي حال مقدَّرة، أو قوله: «ابعثها»: أي

<sup>(</sup>۱) ذكر في «الفتح» نحو هذا، فراجعه في ٢٦٤/٤، ٦٦٥.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ١/ ٤٥.

أقمها، أو العامل محذوف، تقديره: انحرها، وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي: «انحرها قائمة»(١).

قال القاري كَالله: قوله: «قياماً» حال مؤكدة، أي قائمة، وقد صحّت الرواية بها، وعاملها محذوف دلّ عليه أول الكلام، أي انحرها قائمة، لا ابعثها؛ لأن البعث إنما يكون قبل القيام، اللهم إلا أن تُجعَل حالاً مقدرة، أي ابعثها مُقدِّراً قيامها. انتهى.

(مُقَيَّلَةً) منصوب على الحال، من الأحوال المترادفة، أو المتداخلة، ومعناه: معقولة الرِّجل، وهي قائمة على الثلاث، ولأبي داود، من حديث جابر هي: «أن النبيّ على، وأصحابه كانوا ينحرون البَدَنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها»، وقال سعيد بن منصور: حدّثنا هشيم، أخبرنا أبو بِشْر، عن سعيد بن جبير: رأيت ابن عمر ينحر بدنته، وهي معقولة إحدى يديها. (سُنَّة نَبِيِّكُمْ على) بنصب «سنّة» بعامل مضمر، أي فاعلاً بها سنة محمد على، أو التقدير: متبعاً سنة محمد على، ويجوز رفعه خبراً لمحذوف، أي هو سنّة محمد على، ويدل عليه رواية الحربيّ في «المناسك» بلفظ: فقال له: «انحرها قائمة، فإنها سنة محمد على»، قاله في «الفتح»(۲)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رها هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/٤ ٣١٩] (١٣٢٠)، و(البخاريّ) في «الحجّ» (١٧١٣)، و(أبو داود) في «المناسك» (١٧٦٨)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/ ٤٥٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٣ و٨٦ و١٣٩)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٨٩٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٩٠٣٥)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/٢٦)، و(ابو عوانة) في «مسنده» (٥٧/٥)، و(أبو نعيم) في

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٤/ ٦٦٥.

«مستخرجه» (٣/ ٣٩٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٣٧) و«الصغرى» (٤/ ٤٤) و «الصغرى» (١٩٥٧)، والله ٤٤٤) و «المعرفة» (٢٦١/٤)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (١٩٥٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان استحباب نحر الإبل قياماً مقيدةً، قال الباجيّ: وهو مذهب مالك، وجمهور الفقهاء، غير الحسن البصريّ في قوله: تنحر باركة، والأصل في ذلك حديث أنس ولله عند البخاريّ أن النبيّ على نحر بيده سبعة بُدن قياماً. قيل: إنما كان ذلك في الإبل؛ لأنه أمكن لمن ينحرها؛ لأنه يطعن في لبّتها، وأما البقر والغنم التي سنتها الذبح، فإن إضجاعها أمكن لتناول ذبحها، فالسنة إضجاعها.

وقال ابن قدامة كَالله: السنة نحر الإبل قائمةً معقولةً يدها اليسرى، فيضربها بالحربة في الوَهْدة التي بين أصل العنق والصدر، وممن استحب ذلك مالك، والشافعيّ، وإسحاق، وابن المنذر، واستحب عطاء نحرها باركة، وهذا مخالف للسنّة، وجوز الثوريّ، وأصحاب الرأي كل ذلك، ولنا حديث ابن عمر على عند الشيخين، وحديث جابر عند أبي داود، وفي قول الله تعالى: ﴿وَبَجَتُ جُنُوبُهُا لَهُ دليل على أنها تنحر قائمة، ويروى في تفسير قوله تعالى: ﴿وَبَجَتُ جُنُوبُهُا لَهُ وَلَمُ أَنَهُ أَي قياماً، وتجزئه كيفما نحر، قال أحمد: ينحر البُدن معقولة على ثلاث قوائم، وإن خَشِي عليها أن تنفر أناخها. انتهى (١).

وبذلك قالت الحنفية، قال في «الهداية»: الأفضل في البُدن النحر، وفي البقر، والغنم الذبح، ثم إن شاء نحر الإبل في الهدايا قياماً، أو أضجعها، وأيَّ ذلك فعل فهو حسن، والأفضل أن ينحرها قياماً؛ لما رُوي أنه ﷺ نحر الهدايا قياماً، وأصحابه كانوا ينحرونها قياماً معقولة يدها اليسرى. انتهى.

وقال ابن الهمام كلله بعد ذكر حديث جابر، عن أبي داود المتقدم:

<sup>(</sup>۱) «المغنى» ۳/ ٤٣١.

وإنما سنّ النبيّ على النحر قياماً عملاً بظاهر قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَبَجَتَ جُنُوبُها﴾ [الحجّ: ٣٦]، والوجوب السقوط، وتحققه في حال القيام أظهر، قال: والاستدلال بقول الله تعالى: ﴿ فَأَذَكُرُوا الله عَلَيْهَا صَوَافَ ۖ ﴾ أظهر، وقد فسره ابن عباس بقوله: قياماً على ثلاث قوائم، وهو إنما يكون بعقل الركبة، والأولى كونه اليسرى؛ للإتباع، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، قال: والحاصل أن القيام أفضل، فإن لم يتسهّل فالقعود أفضل من الاضطجاع. انتهى (١).

٢ \_ (ومنها): أن فيه تعليم الجاهل، وعدم السكوت على مخالفة السنة،
 وإن كان مباحاً.

٣ \_ (ومنها): أن قول الصحابيّ: من السنّة كذا مرفوع حكماً عند الشيخين؛ لاحتجاجهما بهذا الحديث في «صحيحيهما»، كما قال في «ألفيّة الحديث»:

وَلْيُعْظَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ نَحْوُ «مِنَ السُّنَّةِ» فِي الصَّوَابِ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٦٢) \_ (بَابُ اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ، وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ، وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَلْهَابَ بِنَفْسِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ، وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ، وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَلْهَابَ مِنْءً بِذَلِكَ) لَا يَصِيرُ مُحْرِماً، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءً بِذَلِكَ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﷺ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣١٩٥] (١٣٢١) \_ (وَحَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّبِيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَنْتِلُ شَيْئاً، مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ).

<sup>(</sup>۱) راجع: «المرعاة» ۲۲۷/۹.

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

- ١ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ المذكور قبله.
- ٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر، تقدّم قريباً.
  - ٣ \_ (اللَّيْثُ) بن سعد، تقدّم أيضاً قريباً.
    - ٤ ـ (قُتَيْبَةُ) بن سعيد، تقدّم قبل باب.
- ٥ \_ (ابْنُ شِهَابِ) محمد بن مسلم، تقدّم قريباً.
  - ٦ \_ (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) تقدّم أيضاً قريباً.
- ٧ ـ (عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الأنصاريّة المدنيّة، ثقة [١٠] ماتت قبل المائة، أو بعدها (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» ج٢ ص٤١٧.
  - ٨ ـ (عَائِشَةُ) رَبِيًا، تقدمت قريباً.

#### لطائف هذا الإسناد:

- ا ـ (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف كَثَلَثه، وله فيه إسنادان فرّق بينهما
   بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة التحمّل والأداء.
- ۲ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه يحيى، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه، وابن رمح، فانفرد به هو وابن ماجه.
- ٣ ـ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من ابن شهاب، وفيه رواية تابعيّ عن تابعي وتابعيّة.

# شرح الحديث:

 يَجْتَنِبُ شَيْئاً، مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ) أي من محظورات الإحرام، تعني أنه ﷺ كان يبعث هدياً إلى مكة، مقلّدةً، ثم يقيم بالمدينة حلالاً، لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم، وأرادت بذلك الردّ على ابن عباس ﷺ، وغيره حيث إنهم يرون ذلك، كما سيأتي بيانه \_ إن شاء الله تعالى \_ والله تعالى أعلم بالصواب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة علىه المتفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٢/ ٣١٩٥ و٣١٩٦ و٣١٩٧ و٣١٩٨ و٣١٩٩ و۲۰۰۰ و ۲۲۰۱ و ۳۲۰۳ و ۳۲۰۳ و ۳۲۰۳ و ۳۲۰۳ و ۳۲۰۳ و ۳۲۰۷ (١٣٢١)، و(البخاريّ) في «الحجّ» (١٦٩٦ و١٦٩٨ و١٦٩٩ و١٧٠٠ و١٧٠٢ و١٧٠٣ و١٧٠٨ و١٧٠٥) و«الوكالة» (٢٣١٧) و«الأضاحي» (٢٦٥٥)، و(أبو داود) في «المناسك» (١٧٥٥ و١٧٥٧ و١٧٥٨ و١٧٥٩)، و(الترمذيّ) في «الحجّ» (٩٠٩)، و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (٥/ ١٧٠ و١٧١ و١٧٢ و١٧٤ و١٧٥) و«الكبرى» (٣٦/ ٣٦ و٣٦٣)، و(ابن ماجه) في «المناسك» (٣٠٩٤ و٣٠٩٥ و٣٠٩٦ و٣٠٩٨)، و(مالك) في «الموطّاِ» (١/١٣٤)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١٠٧/١)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٨٢ و٩١ و١٧٤ و١٩١ و٣٥٣ و٢٦٢)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٥٧٣ و٢٦٠٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٠٠٩ و٤٠١١ و٤٠١٦ و٤٠١٢)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١١٢)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٣٩٥)، و(الدارميّ) في «سننه» (١٩١١ و١٩٣٥ و١٩٣٦)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (١/ ١٢٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٨/ ٣٥٧)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (١/ ١٩١ و٣/ ٨٤٣)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٦٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٣٤)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (١٨٩٠ و١٨٩١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده(١):

١ - (منها): بيان استحباب بعث الهدي إلى الحرم، وإن لم يسافر معه مرسله، ولا أحرم في تلك السنة.

قال الحافظ وليّ الدين العراقيّ كَلَّلَهُ: [فإن قلت]: في «صحيح البخاريّ» عن عائشة عَلَيْهُ: «فَتَلت لهدي النبيّ ﷺ - يعني القلائد - قبل أن يُحْرِم، يقتضي أنه أحرم بعد ذلك.

[قلت]: يَحْتَمِل أن يكون مرادها قبل السنة التي أحرم فيها، ويَحْتَمِل أنها أخبرت في هذه الرواية عن حاله في سنة إحرامه، وفي الرواية الأخرى عن حاله في سنة أخرى، ويصرّح بأنه فعل ذلك في السنة التي لم يحرم فيها قولها في من رواية عمرة، عنها: «ثم بعث بها مع أبي»، وهو في «الصحيحين»، والمراد أنه بعث بها مع أبيها، أبي بكر الصدّيق في حجته سنة تسع، وفي «الصحيح» أيضاً: «ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة»، وهي صريحة فيما ذكرناه. انتهى (٢).

٢ ـ (ومنها): استحباب تقليد الهدي، وهو أن يُجعل في عنقه ما يُستدلّ به على أنه هديٌ، وهو متفق عليه في الإبل، والبقر، واختلفوا في تقليد الغنم، وسيأتي تحقيق الخلاف ـ إن شاء الله تعالى ـ.

٣ ـ (ومنها): بيان استحباب مشروعيّة فتل القلائد.

٤ ـ (ومنها): بیان أن باعثه لا یصیر محرماً، فلا یحرم علیه شيء حلال بسبب ذلك.

٥ ـ (ومنها): جواز استخدام الإنسان زوجته في فتل القلائد، ونحوه من الخدمة التي تقوم بها المرأة.

٦ ـ (ومنها): أنه يستحب إذا أرسل الهدي أن يُشعره، ويقلّده من بيته، وأما إذا أخذه معه، فيستحبّ أن يؤخر ذلك إلى الميقات حين يُحرم، كما فعل النبيّ عَيْلُ، في عمرة الحديبية، وحجة الوداع.

<sup>(</sup>١) المراد فوائد حديث عائشة ﷺ باختلاف رواياته في الباب.

<sup>(</sup>۲) «طرح التثريب في شرح التقريب» ٥٠/٥٠.

٧ \_ (ومنها): ما قاله وليّ الدين كَثَلَثه: هذا الذي ذكرناه من استحباب تقليد الهدي إنما رأيت أصحابنا \_ يعني الشافعية \_ ذكروه في الهدي المتطوع به، والمنذور.

وقسم المالكية دماء الحجّ إلى هَدْي، ونسك، وقالوا: إن الهدي جزاء الصيد، وما وجب لنقص في حج، أو عمرة، كدم القران، والتمتع، والفساد، والفوات، وغيرها، وقالوا: إن النسك ما وجب لإلقاء التفث، وطلب الرفاهية من المحظور، المنجبر، وجعلوا التقليد من سنة الهدي.

وقال الحنفية: إن التقليد إنما يكون في هدي المتعة، والتطوع، والقران، دون دم الإحصار، والجماع، والجنايات، وفرّقوا بينها، بأن الأول دم نسك، وفي التقليد إظهاره، وتشهيره، فيليق به، والثاني فإن سببه الجناية، والستر أليق بها، قالوا: ودم الإحصار جائز، فألحق بها. وذكر ابن حزم هذا التفصيل عن أبي حنيفة، ثم قال: وقال مالك، والشافعيّ: يقلّد كلّ هدي، ويُشعر، قال: وهذا هو الصواب؛ لعموم فعل النبيّ عين أبي حنيفة.

وتعقبه ولي الدين، فقال: وفيما ذكره نظر؛ فإنه لا عموم في فعل النبيّ على والهدي الذي ساقه إنما كان متطوعاً به، ولم يكن عن شيء من الدماء الواجبة المذكورة، والدماء الواجبة لا تُساق مع الحاج من الأول؛ لأنه لا يدري هل يحصل له ما يوجبها، أم لا؟، ولم أر أصحابنا \_ يعني الشافعية \_ تعرّضوا لذلك كما تقدم، فينبغي تحقيقه. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن التقليد والإشعار إنما نقلا في هدي التطوع، والقران، والتمتع، وأما الجنايات، فلم يُنقَلُ فيها ذلك، فما قاله الحنفية أظهر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تقليد الغنم:

(اعلم): أنهم اختلفوا في استحباب تقليد الغنم، فقال به الشافعيّ، وأحمد، والجمهور، ورواه ابن أبي شيبة عن عائشة، وعن ابن عباس: «لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلّدة»، وعن أبي جعفر: «رأيت الكباش مقلّدة»، وعن عبد الله بن عبيد بن عمير: «إن الشاة كانت تقلّد»، وعن عطاء: «رأيت أناساً من أصحاب النبيّ عليه يسوقون الغنم مقلّدة». وحكاه ابن المنذر عن إسحاق،

وأبي ثور، قال: وبه أقول، وإليه ذهب ابن حبيب من المالكية.

وذهب آخرون إلى أنها لا تُقلّد كما أنها لا تُشعر، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي. ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر، وسعيد بن جبير، ويوافقه كلام البخاريّ، فإنه بوّب على هذا الحديث: «فتل القلائد للبُدن والبقر»، فحمل الحديث عليهما، ولم يذكر للغنم، قاله وليّ الدين كَلْشُهُ(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله عن البخاريّ غير صحيح، فقد بوّب البخاريّ بعد بابين لتقليد الغنم، فقال: «باب تقليد الغنم».

وقد ذكر الحافظ كلام وليّ الدين هذا، من غير تصريح باسمه، فقال: أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخاريّ في هذه الترجمة على الإبل، والبقر أنه موافق لمالك، وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلّد، وغفل هذا المتأخر عن أن البخاريّ أفرد ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة، كعادته في تفريق الأحكام في التراجم. انتهى كلام الحافظ كَلْلُهُ(٢).

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: أنكر مالك، وأصحاب الرأي تقليدها، زاد: وكأنهم لم يبلغهم الحديث، ولم نجد لهم حُجة إلا قول بعضهم: إنها تضعف عن التقليد، وهي حُجّة ضعيفة؛ لأن المقصود من التقليد العلامة، وقد اتفقوا على أنها لا تُشعَر؛ لأنها ضعيفة عنه، فتقلّد بما لا يُضعفها. والحنفية في الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي، فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى.

وقال ابن عبد البرّ: احتجّ من لم ير بإهداء الغنم بأنّه ﷺ حجّ مرّة واحدة، ولم يهد فيها غنماً. انتهى.

قال الحافظ: وما أدري ما وجه الحُجة منه؛ لأن حديث الباب دالّ على أنه أرسل بها، وأقام، وكان ذلك قبل حَجّته قطعاً، فلا تعارض بين الفعل والترك؛ لأن مجرّد الترك لا يدلّ على نسخ الجواز.

ثم مَنِ الذي صرّح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حَجّته غنم،

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ٥/١٥١.

حتى يسوغ الاحتجاج بذلك؟، ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء، وعبيد الله بن أبي يزيد، وأبي جعفر محمد بن عليّ، وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدم مقلّدة. ولابن أبي شيبة عن ابن عبّاس نحوه.

والمراد بذلك الردّ على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم، وتقليدها.

وأعلّ بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرّد عن عائشة بتقليد الغنم، دون بقية الرواة عنها، من أهل بيتها، وغيرهم، قال ابن المنذر وغيره: وليست هذه بعلّة؛ لأنه حافظ ثقة، لا يضرّه التفرّد. انتهى(١).

وحُكي عن بعضهم أنه تأوّل هذا الحديثَ على أن معناه أنها فتلت قلائد الهدي من الغنم، أي من صوف الغنم، ورُدّ هذا برواية الأسود، عن عائشة على الغنم، أي من صوف الغنم، ورُدّ هذا برواية الأسود، عن عائشة على الهدى رسول الله على مرة إلى البيت غنماً، فقلدها»، لفظ مسلم، وفي لفظ له: «كنا نقلد الشاء، فنرسل بها، ورسول الله على حلال، لم يحرم منه شيء». وفي لفظ للبخاري: «كنت أفتل قلائد النبيّ على فيقلد الغنم». ولفظ أبي داود: «إن رسول الله على أهدى غنماً مقلدة».

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي قاله هذا البعض باطل؛ لأن هذه الألفاظ لا تحتمله، والله تعالى المستعان.

وخلاصة الأمر أن الحق هو ما عليه الجمهور من استحباب تقليد الغنم، كغيرها من الهدايا؛ لصحة أحاديث الباب، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في أن تقليد الهدي، وإرساله هل يوجب إحراماً، أم لا؟:

ذهب جمهور العلماء من السلف، والخلف، ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن من أرسل هدياً إلى الكعبة لا يصير محرماً بمجرّد ذلك، ولا يجري عليه حكم الإحرام، ولا يلزمه أن يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم، وسواء قلّد هديه، أم لم يقلّده.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٤/ ٥٥٥.

وذهبت طائفة إلى أنه يصير محرماً بذلك، قال ابن المنذر: كان ابن عمر يقول: إن قلّد هديه، فقد أحرم، وبه قال النخعيّ، والشعبيّ، وقال عطاء: سمعنا ذلك، وقال الثوريّ، وأحمد، وإسحاق: إذا قلّد هديه، فقد أحرم، وبه قال النخعيّ، والشعبيّ، وقال عطاء: وجب عليه، وبه قال أصحاب الرأي. انتهى.

قال وليّ الدين تَظَلَثُه: وحاصل كلامه قولان: أحدهما: أنه يصير محرماً، والثاني: أنه يجب عليه الإحرام، وعدّهما ابن المنذر قولاً واحداً، فإنه قال بعد ذلك: وفيه قول ثالث، فحكى المذهب المشهور، وكأن مراد الأخيرين: وجب عليه حكم الإحرام؛ لأنه قد صار محرماً، فتتّحد المقالتان حينئذ.

وقال الخطّابيّ عن أصحاب الرأي تفريعاً على ما تقدّم نقله عنهم: فإن لم تكن له نية فهو بالخيار بين حجّ وعمرة.

وروى ابن أبي شيبة أنه إذا قلّد هديه، فقد أحرم عن ابن عمر، وابن عباس، والشعبيّ، وسعيد بن جبير، وسعد بن قيس، وميمون بن أبي شبيب، وأنه إذا قلّد فقد وجب عليه الإحرام عن ابن عباس، وهذا يدلّ على التأويل الذي قدّمته، وأن المراد بالعبارتين شيء واحد لكونهما معاً عن ابن عباس.

وروى ابن أبي شيبة أنه إذا قلّد، وهو يريد الإحرام، فقد أحرم عن ابن عباس، وأبي الشعثاء، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وأنه إذا قلّد، وهو يريد الإحرام، فقد وجب عليه الإحرام عن إبراهيم النخعيّ، وكذا حكى الخطابيّ عن سفيان الثوريّ، وأحمد، وإسحاق أنه إذا أراد الحجّ، وقلّد، فقد وجب عليه، وهذا المذكور آخراً فيه التقييد بأن يكون يريد الإحرام، فإن لم يحمل الإطلاق الأول على التقييد الثاني، وغايرنا بين الإحرام، وإيجاب الإحرام حصل قولان آخران مع القولين الأولين، ويدلّ على أن ذلك لا يتقيد بإرادة الإحرام في قول ما رواه ابن أبي شيبة عن ربيعة بن عبد الله بن الهُدَير أنه رأى ابن عباس، وهو أمير البصرة، متجرّداً على منبر البصرة، فسأل الناس عنه، فقال! إنه أمر بهديه أن يقلّد، فلذلك تجرّد، فلقيت ابن الزبير، فذكرت ذلك له، فقال: بدعة، وربّ الكعبة. وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن عطاء، وابن أبي الأسود، قالا! ليس له أن يقلّد، ولا يحرم إلا إن شاء يوماً، أو يومين. (وهذا مذهب خامس).

وحاصله أنه بالتقليد يجب عليه الإحرام، وله تأخيره يوماً، أو يومين، وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن الحسن البصريّ أنه إن فعل في أشهر الحجّ وجب عليه الحجّ، وإن كان في غير أشهره لم يجب. (وهذا مذهب سادس).

وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن سعيد بن المسيب، والحسن البصريّ أن من بعث بهديه لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم، إلا ليلة جمع، فإنه يمسك عن النساء. (وهذا مذهب سابع).

وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن عمر، وعليّ، وابن عباس، وابن عمر أنه إذا أرسل بدنته، أمسك عما يمسك عنه المحرم، غير أنه لا يلبّي. وهذا (مذهب ثامن)؛ لأنه لم يقيّد ذلك بالتقليد، ولم يقل: إنه محرم، ولا وجب عليه الإحرام، وإنما قال: يمسك عما يمسك عنه المحرم، وهو الذي في «صحيح مسلم» عن ابن عباس أنه قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاجّ حتى ينحر الهدي، وهذا أصح ما روي عن ابن عباس في هذا، والله أعلم.

وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن جعفر بن محمد أنه إذا أرسل بدنته واعدهم يوماً، فإذا كان ذلك اليوم الذي واعدهم أن يُشعَر أمسك عما يمسك عنه المحرم، غير أنه لا يلبي، وهذا مثل الذي قبله في الإمساك خاصة، ويخالف بأنه لا يرتبه على مجرد الإرسال، بل لا بدّ معه من الإشعار، فهو (مذهب تاسع).

وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن محمد بن سيرين، قال: إذا بعث الرجل بالهدي أمر الذي يبعث به معه أن يقلّد يوم كذا وكذا من ذلك اليوم، ثم يمسك عن أشياء مما يمسك عنها المحرم، وهذا (مذهب عاشر)؛ لأنه لا يطرد المنع في كلّ ما يجتنبه المحرم، بل يثبت ذلك في بعضها، دون جميعها.

واعلم أن كل من رتّب هذا الحكم على التقليد رتّبه على الإشعار أيضاً، فهو في معناه.

فهذه عشرة مذاهب شاذّة إن لم تؤول، وتردّ إلى مذهب واحد، وكلام النوويّ يقتضي التأويل، فقال في «شرح مسلم» في الكلام على هذا الحديث: فيه أن من بعث هديه لا يصير محرماً، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على

المحرم، وهذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة إلا رواية حكيت عن ابن عباس، وابن عمر، وعطاء، وسعيد بن جبير، وحكاه الخطابيّ عن أصحاب الرأي أيضاً أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم، ولا يصير محرماً من غير نية الإحرام.

وقال في «شرح المهذب»: إذا قلّد هديه، أو أشعره لا يصير محرماً بذلك، وإنما يصير محرماً بنية الإحرام، هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، ونقل الشيخ أبو حامد عن ابن عباس، وابن عمر أنه يصير محرماً بمجرد تقليد الهدي، وهذا فيه تساهل، وإنما مذهب ابن عباس أنه إذا قلّد هديه حرم عليه ما يحرم على المحرم حتى يُنحَر هديهُ، وكذا مذهب ابن عمر إن صحّ عنه في هذه المسألة شيء. انتهى، فذكر في «شرح مسلم» بعث الهدي، وفي «شرح المهذّب» تقليده. انتهى كلام ولى الدين كَثِلَهُ (١).

وقال في «الفتح» عند شرح ردّ عائشة على ابن عباس على ما نصّه: قال ابن التين: خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء، واحتجّت عائشة بفعل النبيّ على وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه، ولعلّ ابن عباس رجع عنه. انتهى.

قال الحافظ: وفيه قصور، فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك، بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر، رواه ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن أيوب، وابن المنذر من طريق ابن جريج، كلاهما عن نافع: «أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم، إلا أنه لا يلبّي»، ومنهم قيس بن سعد بن عبادة، أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيّب عنه نحو ذلك، وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عليّ بن الحسين، عن عمر، وعليّ، أنهما قالا في الرجل يُرسل ببدنته: «إنه يمسك عما يمسك عنه المحرم»، وهذا منقطع، وقال ابن المنذر: قال عمر، وعليّ، وقيس بن سعد، وابن عمر، وابن عباس، والنخعيّ، وعطاء، وابن سيرين، وآخرون: من أرسل الهدي، وأقام حَرُم عليه ما يحرم على المحرم.

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» ٥/ ١٥٣ \_ ١٥٥.

وقال ابن مسعود، وعائشة، وأنس، وابن الزبير، وآخرون: لا يصير بذلك محرماً، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار.

ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي، وغيره من طريق عبد الملك بن جابر، عن أبيه، قال: كنت جالساً عند النبي على فقد قميصه من جيبه، حتى أخرجه من رجليه، وقال: "إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم، وتُشعَرَ على مكان كذا وكذا، فلبست قميصي، ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. . . » الحديث، وهذا لا حجة فيه ؛ لضعف إسناده، إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ.

وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم إلا الجماع ليلة جمع، رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح.

نعم جاء عن الزهريّ ما يدلّ على أن الأمر استقرّ على خلاف ما قال ابن عباس، ففي نسخة أبي اليمان، عن شعيب، عنه، وأخرجه البيهقيّ من طريقه، قال: أوّل من كشف العَمَى عن الناس، وبيّن لهم السنة في ذلك عائشة، فذكر الحديث عن عروة، وعمرة، عنها، قال: فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به، وتركوا فتوى ابن عباس.

وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرّد تقليده الهدي محرماً، حكاه ابن المنذر عن الثوريّ، وأحمد، وإسحاق، قال: وقال أصحاب الرأي: من ساق الهدي، وأمّ البيت، ثم قلّد وجب عليه الإحرام، قال: وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي محرماً، ولا يجب عليه شيء، ونقل الخطابيّ عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس، وهو خطأ عليهم، فالطحاويّ أعلم بهم منه، ولعل الخطابيّ ظنّ التسوية بين المسألتين. انتهى كلام الحافظ كَلَهُ (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر من الأقوال، وأدلتها أن أرجع الأقوال قول الجمهور: إن تقليد الهدي لا يوجب الإحرام، ولا يُحَرِّم شيئاً، فمن بعث بالهدي، لا يلزمه إحرام، ولا اجتناب شيء مما يجتنبه

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۵۲/۶، ۲۵۳.

المحرم؛ لحديث عائشة ولله المتفق عليه الصريح في ذلك، وأما بقية الأقوال فليس عليها حجة، فلا يُلتفت إليها البتة، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﷺ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣١٩٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ \_ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) تقدّم قريباً.

٢ ـ (ابْنُ وَهْب) عبد الله، تقدّم أيضاً قريباً

٣ ــ (يُونُسُ) بَن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضاً قريباً.

و «ابن شهاب» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية يونس، عن ابن شهاب هذه ساقها أبو نعيم في «مستخرجه» ٣/ ٣٩٥ فقال:

(٣٠٤٨) ـ ثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا يحيى، وثنا محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن الحسن، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، أن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله على، فنبعث بالهدي مُقَلَّداً، وهو مقيم بالمدينة، ثم لا يجتنب حتى يُنْحَرَ هديه. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٩٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ (ح) وَحَدَّثَنَا سَفْيَانُ، عَن النَّبِيِّ ﷺ (ح) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيَ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ ﷺ بِنَحْوِهِ).

# رجال هذا الإسناد: عشرة:

١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) أبو عثمان الخراسانيّ، ثم المكيّ، ثقةٌ مصنّف
 [١٠] (ت٢٢٧) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٣٨/٦١.

٢ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل بابين.

٣ \_ (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم أيضاً قبل بابين.

٤ - (خَلَفُ بْنُ هِشَامِ) البزّار المقرئ البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (٢٢٩) (م د)
 تقدم في «الإيمان» ٦/٤/٦.

٥ \_ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم قريباً.

٦ \_ (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيَّ إلخ) أي إن تلك الحال كأنها بمرأى مني الآن، لم تغب عن بصري.

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن الزهريّ ساقها أبو نعيم كَلَّلَهُ في «مستخرجه» ٣/ ٣٩٥ فقال:

(٣٠٤٩) ـ ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي (ح) وثنا فاروق، ثنا أبو مسلم الكشيّ، ثنا الرماديّ، قالا: ثنا سفيان، ثنا الزهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: «كنت أفتل هدي رسول الله ﷺ بيديّ هاتين، ثم لا يجتنب مما يجتنبه المحرم». انتهى.

ورواية حماد بن زيد، عن هشام ساقها أبو نعيم أيضاً في «مستخرجه» ٣/ ٣٩ فقال:

(٣٠٥٠) ـ ثنا أبو محمد بن حيان، ثنا الفريابيّ، ثنا قتيبة (ح) وثنا جعفر بن محمد، ثنا أبو حصين، ثنا يحيى الحِمّانيّ، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كأني أنظر إليّ، وأنا أفتل قلائد هدي رسول الله على، ثم لا يجتنب من شيء مما يجتنبه المحرم». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٩٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ، ثُمَّ لَا يَعْتَزِلُ شَيْئاً، وَلَا يَتْرُكُهُ).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ) بن محمد التيميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ
 جليلٌ فاضل [٦] (ت٢٢١) أو بعدها (ع) تقدم في «الحيض» ٢٧/ ٨٢٢.

٢ - (أَبُوهُ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيميّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، من كبار [٣] (ت٢٠١) (ع) تقدم في «الحيض» ٣/ ٦٩٥.

والباقون ذُكروا قبله، و«سفيان» هو: ابن عيينة.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في شرح أول أحاديث الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٩٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَن الْقَاسِمِ، عَنْ عَاثِشَةَ، قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَاثِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا، وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلاً (١).

# رجال هذا الإسناد: أربعة:

۱ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ) القعنبي الحارثيّ، أبو عبد الرحمٰن البصريّ/مدنيّ، وقد سكنها مدّة، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [۹] (ت٢٢١) بمكة (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» ٢١٧/١٧.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «كان له حلالاً».

٢ ـ (أَفْلَحُ) بن حُميد بن نافع الأنصاريّ، أبو عبد الرحمٰن المدنيّ، ثقة
 [٧] (ت١٥٨) أو بعدها (خ م د س ق) تقدم في «الحيض» ٩/٧٣٧.

والباقيان ذُكرا قبله، و«القاسم» هو: ابن محمد.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف، وهو (١٩٩) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (كَانَ لَهُ حِلًّا) وفي نسخة: «كان له حلالاً».

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٠٠] (...) \_ (وَحَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ ابْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن الْقَاسِم، وَأَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، أَنْتِلُ قَلَائِدَهَا بِيَدَيَّ، ثُمَّ لَا يُمْسِكُ عَنْهُ الْحَلَالُ).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، ثقة حافظٌ، من صغار [٩]
 (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

٢ ـ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ) أبو يوسف البغداديّ، ثقةٌ حافظ، أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة [١٠] (٣٥٢) وله (٩٦) سنةً تقدم في «الإيمان» ٢٠٩/٢٥.

٣ \_ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة، أبو بشر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ
 [٨] (ت١٩٣٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٢.

٤ \_ (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت فقيه عابد [٥] (ت١٣١) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٣٠٥.

٥ - (أَبُو قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرميّ البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ كثير الإرسال، فيه نصبٌ يسير [٣] (ت١٠٤) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧٣/١٧.

والباقيان ذُكرا قبله، و«القاسم» هو: ابن محمد.

وقوله: (لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ) بضمّ حرف المضارعة، من الإمساك، يقال: أمسكت عن الشيء: إذا كففتَ عنه.

والحديث مضى البحث فيه قريباً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنْشُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٢٠١] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَن الْقَاسِم، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عَهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَلَالًا، يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ، أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قريباً.

٢ - (حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ) بن يسار، ويقال: ابن مالك بن يسار، ويقال: ابن بشر بن مالك بن يسار النَّصْريّ، أبو عبد الله، من آل مالك بن يسار، ثقة [٨].

رَوَى عن ابن عون، وزيد بن أبي هاشم مولى بشر بن مالك بن يسار.

وروى عنه أحمد بن حنبل، والزعفراني، والفلاس، وبندار، وأبو موسى، ومحمد بن هشام بن أبي خيرة، ونعيم بن حماد، ويحيى بن معين، وغيرهم.

قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: الحسين بن الحسن من أصحاب ابن عون، من المعدودين من الثقات، دلَّهم عليه ابن مهدي، كان يحفظ عن ابن عون، وكان حسن الهيئة، ما علمته ثقة، كتبنا عنه، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال الساجيّ: ثقةٌ صدوقٌ مأمونٌ تَكلَّم فيه أزهر بن سعد، فلم يُلتَفَت إليه، ومثله

يُجَلَّ عن هذا الموضع، يعني كتاب الضعفاء، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو موسى: مات سنة (١٨٨).

أخرج له البخاري، والمصنف، والنسائي، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، برقم (١٣٢١)، و(١٥٤٧).

٣ \_ (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ عابدٌ [٥] (ت١٥٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٣٠٣. والباقيان ذُكرا قبله.

وقولها: (مِنْ عِهْنِ كَانَ عِنْدَنَا) قال الحافظ وليّ الدين كَالله: قد اختُلف في العهن ـ بكسر العين المهملة، وإسكان الهاء ـ فقيل: هو الصوف. وقيل: الصوف المصبوغ ألواناً، وزاد في «الفتح»: وقيل: هو الأحمر خاصّة.

قال وليّ الدين أيضاً: وقد ذكر أصحابنا الشافعيّة أن التقليد بالخيوط المفتولة يكون في الغنم، فيقلّدها إما بذلك، وإما بخُرَب القِرَب بضم الخاء المعجمة \_ وهي عُراها، وآذانها. وأما الإبل، والبقر، فقالوا: يستحبّ تقليدها بنعلين، من هذه النعال التي تُلبس في الرجلين في الإحرام، ويستحبّ أن يكون لها قيمة، ويتصدّق بهما عند ذبح الهدي.

وقال المالكية: ولو اقتصر على التقليد بنعل واحدة جاز، والأول أفضل، وقال الشافعية: لا تقلد الغنم النعل؛ لثقله عليها، بخلاف الإبل، والبقر، ولم أرهم قالوا: إنه لا تقلد الإبل، والبقر بالنخرب، والخيوط، بل استحبّوا أن يكون بالنعال، وسكتوا عما عداها، وهذا الحديث صريح في تقليد الإبل بالخيوط، ولا سيما الرواية: "فتلت قلائد بُدن رسول الله على ثم أشعرها، وقلدها»، ومن المعلوم أن الإشعار لا يكون في الغنم، وتناوُل لفظِ البُدن للإبل متفق عليه، وإنما الخلاف في إطلاقه على غيرها، كما تقدم، والله تعالى أعلم. انتهى كلام ولى الدين كله الهلال.

وقال في «الفتح»: وفيه \_ يعني قولها: «من عهن» \_ ردّ على من كره القلائد من الأوبار، واختار أن تكون من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة،

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ٥/١٥١، ١٥٢.

ومالك، وقال ابن التين: لعله أراد أنه الأولى، مع القول بجواز كونها من الصوف، والله تعالى أعلم. انتهى (١).

وقولها: (يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ) كناية عن جماع زوجته.

وقولها: (أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ) الظاهر أن «أو» للشكّ من الراوي، ووقع في رواية النسائيّ: «وما يأتي الرجل من أهله» فيحتمل أن يكون من عطف التفسير لقولها: «ما يأتي الحلال من أهله»، ويحتمل أن تكون «من» في الأول بمعنى «في»، أي ما يفعله الحلال، وهو في أهله، من الطيب، واللباس، وغيرهما، وعليه يكون قولها: «وما يأتي الرجل من أهله» من عطف الخاصّ على العامّ، وهو الجماع.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَيْلُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٠٢] (...) \_ (وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ، فَيَبْعَتُ بِهِ، ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالاً).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (ت١٨٨) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.

٢ ـ (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٢٩٦.

٣ ـ (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقةٌ فقيه يرسل كثيراً [٥] (٣٦٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٢.

٤ \_ (الْأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس بن عبد الله النخعي، أبو عمرو، أو أبو

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٢٥٦/٤.

عبد الرحمٰن الكوفي، ثقةٌ مكثر فقيهٌ [٢] (ت٤ أو٧٥) (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٣/ ٢٧٤.

والباقيان ذُكرا في الباب.

وقولها: (مِنَ الْغَنَمِ) فيه ردّ على من نفى تقليد الغنم، وقد ترجم الإمام البخاريّ تَخَلَلُهُ في «صحيحه»، فقال: «باب تقليد الغنم»، ثم أورد هذا الحديث؛ ردّاً على هؤلاء.

قال ابن المنذر: أنكر مالك، وأصحاب الرأي تقليدها، زاد غيره: وكأنهم لم يبلغهم الحديث، ولم نجد لهم حجة، إلا قول بعضهم: إنها تَضْعُف عن التقليد، وهي حجة ضعيفة؛ لأن المقصود من التقليد العلامة، وقد اتفقوا على أنها لا تُشْعَر؛ لأنها تضعف عنه، فتقلّد بما لا يضعفها، والحنفية في الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي، فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى.

وقال ابن عبد البرّ: احتجّ من لم ير إهداء الغنم بأنه على حج مرة واحدة، ولم يُهد فيها غنماً. انتهى.

قال الحافظ كَلَّش: وما أدري ما وجه الحجة منه؛ لأن حديث الباب دال على أنه على أنه على أرسل بها، وأقام، وكان ذلك قبل حَجَّته قطعاً، فلا تعارض بين الفعل والترك؛ لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز، ثم مَنِ الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حَجَّته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك؟، ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء، وعبيد الله بن أبي يزيد، وأبي جعفر محمد بن عليّ، وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدَّم مُقلَّدة، ولابن أبي شيبة عن ابن عباس نحوه، والمراد بذلك الردّ على من ادَّعَى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها، وأعلّ بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرد، عن عائشة بتقليد الغنم، دون بقية الرُّواة عنها من أهل بيتها وغيرهم، قال المنذريّ وغيره: وليست هذه بعلّة؛ لأنه حافظ ثقة لا يضره التفرد، قاله في «الفتح» (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحقّ مشروعيّة تقليد الغنم،

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٤/٥٥٥.

وأنها من جملة ما يُهدى إلى الحرم؛ لصحة هذا الحديث، وأما الذين نفوا ذلك، فأحسن الأحوال أن يُعتذر عنهم بعد ثبوت الخبر بذلك لديهم، فتبصر.

والحديث متّفق عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفّى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٠٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كَرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا فَتَلْتُ الْقَلَائِدَ لِهَدْي رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيُقَلِّهُ مَدْيَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ، ثُمَّ يُقِيمُ، لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ).

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.

٢ ـ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء، تقدّم قريباً.

٣ - (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، من كبار [٩] (ت١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٧/٤.

٤ - (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبت حافظ، ورع، لكنه يدلّس [٥] (ت١٤٧) أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٢٩٧.

والباقون ذُكروا في الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٠٤] (...) ـ (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْدَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَماً، فَقَلَّدَهَا).

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

وهم المذكورون في السند الماضي.

وقولها: (أَهْدَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَماً، فَقَلَّدَهَا) قال النووي كَلَّلهُ: فيه دلالة لمذهبنا، ومذهب الكثيرين أنه يستحب تقليد الغنم، وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يستحب، بل خَصّا التقليد بالإبل والبقر، وهذا الحديث صريح في الردّ عليهما. انتهى (١).

والحديث متّفق عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفّى في الباب، فلا تغفل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَّلُهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٢٠٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي الْآسُودِ، عَنْ الْسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ أَبِي، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَن الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الْأَسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نُقلِدُ الشَّاء، فَنُرْسِلُ بِهَا، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَلَالٌ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْء).

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَوسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت٢٥٦) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ١٥٦/١٢.

٢ ـ (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث العنبري مولاهم التَّنُوري، أبو سهل البصري، ثقة ثبت في شعبة [٩] (ت٢٠٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٢.

٣ \_ (أَبُوهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم، أبو عُبيدة التّنوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت١٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧٦/١٨.

٤ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ) ـ بضمّ الميم، ثم حاء مهملة مخفّفة ـ الأوديّ، أو الإياديّ الكوفيّ، ثقةٌ [٥] (ت١٣١) (ع) تقدم في «الصلاة» ٩٠١/١٥.

٥ \_ (الْحَكَمُ) بن عُتيبة الكِنْديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، ربّما دلّس [٥] (ت١١٣) تقدم في «المقدمة» ١/١.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/ ۷۲.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: وقع عند بعض الرواة هنا وهَمٌ في هذا الإسناد، نبّه عليه الحافظ أبو عليّ الغسّاني الْجَيّانيّ كَثَلَهُ، ودونك نصّه: قال مسلم: حدّثنا إسحاق بن منصور، قال: حدّثنا عبد الصمد، قال: حدّثنا أبي إلخ، ثم قال: هكذا إسناد هذا الحديث عند أبي العلاء بن ماهان، وعند أبي العبّاس الرازيّ، والكسائيّ، ووقع في بعض النُّسَخ المرويّة عن الْجُلُوديّ: حدّثنا إسحاق، نا عبد الصمد، نا محمد بن جُحادة. . . سقط من الإسناد ذكرُ والد عبد الصمد الراوي عن محمد بن جُحَادة، وهو خطأ، وعبد الصمد هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبريّ التميمي مولاهم البصريّ، والساقط من الإسناد هو عبد الوارث بن سعيد أبو عُبيدة. انتهى كلام الغسّانيّ كَثَلَهُ(١)، وهو بحث نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

وقولها: (كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاء) بالهمزة، وفي رواية النسائي: «الشاة» بالتاء، وهي واحد «الشاء»، قال الفيّوميّ كَثَلَلهُ: الشاة: من الغنم يقع على الذكر والأنثى، فيقال: هذا شاةٌ للذكر، وهذه شاة للأنثى، وشاةٌ ذكرٌ، وشاةٌ أنثى، وتصغيرها شُوَيهةٌ، والجمع: شاءٌ، وشياه بالهاء رُجوعاً إلى الأصل، كما قيل: شفةٌ وشِفاهٌ، ويقال: أصلها شاهةٌ، مثلُ عاهَةٍ. انتهى (٢).

وقولها: (فَنُرْسِلُ بِهَا) هكذا رواية المصنّف بنون المتكلّم، وفي رواية النسائي: «فيُرسل بها رسول الله ﷺ»، بالياء، وعليها فـ«رسول الله ﷺ» مرفوع على الفاعليّة، فتنبّه.

وقوله: (لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ) هذا بيان لمعنى قولها: «حلال»، وضمير «عليه» له ﷺ، وضمير «منه» للحلال، فيكون فيه استخدام، وهو نوع من أنواع البديع، وهو أن يُذكر لفظ له معنيان، فيراد به أحدهما، ثم يراد بالضمير الراجع إليه معناه الآخر، أو يراد بأحد ضميريه أحد معنييه، ثم بالآخر معناه الآخر، فالأول كقوله [من الوافر]:

إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَابَا

<sup>(</sup>۱) «تقييد المهمل» ٣/ ٨٤٢.

أراد بالسماء الغيث، وبالضمير الراجع إليه من «رَعَيناه» النبت، والسماء يُطلق عليهما.

والثاني: كقوله [من الكامل]:

فَسَقَى الْغَضَى وَالسَّاكِنِيهِ وَإِنْ هُمُ شَبَّوه بَيْنَ جَوَانِحِي وَضُلُوعِي أَراد بأحد الضميرين الراجعين إلى «الْغَضَى» وهو المجرور في «الساكنيه» المكان، وبالآخر، وهو المنصوب في «شبّوه» النار، أي أوقدوا بين جوانحي نار الغوى التي تُشبه نار الغضى، قاله الجرجانيّ (۱).

ومعنى الاستخدام في هذا الحديث أن قولها: «حلال» خبر قولها: «ورسولُ الله ﷺ»، فهو بمعنى غير محرم بالحجّ، أو العمرة، والضمير في قولها: «منه» راجع إلى «حلال» بمعنى ضدّ الحرام، تعني أنه ﷺ لم يحرم عليه بسبب إرسال الشاء شيء مما هو حلال له قبل ذلك، والله تعالى أعلم.

ووقع في رواية النسائيّ بلفظ: «كنا نقلّد الشاة، فيُرسل بها رسول الله ﷺ حلالاً، لم يُحرم من شيء»، فاللم يُحرِم بضمّ حرف المضارعة، أي لم يصر ﷺ محرماً من شيء كان حلالا له.

والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٠٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْياً حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ، أَنَّ عَبْد اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْياً حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ، قَالَتْ عَلَى الْحَاجِ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ، قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَاثِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ عَلَى بِبَدَيَ، ثُمَّ قَلَدْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى بِيدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) «تعريفات السيد الجرجاني» ص١٧، ١٨.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قبل باب.

٣ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ) بن محمد بن عمرُو بن حَزْم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقةٌ [٥] (ت١٦/١٧) وهو ابن (٧٠) سنةٌ (ع) تقدم في «الصلاة» ٩١٦/١٧. والباقون ذُكروا في الباب.

# لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من خماسيّات المصنّف تَظَلُّهُ.

٢ ـ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

٣ ـ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه أيضاً، فنيسابوري، وقد
 دخل المدينة.

٤ - (ومنها) أن فيه رواية تابعي، عن تابعية هي خالته، فعمرة خالة عبد الله الراوي عنها، كما قاله في «الفتح»(١).

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الأنصاريّة (أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ) أي عبد الله بن أبي بكر (أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ) قال النوويّ كَثَلَهُ: هكذا وقع في جميع نسخ "صحيح مسلم": «أن ابن زياد»، قال أبو عليّ الغسانيّ (٢)، والمازريّ، والقاضي عياض، وجميع المتكلمين على "صحيح مسلم": هذا غلطٌ، وصوابه: «أن زياد بن أبي سفيان»، وهو المعروف بزياد ابن أبيه، وهكذا وقع على الصواب في "صحيح البخاريّ»، و«الموطأ»، و«سنن أبي داود»، وغيرها من الكتب المعتمدة، ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة، والله أعلم. انتهى.

ولفظ البخاري: «عن عمرة بنت عبد الرحمٰن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سُفيان»، قال في «الفتح»: قوله: «أن زياد بن أبي سفيان» كذا وقع في

راجع: «الفتح» ۱/۱۵۲.

<sup>(</sup>٢) راجع: «تقييد المهمل» ٣/ ٨٤٢، ٣٤٨.

«الموطأ»، وكأنّ شيخ مالك حدَّث به كذلك في زمن بني أمية، وأما بعدهم فما كان يقال له: إلا زياد ابن أبيه، وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له: زياد بن عُبيد، وكانت أمه سُمَيّة مولاة الحارث بن كَلَدَة الثَّقَفيّ تحت عبيد المذكور، فولدت زياداً على فراشه، فكان يُنسب إليه، فلما كان في خلافة معاوية شَهِدَ جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زياداً ولده، فاستلحقه معاوية لذلك، وزوّج ابنه ابنته، وأمَّر زياداً على العراقين: البصرة والكوفة جمعهما له، ومات في خلافة معاوية سنة ثلاث وخمسين. انتهى (۱).

[تنبيه]: «ابن زياد» الذي وقع غلطاً عند مسلم هو: عبيد الله بن زياد، ولد زياد بن أبيه هذا، وهو الذي قتل الحسين بن علي رياه الأبيّ كَالله (٢).

ولفظ الطحاويّ في حديث مسروق: قال: قلت لعائشة: إن رجالاً ها هنا يبعثون بالهدي إلى البيت، ويأمرون الذي يبعثون معه بِمَعْلَم لهم يقلّدها في ذلك اليوم، فلا يزالون محرمين حتى يحلّ الناس... الحديث.

وقال سعيد بن منصور:حدثنا هشيم، حدّثنا يحيى بن سعيد، حدّثنا محدّث عن عائشة، وقيل لها: إن زياداً إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه المحرم، حتى ينحر هديه، فقالت عائشة: أو له كعبة يطوف بها؟.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۹۱۶.

قال: وحدّثنا يعقوب، حدّثنا هشام، عن أبيه بلغ عائشة، أن زياداً بعث بالهدي، وتجرد، فقالت: إن كنت لأفتل قلائد هدي النبيّ ﷺ، ثم يبعث بها، وهو مقيم عندنا، ما يجتنب شيئاً.

وروى مالك في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيميّ، عن ربيعة بن عبد الله بن الْهُدير، أنه رأى رجلاً متجرداً بالعراق، فسأل عنه، فقالوا: إنه أمر بهديه أن يُقلَّد، قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير، فذكرت له ذلك، فقال: بدعة ورب الكعبة.

ورواه ابن أبي شيبة عن الثقفيّ، عن يحيى بن سعيد، أخبرني محمد بن إبراهيم، أن ربيعة أخبره، أنه رأى ابن عباس، وهو أمير على البصرة في زمان عليّ متجرداً على منبر البصرة، فذكره، فعُرف بهذا اسمُ المبهم في رواية مالك(١).

(قَالَتْ عَائِشَةُ) ﴿ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ فَيه تعقّب بعض العلماء على بعض، ورد الاجتهاد بالنص (أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ) بصيغة التثنية، ويَحْتَمِل أن يكون بصيغة الإفراد؛ لأنه مفرد مضاف، فيعم، وفيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها.

(ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى) أي جعل تلك القلادة في عنقها، وإنما أنّث الضمير؛ لكون الهدي اسم جنس، واحده هدية بالتاء، كما سبق، واسم الجنس يجوز تذكيره وتأنيثه، كما هو مقرّر في محلّه من كتب النحو<sup>(۲)</sup>، تقول: قام القوم، وقامت القوم، وجاء الرهط، وجاءت الرهط، والله تعالى أعلم.

وقولها: (بِيَدِهِ) بالإفراد، وهو مفرد مضاف، فيعم اليدين، وفي رواية البخاري: «بيديه» بالتثنية، قال ابن التين كَلَهُ: يَحْتَمِل أن يكون قول عائشة في : «ثم قلّدها بيده» بياناً لحفظها للأمر، ومعرفتها به، ويَحْتَمِل أن تكون أرادت أنه على تناول ذلك بنفسه، وعَلِمَ وقت التقليد، ومع ذلك فلم

راجع: «الفتح» ٤/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة» ١/٢٤١.

يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم؛ لئلا يظنّ أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد الهدي. انتهى.

(ثُمَّ بَعَثَ بِهَا) أي بتلك الهدي المقلَّدة (مَعَ أَبِي) بفتح الهمزة، وكسر الموحِّدة الخفيفة، والإضافة إلى ياء المتكلم، تريد أباها أبا بكر الصديق والمتفيد من ذلك وقت البعث، وأنه كان في سنة تسع، عام حج أبو بكر بالناس.

قال ابن التين كَلَّة: أرادت عائشة في بذلك علمها بجميع القصّة، ويَحْتَمِل أن تريد أنه آخر فعل النبي في لأنه حج في العام الذي يليه حجة الوداع؛ لئلا يَظُنّ ظانّ أن ذلك كان في أول الإسلام، ثم نسخ، فأرادت إزالة هذا اللبس، وأكملت ذلك بقولها:

(فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ) أي وانقضى أمره ولم يُحرِم ﷺ، وتَركُ إحرامه بعد ذلك أحرى، وأولى؛ لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة، فلأن ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى.

وقولها: (حَتَّى نُجِرَ الْهَدْيُ) ببناء الفعل للمفعول، ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير أبيها.

قال في «الفتح»: وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب إلى ما أفتى به قياساً للتولية في أمر الهدي على المباشرة له، فبيّنت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السنة الظاهرة.

وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه، وإن كان له مَن يكفيه، إذا كان مما يُهْتَم به، ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع، وأمور الديانة.

وفيه تعقب بعض العلماء على بعض، وردّ الاجتهاد بالنصّ، وأن الأصل في أفعاله على التأسي به، حتى تثبت الخصوصية. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٤/٤٥٦.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَلْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٠٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تُصَفِّقُ، وَتَقُولُ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ وَرَاءِ الْحِجَابِ تُصَفِّقُ، وَتَقُولُ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا، وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ، مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ).

# رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (هُشَيْمُ) بن بشير، تقدّم قبل باب.

٢ - (إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) البجليّ الأحمسيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ
 ثبتٌ [٤] (ت١٤٦٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٢٩٩.

٣ ـ (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمر الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه فاضلٌ مشهور [٣] مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٠.

٤ - (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٢] (ت٢ أو٦٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١٧/٢٧.

والباقيان ذُكرا في الباب.

وقوله: (سَمِعْتُ عَائِشَةَ، وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ) هذا الحديث مختصر عند المصنّف، وقد ساقه البخاريّ مطوّلاً في كتاب «الأضاحي»، فقال:

(٥٥٦٦) ـ حدّثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله (١) أخبرنا إسماعيل، عن الشعبيّ، عن مسروق، أنه أتى عائشة، فقال لها: يا أم المؤمنين إن رجلاً يبعث بالهدي إلى الكعبة، ويجلس في المصر، فيوصي أن تُقلَّد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم مُحْرِماً حتى يَجِلَّ الناسُ، قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله على فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يَحْرُم عليه مما حَلَّ للرجال من أهله، حتى يرجع الناس. انتهى.

<sup>(</sup>١) هو ابن المبارك.

وقوله: (تُصَفِّقُ) بضم أوله، وتشديد الفاء، مبنيّاً للمفعول: أي تضرب إحدى يديها على الأخرى تعجّباً، أو تأسّفاً على وقوع ذلك.

وقولها: (حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ) ببناء الفعل للمفعول.

وتعقبه ابن التين بأنه لا يُحتاج إلى ذلك؛ لأن عائشة والله المحبود أن يصير من يبعث هديه مُحْرماً بمجرد بعثه، ولم تعترض على ما يُستحب في العشر خاصة، من اجتناب إزالة الشعر والظفر، ثم قال: لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداودي، وقد استدل به الشافعيّ على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة، قال: والحديث المذكور أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائيّ.

وتعقّبه الحافظ، فقال: وفي الاحتجاج نظرٌ، فإنه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنبه المحرم على المضحي، أنه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر المذكور لغير المحرم. انتهى، وهو تعقّبٌ جيّدٌ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدم تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث المذكور أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٠٨] (...) \_ (وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا وَاللَّهْ مَ وَحَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، كِلَاهُمَا عَن الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ، عَن النَّبِيِّ ﷺ).

<sup>(</sup>١) وقع في كلام الداوديّ «ميمونة» بدل «أم سلمة»، وهو غلطٌ، وقد نبّه عليه الحافظ في «الفتح» ١٢/ ٥٧٥، ٥٧٦.

#### رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت١٧٣) عن نحو (٨٠) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧٣/١٧.

٢ - (دَاوُدُ) بن أبي هند دينار القشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ [٥] (ت١٤٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٢٧/.
 ٢٢١.

٣ ـ (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن محمد بن نمير، تقدّم قريباً.

٤ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نمير، تقدّم أيضاً قريباً.

٥ ـ (زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة خالد، أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ يدلّس [٦] (ت٧ أو٨ أو١٤٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٣/ ٤٤٩.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية داود بن أبي هند، عن الشعبيّ، ساقها أبو يعلى كَثَلَلهُ في «مسنده» ٨/ ١٢٠ فقال:

(٤٦٥٨) ـ حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا داود بن أبي هند، عن الشعبيّ، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله عليه مناهم، فيأتي ما يأتي الحلال قبل أن يبلغ الهدي مكة. انتهى.

ورواية زكرياء، عن الشعبيّ، ساقها إسحاق ابن راهويه كَاللهُ في «مسنده» ١٠١٦/٣ فقال:

(۱۷٦٠) ـ أخبرنا محمد بن عُبيد، نا زكريا، عن الشعبيّ، حدّثني مسروق، عن عائشة والله عليه قالت: فَتَلْتُ قلائد هدي رسول الله عليه فأهداها، ثم لم يُحْرِم. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٦٣) \_ (بَابُ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُ المذكور أولَ الكتاب

قال :

[٣٢٠٩] (١٣٢٢) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عن الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْلَك»، فِي بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْلَك»، فِي النَّانِيَةِ، أَوْ فِي النَّالِنَةِ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان، تقدّم قريباً.

٢ \_ (الْأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (أَبُو هُرَيْرَةَ) رَالِيُهُ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقيان تقدّما قبل حديثين.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف تَظَلُّهُ.

۲ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو
 داود، وابن ماجه.

٣ \_ (ومنها): أنه مما قيل فيه: إنه أصح أسانيد أبي هريرة فيهد

٤ \_ (ومنها): أنه مُسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوري، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره.

٥ \_ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

رومنها): أن فيه أبا هريرة والله والله تعالى أعلم.
 مورة والله تعالى أعلم.

### شرح الحديث:

(عَنِ الْأَعْرَجِ) قال في «الفتح»: لم تختلف الرواة عن مالك، عن أبي

الزناد فيه، ورواه ابن عيينة، عن أبي الزناد، فقال: «عن الأعرج، عن أبي هريرة، أو عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة»، أخرجه سعيد بن منصور، عنه، وقد رواه الثوريّ، عن أبي الزناد بالإسنادين، مفرّقاً. انتهى.

(فَقَالَ) ﷺ («ارْكَبْهَا») أي اركب بدنتك التي تسوقها؛ لتستريح من تعبك الذي لحقك من مشقّة المشي (قَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ) هذا ظنٌّ من الرجل أن البدنة لا تُركب.

قال وليّ الدين كَلَّلُهُ: المراد بالبدنة هنا، الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام، ويقع هذا اللفظ على الذكر والأنثى بالاتفاق، كما نقله النوويّ وغيره، ونقل ابن عبد البرّ قولاً: إنها تختصّ بالأنثى، وردّه، وهل تختصّ في أصل وضعها بالإبل، أم تستعمل فيها، وفي البقر، أم فيها، وفي الغنم؟ فيه خلاف.

ولو استعملت البدنة هنا في أصل مدلولها لم يحصل الجواب بقوله: «إنها بدنة»، لأن كونها من الإبل مشاهد معلوم، والذي ظنّ أنه خفي من أمرها

راجع: «الفتح» ۲۳۷/۶، ۲۳۸.

(فَقَالَ) ﷺ («ارْكَبْهَا، وَيْلَك») هذه الكلمة أصلها أنها تقال لمن وقع في هَلَكة، فقيل: لأنه كان محتاجاً، قد وقع في تعب وجهد، وقيل: هي كلمة تجري على اللسان، وتُستعمل من غير قصد إلى ما وُضعت له أوّلاً، بل تدعم بها العرب كلامها، كقولهم: لا أُمّ له، ولا أب له، وتربت يداه، وقاتله الله ما أشجعه، وعَقْرَى، وحَلْقَى، وما أشبه ذلك، قاله النووي كَاللهُ (٢).

وقال في «الفتح»: قال القرطبيّ: قالها له تأديباً؛ لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه. وبهذا جزم ابن عبد البرّ، وابن العربيّ، وبالغ حتى قال: الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا، قال: ولولا أنه على اشترط لهلك ذلك الرجل، لا محالة، قال القرطبيّ: ويَحْتَمِل أن يكون فَهِم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة، وغيرها، فزجره عن ذلك، فعلى الحالتين هي إنشاء، ورجحه عياض، وغيره، قالوا: والأمر هنا، وإن قلنا: إنه للإرشاد، لكنه استحقّ الذمّ بتوقفه على امتثال الأمر، والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عناداً.

ويَحْتَمِل أن يكون ظنّ أنه يلزمه غُرْمٌ بركوبها، أو إثم، وأن الإذن الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه، فتوقّف، فلما أغلظ له بادر إلى الامتثال.

وقيل: لأنه كان أشرف على هَلَكَة من الجهد، و"ويل" كلمة تقال لمن وقع في هلكة، فالمعنى: أشرفت على الهلكة، فاركب، فعلى هذا هي إخبار، وقيل: هي كلمة تُدَعِّم بها العرب كلامها، ولا تقصد معناها، كقوله: لا أم لك، ويقوّيه ما في بعض الروايات بلفظ: "ويحك" بدل "ويلك"، قال الهرويّ: "ويل" يقال لمن وقع في هلكة يستحقّها، و"ويح" لمن وقع في هلكة لا يستحقّها، انتهى "".

(فِي الثَّانِيَةِ) أي في المرّة الثانية (أَوْ فِي الثَّالِثَةِ) أي أو قال في المرّة

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» ٥/ ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ٩/ ٤٠. (٣) «الفتح» ٢٤٠/٤.

الثالثة، وهذا شكّ من الراوي، قال القاري: «في الثانية، أو في الثالثة» أي في إحدى المرّتين، متعلّق بـ«قال».

ووقع في رواية همام الثالثة: «ويلك اركبها، ويلك اركبها». ولأحمد من رواية عبد الرحمن بن إسحاق، والثوريّ، كلاهما عن أبي الزناد، ومن طريق عجلان، عن أبي هريرة، قال: «اركبها ويحك»، قال: إنها بدنة، قال: «اركبها ويحك». زاد أبو يعلى من رواية الحسن: «فركبها»، إلا أنها ضعيفة، وللبخاريّ من طريق عكرمة، عن أبي هريرة رهيه الفقد رأيته راكبها، يساير النبيّ عليه والنعل في عنقها».

قال الحافظ: وتبيّن بهذه الطرق أنه أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام، ولو كان المراد مدلولها اللغويّ لم يحصل الجواب بقوله: إنها بدنة؛ لأن كونها من الإبل معلوم، فالظاهر أن الرجل ظنّ أنه خَفِي كونها هدياً، فلذلك قال: إنها بدنة، والحقّ أنه لم يَخْفَ ذلك على النبيّ ﷺ؛ كونها كانت مقلّدةً، ولهذا قال له لما زاد في مراجعته: «ويلك». انتهى (۱)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله عنه متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٢/٩/٣ و ٣٢٠٠ و ٣٢٠١) و المراكب أخرجه (المصنف) هنا [٣٢١ و ٣٢٠١) و (البخاريّ) في (الحج» (١٦٨٩ و ١٦٨٩) و (الوصايا» (٢٧٥٥) و (الأدب) (٢١٦٠)، و (أبو داود) في (المناسك» (١٧٦٠)، و (النسائيّ) في (مناسك الحجّ» (٥/١٧٦) و (الكبرى» (٢/٤٣ \_ ٣٤٥)، و (ابن ماجه) في (المناسك» (٣١٠٣)، و (مالك) في (الموطّإ» (١/٧٧٧)، و (الطيالسيّ) في (مسنده» (٣١٠٣)، و (أجمد) في (مسنده» (٢/٤٥٢ و ٤٨١ و ٤٨١)، و (أبو نعيم) في (مستخرجه» (٣/ ٣٩٩)، و (ابن الجارود) في (المنتقى» (١/١٣١)، و (ابن

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٤/ ٦٤٠.

خزيمة) في «صحيحه» (٤/ ١٨٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٠١٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٥/ ٢٥٠ و ٢٥٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٣٦)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (١٩٥٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان مشروعية ركوب البدنة، مطلقاً، سواء كان واجباً، أو متطوّعاً به؛ لكونه على لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك، فدل على أن ذلك لا يختلف بذلك، وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث علي الله: «أنه سئل: هل يَركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس، قد كان النبي على يمشون، فيأمرهم يركبون هديه»، أي هدي النبي على وإسناده صالح، قاله الحافظ كَلَهُ (١).

٢ \_ (ومنها): تكرير الفتوى، والندب إلى المبادرة إلى الامتثال الأمر،
 وزجر من لم يبادر إلى ذلك، وتوبيخه.

٣ \_ (ومنها): جواز مسايرة الكبار في السفر.

٤ \_ (ومنها): أن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير، لا يَأْنَفُ عن إرشاده إليها.

٥ \_ (ومنها): أن البخاريّ كَاللهُ استَنْبَط من هذا الحديث جواز انتفاع الواقف بوقفه، حيث بوّب بقوله: «باب هل يَنتفع الواقف بوقفه»، قال: وقد اشترط عُمر هيئه: لا جُناح على من وليه أن يأكل، وقد يلي الواقف وغيره، قال: وكذلك من جعل بدنة، أو شيئاً لله، فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره، وإن لم يشترط. انتهى.

قال وليّ الدين كلّه: وقد قال أصحابنا: يجوز أن ينتفع الواقف بأوقافه العامة كآحاد الناس كالصلاة في بقعة جعلها مسجداً، أو الشرب من بئر وقفها، والمطالعة في كتاب وقفه على المسلمين، والشرب من كيزان سبّلها على العموم، والطبخ في قِدر وقفها على العموم أيضاً، والمشهور عندهم منع وقف الإنسان على نفسه، وهو المنصوص للشافعيّ، ومع ذلك، فاختلفوا فيما لو

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۳۸/٤.

شرط الواقف النظر لنفسه، وشرط أجرة، هل يصحّ هذا الشرط؟ وقال النوويّ: الأرجع هنا جوازه، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ويتقيد ذلك بأجرة المثل. انتهى.

7 - (ومنها): أن فيه جواز ركوب الهدي ما لم يضر به الركوب؛ لحديث جابر رهمها الآتي: «اركبها بالمعروف»، وهذا متّفق عليه بين العلماء، قال ولي الدين: قال الشافعية، والحنفية: ومتى نقصت بالركوب ضمن النقصان، ومقتضى نقل ابن عبد البرّعن مالك أنه لايضمن. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى أن ما نُقِل عن مالك هو ظاهر الحديث، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

٧ - (ومنها): أنه قال الشافعية، والحنفية: كما يجوز ركوبها، يجوز الحمل الحمل عليها، ورواه ابن أبي شيبة، عن عطاء، وطاوس، ومنع مالك الحمل عليها، وقال: لا يركبها بالْمِحْمَلَ، حكاه ابن المنذر، وظاهر إطلاق الحديث أن له أن يركبها كيف شاء، ما لم يضرّ بها، والحمل مقيس على الركوب. أفاده وليّ الدين كَلْلَهُ.

٨ - (ومنها): ما قيل: إنه كما يجوز له الركوب بنفسه يجوز له إقامة غيره في ذلك مقامه بالعارية، وحَكَى ابن المنذر عن الشافعيّ أنه قال: له أن يحمل الْمُعْيي، والمضطرّ على هديه، ونقل القاضي عياض الإجماع على منع إجارتها؛ لأنها بيع للمنافع.

٩ - (ومنها): أن بعضهم ألحق بالهدايا في ذلك الضحايا، فله أن يركبها إذا احتاج إلى ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم ركوب الهدايا:

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذا على مذاهب:

(أحدها): الجواز مطلقاً، حكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير، وأحمد، وإسحاق، وكذا حكاه النوويّ في «شرحي مسلم، والمهذب» عنهم، وعن مالك في رواية، وعن أهل الظاهر، وحكاه الخطابيّ عن أحمد، وإسحاق، وصرّح عنهما بأنهما لم يشترطا منه حاجة إليه. وهذا هو الذي جزم به الرافعيّ،

والنوويّ في «الروضة» في «كتاب الضحايا». وحكاه النوويّ في «شرح المهذّب» عن الماورديّ، والقفال.

(الثاني): الجواز بشرط الاحتياج لذلك، ولا يركبها من غير حاجة، قال النوويّ في «شرح مسلم»: إنه مذهب الشافعيّ، ونقله في «شرح المهذّب» عن تصريح الشيخ أبي حامد، والبندنيجيّ، والمتولّي، وصاحب «البيان»، وآخرين، قال: وهو ظاهر نصّ الشافعيّ، فإنه قال: يركب الهدي إذا اضطرّ إليه.

وتقييد الجواز بشرط الحاجة هو المشهور من مذهب مالك، وأحمد، وجزم المجد ابن تيمية في «المحرّر» بجواز ركوبها مع الحاجة ما لم يضر بها، وبهذا قال ابن المنذر، وجماعة، ورواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصريّ، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وحكاه الترمذيّ عن الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق.

(الثالث): الجواز بشرط الاضطرار لذلك، نقله ابن المنذر عن الشافعي، فقال: وقال الشافعي: يركبها إذا اضطر ركوباً، غير قادح، ولا يركبها إلا من ضرورة، وكذا حكى الخطابي عن الشافعي، ورواه مالك في «الموطإ» عن عروة بن الزبير، وقال ابن المنذر في «الإشراف»: وقال أصحاب الرأي: لا يركبها، وإن احتاج، ولم يجد منه بداً حمل عليه، وركبه، وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي، قال: لا يركب البدنة، ولا يحمل عليها إلا مِنْ أَمْرٍ لا يجد منه بداً، وحكاه الخطابي عن الثوري، وقال ابن عبد البر: الذي ذهب إليه مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، وأكثر الفقهاء كراهية ركوب الهدي من غير ضرورة. انتهى.

(الرابع): منع ركوبها مطلقاً، قال ابن المنذر: وقال الثوريّ في قوله: ﴿لَكُرُ فِهَا خَيْرٌ ﴾ قال: الولد، واللبن، والركوب، فإذا سُمّيت بُدناً ذهبت المنافع، وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد: ﴿لَكُرُ فِهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمّى ﴾ قال: في ألبانها، وظهورها، وأوبارها حتى تسمّى بُدناً، فإذا سميت بُدناً فمحلها إلى البيت العتيق.

(الخامس): وجوب ركوبها، حكاه القاضي عياض، وابن عبد البرّ عن

بعض أهل الظاهر؛ تمسكاً بظاهر الأمر، ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البَحيرة، والسائبة.

قال الحافظ وليّ الدين: فمن قال بالجواز مطلقاً تمسّك بظاهر هذا الحديث، فإنه ﷺ أمر بذلك، والأمر هنا للإباحة، ولم يقيّد ذلك بشيء، ومن قيّد الجواز بالحاجة، أو الضرورة قال: هذه واقعة مُحْتَمِلة، وقد دلّت رواية أخرى على أن هذا الرجل كان محتاجاً للركوب، أو مضطرّاً له.

روى النسائيّ عن أنس ﴿ أن النبيّ ﷺ رأى رجلاً يسوق بدنة، وقد جَهَدَه المشي قال: «اركبها...» الحديث، وفي «صحيح مسلم» عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي، فقال: سمعت النبيّ ﷺ يقول: «اركبها بالمعروف، إذا أُلْجِئت إليها حتى تجد ظهراً»، ورواه مسلم أيضاً من هذا الوجه بدون قوله: «إذا ألجئت إليها».

ومن منع مطلقاً، فهذا الحديث حجة عليه، ولعله لم يبلغه، ولعل أحداً لم يقل بهذا المذهب، ويكون معنى قول الثوريّ: ذهبت المنافع، أي بالملك، وإن بقيت بالارتفاق.

ومن أوجب فإنه حمل الأمر على الوجوب، ووجْهه أيضاً مخالفة ما كانت الجاهليّة عليه من إكرام البَحِيرة، والسائبة، والوصيلة، والحامي، وإهمالها بلا ركوب.

ودليل الجمهور أنه ﷺ أهدى، ولم يركب هديه، ولم يأمر الناس بركوب الهدايا. انتهى كلام وليّ الدين ببعض تصرّف (١١).

وتعقّبه الحافظ كَالله في قوله: «ولم يأمر الناس إلخ»، فقال: وفيه نظر؛ لما تقدم من حديث علي علي في وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح، ورواه أبو داود في «المراسيل» عن عطاء: «كان النبي ي أمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يَحْمِل عليها، ويركبها غير مُنْهِكها، قلت: ماذا؟ قال: الرجل الراجل، والمتبع السير، فإن نُتجت حمل عليها ولدها».

قال: ولا يمتنع القول بوجوبه إذا تعيّن طريقاً إلى إنقاذ مهجة إنسان من

<sup>(</sup>۱) "طرح التثريب في شرح التقريب" ١٤٤/٥ ـ ١٤٦.

الهلاك. انتهى كلام الحافظ كَاللهُ(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ كَلَلَهُ من وجوب الركوب عند شدة الحاجة حسنٌ جدّاً.

والحاصل أن ركوب الهدي بالمعروف جائز عند الاضطرار حتى تزول الضرورة، والدليل على اعتبار هذه القيود حديث جابر ولله الآتي في الباب: «اركبها بالمعروف إذ أُلجئت إليها حتى تجد ظهراً»، فإن مفهومه أنه يركبها بلا إلحاق ضرر بها، إذا كان هو مضطرّاً لركوبها، وأنه إذا وجد غيرها تركها، ثم إنه إذا كان يخاف على نفسه إن لم يركب كان ركوبها واجباً عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: قال في «الفتح»: واختلف المجيزون، هل يَحْمِل عليها متاعه؟ فمنعه مالك، وأجازه الجمهور، وهل يَحْمِل عليها غيره؟ أجازه الجمهور أيضاً على التفصيل المتقدّم، ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها، وقال الطحاويّ في «اختلاف العلماء»: قال أصحابنا، والشافعيّ: إن احتلب منها شيئاً تصدّق به، فإن أكله تصدّق بثمنه، ويركب إذا احتاج، فإن نقصه ذلك ضمن، وقال مالك: لا يشرب من لبنه، فإن شرب لم يَغرَم، ولا يركب إلا عند الحاجة، فإن ركب لم يغرم، وقال الثوريّ: لا يركب إلا إذا اضطرّ. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَّلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٢١٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الْأَعْرَجِ، بِهَذَا الْإسْنَادِ، وَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُلِّ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ) المدنيّ، لقبه قُصيّ، ثقةٌ له غرائب [٧] (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٦/٣٥٣.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٤/ ٢٣٩.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية المغيرة بن عبد الرحمٰن الحزاميّ، عن أبي الزناد لم أجد من ساقها بتمامها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج طَلَقُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢١١] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيْلَكَ ارْكَبْهَا»، فَقَالَ: بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَيْلَكَ ارْكَبْهَا»، فَقَالَ: بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَيْلَكَ ارْكَبْهَا»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قريباً.

٢ \_ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضاً قريباً.

٤ ـ (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل، أبو عُقبة الصنعانيّ، ثقةٌ [٤] (ت١٣٢) (ع)
 تقدم في «الإيمان» ٢٦/٢٦.

و«أبو هريرة» ﴿ فَاللَّهُمْ ذُكر قبله.

وقوله: (وَيْلَكَ ارْكَبْهَا) قال وليّ الدين العراقيّ كَلْلهُ: "ويلك" كلمة تُستعمل في التغليظ على المخاطب، وأصلها لمن وقع في هلكة، وهو يستحقها، فهي كلمة عذاب، بخلاف "ويح" فهي كلمة رحمة، وفيها هنا وجهان:

[أحدهما]: أنها على بابها الأصليّ، ثم يَحْتَمِل أن يكون ذلك لأمر دنيويّ، وهو أن هذا الرجل كان محتاجاً إلى الركوب، فقد وقع في تَعَبِ وجَهْد، ويدل لذلك قوله في رواية النسائيّ من حديث أنس رهي الله وقد جَهده المشي.

ويَحْتَمِل أَن يكون لأمر ديني، وهو مراجعته للنبي ﷺ، وتأخر امتثاله أمره.

[فإن قلت]: هذا الأمر إنما هو للإباحة عند الجمهور، فكيف استَحْقّ الذم بترك المباح الذي لا حرج فيه؟

[قلت]: لَمّا فَهِمَ منه من توقفه في الإباحة، حيث صار يعارض أمر النبي على له بالركوب بقوله: «إنها بدنة» يشير بذلك إلى أنه لا يباح ركوبها؛ لكونها هدياً.

[فإن قلت]: معارضته النبي ﷺ في الإباحة شديدة، تؤدي إلى الكفر، فكيف مَخْلَص هذا الرجل منها؟.

[قلت]: ما عارض عناداً، بل ظَنّ أن النبيّ عَلَيْ لم يعلم أنها هديٌ، فلما عَلِم النبي عَلَيْ ذلك، وقال له: «اركبها، وإن كانت بدنة» بادر لامتثال أمره، وركب، وقال أبو هريرة هَانهُ: «فلقد رأيته راكبها، يساير النبيّ عَلَيْ، والنعل في عنقها»، رواه البخاريّ من رواية عكرمة، عن أبي هريرة هَانهُ.

[فإن قلت]: في الرواية الأولى أنه ﷺ بدأه بقوله: «ويلك»، ثم قاله له في المرة الثانية، والثالثة، وفي الرواية الثانية أنه قال له ذلك في الثانية، أو الثالثة، فكيف الجمع بينهما؟.

[قلت]: يَحْتَمِل أنه قال له ذلك في الأولى لأمر دنيوي، وهو ما حَصَل له من الْجَهْد والمشقة بالمشي، وقال له ذلك في الثانية، أو الثالثة لأمر ديني، وهو مراجعته له، وتأخر امتثال أمره.

[الوجه الثاني]: أنه لم يُرد بهذه اللفظة موضوعها الأصليّ، بل هي مما يجري على لسان العرب في المخاطبة، من غير قصد لمدلوله، كما قيل في قوله ﷺ: «تَرِبت يداك»، وقوله: «أفلح وأبيه، عَقْرَى حَلْقَى»، وكما تقول العرب: «لا أمّ له، لا أب له»، و«قاتله الله ما أشجعه»، ونظائر ذلك معروفة، وفي رواية ابن ماجه: «ويحك». انتهى(١).

<sup>(</sup>١) الطرح التثريب في شرح التقريب، ١٤٨/٥، ١٤٩.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢١٢] (١٣٢٣) ـ (وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: وَأَظُنُّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» مَرَّتَيْن، أَوْ ثَلَاثاً.

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ - (سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ) بن إبراهيم أبو الحارث البغداديّ، مروزيّ
 الأصل، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت٥٣٥) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ٢٠٩/٢٥.

٣ ـ (حُمَيْدٌ) الطويل، تقدّم قريباً.

٤ ـ (قَابِتُ) بن أسلم الْبُنَانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٤] مات سنة بضع و(١٢٠) وله (٨٦) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٠.

٥ ـ (أَنَسُ) بن مالك رَهِيَّهُ، تقدّم قريباً.

و "يحيى"، و "هُشيم" ذُكرا في الباب وفيما قبله.

## شرح الحديث:

(وَحَلَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: وَأَظُنَّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنَسٍ).

قال النوويّ كَتَلَثُهُ: القائل: «وأظنني قد سمعته من أنس» هو حميد، ووقع

في أكثر النسخ: «وأظنني» بنونين، وفي بعضها: «وأظني» بنون واحدة، وهي لغة. انتهى (١).

(قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عِلَى بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً) وفي رواية البخاري من طريق قتادة، عن أنس فَهَا: «أن النبيَّ عِلَى رأى رجلاً يسوق بدنة» (فَقَالَ) عِلَى («ارْكَبْهَا»، فَقَالَ) الرجل (إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ) عِلَى («ارْكَبْهَا» مَرَّتَيْنِ) أي قال ذلك مرتين (أَوْ) أو قاله (ثَلَاثاً) أي ثلاث مرّات، وفي راوية بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْسَ التالية: مُرَّ عَلَى النّبِيِّ عِلَى بِبَدَنَةٍ، أَوْ هَدِيَّةٍ، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا»، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، أَوْ هَدِيَّةً، وَقَالَ: «ارْكَبْهَا»، قَالَ: إِنَهَا بَدَنَةٌ، أَوْ هَدِيَّةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا»، قال: إنها بدنة، قال: اركبها ثلاثاً»، قال في «الفتح»: وكذا قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها ثلاثاً»، قال في «الفتح»: وكذا أخرجه أبو مسلم الكجيّ في «السنن» عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاريّ فيه، أخرجه أبو مسلم الكجيّ في «المستخرج»، وأخرجه الإسماعيليّ عن أبي خليفة، عن مسلم كذلك، لكن قال في آخره: «ويلك» بدل «ثلاثاً»، وللترمذيّ من طريق مسلم كذلك، لكن قال في آخره: «ويلك» بدل «ثلاثاً»، وللترمذيّ من طريق ويلك»، وللنسائيّ من طريق سعيد، عن قتادة: «قال في الرابعة: اركبها ويحك، أو ويلك»، وللنسائيّ من طريق سعيد، عن قتادة: «قال في الرابعة: اركبها ويلك»، وللنسائيّ من طريق سعيد، عن قتادة: «قال في الرابعة: اركبها ويلك». انتهى (٢٠)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو ويلك». انتهى (٢٠)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢١٢/ ٣٢١٢ و٣٢١٣ و٢١٢٣] (١٣٢٣)، و(البخاريّ) في (الحجّ» (١٦٩٠) و(الوصايا» (٢٧٥٤) و(الأدب» (٢١٥٩)، و(الترمذيّ) في (الحجّ» (٩١١)، و(النسائيّ) في (مناسك الحجّ» (١٧٦/٥) و(الترمذيّ) في (الكبرى» (٢/ ٣٦٥)، و(ابن ماجه) في (المناسك» (٣١٠٤)، و(ابن أبي شيبة) في (مصنّفه» (٣/ ٣٥٩)، و(أحمد) في (مسنده» (٣/ ٩٩ و١٠٦ و١٦٧) و (١٨٢ و١٦٨)

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/ ۷۶، ۷۵.

و٢٦١)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٥/ ٤٦٥)، و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (٢٦١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢٣٦/٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَيْلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢١٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ بَسُعْرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِبَدَنَةٍ، أَوْ هَدِيَّةٍ، فَقَالَ: «وَإِنْ»). أَوْ هَدِيَّةٍ، فَقَالَ: «وَإِنْ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قبل بابين.

٢ - (مِسْعَرُ) بن كِدام بن ظُهير الهلاليّ، أبو سلمة الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٧] (ت٣ أو١٥٥) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣١.

والباقون ذُكروا في الباب وفيما قبله.

وقوله: (مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ) بالبناء للمفعول.

وقوله: (أَوْ هَدِيَّةٍ) «أو» للشكّ من الراوي.

وقوله: (فَقَالَ: «وَإِنْ») هكذا هو في جميع النسخ، «وإن» بحذف فعل شرطها وجوابها، أي: وإن كانت بدنة، فاركبها.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢١٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنَسِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِبَدَنَةٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (ابْنُ بِشْرٍ) هو: محمد بن بشر العبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ
 حافظٌ [٩] (ت٢٠٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠٧/١.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية محمد بن بشر، عن مسعر هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢١٥] (١٣٢٤) ـ (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَدْ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ، إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا، حَتَّى تَجِدَ ظَهْراً»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وقد تقدّم نفسه قبل بابين.

# شرح الحديث:

(عَن ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، أنه قال (أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تدرُس المكيّ (قال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) على (يُسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ) ببناء الفعل للمفعول، والجملة في محلّ نصب على الحال، وفي الرواية التالية: «عن أبي الزبير، قال: سألت جابراً عن ركوب الهدي...» الحديث. فتبيّن أن السائل المبهم في هذه الرواية هو أبو الزبير نفسه (فَقَالَ) جابر على (سَمِعْتُ النّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ) أي بالخير، والرفق، والإحسان. قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني بالرفق في الركوب، والسير على الوجه المعروف، من غير عنف، ولا إفحاش. انتهى (أَذَا الْحِرْبُ الْحِبْتُ النّبَيَّ عَلَيْ يَقُولُ: أَلْجِئْتَ إِلَيْهَا) بالبناء للمفعول، يقال: ألجأته إلى كذا، ولَجَّأته بالهمزة، والتضعيف: اضطررته، وأكرهته، أفاده الفيّوميّ. والمعنى هنا: إذا اضطُرِرت

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۲۲۳.

إلى ركوبها (حَتَّى تَجِدَ ظَهْراً») قال ابن الأثير: الظهر: الإبل التي يُحمل عليها، وتركب، يقال: عند فلان ظهر: أي إبلٌ، وتُجمع على ظُهران بالضمّ. انتهى، وفي «اللسان»: الظهر: الرِّكاب التي تَحْمِل الأثقال في السفر؛ لحملها إياها على ظُهُورها. انتهى.

والمعنى: اركب البدنة إلى أن تجد راحلة ليست هدياً، فتركبَها بدلاً عن ركوب هديك، قال القرطبيّ كَالله: هذا يدلّ على صحة ما قاله الشافعيّ، وأبو حنيفة، وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك، وقد روي في غير كتاب مسلم: أن النبيّ عَلَيْهُ رأى رجلاً يسوق بدنةً، وقد جَهَدَه المشي، فقال: «اركبها»... الحديث (۱). انتهى.

قال السنديّ: وهل بعد أن ركب اضطراراً له المداومة على الركوب، أو لا بدّ من النزول إذا رأى قوّة على المشي؟ قولان، وقد يؤخذ من قوله: «حتى تجد ظهراً» ترجيح القول الأول، وقد يُمنَعُ ذلك بأنها ليست غاية لمداومة الركوب عليها، بل هي غاية لجواز الركوب كلما أُلجئ إليه، أي له أن يركب كلما أُلجئ إلى أن يجد ظهراً، فليتأمّل. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله الله الله الله الله المصنف كله.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢١٥/٦٣ و٣٢١٦] (١٣٢٤)، و(أبو داود) في «المناسك» (١٧٦١)، و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (١٧٧٥)، و(الكبرى» (٢/ ٣٦٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣١٧ و٣٢٥ و٣٢٥ و٣٤٨)، و(ابن خزيمة) في «مسنده» (٢٦٦٢ و٢٦٦٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٤٤/٤)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١١٣/١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢٦٣/٥)

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، رواه أبو داود برقم (١٧٦١)، والنسائق ٥/١٧٧.

و «الصغرى» (٤/ ٤٣٩) و «المعرفة» (٤/ ٢٦٠)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢١٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ، حَتَّى تَجِدَ ظَهْراً»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

۱ \_ (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ) الْمِسْمعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [۱۱] مات سنة بضع و(۲٤٠) (م ٤) تقدم في «المقدمة» ٦٠/٦.

٢ \_ (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين، نُسب لجدّه، صدوقٌ [٩] (ت٢١٠) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

٣ \_ (مَعْقِلُ) بن عبيد الله العبسيّ مولاهم، أبو عبد الله الجزريّ، صدوقٌ
 يُخطئ [٨] (ت١٦٦) (م د س) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

والباقيان ذُكرا قبله.

والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٦٤) \_ (بَابُ مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢١٧] (١٣٢٥) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ مَعَهُ بِبَدَنَةٍ يَسُوقُهَا، فَأَزْحَفَتْ أَنَا وَسِنَانُ مَعَهُ بِبَدَنَةٍ يَسُوقُهَا، فَأَزْحَفَتْ

عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ، فَعَيِيَ بِشَأْنِهَا، إِنْ هِيَ أَبْدِعَتْ كَيْفَ يَأْتِي بِهَا ؟ (١) فَقَالَ: لَيْنْ قَدِمْتُ الْبَلَدَ لَأَسْتَحْفِيَنَّ عَنْ ذَلِكَ (٢) ، قَالَ: فَأَضْحَيْتُ، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاء، قَالَ: انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، بَعَثَ رَجُلٍ، وَأَمَّرَهُ فِيهَا، قَالَ: سَقَطْتَ، بَعَثَ رَجُلٍ، وَأَمَّرَهُ فِيهَا، قَالَ: فَمَ ضَيْحَ بَمَا أَبُّدِعَ عَلَيَّ مِنْهَا؟ قَالَ: فَمَضَى، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أَبُّدِعَ عَلَيَّ مِنْهَا؟ قَالَ: «انْحَرْهَا، ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ، وَلَا أَحُلْ مِنْهَا أَنْتَ، وَلَا أَكُلُ مِنْهَا أَنْتَ، وَلَا أَكُلُ مِنْهَا أَنْتَ،

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) تقدّم في الباب الماضي.

٢ ـ (عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.

٣ ـ (أَبُو التَّيَّاحِ الضَّبَعِيُّ) يزيد بن حُميد البصريِّ، ثقةٌ ثَبْتُ [٥] (١٢٨)
 (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٧/ ٢٥٩.

٤ - (مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَائِيُّ) هو: موسى بن سلمة بن الْمُحَبَّق ـ بوزن مُحَمَّد ـ الْهُذليّ البصريّ، ثقة [٤] (م د س) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٥٧٧/١.

٥ ـ (ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ اللَّهُ عَبَّاسٍ اللَّهُ اللَّهُ عَبَّاسٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَبَّاسٍ ا

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) بفتح المثنّاة الفوقانيّة، وتشديد التحتانيّة (الضُّبَعِيِّ) بفتح الضاد المعجمة، وفتح الموحّدة: نسبة إلى ضُبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جَدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مَعَدّ بن عدنان،، قال السمعانيّ: نزل أكثر هذه القبيلة البصرة، وكانت بها محلّة تُنسب إليهم. انتهى (٣٠). (حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ) بضمّ الهاء، وفتح الذال المعجمة: نسبة إلى قبيلة يقال لها: هُذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن مَعَدّ بن عدنان، قاله في

(٢) وفي نسخة: «عن ذاك».

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «كيف يأتي لها».

<sup>(</sup>٣) «الأنساب» للسمعاني ٣/ ٥٨٧.

"اللباب" (أقال: انطكفتُ أنا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَة) بن الْمُحبّق، أخو موسى، تأتي ترجمته بعد حديث - إن شاء الله تعالى - (مُعْتَمِرَيْنِ) منصوب على الحال من الفاعل (قَالَ) موسى (وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ بِبَدَنَةٍ) بفتحات: هي الناقة، أو البقرة، وقيل: هي الإبل خاصة، وتقدّم تمام البحث فيها قريباً، وجملة (يَسُوقُهَا) في محل جرّ صفة لـ «بدنة» (فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ) قال النوويّ كَالله: «أزحفت» - بفتح الهمزة، وإسكان الزاي، وفتح الحاء المهملة - هذا رواية المحدثين، لا خلاف بينهم فيه، قال الخطابيّ كَالله: كذا يقوله المحدثون، قال: وصوابه، والأجود: «فَأَزْحِفَتْ» - بضم الهمزة - يقال: زَحَفَ البعيرُ: إذا قام، وأزحفه، وقال الهرويّ وغيره: يقال: أزحف البعيرُ وأزحفه السير، بالألف فيهما، وكذا قال الجوهريّ وغيره، يقال: زَحَفَ البعيرُ، وأزحف لبتان، وأزحفه السير، وأزحفه السير، وأزحفه السيرُ وأزحف الرجلُ: وقف بعيره، فحصل أن إنكار الخطابيّ ليس بمقبول، بل الجميع جائز، ومعنى «أزحف»: وقف من الْكَلال، والإعياء. انتهى كلام النوويّ كَالله (٢٠)، وهو تعقبٌ جيّد.

وقال الفيّوميّ كِلَللهُ: زحف البعير، من باب نَفَعَ: إذا أعيا، فَجَرّ فِرْسِنَهُ، فهو زاحفةٌ، الهاء للمبالغة، والجمع زواحفُ، وأزحف بالألف لغةٌ، ومنه قيل: زَحَفَ الماشي، وأزحف أيضاً: إذا أعيا، قال أبو زيد: ويقال لكلّ مُعْي سميناً كان، أو مَهْزُولاً: زَحَفَ. انتهى (٣).

(فَعَيِيَ بِشَأْنِهَا) ذكر صاحب «المشارق»، و«المطالع» أنه رُوي على ثلاثة أوجه: أحدها، وهي رواية الجمهور: «فَعَيَي» بياءين، من الإعياء، وهو العجز، ومعناه: عَجَزَ عن معرفة حكمها لو عَطِبت عليه في الطريق، كيف يَعْمَل بها.

والوجه الثاني: «فَعَيَّ» بياء واحدة مشددة، وهي لغة بمعنى الأولى.

والوجه الثالث: «فَعُنيَ» بضم العين، وكسر النون، من العناية بالشيء، والاهتمام به. انتهى.

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۲۹/۹.

<sup>(</sup>٣) راجع: «المصباح المنير» ١/٢٥١، ٢٥٢.

وقال القرطبيّ لَخَلَلهُ: «عَيَّ»، أو «عَيِيَ» ـ مشدداً ومُفككاً، وهما لغتان معروفتان، وعليهما قرئ: ﴿مَنْ حَرَ عَنْ بَيِّنَةً ﴾. انتهى(١).

(إِنْ هِيَ أَبْدِعَتْ) قال القرطبيّ تَكْلله: تُروَى «إن» بكسر الهمزة على أنها شرطيّة، وبفتحها على أنها مصدريّة معمولة لحرف جرّ محذوف، فيتعدّى إليها الفعل، وهو قوله: «عيي». انتهى.

وقوله: (أُبْدِعَتْ) \_ بضم الهمزة، وكسر الدال، وفتح العين، وإسكان التاء \_ ومعناه: كَلَّت، وأعيت، ووقفت، قال أبو عبيد: قال بعض الأعراب: لا يكون الإبداع إلا بظلع. انتهى.

(كَيْفَ يَأْتِي بِهَا؟) وقع في بعض النسخ: "لها" باللام، وفي بعضها: "بها" بالباء، وكلاهما صحيح، أي كيف يفعل بها؟ (فَقَالَ) سنان بن سلمة (لَيْنْ قَدِمْتُ الْبلدَ) وقع في معظم النسخ: "قَدِمتُ البلدَ"، وفي بعضها: "قَدِمتُ الليلةَ"، وكلاهما صحيحٌ (لاَسْتَحْفِيَنَّ) ـ بالحاء المهملة، وبالفاء ـ ومعناه: لأسألنّ سُؤالاً بليغاً عن ذلك، يقال: أحفى في المسألة: إذا ألحّ فيها، وأكثر منها. قاله النوويّ كَالله النوويّ كَالله ".

وقال القرطبيّ كَالله: «لأستحفين عن ذلك»: أي: لأكثرنَّ السؤال عنه، يقال: أحفى في المسألة، وألحَّ، وألحف: إذا بالغ فيها، ومنه قوله تعالى: ﴿ كَأَنَكَ حَفِيً عَنَّاً ﴾؛ أي: كأنه أكثر سؤاله عنها حتى أخبر عنها، ومنه قول الأعشى [من الطويل]:

فَإِنْ تَسْأَلِي عَنَّا فَيَا رُبَّ سائل حَفِيٌّ عَنِ الْأَعْشَى به حَيْثُ أَصْعَدَا (٣) وقوله: (عَنْ ذَلِك) وقع في بعض النسخ: «عن ذلك» باللام، وفي بعضها: «عن ذاك» بغير لام (قَالَ: فَأَضْحَيْتُ) ـ بالضاد المعجمة، وبعد الحاء ياء مثناة تحتُ، قال صاحب «المطالع»: معناه: صِرْتُ في وقت الضحى. انتهى. (فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاء) تأنيث الأبطح، وهو كلّ مكان متسع، فيه دُقاق الحصى (قَالَ) سنان (انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ (نَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ، قَالَ) موسى بن

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٣/ ٤٢٥. (۲) «شرح النوويّ» ٩/ ٧٦.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/ ٢٥.

سلمة (فَذَكَرَ) سنان (لَهُ) أي لابن عبّاس في (شأن بَدَنَتِهِ) أي قصّتها، وما حدث بها (فَقَالَ) ابن عبّاس في (عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ) أي وقعت على الشخص الذي هو خبير بحكمها، حيث سمعه من النبيّ في الله في المجمهرة الأمثال»: يقول: إنك سألت عن الأمر الخبير به، والخبير: العالم، والْخُبْر: العلم، والْخِبْرة: التجربة؛ لأن العلم يقع معها، وفي القرآن: ﴿وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ»، وقوله تعالى: ﴿فَسَنَلُ بِهِ خَبِيرً﴾، والسقوط ها هنا بمعنى المصادفة، ومثله قولهم: سقط العشاء به على سرحان، أي صادف به السرحان. انتهى (١).

وقال في «مجمع الأمثال»: «الخبير»: العالم: والْخُبْر: العلم، و«سَقَطت»: أي عَثَرَت، عَبَّر عن العثور بالسقوط؛ لأن عادة العاثر أن يسقط على ما يَعْثُر عليه، يقال: إن المثل لمالك بن جبير العامريّ، وكان من حكماء العرب، وتمثّل به الفرزدق للحسين بن عليّ حين أقبل يريد العراق، فلقيه، وهو يريد الحجاز، فقال له الحسين الشيء: ما وراءك؟ قال: على الخبير سقطت، قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بني أمية، والأمر ينزل من السماء، فقال الحسين شيء: صدقتني. انتهى (٢).

وقال في «المستقصى في أمثال العرب»: سأل حارثة بن عبد العزيز العامريُّ مالك بن حنيّ العامريِّ، وكانت بينهما منافرة، عن أول من قُرِعت له العصا، فقال: «على الخبير سقطت، وبالحليم أحطت»، وهو أول من قاله، وسأل الحسين بن عليّ الفرزدق عن أهل الكوفة، فقال: على الخبير سقطت، قلوب الناس معك، وأسيافهم مع بني أمية، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما ذرّ على معاشهم، وإن امتخضوا قلّ الديانون منهم، والأمر ينزل من السماء، يُضْرَب للعالم بالأمر، قال ربيعة الأسديّ امن الوافر]:

وَسَائِلَةٍ تُسَائِلُ عَنْ أَبِيهَا فَقُلْتُ لَهَا وَقَعْتِ عَلَى الْخَبِيرِ (٣) وفيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحته؛ للحاجة، وإنما ذَكَر ابن

<sup>(</sup>۱) «جمهرة الأمثال» ٢/٦٤. (٢) «مجمع الأمثال» ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٣) «المستقصى في أمثال العرب» ٢/ ١٦٤.

عباس ذلك ترغيباً للسامع في الاعتناء بخبره، وحَثّاً له على الاستماع له، وأنه عِلْمٌ مُحَقَّقٌ، والله تعالى أعلم.

(بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِسِتَّ عَشْرَةً بَدَنَةً) اختَلَفت الروايات في مقدار البُدن التي بعث بها رسول الله على ففي هذه الرواية أنها ست عشرة بدنة، وفي الرواية التالية: «بثمانَ عشرة بدنةً»، ويمكن الجمع بتعدد القصة، أو يصار إلى ترجيح الرواية المشتملة على الزيادة، إن كانت القصة واحدةً، قاله الشوكاني كَنَلُهُ، وقال النووي كَنَلُهُ: يجوز أنهما قضيتان، ويجوز أن تكون قضية واحدة، والمراد ثمان عشرة، وليس في قوله: «ست عشرة» نفي الزيادة؛ لأنه مفهوم عدد، ولا عمل عليه، والله أعلم. انتهى.

وأسند الواقديّ في أول غزوة الحديبية القصة بطولها، وفيها أنه ﷺ استَعْمَل على هديه ناجية بن جندب الأسلميّ، وأمره أن يتقدمه بها، وقال: كان سبعين بدنة، قال القاري ﷺ: نَقْلُ الواقديّ مخالف لرواية مسلم، اللهم إلا أن يقال: العدد المذكور في رواية مسلم مختصّ بخدمة ناجية له، والباقي لغيره من رفقائه، كما يدل عليه قوله: وأمّره فيها.

(مَعَ رَجُلٍ) قيل: هو ناجية الْخُزاعيّ، وقيل: أبو قبيصة ذؤيب، كما سيأتي في الرواية الثالثة، وهذا فيه نظر؛ لأن حديث أبي قبيصة يرويه ابن عبّاس عنه، وهذا الحديث من مسند ابن عبّاس نفسه، فتأمّل (وَأَمَّرَهُ فِيهَا) بتشديد الميم: أي جعله أميراً (فيها) أي لينحرها بمكة (قَالَ) الراوي، وهو ابن عبّاس في (فَمَضَى) أي ذهب الرجل منطلقاً إلى مكة (ثُمَّ رَجَعَ) ليستفسر النبيّ على فيما يصنعه إن حدث في البدن شيء (فقال: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أُبْدِعَ عَلَيّ) - بضم الهمزة، وإسكان الباء، وكسر الدال، مبنيّا للمفعول: أي بما حُبِس عليّ من الْكلال (مِنْهَا؟) أي من تلك البُدن، يقال: أبدعتِ الراحلة: إذا كلّت، وأعيت، الكلال، ولم يقل هنا: أُبدع بي؛ لأنه لم يكن هو راكباً؛ لأنها كانت بدنة به لكلال، ولم يقل هنا: أُبدع بي؛ لأنه لم يكن هو راكباً؛ لأنها كانت بدنة يسوقها، بل قال: «أُبدع عليّ»؛ لتضمين معنى الحبس، كما ذكرنا(١٠). (قَالَ:

<sup>(</sup>۱) «المرعاة» ٩/٢١٧.

«انْحَرْهَا) أي البُدن التي أُبدعت، وفي حديث ذؤيب أبي قبيصة والله الآتي: «إِن عَطِب منها شيء، فخَشِيتَ عليه موتاً، فانحرها» (ثُمَّ اصْبُغُ) - بضم الموحدة، ويجوز فتحها، وكسرها، فهو من باب نفع، ونصر، وضرب (نَعْلَيْهَا) وفي حديث ذؤيب رضيه: «ثم اغمس نعلها» بالإفراد، ولا تَخالف بين الروايتين؛ لأن المفرد المضاف يعمّ، فيكون بمعنى المثنّى: أي النعل التي قلّدتها في عنقها (فِي دَمِهَا) أي دم البُدن التي نحرتها (ثُمَّ اجْعَلْهُ) ذكر الضمير، وأفرده بتأويل المذكور، أي اجعل المذكور من النعلين المصبوغين (عَلَى صَفْحَتِهَا) \_ بفتح الصاد المهملة، وسكون الفاء، هو: الجانب من كلّ شيء، وجمعها صفحات، مثلُ سَجْدة وسجدات، ومثله الصفح بلا هاء، والمعنى: اجعل النعلين على جانب سنام البُدن، وإنما يفعل ذلك؛ ليُعْلَم أنه هدي " عَطِبَ، فينبغى أن يأكله من يجوز له أكله، وحُكِى عن مالك أنه قال: أمره بذلك؛ ليُعْلَم أنه هدي فلا يستباح إلا على الوجه الذي ينبغي، وفي حديث ذُوريب: «ثم اضرب به صفحتها». (وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ) للتأكيد (وَلَا أَحَدًا) أي ولا يأكل أحد (مِنْ أَهْل رُفْقَتِكَ) \_ بضم الراء، وفتحها، وكسرها، وسكون الفاء، قال المجدّ كَثَلَثه: الرّفقة مثلثة، وكثُمَامة: جماعة تُرافقهم، جمعه ككتاب، وأصحاب، وصُرَد. انتهى<sup>(١)</sup>.

وقال الشوكاني: الرفقة \_ بضم الراء وكسرها \_ لغتان مشهورتان، أي رفقاؤك، فه أهلِ (ائد، وقال البوصيري: بضم الراء وكسرها وسكون الفاء: جماعة ترافقهم في سفرك، والأهل مقحم.

وقال الطيبيّ لَكُلَّهُ: لا يأكل الرفقاء سواء كانوا فقراء، أو أغنياء، وإنما مُنِعوا ذلك قطعاً لأطماعهم؛ لئلا ينحرها أحدٌ، ويتعلل بالعطب. انتهى.

وقال النوويّ كَثَلَثُهُ: وفي المراد بالرفقة وجهان لأصحابنا: أحدهما: أنهم الذين يخالطون المُهْدِي في الأكل وغيره، دون باقي القافلة.

والثاني: وهو الأصح الذي يقتضيه ظاهر نصّ الشافعي، وكلام جمهور

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» ٣/٢٣٦.

أصحابنا أن المراد بالرفقة جميع القافلة؛ لأن السبب الذي مُنعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه، وهذا موجود في جميع القافلة.

[فإن قيل]: إذا لم تُجَوِّزوا لأهل القافلة أكله، وقلتم بتركه في البرية، كان طعمة للسباع، وهذا إضاعة مال.

[قلنا]: ليس فيه إضاعة مال، بل العادة الغالبة أن سكان البوادي وغيرهم، يتتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطة، ونحو ذلك، وقد تأتي قافلة في أثر قافلة، والله أعلم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس في الله المراد المصنّف كلله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢١٧/٣ و٢١١٨] (١٣٢٥)، و(أبو داود) في «المناسك» (١٧٦٣)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/٤٥٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/٧١)، و(أحمد) في «مسنده» (١٧١١ و٤٤٢ و٢٧٩)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٣٠٣٥)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/١٠٤)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٤٢/٣)، و(البيهقيّ) في «الكبير» (٢٤٢/٥)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب بعث الهدايا إلى مكة، وإن لم يذهب بنفسه.

٢ ـ (ومنها): بيان جواز توكيل من يقوم ببُدنه.

٣ ـ (ومنها): بيان أن من بُعِث معه هدي إلى الحرم، فعَطِب في الطريق قبل بلوغ محله، أنه ينحره، ثم يصبغ نعليه في دمه، ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنامها؛ ليَعْلَم مَن مَرّ بها أنها هدي، فينتفع بها.

٤ - (ومنها): بيان عدم جواز أكلها لأحد من أهل رفقته، قال

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/۷۷، ۸۸.

النووي كَنْكُهُ: إذا عَطِب الهديُ وجب ذبحه، وتخليته للمساكين، ويحرم الأكل منها عليه، وعلى رفقته الذين معه في الركب، سواء كان الرفيق مخالطاً له، أو في جملة الناس من غير مخالطة، والسبب في نهيهم قطع الذريعة؛ لئلا يَتَوَصَّل بعض الناس إلى نحره، أو تعييبه قبل أوانه. انتهى (١).

٥ ـ (ومنها): بيان جواز أكله لسائر الناس إذا كانوا بصفة الاستحقاق؛ لقوله على «ثم خلّ بينها وبين الناس، فليأكلوا»، رواه مالك في «الموطّا»، والدارميّ، وابن حبّان في «صحيحه»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الأكل من الهدي إذا عَطِبَ، فنَحَره:

قال النووي كَالله: اختَلَف العلماء في الأكل من الهدي إذا عطب، فنحره، فقال الشافعي: إن كان هدي تطوع، كان له أن يفعل فيه ما شاء، من بيع، وذبح، وأكل، وإطعام، وغير ذلك، وله ترْكه، ولا شيء عليه في كل ذلك؛ لأنه مُلْكه، وإن كان هدياً منذوراً لزمه ذبحه، فإن ترَكه حتى هلك لزمه ضمانه، كما لو فَرَّط في حفظ الوديعة حتى تلفت، فإذا ذبحه، غمس نعله التي قلّده إياها في دمه، وضرب بها صفحة سنامه، وتركه موضعه؛ ليَعْلَم مَن مَرَّ به أنه هديٌ، فيأكله، ولا يجوز للمهدي، ولا لسائق هذا الهدي وقائده الأكل منه، ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقاً؛ لأن الهدي مُسْتَحَقُّ للمساكين، فلا يجوز لغيرهم، ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة، ولا يجوز لفقراء الرفقة. انتهى (٢).

وقال الشيخ الشنقيطيّ كَالله: إن ما عطب بالطريق من الهدي إن كان متعلقاً بذمته سليماً، فالظاهر أن له الأكل منه، والتصرف فيه؛ لأنه يلزمه بدله سليماً، وقيل: يلزم الذي عطب والسليم معاً لفقراء الحرم، وأن ما تعلق الوجوب فيه بعين الهدي، كالنذر المعيّن للمساكين، ليس له تصرف فيه، ولا الأكل منه إذا عطب، ولا بعد نحره إن بلغ محله على الأظهر.

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۹/۷۷.

قال: (واعلم): أن مالكاً وأصحابه يقولون: إن كل هدي جاز الأكل منه للمهدي له أن يطعم منه من شاء من الأغنياء والفقراء، وكل هدي لا يجوز له الأكل منه فلا يجوز إطعامه إلا للفقراء الذين لا تلزمه نفقتهم، وكُره عندهم إطعام الذميين منه.

وأما هدي التطوع، فالظاهر أنه إن عطب في الطريق أُلقيت قلائده في دمه، وخُلِّي بينه وبين الناس، وإن كان له سائق مُرْسَل معه لم يأكل منه هو ولا أحد من رفقته، وليس لصاحبه الأكل منه عند مالك وأصحابه، وهو ظاهر مذهب أحمد، وليس عليه بدله؛ لأنه لم يتعلق بذمته، وأما مذهب الشافعي، وأصحابه، فهو أن هدي التطوع باق على ملك صاحبه، فله ذبحه، وأكله، وبيعه، وسائر التصرفات فيه، ولو قلده؛ لأنه لم يوجد منه إلا نية ذبحه، والنية لا تزيل ملكه عنه حتى يذبحه بمحله، فلو عَطِب في الطريق فلمهديه أن يفعل به ما يشاء، من بيع، وأكل، وإطعام؛ لأنه لم يزل في ملكه، ولا شيء عليه في شيء من ذلك.

وأما مذهب أبي حنيفة في هدي التطوع، إذا عطب في الطريق قبل بلوغ محله، فهو أنه لا يجوز لمهديه الأكل منه، ولا لغني من الأغنياء، وإنما يأكله الفقراء.

قال: ووجه قول من قال: إن هدي التطوع إذا عطب في الطريق لا يجوز لمهديه أن يأكل منه، هو أن الإذن له في الأكل جاء النصّ به بعد بلوغه محله، أما قبل بلوغه محله فلم يأت الإذن بأكله، ووجه خصوص الفقراء به؛ لأنه حينئذ يصير صدقة لأن كونه صدقة خير من أن يُترك للسباع تأكله، هكذا قالوا، والعلم عند الله تعالى. انتهى (١).

وأما حكم الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فقال الخرقي كَلَلله: من ساق هدياً واجباً فعطب دون محله صنع به ما شاء، وعليه مكانه، قال ابن قدامة كَلَله: الواجب من الهدى قسمان:

أحدهما: ما وجب بالنذر في ذمته، والثاني ما وجب بغيره، كدم التمتع

<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان» ٥/ ١٨٠، ١٨١.

والقران والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور، وجميع ذلك ضربان: أحدهما: أن يسوقه ينوي به الواجب الذي عليه من غير أن يعينه بالقول، فهذا لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه، ودفعه إلى أهله، وله التصرف فيه بما شاء من بيع وهبة وأكل وغير ذلك، وإن عطب تلف من ماله، وإن تعيب لم يجزئه ذبحه، وعليه الهدي الذي كان واجباً.

الضرب الثاني: أن يعين الواجب عليه بالقول فيقول: هذا الواجب علي، فإنه يتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة منه، فإن عَطِبَ أو سُرِق، أو ضل، أو نحو ذلك لم يُجْزِه، وعاد الوجوب إلى ذمته، وهذا كله لا نعلم فيه مخالفاً.

وروي عن أحمد أنه يذبح المعيب، وما في ذمته جميعاً، ولا يرجع المعين إلى ملكه. انتهى.

وقال الشنقيطي كَالله: الهدي إما واجب، وإما تطوع، والواجب إما بالنذر، أو بغيره، والواجب بالنذر إما معين، أو غير معين، فالظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه: أن الهدي الواجب بغير النذر، كهدي التمتع والقران والدماء الواجبة بترك واجب، أو فعل محظور، والواجب بالنذر في ذمته، كأن يقول: لله على نذر أن أهدي هدياً؛ أن لجميع ذلك حالين:

(الأولى): أن يكون ساق ما ذُكِر من الهدي ينوي به الهدي الواجب عليه، من غير أن يعينه بالقول، كأن يقول: هذا الهدي سقته أريد به أداء الهدي الواجب على.

(والحالة الثانية): هي أن بسوقه ينوي الهدي المذكور مع تعيينه بالقول، فإن نواه ولم يعينه بالقول فالظاهر أنه لا يزال في ضمانه، ولا يزول ملكه عنه إلا بذبحه، ودفْعه إلى مستحقيه، ولذا إن عطب في الطريق فله التصرف فيه بما شاء من أكل وبيع؛ لأنه لم يزل في ملكه، وهو مطالب بأداء الهدي الواجب عليه بشيء آخر غير الذي عُطب، لأنه عُطب في ضمانه، فهو بمنزلة من عليه دَين فحمله إلى مستحقه يقصد دفعه إليه، فتلف قبل أن يوصله إليه، فعليه قضاء الدين بغير التالف لأنه تلف في ذمته، وإن تعيب الهدي المذكور قبل بلوغه محله، فعليه بدله سليماً، ويفعل بالذي تعيب ما شاء؛ لأنه لم يزل في ملكه

وضمانه، والذي يظهر: أن له التصرف فيه، ولو لم يعطب ولم يتعيب؛ لأن مجرد نية إهدائه عن الهدي الواجب لا ينقل ملكه عنه، والهدي المذكور لازم له في ذمته حتى يوصله إلى مستحقه، والظاهر أن له نماؤه. وأما الحالة الثانية وهي ما إذا نواه وعينه بالقول كأن يقول: هذا هو الهدى الواجب على. والظاهر أن الإشعار والتقليد كذلك، فالظاهر أنه يتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة فليس له التصرف فيه ما دام سليماً، وإن عطب أو سُرق أو ضلّ أو نحو ذلك لم يُجزه، وعاد الوجوب إلى ذمته فيجب عليه هدي آخر، لأن الذمة لا تبرأ بمجرد التعيين بالنية والقول أو التقليد والإشعار، والظاهر أنه إن عطب فعل به ما شاء، لأن الهدي لازم في ذمته وهذا الذي عطب صار كأنه شيء من ماله لا حق فيه لفقراء الحرم؛ لأن حقهم باق في الذمة فله بيعه وأكله وكل ما شاء، وعلى هذا جمهور أهل العلم، وعن مالك: يأكل ويُطعم من شاء من الأغنياء والفقراء، ولا يبيع منه شيئاً، وإن بلغ الهدي محله فذبحه، وسُرِق فلا شيء عليه عند أحمد، قال في «المغني»: وبهذا قال الثوري، وابن القاسم صاحب مالك، وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: عليه الإعادة؛ لأنه لم يوصل الحق إلى مستحقه، فأشبه ما لو لم يذبحه، ولنا: أنه أدى الواجب عليه فبرئ منه كما لو فرّقه، ودليل أنه أدى الواجب: أنه لم يبق إلا التفرقة وليست واجبة، بدليل أنه لو خَلَّى بينه وبين الفقراء أجزأه، ولذلك لما نحر النبيِّ ﷺ البدنات قال: من شاء اقتطع. انتهى.

قال الشنقيطيّ كَثَلَهُ: وأظهر القولين عندي أنه لا تبرأ ذمته بذبحه حتى يوصله إلى المستحقين؛ لأن المستحقين إن لم ينتفعوا به، لا فرق عندهم بين ذبحه وبين بقائه حيّاً، ولأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَطْعِمُواْ ٱلْمَايِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ [الحج: ٢٨]، ويقول: ﴿وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَرِّبُ ﴾ [الحج: ٣٦]، والآيتان تدلان على لزوم التفرقة، والتخلية بينه وبين الفقراء، يقتسمونه تفرقة ضمنية؛ لأن الإذن لهم في ذلك وهو متيسر لهم كإعطائهم إياه بالفعل، والعلم عند الله تعالى. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من عدم وجوب الإعادة عليه هو الأرجح؛ لأن معنى الإطعام المذكور في الآيتين قد بينه عليه

حيث قال بعد أن نحر خمس بدنات، أو ستاً: «من شاء اقتطع»(۱)، وهو حديث صحيح، فبيّن أن المطلوب هو النحر، ثم التخلية بينه وبين مستحقيه، لا تفريقه بينهم، فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا ضل الهدي المعيّن، فذبح غيره، ثم وجد الضال.

قال العلّامة ابن قدامة كلله: وإن ضلّ المعيّن، فذبح غيره، ثم وجده، أو عين غير الضالّ بدلاً عما في الذمة، ثم وجد الضالّ ذبحهما معاً، رُوي ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس في، وفعلته عائشة في ، وبه قال مالك، والشافعيّ، وإسحاق، ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهدي فأبدله، فإن له أن يصنع به ما شاء أن يرجع إلى ملك أحدهما، لأنه قد ذبح ما في الذمة، فلم يلزمه شيء آخر، كما لو عطب المعيّن، وهذا قول أصحاب الرأي.

قال الشنقيطي بعد ذكره ما تقدّم: وليس في المسألة شيء مرفوع، والأحوط ذبح الجميع كما ذكرنا أنه الأظهر والعلم عند الله تعالى، ثم قال: إن الهدي إن كان معيّناً بالنذر من الأصل بأن قال: نذرت إهداء هذا الهدي بعينه أو معيّناً تطوعاً، إذا رآه صاحبه في حالة يغلب على الظن أنه سيموت فإنه تلزمه ذكاته، وإن فرّط فيها حتى مات كان عليه ضمانه، لأنه كالوديعة عنده، أما لو مات بغير تفريطه أو ضل أو سُرق فليس عليه بدل عنه؛ لأنه لم يتعلق الحق بذمته بل بعين الهدي، والأظهر عندي إن لزمه بدله بتفريطه أنه يشتري هدياً مثله وينحره بالحرم بدلاً عن الذي فرّط فيه، وإن قيل بأنه يلزمه التصدق بقيمته على

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، وغيره، وصححه ابن خزيمة.

<sup>(</sup>۲) «المغنى» ۳/ ۲۸۵.

مساكين الحرم فله وجه من النظر، والله أعلم، ولا نص في ذلك. انتهى كلام الشيخ الشنقيطي كلله، وهو بحثٌ جيّد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم فيما يجوز الأكل منه من الهدايا إذا بلغت محلها، وما لا يجوز:

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك، فذهب مالك، وأصحابه إلى جواز الأكل من جميع الهدي واجبه وتطوعه إذا بلغ محله إلا ثلاثة أشياء: جزاء الصيد، وفدية الأذى، والنذر الذي هو للمساكين.

وذهب أحمد في المشهور عنه إلى أنه لا يؤكل من الهدايا إلا دم التمتع والقران والتطوع، وبه قالت الحنفية.

قال في «الفتح» ـ عند شرح ما رواه البخاريّ عن ابن عمر معلقاً: أنه قال: لا يؤكل من جزاء الصيد، والنذر، ويؤكل من سوى ذلك ـ: وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول مالك، وزاد: إلا فدية الأذى، والرواية الأخرى عن أحمد: لا يؤكل إلا من هدي التطوع، والتمتع، والقران، وهو قول الحنفية؛ بناءً على أصلهم أن دم التمتع والقران دم نسك، لا دم جبران. انتهى.

وقال ابن قدامة كَلَّلُهُ: المذهب أنه يأكل من هدي التمتع، والقران، دون ما سواهما، نصّ عليه أحمد، قال: وهذا قول أصحاب الرأي، وعن أحمد أنه لا يأكل من المنذور، وجزاء الصيد، ويأكل مما سواهما، وهو قول ابن عمر، وعطاء، والحسن، وإسحاق؛ لأن جزاء الصيد بدل، والنذر جعله لله تعالى، بخلاف غيرهما.

وقال ابن أبي موسى: لا يأكل أيضاً من الكفارة، ويأكل مما سوى هذه الثلاثة، ونحوه مذهب مالك؛ لأن ما سوى ذلك لم يسمّه للمساكين، ولا مدخل للإطعام فيه، فأشبه التطوع.

وقال الشافعيّ: لا يأكل من واجب؛ لأنه هدي وجب بالإحرام، فلم يجز الأكل منه، كدم الكفارة.

قال ابن قُدامة: ولنا أن أزواج النبيّ ﷺ تمتعن معه في حجة الوداع،

وأدخلت عائشة الحج على العمرة، فصارت قارنة، ثم ذبح عنهن النبي الله البقرة، فأكلن من لحومها، قال أحمد: قد أكل من البقرة أزواج النبي الله في حديث عائشة الله خاصة.

وقال ابن عمر رفي تمتع رسول الله على بالعمرة إلى الحج، فساق الهدي من ذي الحليفة. متفق عليه.

وقد ثبت أن النبي ﷺ أمر من كل بدنة ببضعة، فجُعِلت في قِدْر، فأكل هو وعلى من لحمها، وشربا من مرقها. رواه مسلم.

ولأنهما دماء نسك فأشبها التطوع، ولا يؤكل من غيرهما؛ لأنه يجب بفعل محظور، فأشبه جزاء الصيد، فأما هدي التطوع، وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداء من غير أن يكون عن واجب في ذمته، وما نحره تطوعاً من غير أن يوجبه، فيستحب أن يأكل منه؛ لقول الله تعالى: ﴿فَكُولُو مِنْهَا﴾ [الحجّ: ٢٨]، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، ولأن النبي على أكل من بُدنه، وقال جابر كله كنا لا نأكل من بُدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي على فقال: «كلوا، وتزوّدوا»، فأكلنا وتزوّدنا، رواه البخاري، وإن لم يأكل فلا بأس، فإن النبي كلما نحر البدنات الخمس قال: «من شاء اقتطع»، ولم يأكل منهن شيئاً. انتهى.

قال الشيخ الشنقيطيّ كَالله ـ بعد ذكر مذاهب الأئمة ـ: الذي يرجحه الدليل في هذه المسألة هو جواز الأكل من هدي التطوع، وهدي التمتع، والقران دون غير ذلك، والأكل من هدي التمتع لا خلاف فيه بين العلماء بعد بلوغه محله، وإنما خلافهم في استحباب الأكل منه، أو وجوبه، ومعلوم أن النبيّ عليه ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة في حجة الوداع أنه أهدى مائة من الإبل، ومعلوم أن ما زاد على الواحدة منها تطوع، وقد أكل منها، وشرب من مرقها جميعاً.

وأما الدليل على الأكل من هدي التمتع والقران، فهو ما ثبت في «الصحيحين» أن أزواج النبي على ذبح عنهن النبي الله بقرة، ودُخِل عليهن بلحمه، وهن متمتعات، وعائشة منهن قارنة، وقد أكلن جميعاً مما ذُبح عنهن في تمتعهن، وقرانهن بأمره على، وهو نص صحيح صريح في جواز الأكل من هدي التمتع والقران.

أما غير ما ذكرنا من الدماء فلم يقم دليل يجب الرجوع إليه على الأكل منه، ولا يتحقق دخوله في عموم قوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا﴾؛ لأنه لترك واجب، أو فعل محظور، فهو بالكفارات أشبه، وعدم الأكل منه أظهر وأحوط، والعلم عند الله تعالى. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الشيخ الشنقيطي كَالله تحقيق نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢١٨] (...) \_ (وَحَدَّئَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ) تقدّم قبل باب.

٢ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً) تقدّم أيضاً قبل باب.

والباقون ذُكروا في الباب، وفيما قبله.

وقوله: (بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً) تقدّم الجمع بينه وبين الرواية السابقة بلفظ: «بستّ عشرة بدنة» بحمله على قضيّتين، أو بأن مفهوم العدد لا يُعتبر، والأول أظهر، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عُليّة، عن أبي التّيّاح هذه ساقها ابن الجارود كَاللَّهُ في «المنتقى» ١١٣/١ فقال:

(٤٢٥) \_ حدّثنا الحسن بن محمد الزعفرانيّ، قال: ثنا إسماعيل ابن عُليّة، عن أبي التّيّاح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس عَليّة أن النبيّ عَليّة

<sup>(</sup>۱) «أضواء البيان» ٥/١٩٧، ١٩٨.

بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل، فأمره فيها بأمره، فانطلق، ثم رجع إليه، فقال: أرأيت إن أُزحف عليّ منها شيء؟ قال: «انحرها، ثم اصبغ نعلها في دمها، ثم اجعلها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت، ولا أحد من أهل رفقتها». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢١٩] (٣٢٦٦) ـ (حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةً، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُوَيْباً أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتاً، فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقةٌ [١٠]
 (ت-٢٣٠) (م د) تقدم في «الإيمان» ٨/١٣٧.

٢ \_ (عَبْدُ الْأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت١٨٩) (ع) تقدم في «الطهارة» ٥/ ٥٥٧.

٣ \_ (سَعِيدُ) بن أبي عروبة مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقة حافظ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط [٦] (ت٦ أو١٥٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢٧/٦.

غ \_ (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيِّ، أبو الخطاب البصريِّ، ثقةٌ ثبتُ، من كبار [٤] (ت١١٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٠.

٥ \_ (سِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ) بن المحبّق، أبو عبد الرحمٰن، ويقال: أبو جبير،
 ويقال: أبو بشر الْهُذليّ البصريّ، ولد يوم حُنين، وله رؤية، ثقةٌ [٢].

قال وكيع عن أبيه، عن سنان: وُلدتُ يوم حرب، كان لرسول الله ﷺ، فسمّاني سناناً.

رَوى عن النبيِّ ﷺ، وعن أبيه، وعمر بن الخطاب، وابن عباس.

وروى عنه قتادة، وقيل: لم يسمع منه، وحبيب بن عبد الله الأزدي، وسلمة بن جنادة الهذلي، وغيرهم.

قال خليفة: ولاه زياد غزو الهند سنة خمسين، وله خبر عجيب في غزو الهند، قال إبراهيم بن الجنيد: قلت لابن معين: إن يحيى بن سعيد يزعم أن قتادة لم يسمع من سنان بن سلمة الهذليّ حديث ذؤيب الخزاعيّ في البُدن، فقال: ومن يشك في هذا، إن قتادة لم يسمع منه، ولم يلقه؟ قيل: مات في آخر أيام الحجاج.

وذكره ابن حبان في «الصحابة»، فقال: وُلد يوم حنين، وأحاديث قتادة عنه مدَلَّسة، مات في آخر ولاية الحجاج، وذكر عمرُ بن شبة أن مُعصباً استخلفه على البصرة لما خرج لقتال عبد الملك بن مروان، وذلك سنة اثنتين وسبعين، وقال ابن أبي حاتم: روى عن النبي سي مرسلا، وقال في «المراسيل»: سئل أبو زرعة هل له صحبة؟ فقال: لا، ولكن وُلد في عهد النبي سعد في الطبقة الأولى من النبي شعر، وقال العجلي: هو تابعي ثقة، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل البصرة، وذكره في موضع آخر، فقال: كان معروفاً قليل الحديث.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

آ - (فَرَيْبُ أَبُو قَبِيصَةً) هو: فُريب بن حَلْحَلة بن عمرو بن كُليب الْخُزاعِيّ، والد قبيصة، رَوَى عن النبيّ على في البُدن إن عَطِب منها شيء، وعنه ابن عباس على قال ابن الْبَرْقيّ: جاء عنه حديث واحد، وقال المفضل الغلابيّ، عن ابن معين: أُتِي النبيّ على بقبيصة بن فُريب ليدعو له بعد وفاة أبيه، وهذا يدلّ أن ذؤيباً مات في عهد النبيّ على وقد قال ابن عبد البرّ: فريب بن حلحلة، ويقال: ابن حَبِيب بن حلحلة، كان صاحب بُدن النبيّ على وشهد الفتح، وكان يسكن قُدَيداً، وعاش إلى زمن معاوية على قال: وأما أبو حاتم، ففرّق بين ذؤيب بن حلحلة، وبين ذويب بن حبيب، والصواب أنهما واحد، وكذا قال ابن سعد، وأبو القاسم البغويّ، وأنه بقي إلى زمن معاوية على أبي معاوية على الله على الله على الله على الله على واحد، وكذا قال ابن سعد، وأبو القاسم البغويّ، وأنه بقي إلى زمن معاوية على الله على الله على واحد، وكذا قال ابن سعد، وأبو القاسم البغويّ، وأنه بقي إلى زمن معاوية

أخرج له المصنّف، وأبو داود في «التفرد»، وابن ماجه، وله عندهم هذا الحديث فقط.

و (ابن عبّاس) ﴿ اللَّهِ أَبُّهُ ذُكْرُ قبله.

وقوله: («إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ) يقال: عَطِبَ الشيءُ، من باب تَعِبَ: هلك، والمراد هنا قرب هلاكه، بدليل قوله: «فخشيت».

وقوله: (وَلَا تَطْعَمْهَا) من باب تَعِب، وتمام شرح الحديث يُعلم مما مضى.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ذؤيب بن حلحلة والها هذا من أفراد المصنف كله .

[تنبيه]: هذا الحديث مما انتقده الحقاظ على مسلم كلله، فقد انتقده الحافظ أبو عمّار الشهيد (ت٣١٧هـ) كله، فقال: ووجدت فيه - أي في «صحيح مسلم» - حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس أن ذؤيباً الْخُزاعي حدّث عن النبيّ كله: كان يبعث معه بالبُدن. . الحديث، ورواه معمر بن راشد، عن قتادة نحوه، ورواه همام، عن قتادة، عن سنان، ولم يذكر ابن عباس، وأرسله، وهذا حديث لم يسمعه قتادة من سنان بن سلمة، وسمعه من سنان أبو التيّاح الضبعيّ. حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا أبو بكر - وهو ابن أبي الأسود - قال: قال يحيى القطّان: لم يسمع قتادة من سنان بن سلمة حديث البُدن، وسمعت عبد الله بن موسى بن يسمع قتادة من أبي عقول: سمعت يحيى بن معين يقول: لم يسمع قتادة من سنان بن سلمة حديث البُدن، إنما هو مرسل، قال أبو الفضل: قلت: وقد سمع قتادة من أخيه موسى بن سلمة، وسنان وموسى أخوان. انتهى كلام سمع قتادة من أخيه موسى بن سلمة، وسنان وموسى أخوان. انتهى كلام الحافظ الشهيد كله الشهيد كله المهيد كله الم

وانتقده أيضاً الحافظ رشيد الدين العطّار (٥٨٤ ـ ٦٦٢هـ) كَثَلَلُهُ، فقال في

<sup>(</sup>١) تقدّم ذكره في «مقدّمة شرح المقدّمة» ج١ ص١٤٨، وإنما أَعَدْتُه لطول العهد به.

«غرر الفوائد»: أخرج مسلم كلله في «كتاب الحج» حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس، أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه، أن رسول الله على «كان يبعث معه بالبُدن...» الحديث.

قال الرشيد: وهذا الإسناد غير متصل عند جماعة من أهل النقل، فإن قتادة لم يسمع هذا الحديث من سنان بن سلمة، قاله الإمامان: يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن معين، وناهيك بهما جلالة، ومعرفة بهذا الشأن، وذكر الحافظ أبو الفضل المقدسيّ أيضاً، أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه، عمدتها ما قاله يحيى القطان وابن معين.

قال الرشيد: ومما يؤيد ذلك أن سنان بن سلمة هذا هو سنان بن سلمة بن المحبِّق معدود في الصحابة في، وله أيضاً رواية عن النبي في ، وقد نصّ الإمام أبو حاتم الرازي على أن قتادة لم يَلْقَ من أصحاب النبي في إلا أنس بن مالك، وعبد الله بن سَرْجِسَ، وذكر البخاريّ في «تاريخه» أنه سمع أنساً، وأبا الطفيل، ولم يذكر له من الصحابة غيرهما.

والعذر لمسلم كلله أنه إنما أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد، في الشواهد؛ ليبيّن ـ والله أعلم ـ أنه قد رُوي من غير وجه، عن ابن عباس، وإلا فقد أخرجه قبل ذلك من حديث أبي التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس عباس على متصلاً، فثبت اتصاله في الكتاب. انتهى كلام رشيد الدين العطّار كله (1).

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الحافظ رشيد الدين العطّار كلّله فيما أجاب به عن المصنّف كلّله، وخلاصته أن الانتقاد مدعوم بأن المصنّف إنما أورده في المتابعة، لا في الأصول؛ ليُبيّن أن الحديث مروي بُطرُق، والمتابعات يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢١٩/٦٤] (١٣٢٦)، و(ابن ماجه) في

<sup>(</sup>۱) تقدّم نقل كلام الرشيد كلله هذا في «مقدّمة شرح المقدّمة» جا ص١٢٠ ـ ١٢١، وإنما أعدته؛ لما ذكرته.

«المناسك» (٣١٠٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣٠٠٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٥٧٨)، و(أبو نعيم) في «مسنده» (٢٥٧٨)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٤٠١)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٤/ ٢٢٩ ـ ٢٣٠)، و(البيهقيّ) في «الكبير» (١٤٩٤ ـ ٢٣٠)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلّا أَلِّصَلَاحَ مَا أَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيّ إِلّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكّلَتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾.

(٦٥) \_ (بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ، وَسُقُوطِهِ عَن الْحَائِضِ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٢٠] (١٣٢٧) \_ (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُّ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»، قَالَ زُهَيْرٌ: يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهٍ، وَلَمْ يَقُلْ: فِي).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وستأتي تراجمهم في شرح الحديث التالي، وزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَلَيْهُ تقدّم أيضاً قبل بابين.

وقوله: (يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ) أي في كل طريق بعد انقضاء أيام منى، منهم من يطوف ومنهم من لم يطف، وقال القاري: أي بعد حجهم في كل طريق طائفاً وغير طائف.

وقوله: (لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ) أي النفر الأول، وهو الذي يكون في اليوم الثاني من التشريق لمن تعجل، أو النفر الثاني، وهو في اليوم الثالث لمن تأخر، أو لا يخرجن أحدٌ من مكة، والمراد به الآفاقيّ.

وقوله: (قَالَ زُهَيْرٌ) أي ابن حرب شيخه الثاني (يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهٍ، وَلَمْ يَقُلْ: فِي) يعني أن زهير بن حرب قال في روايته: «ينصرفون كل وجه» بنصب «كلَّ» على الظرفيّة بدل قول سعيد: «في كلّ وجه» ب«في» الجارّة، وهذا من ورع المصنّف واحتياطه، وتدقيق التمسّك بألفاظ الشيوخ؛ أداءً للأمانة العلميّة، ببيان

اختلافهم في الألفاظ، وإن لم يختلف المعنى، وتمام شرح الحديث، وبيان مسائله يأتي في الحديث التالي \_ إن شاء الله تعالى \_ وإنما أخرته إليه؛ لأنه اللفظ المتّفق عليه، بخلاف هذا، فإنه من أفراد المصنّف كَلْلُهُ.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٢١] (١٣٢٨) \_ (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَن الْمَرْأَةِ الْحَائِض).

#### رجال هذا الاسناد: ستة:

- ١ \_ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) تقدّم قبل بابين.
- ٢ \_ (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم أيضاً قبل بابين.
- " \_ (سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ) هو: سليمان بن أبي مسلم المكيّ، خال ابن أبي نَجِيح، قيل: اسم أبيه عبد الله، ثقة [٥] (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٨/٦٥.
  - ٤ \_ (ابْنُ طَاوُسِ) عبد الله، تقدّم قريباً.
  - ٥ \_ (طَاوُسُ) بن كيسان، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٦ (ابْنُ عَبَّاسِ) رأيه ذُكر في السند الماضي.

# لطائف هذا الإسناد:

- ا \_ (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف كَلَلهُ، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتفاقهما في كيفيّة التحمّل والأداء، وأما قوله: «واللفظ لسعيد»، فأراد به اختلافهما في لفظ المتن، فلفظ سعيد هو الذي مرّ في الحديث الماضي، وأما ما هنا فهو لفظ أبي بكر، شيخه الثاني.
- ٢ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى أبي بكر، فما أخرج له الترمذيّ.
- ٣ ـ (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، سوى أبي بكر، فكوفي، وطاوس وابنه، فيمانيّان.

٤ ـ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس عبّاس عبّا حبر الأمة وبحرها، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والله تعالى أعلم.

## شرح الحديث:

(عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) عَبَّاسٍ) الله أَمِرَ النَّاسُ) كذا هو في هذه الرواية بالبناء لما لم يُسَمَّ فاعله، والمراد به النبي عَنِي وكذا قوله: «خُفُف»، وقد رواه سفيان أيضاً عن سليمان الأحول، عن طاوس، في الرواية السابقة، فصرّح فيه بالرفع، حيث قال ابن عباس عن «كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله عَنِي: لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت».

قال في «الفتح»: وأخرجه مسلم هو، والذي قبله عن سعيد بن منصور، عن سفيان بالإسنادين فرّقهما، فكأن طاوساً حدّث به على الوجهين، ولهذا وقع في رواية كلّ من الروايين عنه ما لم يقع في رواية الآخر. انتهى.

(أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ) أي الطواف به، كما رواه أبو داود، وقوله: "بالبيت" خبر "كان" (إلّا أَنّه خُفّف) بصيغة المجهول، من التخفيف، أي طواف الوداع (عَن الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ) وفي معناها النفساء، وعلى هذا الاستثناء اتفاق جميع أهل العلم، واستدُلّ به على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وقد تقدم الكلام في ذلك، وصنيع البغويّ يدل على أن قوله: "إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، تتمة قوله: "لا ينفرن أحدكم، إلخ"، وليس كذلك، فإنه قد انتهى إلى قوله: "بالبيت"، والاستثناء المذكور إنما هو تتمة قول ابن عباس عباس في وهو دليل على سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائض، فلا يكون واجباً عليها، ولا يلزمها دم بتركه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس على الله متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [70/ ٣٢٢٠ و٣٢٢١ و٣٢٢٦] (١٣٢٧ و١٣٢٨)،

و(البخاريّ) في «الحيض» (٣٢٩) و«الحجّ» (١٧٥٥)، و(أبو داود) في «المناسك» (٢٠٠٢)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/٢٦٤)، و(ابن ماجه) في «المناسك» (٣٠٧٠)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١/١٣١)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١/٢٢٢)، و(ابن خزيمة) في «مسنده» (١/٢٢٢)، و(ابن خزيمة) في «مسحيحه» (٢٣٣/١)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/٢٠٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/١٦١) و«الصغرى» (٤/٢٥٦) و«المعرفة» (٤/٢١)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا ـ (منها): بيان وجوب طواف الوداع؛ للأمر المؤكّد به في قوله ﷺ: 
«لا ينفرن»، وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف، والتخفيف لا يكون إلا من 
أمر مؤكّد، قال النووي عَلَيْهُ: في الحديث دلالة لمن قال بوجوب طواف 
الوداع، وأنه إذا تركه لزمه دم، وهو الصحيح في مذهبنا، وبه قال أكثر 
العلماء. انتهى.

Y \_ (ومنها): بيان سقوطه عن الحائض، ومثلها النفساء، ولا يلزمهما بتركه دم، قال النووي كله: الحديث دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض، وسقوطه عنها، ولا يلزمها دم بتركه، هذا مذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة، إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت في أنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع، دليل الجمهور هذا الحديث، وحديث صفية في المذكور بعده. انتهى، وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الخامسة \_ إن شاء الله تعالى \_.

٣ ـ (ومنها): أنه استدل به من قال بوجوب الطهارة للطواف بالبيت،
 وهو استدلال واضح.

٤ ـ (ومنها): بيان أن وقت طواف الوداع هو آخر الأمر من شؤون الحجاج عند مفارقة البيت الحرام، قال ابن قُدامة كَلَّلُهُ: ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره؛ ليكون آخر عهده بالبيت، على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله، ولذلك قال النبي على المسافر إخوانه وأهله، ولذلك قال النبي على المسافر إخوانه وأهله، ولذلك قال النبي على المسافر إخوانه وأهله، ولذلك قال النبي المسافر إخوانه وأهله المسافر إخوانه وأهله المسافر المسا

٥ ـ (ومنها): بيان أن قوله على: «لا ينفرن إلخ» فيه دلالة على أن طواف الوداع لا يجب إلا على من أراد الخروج من مكة من أهل الآفاق، فلا يجب على أهل مكة؛ لأنهم لا ينفرون، قال ابن قُدامة كَلَلهُ: ومن كان منزله في المحرم، فهو كالمكي لا وداع عليه، ومن كان منزله خارج الحرم قريباً منه فظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودّع البيت، وهذا قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي في أهل المواقيت: إنهم بمنزلة أهل مكة في عدم وجوب طواف الوداع.

قال: ولنا عموم قوله ﷺ: «لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت»، ولأنه خارج من مكة، فلزمه التوديع كالبعيد. انتهى(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم طواف الوداع:

قال النووي كَالله: في الحديث دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع، وأنه إذا تركه لزمه دم، وهو الصحيح في مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء، منهم الحسن البصريّ، والحكم، وحمادٌ، والثوريّ، وأبو حنيفة، وأحمدُ، وإسحاق، وأبو ثور، وقال مالك، وداود، وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه، وعن مجاهد روايتان كالمذهبين. انتهى.

قال في «الفتح»: والذي رأيته في «الأوسط» لابن المنذر أنه واجب؛ للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء. انتهى.

قال الشوكانيّ كَلَّلَهُ: قد اجتمع في طواف الوداع أمره ﷺ به ونهيه عن تركه، وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب، ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب.

وقال ابن قدامة كَلَله: طواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا تركه، وبهذا قال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوريّ والشافعيّ، وقال أيضاً: من أتى مكة لا يخلو إما أن يريد الإقامة بها، أو الخروج منها، فإن أقام بها فلا وداع عليه؛ لأن الوداع من المفارق، لا من الملازم، سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده، وبهذا قال الشافعيّ، وقال أبو حنيفة: إن نوى الإقامة بعد أن حَلّ له

<sup>(</sup>۱) «المغنى» ۳/ ۲۳۷.

النفر لم يسقط عنه الطواف، وهذا فيه نظرٌ؛ لأنه غير مفارق، فلا يلزمه وداع، كمن نواها قبل حل النفر، وإنما قال النبيّ ﷺ: «لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت»، وهذا ليس بنافر.

فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يُودِّع البيت بطواف، وهو واجب من تركه لزمه دم، وبذلك قال الحكم، وحمادٌ، والثوريّ، وإسحاق، وأبو ثور، وقال الشافعيّ في قول له: لا يجب بتركه شيء، وبه قال مالك، كما تقدم، لأنه يسقط عن الحائض، فلم يكن واجباً.

قال: ولنا ما روى ابن عباس في قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلخ». ولمسلم قال: قال رسول الله في «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»، وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوز سقوطه لغيره، كالصلاة تسقط عن الحائض، وتجب على غيرها، بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها؛ إذ لو كان ساقطاً عن الكل لم يكن لتخصيصها بذلك معنى. انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من بيان أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأدلّتهم أن الأرجح قول الجمهور، وهو وجوب طواف الوداع على الآفاقيّ، إلا الحائض والنفساء؛ لوضوح أحاديث الباب في ذلك، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

#### [تنبيهات]:

(الأول): قال ابن قُدامة كَلَّهُ: إن أخّر طواف الزيارة، فطافه عند الخروج، ففيه روايتان: إحداهما: يجزئه عن طواف الوداع؛ لأنه أُمر أن يكون آخر عهده بالبيت، وقد فعل، ولأن ما شُرع لتحية المسجد أجزأ عنه الواجب من جنسه، كتحية المسجد بركعتين، تجزئ عنهما المكتوبة، وعنه \_ أي عن الإمام أحمد \_ لا يجزئه عن طواف الوداع؛ لأنهما عبادتان واجبتان، فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى، كالصلاتين الواجبتين. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الرواية الأولى أرجح؛ لظهور

<sup>(</sup>١) «المغني» لابن قُدامة كلله ٣/ ٢٣٦، ٢٣٧.

حجتها، فتأمله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(الثاني): إن طاف للوداع، ثم اشتغل بتجارة، أو إقامة فعليه إعادته، وبهذا قال عطاء، ومالك، والثوريّ، والشافعيّ، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا طاف للوداع بعدما حلّ له النفر أجزأه، وإن أقام شهراً، أو أكثر؛ لأنه طاف بعدما حل له النفر، فلم يلزمه إعادته، كما لو نفر عقيبه.

وحجة الأولين ظاهر قوله ﷺ: «لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت»، ولأنه إذا أقام بعده خرج عن أن يكون وداعاً في العادة، فلم يجزئه، كما لو طافه قبل حل النفر، قاله ابن قُدامة كَلْلهُ.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الأولون أرجح ؛ لظاهر الحديث، فتأمله، والله تعالى أعلم.

فأما إن قضى حاجةً في طريقه، أو اشترى زاداً، أو شيئاً لنفسه في طريقه لم يُعِده؛ لأن ذلك ليس بإقامة تُخرِج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت، وبهذا قال مالك، والشافعي، قال ابن قُدامة: ولا نعلم مخالفاً لهما، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(الثالث): إن خرج قبل طواف الوداع رجع فطاف، إن كان بالقرب، وإن بَعُدَ بعث بدم، هذا قول عطاء، والثوريّ، والشافعيّ، وإسحاق وأبي ثور.

قال ابن قُدامة كَلَّهُ: والقريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر، والبعيد من بلغ مسافة القصر، نَصّ عليه أحمد، وهو قول الشافعيّ، وقال الثوريّ: حدّ ذلك الحرم، فمن كان في الحرم فهو قريب، ومن خرج منه فهو بعيد، وإن لم يمكنه الرجوع لعذر، فهو كالبعيد، ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في طواف الوداع للحائض:

قال الإمام ابن المنذر كَلَّهُ: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، وروينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، وزيد بن ثابت، أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع،

وكأنهم أوجبوه عليها، كما يجب عليها طواف الإفاضة؛ إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها، ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع، عن ابن عمر قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر، ثم حاضت، فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر، وتطوف بالبيت، قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر، وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقى عمر، فخالفناه؛ لثبوت حديث عائشة.

وأشار برجوع زيد بن ثابت إلى ما يأتي لمسلم في الحديث التالي.

وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد: كان الصحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض، فقد فرغت، إلا عمر، فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت، وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النبي عيم غيره، فروى أحمد، وأبو داود، والنسائي، والطحاوي، واللفظ لأبي داود، من طريق الوليد بن عبد الرحمٰن، عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي، قال: أتبت عمر، فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر، ثم تحيض، قال: ليكن أخر عهدها بالبيت، فقال الحارث: كذلك أفتاني، وفي رواية أبي داود: هكذا حدثني رسول الله على المرأة على المرأة على المرأة المحارث.

واستدل الطحاويّ بحديث عائشة على نسخ حديث الحارث في حق الحائض، وكذلك استدل على نسخه بحديث أم سليم على عند أبي داود الطيالسيّ أنها قالت: حِضتُ بعدما طُفت بالبيت، فأمرني رسول الله على أنفر. انتهى (١).

وقال ابن قدامة كلله: المرأة إذا حاضت قبل أن تُودِّع خرجت، ولا وداع عليها، ولا فدية، وهذا قول عامة فقهاء الأمصار، وقد رُوي عن عمر، وابنه أنهما أمرا الحائض بالمقام لطواف الوداع، وكان زيد بن ثابت يقول به، ثم رجع عنه، كما روى مسلم، ورُوي عن ابن عمر أنه رجع إلى قول الجماعة

<sup>(</sup>١) راجع: «الفتح» ٧١٨/٤.

أيضاً (١) ، وقد ثبت التخفيف عن الحائض بحديث صفية الله حين قالوا: يا رسول الله إنها قد رسول الله إنها حائض، فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: «فلتنفر إذاً»، ولا أمرها بفدية ولا غيرها، وفي حديث ابن عباس الله أمر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفّف عن المرأة الحائض»، والحكم في النفساء كالحكم في الحائض. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما ذُكر من بيان أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الحق هو ما عليه الجمهور من أن الحائض ومثلها النفساء لا يجب عليها طواف الوداع، ويُعتذر عن عمر في بأنه لم يبلغه حديث الرخصة، وإلا لكان أولى الناس عملاً به، ورجوعاً إليه، كما فعل ابنه عبد الله، وكما فعل زيد بن ثابت في منتبصر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٢٢] (...) \_ (حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لَا فَسَلْ (٢) فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، وَهُو يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ).

<sup>(</sup>۱) رجوع ابن عمر صحيح، فقد روى البخاريّ في "صحيحه" من طريق عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "رُخُص للحائض أن تنفر إذا أفاضت"، قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعدُ: إن النبيّ على رَخَّص لهنّ. قال الحافظ: قوله: "ثم سمعته يقول بعدُ" إن ذلك كان قبل موت ابن عمر بعام، كما وقع للطحاويّ من رواية عُقيل، عن الزهري، عن طاوس. انتهى.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «فاسأل».

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم) بن يَنّاق، تقدّم قريباً.
 والباقون ذُكروا في البّاب، وقبله بباب.

## شرح الحديث:

(عَنْ طَاوُسٍ) أنه (قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبّاسٍ) ﴿ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ الْبَيْتِ) وقت قوله (أَفْتِي أَنْ تَصْدُرَ قَابِتٍ وقت قوله (تُفْتِي أَنْ تَصْدُر قَابِتٍ وقت قوله (تُفْتِي أَنْ تَصْدُر الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟) هذا الكلام استفهام إنكاريّ بتقدير همزة الاستفهام، وفي رواية النسائيّ في «الكبرى»: عن طاوس قال: «كنت عند ابن عباس، فقال له زيد بن ثابت: أأنت الذي تفتي المرأة الحائض أن تنفر قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: سل فلانة الأنصارية، هل أمرها رسول الله على أن تنفر؟ فسألها، ثم رجع، وهو يضحك، فقال: الحديث كما حدثتني (١٠).

وللإسماعيلي بعد قوله: «أنت الذي إلخ»: «قال: نعم، قال: فلا تفت بذلك، قال: فسل فلانة»، والباقي نحو سياق مسلم، وزاد في إسناده عن ابن جريج قال: وقال عكرمة بن خالد، عن زيد وابن عباس نحوه، وزاد فيه: «فقال ابن عباس: سل أم سليم، وصواحبها هل أمرهن رسول الله على بذلك؟ فسألهنّ، فقلن: قد أمرنا رسول الله على بذلك».

قال الحافظ كِلَّلَهُ: وقد عُرِف برواية عكرمة الماضية، أن الأنصارية هي أم سليم، وأما صواحبها فلم أقف على تسميتهنّ.

[تنبيه]: أخرج البخاريّ كلله في "صحيحه"، من طريق أيوب، عن عكرمة، أن أهل المدينة سألوا ابن عباس على عن امرأة طافت، ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك، وندع قول زيد، قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا، فقدِموا المدينة، فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية. رواه خالد، وقتادة، عن عكرمة. انتهى.

 <sup>«</sup>السنن الكبرى» ٢/٤٦٧.

قوله: «فكان فيمن سألوا أم سليم»، قال في «الفتح»: في رواية الثقفيّ: «فسألوا أم سليم وغيرها، فذكرت صفية»، كذا ذكره مختصراً وساقه الثقفيّ بتمامه، قال: «فأخبرتهم أن عائشة قالت لصفية: أفي الخيبة أنت، إنك لحابستنا، فقال رسول الله على: «ما ذاك؟» قالت عائشة: صفية حاضت، قيل: إنها قد أفاضت، قال: «فلا إذاً»، فرجعوا إلى ابن عباس، فقالوا: وجدنا الحديث كما حدثتناه».

وقوله: «رواه خالد» يعني الحذاء، وقتادة عن عكرمة، أما رواية خالد فوصلها البيهقيّ من طريق معلى بن منصور، عن هشيم، عنه، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «إذا طافت يوم النحر، ثم حاضت فلتنفر»، وقال زيد بن ثابت: «لا تنفر حتى تطهر، وتطوف بالبيت»، ثم أرسل زيد بعد ذلك إلى ابن عباس: إنى وجدت الذي قلت كما قلت.

وأما رواية قتادة، فوصلها أبو داود الطيالسيّ في «مسنده»، قال: حدّثنا هشام هو الدستوائيّ، عن قتادة، عن عكرمة، قال: «اختَلَف ابن عباس، وزيد بن ثابت، في المرأة إذا حاضت، وقد طافت بالبيت يوم النحر، فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت، وقال ابن عباس: «تنفر إن شاءت»، فقالت الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيداً، فقال: سلوا صاحبتكم، الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيداً، فقال: سلوا صاحبتكم، رسول الله عني فسألوها، فقالت: حضتُ بعدما طفت بالبيت، فأمرني رسول الله في أن أنفر، وحاضت صفية، فقالت لها عائشة: حبستنا، فأمرها النبيّ في أن تنفر»، ورواه سعيد بن أبي عروبة في «كتاب المناسك» عن قتادة، عن عكرمة نحوه، وقال فيه: «لا نتابعك إذا خالفت زيد بن ثابت»، وقال فيه: «وأنبئت أن صفية بنت حيي حاضت بعدما طافت بالبيت يوم النحر، فقالت لها عائشة: الخيبة لك، حبستنا، فذكروا ذلك للنبيّ في أمرها أن تنفر»، وهكذا أخرجه إسحاق في «مسنده» عن عبدة، عن سعيد، وفي آخره: «وكان ذلك من أخرجه إسحاق في «مسنده» عن عبدة، عن سعيد، وفي آخره: «وكان ذلك من أم سليم أيضاً، أفاده في «الفتح» (۱).

(فَقَالَ لَهُ) أي لزيد بن ثابت على (ابْنُ عَبَّاسٍ) الله الما لا) قال

راجع: «الفتح» ۲۲۰/٤.

النووي كَالله: «إمّا لا» بكسر الهمزة، وفتح اللام، وبالإمالة الخفيفة، هذا هو الصواب المشهور، وقال القاضي عياض: ضبطه الطبريّ، والأصيليّ: «إمّا لِي» بكسر اللام، قال: والمعروف في كلام العرب فتحها، إلا أن تكون على لغة من يميل.

وقال المازريّ: قال ابن الأنباريّ: قولهم: «افعل هذا إما لا» فمعناه: افعل كذا وكذا، إن كنت لا تفعل غيره، فذَخلت «ما» زائدة على «إن»، كما قال الله تعالى: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا﴾ [مريم: ٢٦]، فاكتَفَوْا بـ «لا» عن الفعل، كما تقول العرب: إن زارك فزره، وإلا فلا. انتهى (١).

وقال ابن الأثير كَالله: في «النهاية»: «إمّا لا» هذه الكلمة تَرِد في المحاورات كثيراً، وقد جاءت في غير موضع من الحديث، وأصلها «إن»، و«ما»، و«لا»، فأدغمت النون في الميم، و«ما» زائدة في اللفظ، لا حكم لها، وقد أمالت العرب «لا» إمالة خفيفة، قال: والعوام يشبعون إمالتها، فتصير ألفها ياء، وهو خطأ، ومعناه: إن لم تفعل هذا، فليكن هذا. انتهى (٢).

وقوله: (فَسَلُ) وفي نسخة: «فاسأل»، وهما فعلا أمر، قال الفيّوميّ في مادّة «سأل» ما نصّه: والأمر من سأل اسأل بهمزة وصل، فإن كان معه واو جاز الهمز؛ لأنه الأصل، وجاز الحذف؛ للتخفيف، نحو: واسألوا، وسَلُوا، وفيه لغة سال يسال، من باب خاف، والأمر من هذه: سَلْ، وفي المثنّى والمجموع: سَلا، وسَلُوا على غير قياس \_ أي لأن القياس يقتضي أن يقال: سالا، وسالوا، كخافا، وخافوا. انتهى (٣).

(هَلْ أَمْرَهَا بِذَلِكَ) أي بأن تنفر قبل أن تطوف للوداع (رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ) طاوس (فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) ﷺ، أي بعدما سأل فلانة الأنصاريّة (إِلَى

<sup>(</sup>۱) راجع: إكمال المعلم» ٤١٧/٤، و«شرح النوويّ» ٩٩/٩، ٨٠.

<sup>(</sup>۲) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ۱/۷۲.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١/ ٢٩٧.

ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ لَهُ عَكُ جملة حاليّة من الفاعل (وَهُوَ يَقُولُ) جملة حاليّة أيضاً، إما متداخلة، أو مترادفة (مَا) نافية (أَرَاكَ إِلّا قَدْ صَدَقْتَ) أي فيما حدّثت به أنه ﷺ أمر الحائض بأن تنفر بلا طواف الوداع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس عليها هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢٢٢/٦٥] (١٣٢٨)، و(البخاريّ) في «الحجّ» (١٧٥٨ و١٧٥٩)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١٧٥٨ و١٧٥٨)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ٢٢٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١/ ٢٢٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢٢٦/١)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٤٠٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٦٣٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان سقوط طواف الوداع عن الحائض، ومثلها النفساء.

٢ \_ (ومنها): أن فيه مناقشة العلماء لتحقيق الحقّ، وإظهار الخفيّ، لا للمجادلة، والمماراة، فإن ذلك ممنوع.

٣ ـ (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لابن عبّاس في سعة علمه، فإن زيداً في من العلماء الراسخين، وممن شهد له النبيّ في بالعلم، ولا سيّما علم الفرائض الذي يقال فيه: إنه نصف العلم، فقد قال فيه في «أفرضكم زيد»، قال الحافظ كلّه: وهو حديث حسنٌ، أخرجه أحمد، وأصحاب السنن، وصححه الترمذيّ، وابن حبان، والحاكم من رواية أبي قلابة، عن أنس، وأُعِلّ بالإرسال، ورجحه الدارقطنيّ، والخطيب، وغيرهما، وله متابعات وشواهد، ذكرتها في «تخريج أحاديث الرافعيّ». انتهى كلام الحافظ كلّهُ (۱).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰/۱۲، كتاب الفرائض.

أخرجه الشيخان، والإمام أحمد \_ بقوله: «اللهم علّمه الكتاب»، لفظ البخاري، ولفظ أحمد: «اللهم فقهه في الدين، وعلّمه التأويل»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٢٣] (١٢١١) \_ (حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَنَا لَيْثُ (ح) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّنَنَا اللَّيْثُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا قَالَتْ: حَاضَتُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَلْتَنْفِرْ»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمٰن بن عوف، تقدّم قريباً.
 والباقون كلّهم تقدّموا قبل بابين.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَلَمَة) بن عبد الرحمٰن بن عوف (وَعُرُووَ) بن الزبير (أَنَّ عَائِشَة) عَائِشَة) عَائِشَة فَيَّ الْقَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىً اللهِ بضم الحاء، وكسرها، والضم أشهر - ابن أخطب بن سعيد بن ثعلبة بن عبيد بن كعب الإسرائيليّة، أم المؤمنين من أولاد هارون بن عمران عَنْ سباها رسول الله على عام خيبر، ثم أعتقها، ثم تزوجها، رَوَت عن النبيّ على وروى عنها ابن أخيها، ومولياها: كنانة، ويزيد بن معتب، وعلي بن الحسين بن علي، ومسلم بن صفوان، وإسحاق بن عبد الله بن الحارث، وذكر ابن عبد البر أن صفية التي روى عنها إسحاق غير صفية بنت حيي، وكذا قال في صفية التي روى عنها مسلم بن صفوان.

قال الواقديّ: ماتت في خلافة معاوية سنة خمسين، وقال غيره: ماتت قي قبل ذلك سنة ست وثلاثين، حَكَى ذلك ابن حبان بعد أن قدَّم أنها ماتت في خلافة معاوية، قال الحافظ: وهو الذي لا يتجه غيره، فإن في «الصحيحين»

تصريح عليّ بن الحسين بسماعه منها، وكان مولده بعد سنة ست وثلاثين قطعاً. انتهى.

أخرج لها الجماعة، ولها في هذا الكتاب حديث واحد سيأتي في «كتاب السلام» برقم (٢١٧٥) حديث: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم...» الحديث.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ريجها هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦٥/ ٣٢٢٣ و٣٢٢٤ و٣٢٢٥ و٣٢٢٦ و٣٢٢٣

<sup>(</sup>١) «النهاية» لابن الأثير ٣/ ٤٨٤، ٤٨٥، و«طرح التثريب في شرح التقريب» ٥/ ١٢٨.

و ٣٢٢٩ و ٣٢٢٩ و ٣٢٢٩ و ٣٢٢١)، و (البخاريّ) في «الحيض» (٣٢٨) و «الحجّ» (١٧٥١) و «المغازي» (٤٤٠١)، و (الترمذيّ) في «الحجّ» (٩٤٣)، و (النسائيّ) في «الحيض» (١٩٤١) و «الكبرى» (٢/٤٦٤ ـ ٤٦٥)، و (ابن ماجه) في «المناسك» (٣٠٧١)، و (مالك) في «الموطّإ» (١/٢١٤)، و (الشافعيّ) في «مسنده» (١/١٣١)، و (الحميديّ) في «مسنده» (١/٢١)، و (أحمد) في «مسنده» (١/٢١)، و (الحميديّ) في «مسنده» (١/٢٩)، و (المناسك» (١/٢٩)، و (المناسك» (١/٢٩)، و (ابن راهويه) في «مسنده» (١/٢٨)، و (ابن حبّان) في «مسنده» (١/٤٤)، و (ابن خزيمة) في «سحيحه» (١/٢١٥)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٠٠١)، و (المعرفة) في «صحيحه» (١/١٢١ و٨/٢٧٢) و (المحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (١/٢١٢ و٨/٢٧٢) و (البيهقيّ) في «مستخرجه» (١/٢٢٢)، و (البيهقيّ) في «مستخرجه» (١/٢٢٤)، و (البغويّ) في «مستخرجه» (١/٢٢٤)، و (البغويّ) في «مستخرجه» (١/٢٢٤)، و (البغويّ) في «شرح السنّة» (١/١٤٤)، و (الله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في «فوائده:

1 \_ (منها): بيان أن طواف الوداع غير واجب على الحائض، فلها النفر من غير أن تفعله، ولا دم عليها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، قال ابن عبد البرّ: هو مجمع من فقهاء الأمصار، وجمهور العلماء عليه، لا خلاف بينهم فيه. انتهى، وحَكَى الطحاويّ عن طائفة وجوبه عليها كغيرها، وقد تقدّم تحقيق البحث في المسألة الخامسة في شرح ثاني أحاديث الباب.

٢ ـ (ومنها): بيان أن طواف الإفاضة ركن لا بد منه؛ لقوله ﷺ لمّا لم
 يعلم أن صفيّة طافت للإفاضة: «أحابستنا هي؟»، وهو كذلك بالإجماع.

٣ ـ (ومنها): بيان اشتراط الطهارة في صحّة الطواف، وهو كذلك عند الجمهور كما تقدّم.

٤ ـ (ومنها): ما قاله وليّ الدين كَلَّهُ: مقتضى قوله ﷺ: «أحابستنا هي؟» أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يَرْحَل حتى تطهر من الحيض، وتغتسل، وتطوف، ثم يَحْتَمِل أن ذلك على سبيل اللزوم، وهو ظاهر التعبير

بلفظ الحبس، ويَحْتَمِل أنه غير لازم، وإنما كان يفعله؛ لكونها زوجته، ولهذا احتَبَس على طلب عقد عائشة والله الأول يَطّرِد ذلك في حقّ كل امرأة بهذه الصفة، ويُستنبَط منه أن على أمير الحج أن يكُفّ عن الرحيل من مكة لأجل المرأة الحائض إذا لم تطف للإفاضة، ولم تُرِد الإقامة بمكة، ثم ذكر وليّ الدين الاختلاف في المسألة، فراجع ما كتبه في «شرح التقريب»(۱)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج تَالَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٢٤] (...) \_ (حَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْاَخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَتْ: طَمَثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ طَاهِراً. بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح المصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٠.

٢ \_ (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان المعروف بابن التستريّ المصريّ، صدوقٌ [١٠] (ت٢٤٣) (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٤.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل بابين.

وقوله: (طَمَقَتْ) يقال: طَمَثتِ المرأةُ، من باب ضرب: إذا حاضت، وبعضهم يزيد عليه أوّلَ ما تحيض، فهي طامثُ بغير هاء، وطَمِثَتْ تَطْمَثُ، من باب تَعِبَ، لغةٌ (٢).

[تنبيه]: رواية يونس، عن ابن شهاب هذه ساقها البيهقيّ كَاللهُ في «الكبرى» ١٦٢/٥ فقال:

<sup>(</sup>١) «طرح التثريب في شرح التقريب» ٥/١٢٥، ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ١/ ٣٧٧، ٣٧٨.

وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أنبأ يونس بن يزيد، وغيره من أهل العلم، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، وعروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي على قالت: طَمَثت صفية بنت حُيي زوج النبي على في حجة الوداع، بعدما أفاضت طاهراً، وطافت بالبيت، فذكرت ذلك لرسول الله على فقال: «أحابستنا هي؟»، فقلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت، وهي طاهرة، ثم طَمَثت بعد الإفاضة، فقال رسول الله على: «فلتنفر». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٢٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا وَهُدُ رَبُّ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ رُهُ عِنْ مَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، الْوَهَابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ صَفِيَّةً قَدْ حَاضَتْ. بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ).

### رجال هذا الإسناد: عشرة:

وكلّهم ذُكروا في هذا الباب، وفي الأبواب الثلاثة الماضية، و«سفيان»: هو ابن عيينة، و«عبد الوهّاب» هو: ابن عبد المجيد الثقفيّ، و«أيوب» هو السختيانيّ.

[تنبيه]: رواية الليث بن سعد، عن عبد الرحمٰن بن القاسم ساقها النسائي كَثَلَهُ في «الكبرى» ٢/ ٤٦٥ فقال:

(٤١٩٣) - أنبأ قتيبة بن سعيد، قال: حدّثنا الليث، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: ذكرتُ لرسول الله على أن صفية بنت حيي حاضت في أيام منى، فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت، فقال رسول الله على: «فلا إذاً». انتهى.

وأما رواية سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، فقد ساقها الإمام أحمد كَلَلَهُ في «مسنده» ٣٩/٦ فقال:

ُ (٢٤١٥٩) \_ حَدَّثنا عبد اللهِ، حدَّثني أبي، ثنا سُفْيَانُ، عن عبد الرحمٰن بن الْقَاسِم، عن أبيه، عن عَائِشَة، أنها قالت: حَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَذَكَرْتُ ذلك لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فقال: «أَحَابِسَتُنَا هي؟»، قلت: إنها قد أَفَاضَتْ قبل ذلك، قال: «فَلَا». انتهى.

وأما رواية أيوب، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، فقد ساقها أبو عوانة كَاللهُ في «مسنده» ٣٢٦/٢ فقال:

(٣٣٠٩) \_ حدّثنا ابن شبابان، نا الحسن بن الحسين، أنا الثقفيّ، يعني عبد الوهاب، أنا أيوب، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن صفية بنت حيي حاضت بعدما أفاضت، فقال رسول الله على الحابستنا»، فقالت عائشة: إنها قد أفاضت، قال: «فلا إذاً». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٢٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَتَخَوَّفُ أَنْ تَحِيضَ صَفِيَّةُ قَبْلَ أَنْ تُغِيضَ، قَالَتْ: فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ؟» قُلْنَا: قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: «فَلَا إِذَنْ»).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

وقد تقدّم نفسه قبل هذا ببابين، ومن لطائفه أنه من رباعيّات المصنّف كَلله، وهو (٢٠٠) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (فَلَا إِذَنْ) أي فلا حبس علينا حينئذ، أي إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه؛ لأن الذي يجب عليها قد فعلته.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٢٧] (...) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَة : أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ قَدْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟» قَالُوا: بَلَى، وَسُولُ اللهِ عَلِي : «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ قَدْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «فَاخُرُجْنَ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

وقد تقدّم نفسه (۱) قبل الباب ببابين، و «أبو بكر» والد عبد الله هو: ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفّى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٢٨] (...) \_ (حَدَّنَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَن الْأَوْزَاعِيِّ، لَعَلَّهُ قَالَ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَاثِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مَنْ أَهْلِهِ، فَقَالُوا: إِنَّهَا حَائِضٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَإِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَلْتَنْفِرْ مَعَكُمْ» (٢).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى) بن زُهير، أبو صالح الْقَنْطريّ البغداديّ، ثقةٌ
 ١٠] (٣٣٢) (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٩٤/٤٦.

<sup>(</sup>۱) لكن تقدّم هناك أن عبد الله بن أبي بكر إنما روى عن أبيه، عن عمرة، بخلافه هنا، فإنه روى عنها بدون واسطة أبيه، وكلّ صحيح، فتنبّه.

<sup>(</sup>۲) وفى نسخة: «فلتنفرن معكنّ».

٢ \_ (يَحْيَى بْنُ حَمْزَة) بن واقد الحضرمي، أبو عبد الرحمٰن الدمشقيّ القاضي، ثقةٌ رُمي بالقدر [٨] (ت١٨٣) على الصحيح، وله (٨٠) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩٤/٤٦.

٣ ـ (الْأَوْزَاعِيُّ) عبد الرحلمن بن عمرو، تقدّم قريباً .

٤ \_ (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم، أبو نصر البصريّ، ثم اليماميّ، ثقةٌ نُبتٌ يُدلّس ويرسل [٥] (ت١٣٢) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٢٤.

٥ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ) أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ت١٢٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٩/١٣.

٦ ـ (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمٰن بن عوف، تقدّم قريباً.

و (عَائِشَةُ رَبِيْهُمّا) ذُكرت قبله.

### شرح الحديث:

(عَن الْأَوْزَاهِيِّ) عبد الرحمٰن بن عمرو (لَعَلَّهُ قَالَ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) قال النووي كَالله: هكذا وقع في معظم النسخ، وكذا نقله القاضي عن معظم النسخ، قال: وسقط عند الطبريّ قوله: «لعله قال: عن يحيى بن أبي كثير»، قال: وسقط «لعله قال» فقط لابن الحذَّاء، قال القاضي: وأظن أن الاسم كله سقط من كتب بعضهم، أو شَكِّ فيه، فألحقه على المحفوظ الصوابِ، ونبَّه على إلحاقه بقوله: «لعله». انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قال الحافظ المزيّ كَثَلَلْهُ في «التحفة»: سقط: «يحيى بن أبي كثير» من بعض نسخ مسلم. انتهى.

والحديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ٦/ ٨٥ فقال:

(٢٤٦٠٢) \_ حدَّثنا عبد الله، حدِّثني أبي، ثنا محمد بن مصعب، قال: ثنا الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: لما أفاض رسول الله على أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله، فقيل له: إنها حائض، فقال: «عقرى، أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد طافت يوم النحر، فنفر بها رسول الله ﷺ، قال ابن مصعب: ما سمعته يذكر

- يعنى الأوزاعيّ - محمد بن إبراهيم إلا مرةً. انتهى، ومن هذا الوجه أخرجه أبو عوانة في «مسنده».

وأخرجه ابن خزيمة كَالله في «صحيحه» ٢١٠/٤ بإسقاط يحيى بن أبي كثير، وتصريح الأوزاعيّ بتحديث محمد بن إبراهيم، فقال:

(۲۹۰٤) - ثنا الربيع، ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعيّ، حدّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ، حدّثني أبو سلمة، حدّثتني عائشة، قالت: أفاض رسول الله على، ثم أراد من صفية ما يريد الرجل من أهله، فقيل: إنها حائضٌ، فقال رسول الله على: «أحابستنا هي؟» فقالوا: إنها قد أفاضت، فنفر بها رسول الله على. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الطريقين صحيحتان، فإن الأوزاعيّ يروي عن محمد بن إبراهيم، كما يروي عنه بواسطة يحيى بن أبي كثير، وعلى هذا فالنسختان من «صحيح مسلم» بإثبات يحيى بن أبي كثير، وإسقاطه صحيحتان، وأما إلحاق «لعله» من بعض الرواة فيُمكن أن يُحمل على ظنه، والله تعالى أعلم بالصواب.

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةً) ﴿ الْنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةً) بنت حُبَيِّ ﴿ الْبَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ ﴾ وكذا وفي رواية أحمد، وابن خزيمة المذكورتين: «ما يُريد الرجل من أهله»، وكذا عند البخاريّ.

قال الحافظ كِلَّلَهُ: وهذا مشكلٌ؛ لأنه ﷺ إن كان عَلِم أنها طافت طواف الإفاضة، فكيف يقول: «أحابستنا هي؟»، وإن كان ما عَلِم، فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني؟.

ويجاب عنه بأنه على ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه في طواف الإفاضة، فأذن لهن، فكان بانياً على أنها قد حلّت، فلما قيل له: إنها حائض جوَّز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من طواف الإفاضة، فاستفهم عن ذلك، فأعلمته عائشة أنها طافت معهن، فزال عنه ما خَشِيه من ذلك، والله أعلم. انتهى.

وقد سبق في كتاب الحيض من طريق عمرة عن عائشة أنه قال لهم:

«لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن؟»، قالوا: بلى. وسأذكر بقية اختلاف ألفاظ هذه القصة في آخر الباب إن شاء الله تعالى

(فَقَالُوا) القائلة هي عائشة إلى كما بيّنه البخاريّ في "صحيحه" من رواية الأعرج، عن أبي سلمة، ولفظه: "فأراد النبيّ الله منها ما يُريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. . . » الحديث (إِنَّهَا حَائِضٌ) بدون هاء التأنيث؛ لأنه وصف خاصّ بالنساء، فلا يحتاج إلى فارق، وجاء أيضاً حائضة، وجمع الأول حُيضٌ، مثلُ راكع ورُكّع، وجمع الثاني: حائضات، مثلُ قائمة وقائمات (() (يَا رَسُولَ الله، قَالَ) الله ("وَإِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا؟») أي مانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه؛ ظَنَّا منه الله أنها ما طافت طواف الإفاضة، وإنما قال ذلك: لأنه كان لا يتركها، ويتوجه، ولا يأمرها بالتوجه معه، وهي باقية على إحرامها، فيحتاج إلى أن يُقيم حتى تطهر، وتطوف، وتَحِلَ الحلَّ الثاني، قاله في "الفتح» ().

وقال القرطبي كَلْله: فيه دليل على أن الكَرِيّ يُحبَس على التي حاضت، ولم تطف طواف الإفاضة حتى تطهر، وهو قول مالك، وقال الشافعيّ: لا يُحبس عليها الكريّ، ولْتُكْرِ جملها، أو تحمل مكانها غيرها، وهذا كله في الأمن، ووجود ذي المحرم، وأما مع الخوف، أو عدم ذي المحرم؛ فلا يُحبَس باتفاق؛ إذ لا يمكن أن يسير بها وحدها، ويُفسخ الكراء، ولا يحبس عليها الرفقة، إلا أن يبقى لطهرها كاليوم، والله أعلم. انتهى (٣).

راجع: «المصباح المنير» ١/٩٥١.
 (١) «الفتح» ٤/٩١٩.

<sup>(</sup>٤) «شرح النوويّ» ٨١/٩.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/ ٢٢٨.

نسخة: «فلتنفر معكن»، قال النووي كَلَّلَهُ: «تنفر» بكسر الفاء، وضمّها، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن. انتهى (١٠).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفّى في الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٢٩] (...) \_ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُعَاذٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابٍ خِبَائِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً، فَقَالَ: «عَقْرَى، حَلْقَى، النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابٍ خِبَائِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً، فَقَالَ: «عَقْرَى، حَلْقَى، إِنَّ لَكَانِ لَهَا: «أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَانْفِرِي»).

### رجال هذا الإسناد: عشرة:

ا \_ (ابْنُ بَشَارٍ) محمد البصريّ المعروف ببندار، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغندر البصريّ، ثقةٌ صحيح الكتاب [٩]
 ٢ (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

٣ ـ (شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم قريباً.

٤ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٥ \_ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا في هذا الباب، وقبله ببابين، و«الحكم» هو: ابن عتيبة، و«إبراهيم» هو: ابن يزيد النخعيّ عمّ إبراهيم.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۹/۸۹.

### شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةً) ﴿ أَنها (قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ) من باب ضرب في اللغة العالية، وبها قرأ السبعة، ونفَرَ نُفُوراً من باب قَعدَ لغة، وقُرئ بمصدرها في قوله تعالى: ﴿إِلَّا نُفُوراً ﴾، قاله الفيّوميّ تَظَلَهُ (١).

قال في «الفتح»: قوله: «لمّا أراد أن ينفر» هذا يُشعر بأن الوقت الذي أراد منها ما يريد الرجل من أهله كان بالقرب من وقت النفر من منى، واستشكله بعضهم (٢) بناءً على ما فهمه أن ذلك كان وقت الرحيل، وليس ذلك بلازم؛ لاحتمال أن يكون الوقت الذي أراد منها ما أراد سابقاً على الوقت الذي رآها فيه على باب خبائها الذي هو وقت الرحيل، بل ولو اتّحد الوقت لم يكن ذلك مانعاً من الإرادة المذكورة. انتهى (٣).

 <sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/۲۱۷.

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ وليّ الدين العراقي كلله، راجع: ما كتبه في «شرح التقريب» ١٢٨/٥،

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ٢/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>۳) «الفتح» ۲۲۲/۶.

وغيره: شَتّان بين قوله ﷺ هذا لصفية، وبين قوله لعائشة لما حاضت معه في الحج: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم»؛ لِما يُشعر به من الميل لها، والحنوّ عليها، بخلاف صفية.

قال الحافظ كَنْشُه: وليس فيه دليلٌ على اتّضاع قدر صفية عنده، لكن اختَلَف الكلام باختلاف المقام، فعائشة دخل عليها، وهي تبكي أسَفاً على ما فاتها من النسك، فسلّاها بذلك، وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله، فأبدت المانع، فناسب كلّاً منهما ما خاطبهما به في تلك الحالة. انتهى كلام الحافظ كَنْشُه، وهو تحقيقٌ نفيسٌ.

(إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا») أي لمانعتنا من الخروج إلى المدينة (ثُمَّ قَالَ لَهَا: «أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَانْفِرِي») هو بيان لقوله في الرواية الماضية: «فلا إذاً»، وفي رواية أبي سلمة عند البخاريّ: «قال: اخرجوا»، وفي رواية عمرة: «قال: اخرجي»، وفي رواية الزهري عن عروة، عن عائشة الماضية: «فلتنفر»، ومعانيها متقاربة، والمراد بها كلِّها: الرحيل من منى إلى جهة المدينة.

وفي أحاديث الباب: أن طواف الإفاضة ركنٌ، وأن الطهارة شرط لصحة الطواف، وأن طواف الوداع واجب، وقد تقدم كلّ ذلك مفصّلاً.

قال في «الفتح»: واستُدِلٌ به على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل؛ لأجل من تحيض، ممن لم تطف للإفاضة.

وتُعُقِّب باحتمال أن تكون إرادته على تأخير الرحيل إكراماً لصفية، كما احتبس بالناس على عقد عائشة، وأما الحديث الذي أخرجه البزار من حديث جابر فيه وأخرجه البيهقيّ في «فوائده» من طريق أبي هريرة فيه مرفوعاً: «أميران، وليسا بأميرين: من تبع جنازة، فليس له أن ينصرف حتى تُدْفَن، أو يأذن أهلها، والمرأة تحجّ، أو تعتمر مع قوم، فتحيض قبل طواف الركن، فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر، أو تأذن لهم»، فلا دلالة فيه على الوجوب إن كان صحيحاً، فإن في إسناد كل منهما ضعفاً شديداً.

وقد ذكر مالك في «الموطإ» أنه يلزم الجمّال أن يحبس لها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض، وكذا على النفساء، واستشكله ابن الموّاز بأن فيها تعريضاً للفساد، كقطع الطريق، وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق، كما أن

محله أن يكون مع المرأة محرم. انتهى (١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفّى قريباً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﷺ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٢٣] (...) \_ (وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَن الْأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الْأَسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ الْحَكَم، غَيْرَ أَنَّهُمَا لَا يَذْكُرَانِ: «كَثِيبَةً حَزِينَةً»).

# رجال هذا الإسناد: أحد عشر:

وكلّهم ذُكروا في هذا الباب، والأبواب الثلاثة قبله، و «جَرِيرٌ» هو ابن عبد الحميد، و «مَنْصُورٌ» هو: ابن المعتمر.

[تنبيه]: رواية الأعمش، عن إبراهيم، ساقها البخاريّ كَاللهُ، فقال:

(١٥٦١) ـ حدّثنا عثمان، حدّثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة والله الحجّ، فلما قَدِمنا تطوّفنا بالبيت، فأمر النبيّ في من لم يكن ساق الهدي أن يحلّ، فَحَلَّ من لم يكن ساق الهدي أن يحلّ، فَحَلَّ من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يَسُقنَ فأحللن، قالت عائشة والله ين فحضتُ، فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة، قالت: يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة؟، قال: «وما طُفْتِ ليالي قدمنا مكة؟» قلت: لا، قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم، فأهلّي بعمرة، ثم مَوْعِدك كذا وكذا»، قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم، قال: «عَقْرَى حَلْقَى، أَوَ مَا طُفْتِ يوم النحر؟» قالت: قلت: بلى، قال: «لا بأس انفري»، قالت عائشة وهو منهبط منها. انتهى. وهو مُصْعِد من مكة، وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة، وهو منهبط منها. انتهى. وأما رواية الأعمش عن إبراهيم، فقد ساقها أبو نعيم كَالله في

«مستخرجه» ۳/ ٤٠٥ فقال:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۲۲/۶، ۷۲۳.

(٣٠٨٣) \_ حدّثنا أبو بكر الطَّلْحيّ، ثنا عُبيد بن غَنّام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: ذَكَرَ رسولُ الله ﷺ صفيةً، فقلنا: إنها قد حاضت، قال: «عَقْرَى حَلْقَى». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٦٦) ـ (بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ، وَالصَّلَاةِ فِيهَا، وَالدُّعَاءِ فِي نَوَاحِيهَا كُلِّهَا)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٣١] (١٣٢٩) ـ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَة، هُوَ وَأُسَامَةُ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بَّنُ طَلْحَةَ الْحَجِبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا، قَالَ ابْنُ عُمَر: فَسِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بَّنُ طَلْحَةَ الْحَجِبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا، قَالَ ابْنُ عُمَر: فَسَارِهِ، فَسَأَلْتُ بِلَالاً حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُوداً عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَى).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [١٠] (٣٢٦)
 (خ م ت س) «تقدم في «المقدمة» ٣/ ٩.

٢ - (مَالِكُ) بن أنس الأصبحيّ إمام دار الهجرة، أبو عبد الله، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين، الإمام المجتهد [٧] (ت١٧٩) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٣٧٨.

٣ ـ (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ فقيه مشهور
 [٣] (ت١١٧) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٢٢/٢٨.

٤ \_ (ابْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب، وهو عبد الله الصحابيّ ابن الصحابيّ رهياً،
 مات سنة (٧٣) أو بعدها تقدم في «الإيمان» ١٠٢/١.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من رباعيّات المصنّف كطّله، وهو (٢٠١) من رباعيّات الكتاب.

٢ \_ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

٣ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، وقد دخلها.

٤ \_ (ومنها): أن هذا الإسناد أصح الأسانيد مطلقاً، كما نُقل عن الإمام البخاري كَالله.

٥ \_ (ومنها): أنه فيه ابن عمر في أشدّ الناس اتباعاً للأثر، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والله تعالى أعلم.

### شرح الحديث:

(عَن ابْنِ عُمَرَ) ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَم وكان ذلك في عام الفتح، كما بُيّن في رواية أيوب التالية، قال: «قَدِم رسول الله الله يه يوم الفتح، فنزل بفناء الكعبة»، وفي رواية البخاريّ في «كتاب الجهاد» من طريق يونس بن يزيد، عن نافع: «أقبل النبيّ على يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته»، وفي رواية فُليح، عن نافع: «وهو مردف أسامة ـ يعني ابن زيد ـ على القصواء»، ثم اتفقا: «ومعه بلال، وعثمان بن طلحة، حتى أناخ في المسجد»، وفي رواية فليح: «عند البيت»، وقال لعثمان: «ائتنا بالمفتاح، فجاءه بالمفتاح، ففتح له الباب، فدخل»، ولمسلم، وعبد الرزاق من رواية أيوب، عن نافع: «ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح، فذهب إلى أمه ـ واسمها: سُلافة: بضم المهملة، والتخفيف، والفاء ـ فأبت أن تعطيه، فقال: والله لتعطينه، أو لأخرجن هذا السيف من صلبي، فلما رأت ذلك أعطته، فجاء به إلى رسول الله على الباب».

فظهر من رواية فليح أن فاعل «فتح»، هو عثمان المذكور، لكن روى

الفاكهيّ من طريق ضعيفة عن ابن عمر، قال: «كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم، فأخذ رسول الله على المفتاح، ففتحها بيده».

وقال النووي كَلَّهُ: قوله: «الْحَجَبيّ» ـ بفتح الحاء والجيم ـ: منسوب إلى حجابة الكعبة، وهي ولايتها، وفتحها، وإغلاقها، وخدمتها، ويقال له ولأقاربه: الْحَجَبيّون، وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قُصَيّ القرشيّ الْعَبْدريّ، أسلم مع خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص في هُدْنة الحديبية، وشَهِد فتح مكة، ودفع النبيّ على مفتاح الكعبة إليه، وإلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، وقال: «خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم»، ثم نزل المدينة، فأقام بها إلى وفاة النبيّ على ثم تحوّل إلى مكة، فأقام بها حتى تُوفّي سنة اثنتين وأربعين، وقيل: إنه استُشْهِد يوم أجنادين ـ بفتح الدال، وكسرها ـ وهي موضع بقرب بيت المقدس، كانت غزوته في أوائل خلافة عمر بن الخطاب على .

<sup>(</sup>١) «تقريب التهذيب» ص٢٣٤.

وثبت في «الصحيح» قوله ﷺ: «كل مأثرة كانت في الجاهلية، فهي تحت قدمي إلا سقاية الحاج، وسِدانة البيت».

قال القاضي عياض: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم، قال: وهي ولاية لهم عليها من رسول الله ﷺ، فتبقى دائمة لهم، ولذرياتهم أبداً، ولا ينازَعون فيها، ولا يشارَكون ما داموا موجودين صالحين لذلك، والله أعلم. انتهى (١).

تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وليس له في هذا الكتاب إلا حديث الباب.

قال المهلّب شارح البخاريّ: إدخال النبيّ على معه هؤلاء الثلاثة لمعان تخص كل واحد منهم، فأما دخول عثمان، فلخدمته البيت في الغَلْق، والفتح، والكَنْس، ولو لم يُدخله لغلْق بابها، لتوهّم الناس أنه عَزَله، وأما بلال، فمؤذّنه، وخادم أمْر صلاته، وأما أسامة، فمتولي خدمة ما يحتاج إليه، وهم خاصته، فللإمام أن يخص خاصته ببعض ما يستتر به عن الناس. انتهى.

ويأتي للمصنّف من رواية سالم، عن أبيه زيادة: «ولم يدخلها معهم أحد»، ووقع عند النسائيّ في «مناسك الحجّ» من طريق ابن عون، عن نافع: «ومعه الفضل بن عباس، وأسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة، وبلال» فزاد الفضل.

ولأحمد من رواية مجاهد، عن ابن عباس في قال: حدثني أخي الفضل \_ وكان معه حين دخلها \_ أن النبي الله للم للم يصل في الكعبة، ولكنه لما دخلها وقع ساجداً بين العمودين، ثم جلس يدعو.

قال الحافظ وليّ الدين العراقيّ كِلللهُ: وهذه الرواية شاذّة من وجهين: دخول الفضل معهم، والاقتصار على السجود. انتهى (٢).

(فَأَغْلَقَهَا) أي: أغلق عثمان بن طلحة الكعبة؛ أي: بابها على النبي الله على النبي الله عن نافع: فالفاعل ضمير عثمان، وقد جاء في رواية عبد الله بن عون، عن نافع:

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/ ۸۳ ـ ۸۶.

<sup>(</sup>۲) «طرح التثريب في شرح التقريب» ٥/ ١٣٢.

«وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب»، وكان ذلك بأمره على ففي رواية أيوب، عن نافع الآتية: «وأَمَرَ بالباب، فأُغلق».

وزاد في رواية حسان بن عطية، عن نافع، عند أبي عوانة: «من داخل».

ووقع في «الموطإ» بلفظ: «فأغلقاها»، فالضمير لعثمان وبلال، وفي رواية للشيخين: «فأغلقوا»، والجمع بين الروايات أن عثمان هو المباشر لذلك؛ لأنه من وظيفته، وأما ضم بلال فلعله ساعده في ذلك، ورواية الجمع يدخل فيها الآمر بذلك والراضي به.

(عَلَيْهِ) أي: على النبي الله وفي الرواية الآتية: «عليهم» وهو ظاهر، وإنما أُغلق الباب؛ لئلا يزدحم الناس عليه؛ لتوافر دواعيهم على مراعاة أفعاله في ليأخذوها عنه، أو ليكون ذلك أسكن لقلبه، وأجمع لخشوعه، وقيل: لئلا يكثر الناس فيصلوا بصلاته، ويكون ذلك عندهم من المناسك كما فعل في صلاة الليل في رمضان.

وقال في «الطرح»: قال ابن بطال: وأما غلق الباب ـ والله تعالى أعلم ـ حين صلى في البيت؛ لئلا يَظُنّ الناس أن الصلاة فيه سنّة، فيلزمون ذلك.

وقال النوويّ: إنما أغلقها عليه ﷺ، ليكون أسكن لقلبه، وأجمع لخشوعه، ولئلا يجتمع الناس، ويدخلوه، أو يزدحموا، فينالهم ضرر، ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهم. انتهى.

قال وليّ الدين: وما ذكره النووي أظهر، وأما ما ذكره ابن بطال، فضعيف، فإنه على لا يخفي صلاته في البيت، وقد شاهدها جماعة، ونقلوها، وقيل: إنما أغلقها ليصلي إلى جميع جهاتها، فإن الباب إذا كان مفتوحاً، وليس أمامه قدر مؤخرة الرحل لم تصح الصلاة، حكاه المحب الطبري. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النوويّ كَلَلُهُ أُوضِح، كما قال وليّ الدين، والقولان الآخران ليسا بشيء، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

وقد استَدَلَّ البخاري بحديث ابن عمر ﷺ هذا على جواز اتخاذ الغَلَق

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ٥/١٣٣.

للمساجد؛ لأجل صونها عما لا يصلح فيها، ولأجل حفظ ما فيها من الأيدي العادية.

(ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا) \_ بضم الكاف، وفتحها \_، يقال: مَكَثَ مَكْثًا، من باب نَصَرَ: أقام، وتلَبّث، فهو ماكث، ومَكُثَ مُكْثًا، فهو مَكِيث، مثلُ قَرُبَ قُرْبًا، فهو قريبٌ لغةٌ، وقرأ السبعة قوله تعالى: ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ [النمل: ٢٢] باللغتين، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: أمكثه، وتمكّث في أمره: إذا لم يَعْجَل فيه (١٠).

وفي رواية ابن عون، عن نافع الآتية في الباب: «فمكث فيها مَلِيّاً»، وفي رواية عبيد الله، عن نافع: «فأجافوا عليهم الباب طويلاً»، وفي رواية أيوب، عن نافع: «فمكث فيها ساعةً».

وفي رواية يونس، عن ابن شهاب: «فمكث نهاراً طويلاً»، وفي رواية فليح: «زماناً»، بدل «نهاراً»، وفي رواية جويرية، عن نافع عند البخاريّ في «الصلاة»: «فأطال»، وللنسائيّ من طريق ابن أبي مليكة: «فوجدت شيئاً، فذهبتُ، ثم جئت سريعاً، فوجدت النبيّ على خارجاً منها».

(قَالُ ابْنُ عُمَرَ) ﴿ (فَسَأَلْتُ بِلَالًا) ﴿ (حِينَ خَرَجَ) أَي: من البيت، وفي رواية أيوب التالية: «ثم فُتح الباب، فقال عبد الله: فبادرت الناس، فتلقيتُ رسول الله ﴿ خارجاً، وبلالٌ على إِثْره، فقلت لبلال: هل صلّى فيه رسول الله ﴿ وَفِي رواية عبيد الله: «ثم فُتح، فكنت أوّل من دخل، فلقيت بلالاً، فقلت: أين صلى رسول الله ﴿ وَقِيتُ الدرجة، فدخلت البيت، فقلت: أين فتح الباب، فخرج النبيّ ﴿ وَقِيتُ الدرجة، فدخلت البيت، فقلت: أين صلى النبيّ ﴿ وَفِي رواية فيليح عن البخاريّ: «ثم خرج، فابتدر الناس المدخول، فسبقتهم ، وفي رواية أيوب: «وكنت رجلاً شابّاً قويّاً، فبادرت الناس، فبدرتهم ، وفي رواية جويرية: «كنت أول الناس ولج على إثره ، وفي رواية مجاهد، عن ابن عمر: «وأجد بلالاً قائماً بين البابين».

وأفاد الأزرقيّ في «كتاب مكة»: «أن خالد بن الوليد كان على الباب،

 <sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/۷۷۷.

يَذُبّ عنه الناس»، وكأنه جاء بعدما دخل النبيّ ﷺ، وأُغلِق (١).

(مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أيَّ شيء صنع في داخل البيت، أصلّى فيه، أم لا؟ وفي رواية جويرية، ويونس، وجمهور أصحاب نافع: «فسألت بلالاً أين صلى؟»، اختصروا أول السؤال، وثبت في رواية سالم حيث قال: «هل صلى فيه؟ قال: نعم»، وكذا في رواية مجاهد، وابن أبي مليكة، عن ابن عمر: «فقلت: أصلى النبيّ على في الكعبة؟ قال: نعم».

فظهر أنه استثبت أوّلاً، هل صلى أوْ لا؟ ثم سأل عن موضع صلاته من البيت.

ووقع في رواية يونس، عن ابن شهاب الآتية في الباب: "فأخبرني بلالٌ، أو عثمان بن طلحة" على الشك، والمحفوظ أنه سأل بلالاً، كما في رواية الجمهور.

ووقع عند أبي عوانة من طريق العلاء بن عبد الرحمٰن، عن ابن عمر: «أنه سأل بلالاً، وأسامة بن زيد حين خرجا، أين صلى النبي على فقالا: على جهته»، وكذا أخرج البزار نحوه، ولأحمد، والطبراني من طريق أبي الشعثاء، عن ابن عمر قال: «أخبرني أسامة أنه صلى فيه ها هنا».

ويأتي لمسلم، والطبرانيّ من وجه آخر: «فقلت: أين صلى النبيّ ﷺ؟ قالوا»، فإن كان محفوظاً حُمِل على أنه ابتدأ بلالاً بالسؤال، كما تقدم تفصيله، ثم أراد زيادة الاستثبات في مكان الصلاة، فسأل عثمان أيضاً، وأسامة، ويؤيد ذلك قوله في رواية ابن عون الآتية: «ونسيت أن أسألهم كم صلى؟» بصيغة الجمع.

قال الحافظ ﷺ: وهذا أولى من جزم عياض بوهم الرواية التي أشرنا إليها من عند مسلم، وكأنه لم يقف على بقية الروايات.

قال: ولا يعارض قصته مع قصة أسامة ما أخرجه مسلم أيضاً من حديث ابن عباس؛ أن أسامة بن زيد أخبره: «أن النبيّ ﷺ لم يُصَلِّ فيه، ولكنه كبّر في نواحيه»، فإنه يمكن الجمع بينهما بأن أسامة حيث أثبتها اعتَمَد في ذلك على

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٤/ ٢٣٥.

غيره، وحيث نفاها أراد ما في علمه؛ لكونه لم يره على حين صلى، وسيأتي مزيد بسط فيه في الكلام على حديث ابن عباس على \_ إن شاء الله تعالى \_ (١٠).

أو يقال: لفظ العمود جنس يَحْتَمِل الواحد والاثنين، فهو مُجْمَل بيّنته رواية: عمودين، أو لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحد، بل عمودان متسامتان، والثالث على غير سمتهما، ولفظ «المقدمين» في الرواية الأخرى ليشعر به، أو كان هناك ثلاثة أعمدة مصطفّة، فصلى إلى جنب الأوسط، فمن قال: جعل عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره، لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه، ومن قال: عمودين اعتبره.

[تنبيه]: قال البخاريّ بعد الرواية المذكورة: وقال لنا إسماعيل: حدّثني مالك، وقال: «عمودين عن يمينه»، عكس رواية يحيى بن يحيى، عن مالك هنا، وإسماعيل هو ابن أبي أويس.

قال في «الفتح»: وقد ذكر الدارقطنيّ الاختلاف على مالك فيه، فوافق الجمهور عبد الله بن يوسف في قوله: «عموداً عن يمينه، وعموداً عن يساره»، ووافق إسماعيل في قوله: «عمودين عن يمينه»: ابن القاسم، والقعنبيّ، وأبو مصعب، ومحمد بن الحسن، وأبو حُذافة، وكذا الشافعيّ، وابن مهديّ في إحدى الروايتين عنهما، وقال يحيى بن يحيى النيسابوريّ فيما رواه عنه مسلم:

راجع: «الفتح» ٤/ ٢٤٥.

«جعل عمودين عن يساره، وعموداً عن يمينه»، عكس رواية إسماعيل، وكذلك قال الشافعي، وبشر بن عمر في إحدى الروايتين عنهما.

وجمع بعض المتأخرين بين هاتين الروايتين باحتمال تعدد الواقعة، وهو بعيدٌ؛ لاتحاد مخرج الحديث، وقد جزم البيهقيّ بترجيح رواية إسماعيل، ومن وافقه.

قال: وفيه اختلاف رابع، قال عثمان بن عمر، عن مالك: «جعل عمودين عن يمينه، وعمودين عن يساره»، قال: ويمكن توجيهه بأن يكون هناك أربعة أعمدة: اثنان مجتمعان، واثنان منفردان، فوقف عند المجتمعين، لكن يعكر عليه قوله: «وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة»، بعد قوله: «وثلاثة أعمدة وراءه»، وقد قال الدارقطنيّ: لم يتابع عثمان بن عمر على ذلك. انتهى(۱).

قال الجامع عفا الله عنه: يُستفاد مما ذكره الدارقطنيّ من تفرّد عثمان بن عمر بهذه الرواية المخالفة لروايات الجمهور، وهي قوله: «جعل عمودين عن يمينه، وعمودين عن يساره» أنها رواية شاذّة مردودة للمخالفة المذكورة، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

وقوله: (وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ) إخبار عما كان عليه البيت قبل أن يُهْدَم، ويُبْنَى في زمن ابن الزبير رَفِيْهَا، وأما الآن فعلى ثلاثة أعمدة.

(ثُمَّ صَلِّى) أي: متوجهاً إلى الجدار الغربيّ المقابل للجدار الشرقيّ الذي فيه الباب تقريباً بينه ﷺ وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع.

وفي الحديث مشروعية الدخول في الكعبة، واستحبابه، وفيه استحباب الصلاة فيها، وهو ظاهر في النفل، ويَلتحق به الفرض؛ إذ لا فرق بينهما، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر عليها هذا متفقٌ عليه.

<sup>(</sup>١) (الفتح) ٢٤٨/٢.

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٣٢٣ و ٣٢ و «الكبرى» (٢/ ٢٧١)، و «المناسك» (٢/ ٢٠١)، و (النسائيّ) في «القبلة» (٢/ ٣٦) و «الكبرى» (١/ ٢٠١)، و (مالك) في «مسنده» (١/ ٣٩٨)، و (الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ١١٥)، و (أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٠٠)، و (أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/٣)، و (البيهقيّ) في «الكبير» (١/ ٣٤٠)، و (أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/٣)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/ ٣٢٠)، و (البغويّ) في «شرح السنّة» (٤٤٧)، و الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): رواية المصنف هنا: «جعل عمودين عن يساره، وعموداً عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه»، وفي رواية أيوب: «قال: بين العمودين تلقاء وجهه»، وفي رواية عبيد الله: «بين العمودين المقدّمين»، وفي رواية سالم، عن أبيه: «صلّى بين العمودين اليمانيين»، وكلّها عند المصنّف.

وفي رواية للبخاريّ: «جَعَل عموداً عن يساره، وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه».

قال الحافظ ولي الدين العراقي كلله: قوله: «جعل عموداً عن يساره» وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه»، كذا في رواية البخاريّ عن إسماعيل بن أبي أويس، وكذا في رواية أبي داود عن القعنبي، كلاهما عن مالك، وفي رواية البخاريّ، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك: «جعل عمودين عن يساره، وعموداً عن يمينه».

ونقل ابن عبد البر في «التمهيد» اللفظ الأول عن الأكثر من رواة «الموطإ»: منهم يحيى بن يحيى الأندلسيّ، والقعنبيّ، وابن القاسم، وأبو مصعب، وابن بُكير، ومحمد بن الحسن، وإسحاق بن سليمان، وأحمد بن إسماعيل، وابن مهديّ، من رواية أحمد بن سنان القطّان عنه، والشافعيّ، من رواية أبي يحيى، محمد بن سعيد العطار، عنه.

ونقل اللفظ الثاني عن إسحاق بن الطبّاع، ومكيّ بن إبراهيم، وأبي قلابة، عن بشر بن عمر، وبندار، عن ابن مهديّ، كلهم عن مالك.

ونقل اللفظ الثالث عن يحيى بن يحيى النيسابوريّ، وبندار، عن بشر بن عمر، والربيع، عن الشافعي، كلهم عن مالك، قال: ورواه عثمان بن عمر، عن مالك، فقال فيه: «جعل عمودين عن يمينه، وعمودين عن يساره»، وقال: ولم يُتَابَع على هذه الرواية، قال: والرواية الأولى أولى بالصواب، إن شاء الله.

وصحح البيهقيّ أيضاً هذه الرواية.

وقال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيّ»: وهي موافقة لكونه مقابل الباب، وفي رواية في «الصحيح» أيضاً: «صلى بين العمودين اليمانيين».

وإذا تقرر ترجيح الرواية الأولى، فلا ينافيها قوله في الرواية الثانية: "عموداً عن يمينه، وعموداً عن يساره"؛ لأن معناها: صلى بين عمودين، وإن كان بجانب أحد العمودين عمود آخر، ولا قوله في الرواية الأخيرة: «بين العمودين اليمانيين»، فإن العَمَد الثلاثة، أحدها يماني، وهو الأقرب إلى الركن اليماني، والآخر، وهو الأقرب إلى الحجر شامي، والأوسط بينهما، إن قُرن بالأول، قيل: اليمانيان، وإن قرن بالثاني، قيل: الشاميان، ذكره المحبّ الطبريّ، وهو واضح.

وأما الرواية الثالثة، فإنه يَتَعَذَّر الجمع بينها، وبين الأولى، فهي ضعيفة؛ لشذوذها، ومخالفتها رواية الأكثرين، كما تقدم.

وأما الرواية الرابعة، فهي مقطوع بوهمها؛ إذ ليس هناك أربعة أعمدة، حتى يكون عن يمينه اثنان، وعن يساره اثنان. انتهى (١١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# (المسألة الرابعة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب دخول الكعبة، لكنه مشروط بأن لا يؤذي أحداً، وسيأتي البحث فيه في المسألة الخامسة \_ إن شاء الله تعالى \_.

٢ ـ (ومنها): بيان جواز الصلاة في الكعبة، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة السادسة \_ إن شاء الله تعالى \_.

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ٥/١٣٦ \_ ١٣٧.

٣ \_ (ومنها): رواية الصحابيّ، عن الصحابيّ، وسؤال المفضول مع وجود الأفضل، والاكتفاء به.

- ٤ \_ (ومنها): الاحتجاج بخبر الواحد.
- ٥ \_ (ومنها): اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة.
- ٦ \_ (ومنها): السؤال عن العلم، والحرص فيه.
- ٧ ـ (ومنها): فضيلة ابن عمر رفي حيث كان شديد الحرص على تتبع آثار النبيّ عليه النبيّ المعمل بها.
- ۸ ـ (ومنها): أن الفاضل من الصحابة في قد يغيب عن النبي في بعض المشاهد الفاضلة، ويحضره من هو دونه، فيَطَّلِع على ما لم يَطَّلع عليه؛ لأن أبا بكر وعمر في وغيرهما، ممن هو أفضل من بلال في ، ومن ذكر معه، لم يشاركوهم في ذلك.
- 9 \_ (ومنها): أن الإمام البخاريّ كَالله استَدَلّ بهذا الحديث على أن الصلاة إلى مقام إبراهيم غير واجبة، وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير جماعة.
- ۱۰ ـ (ومنها): ما قيل: إن السترة إنما يشرع اتخاذها حيث يخشى المرور، فإنه على صلى بين العمودين، ولم يصل إلى أحدهما، لكن هذا ـ كما قال الحافظ ـ فيه أنه إنما ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار؛ إذ كان بين مصلاه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع، ولذلك استَدَلّ النسائيّ به على مقدار الدنوّ من السترة.
- ۱۱ \_ (ومنها): أن قول العلماء: تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة؛ لكونه على الله عند البيت، فدخله، فصلى فيه ركعتين، فكانت تلك الصلاة، إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل، أو هو تحية المسجد العام.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر الحافظ كلله، ولي فيه نظر؛ إذ تحية المسجد الحرام ركعتان، كسائر المساجد؛ لأنه داخل في عمومها، وأما ما ثبت من أنه على أول ما بدأ به في حجه الطواف، فلا يتنافى معه؛ لأنه طاف، ثم صلى ركعتين، والنهى إنما جاء عن الجلوس قبل الركعتين.

والحاصل: أن السنة لمن أحرم بأحد النسكين أن يبدأ بالطواف، ومعلوم أن الطواف بعده ركعتان، وأما غيره فإن أراد أن يطوف طاف، وصلى ركعتين، وإلا صلى ركعتين، بدليل حديث الباب، والله تعالى أعلم بالصواب.

۱۲ ـ (ومنها): بيان مشروعية إغلاق الكعبة، ويقاس عليها غيرها من المساجد، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ النور: ٣٦]: إن المراد إغلاقها في غير وقت الصلاة.

وبوّب الإمام البخاريّ كَثْلَثْهُ في «صحيحه» على هذا الحديث: «باب الأبواب، والغَلَق للكعبة والمساجد».

وقال ابن بطال تَطَلَّهُ: اتخاذ الأبواب للمساجد واجب؛ لِتُصان عن مكان الرِّيَب، وتنزَّه عما لا يصلح فيها من غير الطاعات، قاله وليّ الدين تَطَلَّهُ<sup>(١)</sup>.

قال الجامع عفا الله عنه: ويدلّ له حديث عائشة الله التناء المساجد في الدور، وأن تُنطّف، وتُطيّب، وهو حديث صحيح رواه أصحاب السنن إلا النسائيّ، وعن سمرة بن جندب الله النسائيّ، وعن سمرة بن جندب الله المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها». رواه أحمد بإسناد صحيح، والترمذي، وصححه، والمراد بالدار: المحلة، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في هذا الحديث استحباب دخول الكعبة، اقتداء بالنبي على وهذا متَّفقٌ عليه، وقد ورد الترغيب فيه في حديث رواه البيهقي، من حديث ابن عباس في قال: قال رسول الله على: «من دخل البيت دخل في حسنة، وخرج من سيئة مغفوراً له»، قال البيهقيّ: تفرد به عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف.

وقال المحب الطبريّ: هو حديث حسنٌ غريبٌ.

قال الجامع عفا الله عنه: كيف يكون حسناً، وقد تفرّد عبد الله بن المؤمّل، وهو ضعيف؟ والحقّ أنه ضعيف، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

ومحلّ استحبابه إذا لم يؤذ بدخوله أحداً لزحمة ونحوها، قال

<sup>(</sup>١) «طرح التثريب في شرح التقريب» ١٣٣٠.

الشافعيّ كَاللهُ: وأستحب دخول البيت إن كان لا يؤذي أحداً بدخوله، ورَوَى أبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، عن عائشة على قالت: خرج النبيّ على من عندي، وهو قرير العين، طيّب النفس، فرجع إليّ، وهو حزين، فقلت له، فقال: «إني دخلت الكعبة، ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي»، لفظ الترمذيّ، وقال: حسن صحيح، ورواه الحاكم في «مستدركه»، وصححه، ولعلّ معناه: إتعابهم بتجشم المشقة في الدخول، مع تعسّر ذلك.

قال الجامع عفا الله عنه: قول الترمذيّ: «حسن صحيح»، وكذا تصحيح الحاكم فيه نظر، بل هو ضعيف؛ لأن في سنده إسماعيل بن عبد الملك، قال عنه أحمد: منكر الحديث.

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن ابن عباس أنه قال: يا أيها الناس ان دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء، وعن إبراهيم النخعيّ في الحاج: إن شاء دخل الكعبة، وإن شاء لم يدخلها، وعن خيثمة: لا يضرك والله أن لا تدخله، وعن عطاء: إن شئت فلا تدخله، قال وليّ الدين كَاللهُ: وما ذكره هؤلاء لا ينافي استحباب دخوله، وإنما ذكروا ذلك؛ لئلا يتوهم وجوبه أيضاً، فإنه ليس من جملة المناسك، بل هو مستحبّ مستقلٌ، والله أعلم. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: وحَكَى القرطبيّ عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج.

وردّه بأن النبيّ ﷺ إنما دخله عام الفتح، ولم يكن محرماً.

قال: وأما ما رواه أبو داود، والترمذي، وصححه هو، وابن خزيمة، والحاكم عن عائشة والله خرج من عندها وهو قرير العين، ثم رجع وهو كثيب، فقال: «دخلت الكعبة، فأخاف أن أكون شققت على أمتي»، فقد يُتَمَسّك به لصاحب هذا القول المحكيّ؛ لكن عائشة لم تكن معه في الفتح، ولا في عمرته، بل ثبت أنه لم يدخل في الكعبة في عمرته، فتعيّن أن القصة كانت في حجته، وهو المطلوب، وبذلك جزم البيهقيّ، وإنما لم يدخل في

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ٥/ ١٣٠ \_ ١٣١.

الكعبة في عمرته؛ لِما كان في البيت من الأصنام، والصور، وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتها، بخلاف عام الفتح. ويَحْتَمِل أن يكون عَلَيْ قال ذلك لعائشة على العائشة على العائشة ونقل عن جماعة من العلماء أنه لم يدخل الكعبة في حجته، أفاده في «الفتح»(١).

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الذي ذكره الحافظ بأنه قال لها ذلك في المدينة، وأنه ليس في السياق ما يمنعه، عندي بعيد، بل السياق يأباه، إلا بتكلف، فإن قوله: «خرج من عندها، وهو قرير العين، ثم رجع وهو كئيب» ظاهر في كون ذلك في مكة، والقول بأنه لم يدخل في حجته البيت لا دليل عليه، فالظاهر ما جزم به البيهقيّ، من أنه دخل في حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة في الكعبة:

قال الحافظ وليّ الدين العراقيّ كَلْلله ما حاصله: في هذا الحديث جواز الصلاة في الكعبة، وهذه الصلاة، وإن كانت نافلة، فالفريضة في معناها؛ لأن الأصل استواء الفرض والنفل في الأركان والشرائط، إلا ما استثنى بدليل.

وبهذا قال الشافعي، والتوري، وأبو حنيفة، وأحمد، والجمهور، كما حكاه النووي.

وقال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأساً، وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة، وقال الشافعي : لا بأس أن تصلى المكتوبة، والتطوع في الكعبة؛ لأن حكم المكتوبة والنافلة في الطهارة والقبلة سواء. انتهى.

وقال بجواز الصلاة مطلقاً في الكعبة من المالكية: أشهب، وصححه منهم ابن العربيّ، وابن عبد البرّ، والمشهور من مذهب مالك جواز صلاة النافلة فيها، والمنع من الفرض، والسنن؛ كالوتر، وركعتي الفجر، وركعتي الطواف. وقيّد ابن بطال عنه ذلك بالطواف الواجب، وإطلاق الترمذيّ عن مالك

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۶/۶.

تجويز النافلة تبعه عليه ابن العربي، فَيَحْتَمِل أنه مقيَّد بما حكيته، ويَحْتَمِل أن الرواية عن مالك في ذلك مختلفة.

وقد حُكي عن عطاء بن أبي رباح تجويز النفل فيها، دون الفرض، فإن كان يقول به على إطلاقه، فهو (مذهب ثالث) في المسألة.

وفيها (مذهب رابع)، وهو منع الصلاة فيها مطلقاً، حكاه القاضي عياض، عن ابن عباس، وهو أحد القولين عن مالك، كما حكاه ابن العربي، وقال به من أصحابه: أصبغ، وحكاه ابن بطال عن محمد بن جرير الطبري، وبه قال بعض الظاهرية.

وتمسك هؤلاء بأن الله أمر باستقباله، والمصلي فيه مستدبر لبعضه.

ورَوَى الأزرقيّ أن ابن عباس قال لسماك الحنفيّ: ائتم به كله، ولا تجعلن شيئاً منه خلفك، قال ابن عبد البرّ: لا يصح في هذه المسألة إلا أحد قولين: إما الصحة مطلقاً، أو الفساد مطلقاً، والصواب عندي قول الصحة مطلقاً، ثم بسط ذلك.

وفيه (مذهب خامس): وهو أن التفريق بين الفرض والنفل إنما هو في الاستحباب، فلو صلى الفرض فيها صح، وارتكب خلاف الأولى.

و(مذهب سادس): وهو التفريق في الفرض بين التعمد والنسيان، فيصح مع النسيان دون التعمد.

وتردد الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» عن مالك، فقال: كره الفرض، أو منعه، وعلل تجويز النفل بأنه مظنة التخفيف في الشروط. انتهى كلام وليّ الدين كَلَّلُهُ ببعض اختصار (١١).

وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر كَلْلهُ: اختلف الفقهاء في الصلاة في الكعبة الفريضة والنافلة، فقال مالك: لا يُصَلَّى فيها الفرضُ، ولا الوترُ، ولا ركعتا الفجر، ولا ركعتا الطواف، ويصلَّى فيها التطوع، وذكر ابن خواز منداد عن مالك وأصحابه، فيمن صلى في الكعبة الفريضة، أو صلى على ظهرها: أعاد ما دام في الوقت في المسألتين جميعاً، وقال الشافعيّ، وأبو حنيفة،

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ١٣٨/٥.

والثوريّ: يصلي في الكعبة الفرض والنوافل كلها، وقال الشافعيّ: إن صلى في جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها فصلاته جائزة، وإن صلى نحو الباب، والباب مفتوح فصلاته باطلة؛ لأنه لم يستقبل منها شيئاً.

وقال مالك: من صلى على ظهر الكعبة مكتوبة أعاد في الوقت، وقد رُوي عن بعض أصحاب مالك: يُعيد أبداً، وقال أبو حنيفة: من صلى على ظهر الكعبة فلا شيء عليه، واختَلَف أهل الظاهر فيمن صلى في الكعبة، فقال بعضهم: صلاته جائزة، وقال بعضهم: لا صلاة له في نافلة ولا فريضة؛ لأنه قد استدبر بعض الكعبة، واحتج قائل هذه المقالة بقول ابن عباس في أمر الناس أن يصلّوا إلى الكعبة، ولم يؤمروا أن يصلّوا فيها.

قال أبو عمر: لا يصح في هذه المسألة إلا أحد قولين: إما أن يكون من صلى في الكعبة صلاته تامةً، فريضة كانت أو نافلة؛ لأنه قد استقبل بعضها، وليس عليه إلا ذلك، أو تكون صلاته فاسدةً، فريضةً كانت أو نافلةً من أجل أنه لم يحصل له استقبال بعضها، إذا صلى داخلها إلا باستدبار بعضها، ولا يجوز ذلك عند من ذهب إلى أن الأمر بالشيء نهى عن جميع أضداده في كل باب، والصواب من القول في هذا الباب عندي قول من أجاز الصلاة كلها في الكعبة، إذا استقبل شيئاً منها؛ لأنه قد فَعَلَ ما أُمر به، ولم يأت ما نُهي عنه؛ لأن استدبارها ههنا ليس بضدّ استقبالها؛ لأنه ثابت معه في بعضها، والضد لا يثبت مع ضده، ومعلوم أن المأمور باستقبال الكعبة لم يؤمر باستقبال جميعها، وإنما توجه الخطاب إليه باستقبال بعضها، والمصلى في جوفها قد استقبل جهة منها، وقطعةً وناحيةً، فهو مستقبل لها بذلك، وقد ثبت عن النبيّ ﷺ أنه صلى فيها ركعتين، وهو المبيّن عن الله مراده، وكل موضع يجوز فيه صلاة النافلة جازت فيه صلاة الفريضة قياساً ونظراً؛ إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له، على أنه لا يجب لأحد أن يتعمد صلاة الفريضة فيها، ولو صلى فيها ركعتين نافلة لم يكن بذلك بأس، فإن صلى أحد فيها فريضة فلا حرج، ولا إعادة.

[فإن قيل]: إن النافلة قد تجوز على الدابة للمسافر إلى غير القبلة، ولا تجوز كذلك الفريضة، فلم قيست النافلة على الفريضة؟

[قيل له]: ذلك موضع خصوص بالسنة؛ لضرورة السفر، كما تجوز صلاة الفريضة للخائف المطلوب راكباً، مستقبل القبلة، وغير مستقبلها؛ لضرورة الخوف، وليس ذلك بمبيح له الصلاة المفروضة على الدابة في حال الأمن من غير ضرورة، ولا بمبيح ذلك له ترك استقبال القبلة من غير ضرورة، وكذلك الصلاة على الدابة للمتطوع المسافر ليس ذلك بمبيح له الصلاة النافلة، ولا الفريضة على الأرض إلى غير القبلة في الحضر؛ لأنها في السفر حال ضرورة خُصَّت بالسنة، والإجماع، وأما غير ذلك مما تنازع فيه العلماء من هذا الباب، فالواجب أن لا يُقرَّق فيه بين صلاة النافلة والفريضة، كما أنها لا تفترق في الطهارة، واستقبال القبلة، وقراءة القرآن، والسهو، وسائر الأحكام، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البر كَالله(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الإمام ابن عبد البر كَاللهُ في هذا البحث، وأعطى المسألة حقها بما لا مجال للتعليق عليه.

والحاصل أن ما صححه كَثَلَثه من تصحيح الصلاة في الكعبة مطلقاً، كما هو رأي الجمهور هو الصواب الذي لا محيد عنه؛ لقوّة حجته، وأما الأقوال الأخرى فمما لا دليل عليها، فلا ينبغي الالتفات إليها، ولا الاشتغال بها، فتبصر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في اختلاف الروايات في إثبات صلاته ﷺ في الكعبة:

(اعلم) أن هذه الرواية فيها إثبات صلاته ﷺ فيها.

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس على: «أن رسول الله على دخل البيت، فكبّر في نواحيه، ولم يصلّ فيه»، ولفظ مسلم: «ودعا، ولم يصلّ».

وإنما تلقى ابن عباس ذلك عن أسامة بن زيد، ففي "صحيح مسلم" عنه: أخبرني أسامة بن زيد: «أن النبي الله للها دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين، وقال: هذه القبلة».

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» ٥١/ ٣١٨ \_ ٣٢١.

والعمل على الإثبات، فإنه مقدم على النفي، قال ابن بطال: الآثار أنه صلى أكثر، ولو تساوت في الكثرة، لكان الأخذ بالمثبت أولى من النافي، فقد رَوَى أنه على صلى في البيت غير بلال جماعة، منهم: أسامة بن زيد، وعمر بن الخطاب، وجابر، وشيبة بن عثمان، وعثمان بن طلحة، من طُرُق حِسَان، ذكرها الطحاوي كلها في «شرح معاني الآثار».

وقال ابن عبد البرّ: رواية أنه صلى أولى من رواية أنه لم يصلّ؛ لأنها زيادة مقبولة، وليس قول من قال: لم يفعل بشهادة.

وقال النوويّ: أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال؛ لأنه مثبت، فمعه زيادة عِلم، فوجب ترجيحه، وكذا حَكَى ابن العربي عن العلماء، ثم قال: وهذا إنما يكون لو كان الخبر عن اثنين، فأما وقد اختلف قول ابن عمر، فأثبت مرة، ونفى أخرى، وقول النفي رواية ابن عباس، فلا أدري ما هذا؟ انتهى.

قال وليّ الدين تَخَلُّلُهُ: وفيه نظر من وجهين:

[أحدهما]: أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر عن واحد، أو اثنين، فالإثبات مقدم، ولو كان الاختلاف على واحد.

[الثاني]: أن ذِكر ابن عمر سهو، فإنه لم يرد عنه النفي، ولعله أراد أسامة، فسبق قلمه إلى ابن عمر.

فأما نفي أسامة، فقد سبق، وأما إثباته، فروى الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي الشعثاء، قال: خرجت حاجّاً، فجئت حتى دخلت البيت، فلما كنت بين الساريتين مضيت حتى لزمت الحائط، فجاء ابن عمر، فصلى أربعاً، فلما صلى، قلت له: أين صلى رسول الله على من البيت؟ فقال: أخبرني أسامة بن زيد أنه صلى ههنا، فقلت: كم صلى؟ فقال: على هذا أجدني ألوم نفسي، إني مكثت معه عمراً، فلم أسأله، كم صلى؟».

ويوافق هذه الرواية لفظ رواية مسلم من رواية عبد الله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر، فإن فيها بعد ذكر أسامة، وبلال، وعثمان: «فقلت: أين صلى النبي عليه؟ قالوا: ههنا، قال: ونسيت أن أسألهم، كم صلى؟» ومقتضاها

نسبة ذلك إلى جميعهم، والمشهور عن أسامة النفي، كما تقدم(١).

وقال القاضي عياض تَطَلَّلُهُ: إن أهل الحديث وهّنوا هذه الرواية، فقال الدارقطنيّ: وَهِمَ ابن عون هنا، وخالفه غيره، فأسندوه عن بلال وحده.

قال القاضي: وهذا هو الذي ذكره مسلم في باقي الطرق، إلا أن في رواية حرملة، عن ابن وهب: «فأخبرني بلال، أو عثمان بن طلحة». هكذا هو عند عامة شيوخنا، وفي بعض النسخ: «وعثمان»، قال: وهذا يَعْضِد رواية ابن عون، والمشهور انفراد بلال برواية ذلك.

[فإن قلت]: كيف الجمع بين إثبات بلال، ونفي أسامة، مع دخولهما مع النبيّ على في مرة واحدة؟

[قلت]: أجيب عنه بأوجه:

[أحدها]: قال النوويّ: وأما نفي أسامة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب، واشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبيّ على يدعو، ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت، والنبيّ على في ناحية أخرى، وبلال قريب منه، ثم صلى النبيّ على فرآه بلال؛ لقربه، ولم يره أسامة؛ لبُعده واشتغاله، وكانت صلاته خفيفة، فلم يرها أسامة، لإغلاق الباب مع بُعده واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيها عملاً بظنه، وأما بلال فتحققها، فأخبر بها.

[الثاني]: أنه يَحْتَمِل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة، فلم يشهد صلاته. أجاب به الشيخ محب الدين الطبريّ. انتهى (٢).

قال الحافظ: ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسيّ في «مسنده»، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمٰن بن مهران، عن عمير مولى ابن عباس، عن أسامة، قال: «دخلت على رسول الله ﷺ في الكعبة، فرأى صُوَراً، فدعا بدلو من ماء، فأتيته به، فضرب به الصور»، فهذا إسناد جيّد.

قال القرطبيّ: فلعله استَصْحَب النفي لسرعة عوده. انتهى، وهو مفرّع على أن هذه القصة وقعت عام الفتح، فإن لم يكن، فقد روى عمر بن شبة في

<sup>(</sup>١) سيأتي أن هذه الرواية شاذّة، فلا يُعتمد عليها، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) «طرح التثريب» ٥/ ١٣٥.

«كتاب مكة»، من طريق علي بن بَذِيمة، وهو تابعيّ، وأبوه \_ بفتح الموحدة، ثم معجمة، بوزن عظيمة \_ قال: «دخل النبيّ على الكعبة، ودخل معه بلال، وجلس أسامة على الباب، فلما خرج وجد أسامة، قد احتبى، فأخذ بحبوته، فحلها . . .» الحديث، فلعله احتبى، فاستراح، فنعس، فلم يشاهد صلاته، فلما سئل عنها نفاها، مستصحباً للنفي، لقصر زمن احتبائه، وفي كل ذلك إنما نفى رؤيته، لا ما في نفس الأمر. هذا جمع بطريقة الترجيح.

ومنهم من جمع بينهما بغير ترجيح أحدهما على الآخر، وذلك من أوجه:

[أحدها]: حمل الصلاة المثبتة على اللغوية، والمنفية على الشرعية، وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة، فرضاً ونفلاً، وقد تقدم البحث فيه، ويردّ هذا الحمل ما تقدم في بعض طرقه، من تعيين قدر الصلاة، فظهر أن المراد بها الشرعية، لا مجرد الدعاء.

قال الحافظ أبو عمر كَلَّهُ في «التمهيد» بعد أن أورد آثاراً، ما نصه: فهذه آثارٌ تَشْهَد لصحة قول ابن عمر عن بلال: إن رسول الله على فيها الصلاة المعهودة، لا الدعاء. انتهى(١).

[ثانيها]: قال القرطبيّ: يمكن حمل الإثبات على التطوع، والنفي على الفرض، وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك، وقد تقدم البحث فيها.

[ثالثها]: قال المهلّب شارح البخاريّ: يَحْتَمِل أن يكون دخول البيت وقع مرتين، صلى في إحداهما، ولم يصلّ في الأخرى.

وقال ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع أن يُجعل الخبران في وقتين، فيقال: لمّا دخل الكعبة في الفتح صلى فيها، على ما رواه ابن عمر، عن بلال، ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها؛ لأن ابن عباس نفاها، وأسنده إلى أسامة، وابنُ عمر أثبتها، وأسند إثباته إلى بلال، وإلى أسامة أيضاً، فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض.

قال الحافظ: وهذا جمع حسن، لكن تعقبه النوويّ بأنه لا خلاف أنه عليه

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لابن عبد البرّ» ١٥/٨١٨.

دخل في يوم الفتح، لا في حجة الوداع، ويشهد له ما روى الأزرقي في «كتاب مكة» عن سفيان، عن غير واحد من أهل العلم أنه على إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح، ثم حج، فلم يدخلها، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين، ويكون المراد بالواحدة التي في خبر ابن عيينة: وحدة السفر، لا الدخول، وقد وقع عند الدارقطنيّ من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع، والله تعالى أعلم.

قال: ويؤيد الجمع الأول ما أخرجه عمر بن شبة في «كتاب مكة» من طريق حماد، عن أبي حمزة، عن ابن عباس، قال: «قلت له: كيف أصلي في الكعبة؟ قال: كما تصلي في الجنازة، تسبّح، وتكبّر، ولا تركع، ولا تسجد»، وسنده صحيح. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: أحسن الأجوبة عندي جواب من حمل نفي أسامة على نفي علمه، فلا ينافي إثبات بلال، وأما ابن عباس، فنفيه مستند إلى غيره، فجوابه جواب مستنده، وأما ما نُقِل من إثبات أسامة، فإن صح، فجوابه ما أجاب به ابن حبان، من تعدد الواقعة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): لم يبين في رواية المصنف هنا، ولا في أكثر الروايات عدد ركعات صلاته على بل في حديث ابن عمر الله أنه قال: ونسبت أن أسأله \_ يعني بلالاً \_ كم صلى؟ لكن في أوائل الصلاة من «صحيح البخاري» عن مسدد، عن يحيى، عن سيف، عن مجاهد، قال: «أتي ابن عمر في فقيل له: هذا رسول الله على دخل الكعبة، قال ابن عمر: فأقبلت، والنبي على قد خرج، وأجد بلالاً قائماً بين البابين، فسألت بلالاً، فقلت: صلى رسول الله على في الكعبة؟ قال: نعم؛ ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره، إذا دخلت، ثم خرج، فصلى في وجه الكعبة ركعتين».

وقد أعادها البخاري في «باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى»، رواها عن أبي نعيم، عن سيف، وليس فيها هذه الزيادة، وهي أن صلاته في الكعبة كانت

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۶/۹/۵ \_ ۵۳۱.

ركعتين، نعم رواها النسائي من رواية أبي نعيم، وفيها ذكر الركعتين، وروى النسائي أيضاً عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر، قال: «دخل رسول الله على الكعبة. . . » الحديث، وفيه: «فسألت بلالاً، هل صلى رسول الله على في الكعبة؟ قال: نعم ركعتين بين الساريتين».

قال وليّ الدين العراقيّ كَالله: ولم يستحضر النوويّ كَالله في «شرح مسلم» رواية البخاري، فاقتصر على ذكر ما في «سنن أبي داود» بإسناد فيه ضعف، عن عبد الرحمٰن بن صفوان، قال: «قلت لعمر بن الخطاب كله: كيف صنع رسول الله كله حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين»، ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» من هذا الوجه، عن صفوان، أو ابن صفوان: «أن النبيّ كله صلى في البيت ركعتين حين دخله». قال وليّ الدين: ولم أتوقف في رواية البخاريّ لاستغراب كونه كله صلى ركعتين، فإن هذا هو المعروف من عادته، إنما توقفت فيها لقول ابن عمر: ونسيت أن أسأله، كم صلى؟ وهو في «الصحيحين»، قال: وقال والدي: يَحْتَمِل أنه لم يسأله عن ذلك، وإنما أخبره به بلال بغير سؤال، وفيه بُعد؛ لأنه لم يكن حينئذ يلوم نفسه على ترك السؤال؛ لحصول مقصوده بدونه، ويَحْتَمِل أن ابن عمر حُدّث به من قبل أن يسأل بلالأ، لحصول مقصوده بدونه، ويَحْتَمِل أن ابن عمر حُدّث به من قبل أن يسأل بلالأ، ملى ركعتين، وفيه بُعد ذلك، أو حدّث به بلال بعد ذلك، فذكر فيه أنه صلى ركعتين، وفيه بُعد أيضاً؛ لأن بعض من حدثه عنه بكونه لم يسأل بلالاً عن ذلك المنا بلالاً عن ذلك المنا بعد وفاة بلال.

ويَحْتَمِل أن ابن عمر، وإن سمع من بلال أنه صلى ركعتين، لم يكتف بذلك في أنه لم يصل غيرهما؛ لأن من صلى أربعاً أو أكثر يصدق عليه أنه صلى ركعتين على القول بأن مفهوم العدد ليس بحجة، كما هو المرجح في الأصول، فيكون الذي نسي أن يسأله عنه، هل زاد على الركعتين شيئاً، أم لا؟ انتهى كلام ولي الدين كَثَالَةُ(١).

قال الجامع عفا الله عنه: ولا يخفى بُعدَ الاحتمال الأخير أيضاً، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ٥/ ١٣٨ \_ ١٣٩.

وقال الحافظ كِلله: وقد استَشكَل الإسماعيليّ، وغيره هذا \_ يعني قوله: صلى ركعتين \_ مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق نافع، وغيره، عنه؛ أنه قال: «ونسيت أن أسأله كم صلى»، فدل على أنه أخبره بالكيفية، وهي تعيين الموقف في الكعبة، ولم يخبره بالكمية، ونسى هو أن يسأله عنها.

والجواب عن ذلك أن يقال: يَحْتَمِل أن ابن عمر اعتمد في قوله في هذه الرواية: «ركعتين» على القدر المتحقق له، وذلك أن بلالاً أثبت له أنه صلى، ولم يُنقل أن النبي ﷺ تنفّل في النهار بأقل من ركعتين، فكانت الركعتان متحققاً وقوعهما، لِما عُرف بالاستقراء من عادته.

فعلى هذا، فقوله: "ركعتين" من كلام ابن عمر، لا من كلام بلال، وقد وجدت ما يؤيد هذا، ويستفاد منه جمع آخر بين الحديثين، وهو ما أخرجه عمر بن شبة في "كتاب مكة" من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، في هذا الحديث: "فاستقبلني بلال، فقلت: ما صنع رسول الله عليه الله فأشار بيده؛ أي: صلى ركعتين بالسبابة والوسطى".

فعلى هذا، فيُحْمَل قوله: «نسيت أن أسأله كم صلى» على أنه لم يسأله لفظاً، ولم يجبه لفظاً، وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته، لا بنطقه، وأما قوله في الرواية الأخرى: «نسيت أن أسأله كم صلى»، فيُحْمَل على أن مراده أنه لم يتحقق هل زاد على ركعتين، أو لا؟ وأما قول بعض المتأخرين: يُجمع بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالاً، ثم لقيه مرة أخرى، فسأله، ففيه نظر، من وجهين:

أحدهما: أن الذي يظهر أن القصة \_ وهي سؤال ابن عمر عن صلاته في الكعبة \_ لم تتعدد؛ لأنه أتى في السؤال بالفاء المعقبة في الروايتين معاً، فقال في هذه: فأقبلت، ثم قال: فسألت بلالاً، وقال في الأخرى: فبدرت، فسألت بلالاً، فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحداً في وقت واحد.

ثانيهما: أن راوي قول ابن عمر: «ونسيت» هو نافع مولاه، ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على حكاية النسيان، ولا يتعرض لحكاية الذكر أصلاً. والله تعالى أعلم.

وأما ما نقله عياض أن قوله: «ركعتين» غلط من يحيى بن سعيد القطان،

لأن ابن عمر قد قال: «نسيت أن أسأله كم صلى» قال: وإنما دخل الوهم عليه من ذكر الركعتين بعد، فهو كلام مردود، والمغلّط هو الغالط، فإنه ذكر الركعتين قبل، وبعد، فلم يَهِم من موضع إلى موضع، ولم ينفرد يحيى بن سعيد بذلك حتى يغلط، فقد تابعه أبو نعيم، عند البخاريّ، والنسائي، وأبو عاصم عند ابن خزيمة، وعمر بن علي عند الإسماعيليّ، وعبد الله بن نمير عند أحمد، كلهم عن سيف، ولم ينفرد به سيف أيضاً، فقد تابعه عليه خُصيف، عن مجاهد، عند أحمد، والمسائي، وعمرو بن دينار، عند أحمد أيضاً باختصار، ومن مليكة عند أحمد، والنسائي، وعمرو بن دينار، عند أحمد أيضاً باختصار، ومن حديث عثمان بن أبي طلحة، عند أحمد، والطبراني بإسناد قويّ، ومن حديث أبي هريرة عند البزار، ومن حديث عبد الرحمٰن بن صفوان، قال: «فلما خرج سألت من كان معه؟ فقالوا: صلى ركعتين عند السارية الوسطى»، أخرجه الطبراني بإسناد صحيح، ومن حديث شيبة بن عثمان، قال: «لقد صلى ركعتين عند العمودين»، أخرجه الطبراني بإسناد جيد.

فالعجب من الإقدام على تغليط جبل من جبال الحفظ بقول من خفي عليه وجه الجمع بين الحديثين، فقال بغير علم، ولو سكت لسلِم. انتهى كلام الحافظ كَلَّلَهُ(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ في وجه الجمع بين الحديثين أقرب مما تقدم، وحاصله أن ابن عمر وله في من إشارة بلال الله في أنه صلى ركعتين، ثم ندم على عدم تثبته بالسؤال اللفظي عن عدد الركعات، فبهذا تجتمع الروايتان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٣٢] (...) \_ (حَدَّفَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ، حَدَّثَنَا كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۶/ ۵۳۰ \_ ۵۳۱.

آيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَنَزَلَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، وَأَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ، فَجَاءً (١) بِالْمِفْتَحِ، فَفَتَحَ الْبَابِ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُ عَلَىٰ وَإِلَالٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَأَمَرَ بِالْبَابِ، فَأَعْلِقَ، فَلَبِيمُوا فِيهِ مَلِيّاً، ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَادَرْتُ النَّاسَ، فَتَلَقَّيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِنْرِهِ، فَقُلْتُ لِيهِ مَلِيّاً، وَبِلَالٌ عَلَى إِنْرِهِ، فَقُلْتُ لِيبِلَالٍ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ، تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ، تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى؟).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ) سليمان بن داود الْعَتكيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت٢٣٤) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ١٩٠.

٢ \_ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠]
 (ت٠٤٢) (ع) «تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.

٣ \_ (أَبُو كَامِلُ الْجَحْدَرِيُّ) فضيل بن حسين البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت٢٣٧) (خت م د ت س) «تقدم في «المقدمة» ٢/٧٥.

٤ \_ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) الْجَهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه،
 من كبار [٨] (ت١٧٩) (ع) «تقدم في «المقدمة» ٢٦/٥.

٥ ـ (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ حجةٌ عابدٌ [٥] (ت١٣١) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٣٠٥. والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْفَتْحِ) قال النووي كَلَلهُ: هذا دليل على أن هذا المذكور في أحاديث الباب من دخوله على الكعبة، وصلاته فيها كان يوم الفتح، وهذا لا خلاف فيه، ولم يكن يوم حجة الوداع، والله أعلم. انتهى.

وقال الحافظ وليّ الدين كلَّلهُ: دخوله ﷺ الكعبة كان في الفتح، كما هو

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «فجاءه».

في «الصحيحين» من حديث ابن عمر الله ولم يدخل الكعبة في عمرته كما في «الصحيحين» عن عبد الله بن أبي أوفى الله ولم ينقل فيما أعلم دخوله في حجه، ولعل تركه الدخول في عمرته وحجته؛ لئلا يتوهم كونه من المناسك، وليس منها، وإنما هو سنة مستقلة كما قدمته، وقال البيهقيّ: دخوله كان في حجته، وحديث ابن أبي أوفى في عمرته، فلا معارضة بينهما، وما ذكره من أن دخوله في حجته مردود، وإنما كان في الفتح كما قدمته.

وقال النووي في "شرح مسلم": لا خلاف في أن دخوله كان يوم الفتح، ولم يكن في حجة الوداع، ثم قال بعد ذلك: قال العلماء: وسبب عدم دخوله - أي: في عمرته - ما كان في البيت من الأصنام والصُّور، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيّرها، فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت، وصلى فيه، وأزال الصور قبل دخوله.

قال وليّ الدين كِثَلَثه: لو كان المعنى ما ذكره لدخل في حجة الوداع، فلعل المعنى الذي أبْديته أوجَه، والله أعلم. انتهى (١١).

وقال أبو الوليد الأزرقيّ في «تاريخ مكة»: حدّثني جدّي، قال: سمعت سفيان يقول: سمعت غير واحد من أهل العلم يذكرون أن رسول الله ﷺ إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح، ثم حجّ فلم يدخلها.

قال الحافظ العراقي كلك في "إحياء القلب الميت بدخول البيت": وإنما أريد بذلك بعد الهجرة، فأما قبل الهجرة، وهو بمكة، ففي "طبقات ابن سعد" عن عثمان بن طلحة في أثناء قصة أنه كل دخلها، على أن في بعض الروايات أنه دخلها يوم الفتح مرتين، رواه الدارقطنيّ عن ابن عمر الله على أن دخل النبيّ كل البيت، ثم خرج، وبلال خلفه، فقلت لبلال: هل صلى رسول الله كلي؟ قال: لا، فلما كان من الغد دخل، فسألت بلالاً هل صلى؟ قال: نعم، قال: وقد ورد أيضاً ما يدلّ على أنه دخلها في حجة الوداع، فذكر حديث عائشة وقد المتقدّم، وفيه: "أني دخلت الكعبة"، وكأن وجه ذلك أن عائشة في إنما كانت معه في حجة الوداع. انتهى.

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ٥/ ١٣١ \_ ١٣٢.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم لك أن حديث عائشة را ضعيف، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ) بكسر الفاء، مثلُ كتاب: الْوَصِيدُ، وهو سعةٌ أمام البيت، وقيل: ما امتَدّ من جوانبه (١).

وقوله: (فَجَاءً ( ) بِالْمِفْتَحِ) وفي نسخة: «فجاءه بالمِفْتَح»، وهو بكسر الميم، وسكون الفاء، وفي الرواية الأخرى: «بالمفتاح»، وهما لغتان، قال الفيُّوميِّ كَثَلَثُهُ: الْمِفْتاح: الذي يُفتح به الْمِغلاق، والْمِفْتَح مثله، وكأنه مقصور منه، وجمع الأول: مَفاتيح، وجمع الثاني: مفاتح، بغير ياء.

وقوله: (فَلَبِثُوا فِيهِ مَلِيّاً) بفتح الميم، وكسر اللام، وتشديد الياء؛ أي: طويلاً، قال في «القاموس»: والْمَليّ: الْهَوِيّ من الدهر، والساعة الطويلة من

وقوله: (عَلَى إِثْرِهِ) بكسر الهمزة، وسكون المثلَّثة، لغة في أَثَره بفتحتين، قال الفيُّوميِّ كَثَلَثُهُ: وجئتُ في أَثَرِهِ بفتحتين، وإِثْرِهِ بكسر الهمزة، والسكون؛ أي: تبِعته عن قرب. انتهى (٥).

وقوله: (وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلُهُ كُمْ صَلَّى؟) هذا يتعارض مع ما وقع في «صحيح البخاريّ» في أوائل «الصلاة» قال: حدّثنا مسدد، حدّثنا يحيى، عن سيف، قال: سمعت مجاهداً، قال: «أُتِي ابنُ عمر ، فقيل له: هذا رسول الله ﷺ دخل الكعبة، قال ابن عمر: فأقبلت والنبي ﷺ قد خرج، وأجد بلالاً قائماً بين البابين، فسألت بلالاً، فقلت: صلى رسول الله عليه في الكعبة؟ قال: نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج، فصلى في وجه الكعبة ركعتين».

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» ٤/ ٣٩١. (٣) «المصباح المنير» ٢/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٥) «المصباح المنير» ١/٤.

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة: «فجاءه».

وقد تقدّم الجمع بين الروايتين في المسألة الثامنة من مسائل الحديث الماضي، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج صَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٣٣] (...) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْبَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْفَتْحِ، عَلَى نَاقَةٍ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ، فَقَالَ: الْقَتِي بِالْمِفْتَاحِ»، فَذَهَبَ إِلَى أُمَّهِ، فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِينَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَتُعْطِينَهُ (١)، أَوْ لَيْخُرُجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي، قَالَ: فَأَعْطَتُهُ إِيَّاهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْه، فَقَتَحَ الْبَابَ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِنْلِ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم
 المكيّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٤٣) (م ت س ق) «تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣١.

٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، أبو محمد الكوفي، ثم المكيّ، الإمام الحجة الثقة الحافظ الثبت الفقيه، من كبار [٨] (ت١٩٨) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٣٨٣.
 والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (فَلَهَبَ إِلَى أُمِّهِ) تقدّم أن اسمها سُلافة \_ بضمّ السين المهملة، وتخفيف اللام، وبالفاء.

وقوله: (وَاللهِ لَتُعْطِينَهُ) اللام هي لام القسم، والفعل مرفوع بثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة التي تُرفع بثبوت النون، وتُجزم وتنصب بحذفها، والمهاء هو المفعول الثاني، والأول مقدر؛ أي: لتُعطينه إياي، وفي بعض النسخ: «لتُعطنه» بنون التوكيد المشددة.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «التُعْطِنَّهُ».

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ) فاعل "ذَكَرَ» ضمير سفيان بن عيينة.

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن أيوب هذه ساقها الإمام أحمد كَاللهُ في «مسنده» (٦/ ١٥) فقال:

(۲۳۹٦۸) ـ حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، دخل رسول الله على يوم الفتح، وهو على ناقة لأسامة بن زيد، فأناخ ـ يعني بالكعبة ـ ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح، فذهب يأتيه به، فأبت أمه أن تعطيه، فقال: لتعطينه، أو يخرج بالسيف من صلبي، فدفعته إليه، ففتح الباب فدخل، ومعه بلال، وعثمان، وأسامة، فأجافوا الباب عليهم مَلِيّاً، قال ابن عمر: وكنت رجلاً شابّاً قويّاً، فبادرت الناس، فبدرتهم، فوجدت بلالاً قائماً على الباب، فقلت: أين صلى رسول الله عليه؟ فقال: بين العمودين المقدّمين، ونسيت أن أسأله كم صلى؟ انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٣٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً (ح) وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْبَيْتَ، وَمَعَهُ أُسَامَةُ، وَبِلَالٌ، وَعُشْمَانُ بْنُ طَلْحَةً، فَأَجَانُوا عَلَيْهِم الْبَابَ طَوِيلاً، ثُمَّ الْبَيْتَ، وَمَعَهُ أُسَامَةُ، وَبِلَالٌ، وَعُشْمَانُ بْنُ طَلْحَةً، فَأَجَانُوا عَلَيْهِم الْبَابَ طَوِيلاً، ثُمَّ الْبَيْتَ، وَمَعَهُ أُسَامَةُ، وَبِلَالٌ، وَعُشْمَانُ بُنُ طَلْحَةً، فَأَجَانُوا عَلَيْهِم الْبَابَ طَوِيلاً، ثُمَّ فُتُتَ ، وَمُعَدُ أُسَامَةُ وَبِلَالٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ؟).

### رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ \_ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت٢٣٤) (خ م د س ق) «تقدم في «المقدمة» ٣/٢.

٢ \_ (يَحْيَى) بن سعيد الْقَطَّانُ، أبو سعيد البصريّ، الإمام الحجة الثبت الناقد، من كبار [٩] (ت١٩٨٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٣٨٥.

٣ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطيّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ حافظ، له تصانيف [١٠] (تُ ٢٣٥) (خ م د س ق) «تقدم في «المقدمة» ١/١.

٤ - (أَبُو أُسَامَةً) حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبت، من كبار [٩] (ت٢٠١٠) (ع) «تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥١.

٥ ـ (ابْنُ نُمَيْرٍ) محمد بن عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظ فاضلٌ [١٠] (ت٣٤٤) (ع) «تقدم في «المقدمة» ٢/٥.

٦ - (عَبْكة) بن سليمان الكلابيّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨]
 (ت١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦٦/٩٦١.

٧ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العُمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٥] مات سنة بضع و(١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٢٢/٢٨.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (فَأَجَافُوا عَلَيْهِم الْبَابَ) أي: أغلقوا، يقال: أجفتُ الباب: إذا رددتَهُ، قال الشاعر [من الطويل]:

فَجِئْنَا مِنَ الْبَابِ الْمُجَافِ تَوَاتُراً وَإِنْ تَقْعُدَا بِالْخَلْفِ فَالْخَلْفُ وَاسِعُ (١)

(بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ) وفي الرواية الآتية: «صلى بين العمودين اليمانيين»، و«الْعَمُود» ـ بفتح العين، وضمّ الميم ـ: الخشبة التي يقوم عليها البيت، جمعه: أَعْمِدَةٌ، وعُمُدٌ ـ بضمتين ـ، وعَمَدٌ ـ بفتحتين ـ، ويقال له: العماد أيضاً، قاله في «اللسان»، و«المصباح».

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٢٣٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» ۹/ ۳۵.

الْكَعْبَةِ، وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَبِلَالٌ، وَأُسَامَةُ، وَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ، قَالَ: فَمَكَثُوا فِيهِ مَلِيّاً، ثُمَّ فُتِحَ الْبَابُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، وَرَقِيتُ الدَّرَجَةَ، فَدَخَلْتُ الْبَيْتُ الْبَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالُوا: هَا هُنَا، قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلُهُمْ كَمْ صَلَّى؟).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً) بن المبارك الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوقٌ
 ١٠] (ت٤٤٤) (م ٤) تقدم في «الجمعة» ٦/ ١٩٧٢.

٢ \_ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبتٌ [٨] (ت١٨٦٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٤٣/٣٥.

٣ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ) بن أرطبان، أبو عون البصري، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ عابدٌ [٥] (ت١٥٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٣٠٣.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (وَرَقِيتُ الدَّرَجَةَ) بكسر القاف، يقال: رَقِيتُ في السلّم وغيره أَرْقَى، من باب تَعِب رُقِياً على فُعُولِ، ورَقَياً، مثل فَلْسِ أيضاً، وارتقيتُ، وترقيتُ مثله، ورَقِيتُ السطحَ والجبلَ: علَوْتُهُ، يتعدّى بنفسه، قاله الفيّومي تَظَلَهُ (۱).

وقوله: (قَالُوا: هَا هُنَا، قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلُهُمْ كُمْ صَلَّى؟) قال النوويّ كَلَّهُ: هكذا وقعت هذه الرواية هنا، وظاهره أن ابن عمر سأل بلالاً وأسامة، وعثمان جميعهم، قال القاضي عياض: ولكن أهل الحديث وَهَّنُوا هذه الرواية، فقال الدارقطنيّ: وَهِمَ ابن عون هنا، وخالفه غيره، فأسندوه عن بلال وحده، قال القاضي: وهذا هو الذي ذكره مسلم في باقي الطرق: «فسألت بلالاً، فقال»، إلا أنه وقع في رواية حرملة، عن ابن وهب: «فأخبرني بلال، وعثمان بن طلحة، أن رسول الله على في جوف الكعبة». هكذا هو عند عامة شيوخنا، وفي بعض النسخ: وعثمان بن أبي طلحة، قال: وهذا يعضد

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» 1/٢٣٦.

رواية ابن عون، والمشهور انفراد بلال برواية ذلك، والله أعلم. انتهى(١).

ونصّ الدارقطنيّ كَلَّهُ: وأخرج مسلم عن حُميد بن مسعدة، عن خالد، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن أسامة وبلال، وعثمان: فسألتهم، وهذا وَهِمَ فيه ابن عون، خالفه أيوب، وعبيد الله، ومالك، وغيرهم، فأسنده، عن بلال وحده. انتهى كلام الدارقطنيّ كَلْهُ (٢).

وقد ذكر الدارقطني كَالله ممن خالف ابن عون في هذا: أيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وكلهم عند مسلم، وأشار بقوله: "وغيرهم" إلى أن هناك من خالفه أيضاً، فمنهم: فُليح بن سليمان، عند البخاري في "المغازي"، ويونس بن يزيد الأيليّ عند البخاريّ في "المغازي» أيضاً (٤)، كلّ هؤلاء عن نافع، فكلهم خالف ابن عون، فذكر سؤال بلال فقط.

فتبيّن بهذا أن ما ذهب إليه الدارقطنيّ من توهيم ابن عون في قوله: «فسألتهم» هو الظاهر.

والحاصل أن المحفوظ سؤال ابن عمر بلالاً ، فتكون رواية ابن عون بلفظ: «فقالوا:» «فسألتهم» شاذة، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٣٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي أَوَّلِ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلَالاً، فَسَأَلْتُهُ، هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْن).

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۸٦/۹.

<sup>(</sup>٢) راجع: "بين الإمامين: مسلم، والدارقطني" للشيخ ربيع المدخلي ص٢٤٧ \_ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" «كتاب المغازي» رقم (٤٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» «كتاب المغازي» رقم (٤٤٠٠).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (ابْنُ رُمْح) هو: محمد بن رُمْح بن مهاجر التُّجِيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت٢٤٢) (م ق) تقدم في «الإيمان» ١٦٨/١٦.

٢ \_ (اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمٰن الفهميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبتٌ إمام فقيه حجة [٧] (ت١٧٥) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»
 ج٢ ص٤١٢.

٣ \_ (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، أبو بكر المدنيّ الإمام الحجة الفقيه المشهور، من كبار [٤] (ت١٢٥) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٣٤٨.

٤ \_ (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب العدويّ، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه فاضلٌ مشهور [٣] (ت١٠٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٢/١٤.

والباقيان ذُكرا في الباب.

وقوله: (وَلَجَ) بفتح الواو واللام، يقال: وَلَجَ الشيء في غيره يَلِجُ، من باب وَعَد وُلُوجًا، وأولجته إيلاجًا: أدخلته (١٠).

وقوله: (بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ) تثنية يمان، نسبة إلى اليمن البلد المعروف، على غير قياس؛ إذ القياس: يَمَنِيُّ، وفي ياء يَمَانِ مذهبان:

[أحدهما]: وهو الأشهر تخفيفها، واقتصر عليه كثيرون، وبعضهم يُنكر التثقيل، ووجهه أن الألف دخلت قبل الياء؛ لتكون عوضاً عن التثقيل، فلا يُثَقَّل؛ لئلا يجمع بين العِوَض، والْمُعَوَّض عنه.

[والثاني]: التثقيل؛ لأن الألف زيدت بعد النسبة، فيبقى التثقيل الدال على النسبة تنبيها على جواز حذفها، قاله الفيّوميّ كَاللهُ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>١) «المصباح المنير» ٢/ ٦٧١.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَلْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٣٧] (...) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَلَمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلُ الْكَعْبَةِ، هُو وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ، ثُمَّ أُغْلِقَتْ عَلَيْهِمْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَخْبَرَنِي بِلَالٌ، أَوْ يَدْخُلُهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ، ثُمَّ أُغْلِقَتْ عَلَيْهِمْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَخْبَرَنِي بِلَالٌ، أَوْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَلَا يَشِعُ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت٣ أو٢٤٤) (م س ق) «تقدم في «المقدمة» ٣/١٤.

٢ - (ابْنُ وَهْبِ) هو: عبد الله القرشيّ مولاهم، أبو محمد الصريّ، ثقةٌ
 حافظٌ فقيهٌ عابدٌ [٩] (ت١٩٧) (ع) «تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٠.

٣ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] (ت١٥٩) (ع) «تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٤.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدُ) هذه الرواية ترد على رواية النسائي المتقدّمة بأن الفضل بن عبّاس في كان معهم، وقد تقدّم أنها رواية شاذّة، فتنبّه.

وقوله: (فَأَخْبَرَنِي بِلَالٌ، أَوْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ) هكذا في هذه الرواية بالشكّ فيمن أخبر ابن عمر، قال في «الفتح»: ووقع في رواية يونس، عن ابن شهاب، عند مسلم: «فأخبرني بلالٌ، أو عثمان بن طلحة» على الشكّ، والمحفوظ أنه سأل بلالاً، كما في رواية الجمهور. انتهى (١).

فتبيّن بهذا أن رواية يونس هذه بالشك شاذّة، كرواية ابن عون الماضية،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۶/۶۲۵.

والمحفوظ أن السؤال لبلال فقط، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَّهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٢٣٨] (١٣٣٠) \_ (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعاً عَنْ ابْنِ بَكْرٍ، قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ، وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا لَنَبِي عَلِيهِ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: «هَذِهِ الْقِبْلَةُ»، قُلْتُ لَهُ: مَا نَوَاحِيهَا؟ فَي زُوايَاهَا؟ قَالَ: بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الْحَنْظليّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه إمام حجة مشهور [١٠] (٢٣٨) (خ م د ت س) «تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٨.

٢ \_ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الكسّيّ، أبو محمد، قيل: اسمه عبد الحميد،
 ثقةٌ حافظ [١١] (ت٢٤٩) (خت م ت) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣١.

٣ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسَانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ
 [٩] (ت٢٠٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٦٩/٦٥.

٤ \_ (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم،
 أبو خالد، وأبو الوليد المكيّ، ثقةٌ فقيه فاضل، يدلّس ويُرسل [٦] (ت١٥٠)
 (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٩.

٥ \_ (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ
 ثبتٌ فقيه مشهور [٣] (ت١١٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٣/ ٤٤٢.

٦ \_ (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر رابي الله البحر الحبر الله البحر الحبر الله البحر الحبر الله البحر المان» ١٢٤/٦.

٧ \_ (أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ) بن حارثة الصحابيّ ابن الصحابيّ الله مات سنة (٥٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨٤/٤٣.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف كَثَلَثْهُ، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهما، ثم فرق بينهما؛ لاختلافهما في ذلك.

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، كما أسلفته آنفاً.

٣ ـ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمكيين من ابن جريج.

٤ ـ (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ ﷺ.

### شرح الحديث:

[تنبيه]: رواية المصنف كله هذه صريحة في أن ابن عبّاس المره رواه عن أسامة، وفي رواية البخاري في «الصلاة»، قال: حدّثنا إسحاق بن نصر، قال: حدّثنا عبد الرزّاق، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، قال: سمعت ابن عبّاس قال: لَمَّا دخل النبي على البيت دعا في نواحيه كلّها، ولم يُصلِّ حتى خرج منه، فلمّا خرج ركع ركعتين في قُبُل الكعبة، وقال: «هذه القبلة». انتهى.

فجعله من حديث ابن عبّاس الله نفسه، دون واسطة أسامة الله وقد رجّح في «الفتح» رواية المصنّف، ونصّه: وأخرجه الإسماعيليّ، وأبو نعيم في «مستخرجيهما»، من طريق إسحاق ابن راهويه، عن عبد الرزّاق، شيخ إسحاق بن نصر فيه بإسناده هذا فجعله من رواية ابن عبّاس، عن أسامة بن زيد، وكذلك

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ٢٤٦/٩.

رواه مسلم من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، وهو الأرجح. انتهى (۱۰). والذي يظهر أن رواية البخاريّ فيها إرسال، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب.

(أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ) أي: الكعبة؛ لأنه المراد عند الإطلاق، فهو علَم عليه بالغلبة؛ لأن «أل» هنا للغلبة، كما قال في «الخلاصة»:

وَقَدْ يَصِيرُ عَلَماً بِالْغَلَبَهْ مُضَافٌ أَوْ مَصْحُوبُ «أَلْ» كَـ«الْعَقَبَه» وَحَذْف «أَلْ» ذِي إِنْ تُنَادِ أَوْ تُضِفْ أَوْجِبْ وَفِي غَيْرِهِمَا قَدْ تَنْحَذِف

(دَعَا) أي: طلب من الله على حاجته (في نَوَاحِيهِ) جمع ناحية؛ أي: جوانب البيت، وسُمّيت الناحية؛ لأنك تنحوها؛ أي: تقصدها (كُلِّهَا) بالجرّ توكيد لما قبله، وفي رواية النسائيّ: «دخل رسول الله ﷺ الكعبة، فسبّح في نواحيها، وكبّر، ولم يُصلّ». (وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ) أي: في داخل البيت، قد تقدّم في المسألة السابعة من المسائل المذكورة في شرح حديث ابن عمر الله المداكورة في شرح حديث ابن عمر المذكور أول الباب الجمع بين نفي أسامة صلاته على في الكعبة هنا، وبين إثبات بلال رفي الله الها هناك، فراجعه تستفد علْما جَمّاً، وبالله تعالى التوفيق. (حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ) أي: صلّى، أي: أطلق الجزء، وأراد الكلّ (فِي قُبُلِ الْبَيْتِ) \_ بضم القاف، والموحدة، وقد تسكّن: أي مقابلها، أو ما استقبلك منها، وهو وجهها (رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: «هَذِهِ الْقِبْلَةُ») الإشارة إلى «الكعبة»، قيل: المراد بذلك تقرير حكم الانتقال عن بيت المقدس، وقيل: المراد أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزماً، بخلاف الغائب، وقيل: المراد أن الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرم كله، ولا مكة، ولا المسجد الذي حول الكعبة، بل الكعبة نفسها، أو الإشارة إلى وجه الكعبة؛ أي: هذا موقف الإمام، ويؤيده ما رواه البزار من حديث عبد الله بن حُبْشي الْخَثْعَمي، قال: رأيت رسول الله على يصلي إلى باب الكعبة، وهو يقول: «أيها الناس إن الباب قبلة»، قاله في «الفتح»(٢).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲/ ۱۲۰ «الصلاة» رقم (۳۹۸).

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٢/ ١٢١.

وقال النوويّ: قال الخطّابيّ: معناه أن أمر القبلة قد استقرّ على استقبال هذا البيت، فلا يُنسخ بعد اليوم، فصلّوا إليه أبداً، قال: ويَحْتَمِل أنه علّمهم سنّة موقف الإمام، وأنه يقف في وجهها دون أركانها، وجوانبها، وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة. انتهى.

قال النوويّ: ويَحْتَمِل معنى ثالثاً، وهو أن معناه: هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أُمرتم باستقباله، لا كلّ الحرم، ولا مكة، ولا كلّ المسجد الذي حول الكعبة، بل الكعبة نفسها فقط. انتهى (١١).

وقال السنديّ: الإشارة إلى الكعبة المشرّفة، أو جهتها، وعلى الثاني الحصر واضح، وعلى الأول باعتبار من كان داخل المسجد، أو من كان بمكة. انتهى.

قال ابن جريج: (قُلْتُ لَهُ) أي: لعطاء (مَا نَوَاحِيهَا؟ أَفِي زَوَايَاهَا؟) بالفتح: جمع زاوية، وزاوية البيت اسم فاعل من زويت الشيء أزويه: إذا جمعته، وسُمّيت بذلك لأنها جمعت قُطْراً منه (٢). (قَالَ: بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ)؛ أي: في كلّ جهة منه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد ولله المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد والمسئف كله وأخرجه البخاري من حديث ابن عبّاس واله في «الصلاة» (٣٩٨) كما أسلفت بيانه.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٢٨/٦٦] (١٣٣٠)، و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (٥/ ٢٢٠ ـ ٢٢١) و «الكبرى» (٣٩٤ ـ ٣٩٥)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٥/ ٧٨/)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ٤٥٢)، و (أحمد) في «مسنده» (٥/ ٢٠١ و ٢٠١٥)، و (ابن خزيمة) في «صحيحه» (٤٣٢ و٣٠٠٣)،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/ ۸۷.

و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٢٠٨)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/٥) و(الضياء) في "المختارة" (٤/٤) و١٢١ و١٢١)، و(الطبرانيّ) في "الأوسط" (٥/٨٥)، و«الكبير» (٣٠٣/١١)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/٥٥)، و(الحاكم) في "المستدرك" (٣٠٣)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/٣٥)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٣٠٨) و"الصغرى" (١/٣٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج طَلَقَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٣٩] (١٣٣١) \_ (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ، عَلَاءُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، وَفِيهَا سِتُّ سَوَارٍ، فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ، فَدَعَا، وَلَمْ يُصَلِّ).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

۱ \_ (شَیْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الْحَبَطيّ، أبو محمد الأُبُلّيّ، صدوقٌ یَهِمُ، ورُمي بالقدر، من صغار [۹] (ت٥ أو٢٣٦) وله بضع و(٩٠) سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» ١٥٧/١٢.

٢ \_ (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت٤ أو١٦٥) (ع) «تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٠.

والباقيان ذُكرا قبله.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من رباعيّات المصنّف كَثَلَثُهُ، كلاحقه، وهو (٢٠١) من رباعيّات الكتاب.

٢ \_ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، كما أسلفته آنفاً.

### شرح الحديث:

(عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، وَفِيهَا سِتُّ سَوَارٍ)

بالفتح: جمع سارية، كجارية، وجوار، وهي الأسطوانة (١). (فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ، فَدَعَا، وَلَمْ يُصَلِّ) قال الشوكانيّ كَالله: هذا يعارضه ما تقدّم عن ابن عمر الله أنه سأل بلالاً: هل صلى النبيّ عَلَيْهُ في الكعبة؟ فأخبره بأنه صلى فيها، قال: ويقدّم عليه بأنه مُثبت، وهو أولى من النافي، ومن تأوّل حديث بلال بأنه أراد بالصلاة الدعاء فخروج عن الظاهر.

[فإن قيل]: يُرتَكب للجمع بين الأحاديث.

[قيل]: تأويلٌ ينفيه الصريح، وهو ما في البخاريّ عن ابن عمر على فسألت بلالاً: صلى النبيّ على فسألت بلالاً: صلى النبيّ على في الكعبة؟ قال: نعم ركعتين بين الساريتين على يساره، إذا دخلتَ، ثم خرج، فصلى في وجه الكعبة ركعتين.

قال: لكنه معارَضٌ بما في «الصحيحين» من قول ابن عمر: ونسيت أن أسأله كم صلى؟

قال: وما قد يقال: عدم سؤاله لا يستلزم عدم إخباره: ليس بشيء لمن تأمل السياق، فالأولى أن يُجمَع بينهما بأنه على دخلها يوم النحر، فلم يصل، ودخلها من الغد فصلى، وذلك في حجة الوداع، وهو مروي عن ابن عمر المساد حسن، أخرجه الدارقطني، فيُحْمَل حديث ابن عباس على عليه. انتهى كلام الشوكاني كَالله (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: بإسناد حسن، هذا قاله قبله السهيليّ في «الروض الأنف»، كما عزاه إليه الزيلعيّ، لكن في تحسينه نظر؛ لأن في إسناده محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، قال عنه في «التقريب»: صدوقٌ سيّىء الحفظ جدّاً، فتفرّده بمثل هذا الحديث مما يُحتَمَل، فالحديث ضعيف، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس على هذا من أفراد المصنّف كَالله.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» 1/٢٧٦.

### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢٣٩/٦٦] (١٣٣١)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٣٧ و ٣١١)، و(أبو نعيم) في «صحيحه» (٧/ ٤٨٢)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٥/٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَيْلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٤٠] (١٣٣٢) \_ (وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ بُونُسَ، حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَدْخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ؟ قَالَ: لَا).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

- ١ (سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ) بن إبراهيم، أبو الحارث البغداديّ، مروزيّ الأصل، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت٢٠٩/٥) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ٢٠٩/٢٥.
- ٢ (هُشَيْمُ) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه كثير التدليس والإرسال الخفيّ [٧] (١٨٣) (ع)
   «تقدم في «المقدمة» ٣/٩.
- ٣ ـ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) البجليّ الأحمسيّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت١٤٦) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٢٩٩٠.
- ٤ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ الصحابيّ، مات رضي (٨٧) (ع) تقدم في «الصلاة» ١٠٧٢/٤١.

#### لطائف هذا الإسناد:

- ا ـ (منها): أنه من رباعيّات المصنّف ﷺ، كسابقه، وهو (٢٠٢) من رباعيّات الكتاب.
  - ٢ \_ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، كما أسلفته آنفاً.
    - ٣ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والقول.
- ٤ ـ (ومنها): أن صحابيه من أفاضل الصحابة هي، شَهِدَ الْحُديبية،
   وعُمِّر بعد النبي على دهراً، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة هيه.

### شرح الحديث:

عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ؛ أنه (قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى) واسم أبيه خالد بن علقمة بن الحارث (صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَدَخَلَ النَّبِيُ ﷺ الْبَيْتَ) أي: الكعبة؛ لما سبق أنه علم بالغلبة عليها (فِي عُمْرَتِهِ؟) المراد بها عمرة القضاء التي كانت سنة سبع من الهجرة قبل فتح مكة.

(قَالَ: لَا) قال النوويّ كَلَهُ: هذا مما اتفقوا عليه، قال العلماء: وسبب عدم دخوله ﷺ ما كان في البيت من الأصنام والصُّوَر، ولم يكن المشركون يتركونه لتغييرها، فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت، وصلى فيه، وأزال الصُّوَر قبل دخوله. انتهى (١).

يعني ثم دخلها، فقد أخرج البخاريّ عن ابن عباس على قال: إن رسول الله على أن أن يدخل البيت، وفيه الآلهة، فأمر بها، فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله على الله الله الله الله أما والله لقد عَلِمُوا أنهما لم يستقسما بها قط»، فدخل البيت، فكبّر في نواحيه، ولم يصل فيه.

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط \_ أي: شرط صلح الحديبية \_ فلو أراد دخوله لمنعوه، كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة على الثلاث، فلم يقصد دخوله؛ لئلا يمنعوه، وفي «السيرة» عن علي والله أنه دخلها قبل الهجرة، فأزال شيئاً من الأصنام، وفي «الطبقات» عن عثمان بن طلحة نحو ذلك، فإن ثبت ذلك لم يُشكل على الوجه الأول؛ لأن ذلك الدخول كان لإزالة شيء من المنكرات، لا لقصد العبادة، والإزالة في الهدنة كانت غير ممكنة، بخلاف يوم الفتح.

[تنبيه]: استدل المحبّ الطبريّ بهذا الحديث على أنه على أنه على الكعبة

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/۸۸.

في حجته، وفي فتح مكة، ولا دلالة فيه على ذلك؛ لأنه لا يلزم من نفي كونه دخلها في عمرته أنه دخلها في جميع أسفاره، قاله في «الفتح»(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى را الله هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٢١ / ٣٢٤] (١٣٣٢)، (والبخاريّ) في «الحجّ» (١٦٠٠)، و(أبو داود) في «المناسك» (١٩٠٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٣٥٥)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٦/٤)، و(البغويّ) في «شرح السنة» (٧/ ١٣١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٦٧) \_ (بَابُ نَقْضِ الْكَعْبَةِ، وَبِنَاثِهَا)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنَّ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٢٤] (١٣٣٣) \_ حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ قُرَيْشاً حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفاً»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم في الباب الماضي.

٢ \_ (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، من كبار [٩] (ت١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٧/٤.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۸/۶ \_ ۲۹ه.

٣ ـ (هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير، أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ فقيه، ربمًا دلّس
 [٥] (ت٥ أو١٤٦) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٣٥٠.

٤ ـ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور [٣] (ت٩٤) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٠٧.

٥ ـ (عَائِشَةُ) أم المؤمنين رَجِيًّا، ماتت سنة (٥٧) (ع) تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا ص٣١٥.

وقوله: (اسْتَقْصَرَتْ) أي: اقتصرت على هذا القدر في البناء؛ لقصور النفقة عن تمامه، وفي الأخرى: «اقتصروا عن قواعد إبراهيم»، وفي الأخرى: «فإن قريشاً اقتصرتها»، وفي الأخرى: «استقصروا من بنيان البيت»، وفي الأخرى: «قصرت بهم النفقة»، قال الأخرى: «قصرت بهم النفقة»، قال الخرى: «قصرت بهم النفقة»، قال العلماء: هذه الروايات كلها بمعنى واحد، ومعنى «استقصرت»: قَصَرَت عن تمام بنائها، واقتصرت على هذا القدر؛ لقصور النفقة بهم عن تمامها، ذكره النوويّ كَاللهُ(۱).

وقوله: (وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفاً) \_ بفتح الخاء المعجمة، وإسكان اللام، وبالفاء، هذا الصحيح المشهور، والمراد به باباً من خُلفها، وقد جاء مفسّراً في الرواية الأخرى: «ولجعلت لها باباً شرقيّاً، وباباً غربيّاً»، وفي «صحيح البخاريّ»: قال هشام: «خُلفاً» يعني باباً، وفي الرواية الأخرى لمسلم: «بابين: البخاريّة: «ولجعلت لها أحدهما يُدْخَل منه، والآخر يُخْرَج منه»، وفي رواية البخاريّة: «ولجعلت لها خُلفين»، قال القاضي: وقد ذكر الحربيّ هذا الحديث هكذا، وضبطه «خِلفين» بكسر الخاء، وقال: الخالفة عَمُود في مُؤخَّر البيت، وقال الهرويّة: «خُلفين» بفتح الخاء، قال القاضي: وكذا ضبطناه على شيخنا أبي الحسين، قال: وذكر الهرويّ، عن ابن الأعرابيّ أن الخلف الظهر، وهذا يفسر أن المراد الباب، كما فسّرته الأحاديث الباقية، والله أعلم. انتهى (٢).

والحديث متّفتٌ عليه، وشرحه يأتي فيما بعده، وإنما أخّرته إليه؛ لكونه

<sup>(</sup>١) «شرح النوويّ» ٩/ ٨٨ ـ ٨٩.

أتمّ مما هنا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَيْلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٤٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَام، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

# رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

٢ \_ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، أحد مشايخ الجماعة دون واسطة [١٠] (ت٢٤٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٧/٤.

٣ \_ (ابْنُ نُمَيْرٍ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ، من كبار [٩] (ت١٩٩) (ع) «تقدم في «المقدمة» ٢/٥.

و «هشام» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية ابن نمير، عن هشام بن عروة هذه ساقها الإمام أحمد كَثَلَتُهُ في «مسنده» مقروناً بأبي أسامة (٥٧/٦) فقال:

أبو أسامة، قال: أنا هشام المعنى، عن أبي، ثنا ابن نُمَير، ثنا هشام وأبو أسامة، قال: أنا هشام المعنى، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله على: «لولا حداثة عهد قومك بالكفر، لنقضت الكعبة، ثم جعلتها على أسّ إبراهيم على أن قريشاً يوم بَنَتْها استَقْصَرت، ولجعلتُ لها خُلْفاً»، قال أبو أسامة: «خِلْفاً». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٤٣] (...) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَلَمْ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بَنَ عَمْرَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ وَمُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا

رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ». فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ ـ (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم في الباب الماضي.
- ٢ (ابْنُ شِهَابِ) محمد بن مسلم، تقدّم أيضاً في الباب الماضي.
- ٣ ـ (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطّاب، تقدّم أيضاً في الباب الماضي.
- ٤ (عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ) التيميّ المدنيّ، أخو القاسم، ثقةٌ [٣].

رَوَى عن عائشة في قصة بناء الكعبة، وعنه سالم بن عبد الله بن عمر، ونافع مولى ابن عمر، قال النسائي: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ورَوَى أبو داود في «الطهارة» من حديث أبي حَزْرَة يعقوب بن مجاهد: ثنا عبد الله بن محمد، أبو عتيق أخو القاسم بن محمد، قال: كنا عند عائشة، فذكر حديث: «لا صلاة بحضرة طعام»، كذا في روايته، والحديث قد رواه مسلم من حديث أبي حَزْرة، عن عبد الله بن أبي عتيق، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي بكر الصديق، وهو المحفوظ، وأبو عتيق هو محمد والد هذا، وابن عم القاسم بن محمد وأخيه، وقال مصعب الزبيريّ: أمه أم ولد، قُتِل بالحرّة، وكانت الحرّة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له عندهم إلا هذا الحديث، وأعاده هنا بعده.

والباقيان ذُكر قبله.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف تَظَلَلُهُ.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو
 داود، وابن ماجه.

٣ ـ (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين، روى بعضهم عن بعض: ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن محمد، ورواية الأخيرين من رواية الأقران.

٤ ـ (ومنها): أن عائشة على حبيبة رسول الله على، وبنت حبيبه على، أفقه النساء مطلقاً، وأفضل أزواج النبي على إلا خديجة، ففيه خلاف، ومن المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) والله تعالى أعلم.

### شرح الحديث:

(عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطاب (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْمٍ الصِّدِّيقِ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بنصب «عبد الله» على المفعولية، وظاهره أن سالماً كان حاضراً لذلك، فيكون من روايته، عن عبد الله بن محمد، وقد صرّح بذلك أبو أويس، عن ابن شهاب، لكنه سماه عبد الرحمٰن بن محمد، فَوَهِم، أخرجه أحمد، وأغرب إبراهيم بن طهمان، فرواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أخرجه الدارقطنيّ في «غرائب مالك»، والمحفوظ الأول، وقد رواه معمر، عن ابن شهاب، عن سالم، لكنه اختصره.

وأخرجه مسلم في الرواية التالية من طريق نافع، عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر<sup>(۱)</sup>، عن عائشة، فتابع سالماً فيه، وزاد في المتن: «ولأنفقت كنز الكعبة»، قال الحافظ: ولم أر هذه الزيادة إلا من هذا الوجه، ومن طريق أخرى، أخرجها أبو عوانة، من طريق القاسم بن محمد، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة.

(عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ) ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ) خطاب للمرأة، وجزمه بحذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة التي رفعها

<sup>(</sup>۱) وقع في السند التالي: عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة، منسوباً إلى جدّه، وسننبّه عليه هناك \_ إن شاء الله تعالى \_.

بثبوت النون، ونصبها، وجزمها بحذفها؛ أي: ألم تعلمي (أَنَّ قَوْمَكِ) أي: قريشاً (حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ) لتضرّرها بالسيول، أو لاحتراقها بسبب شِرارة مِجْمَرةِ امرأة من قريش، أجمرتها.

أخرج عبد الرزاق، ومن طريقه الحاكم، والطبراني من حديث أبي الطُّفيل، قال: «كانت الكعبة في الجاهليّة مبنية بالرَّضْم، ليس فيها مَدَر، وكانت قدر ما يقتحمها الْعَنَاق، وكانت ثيابها توضع عليها تُسْدَل سَدْلاً، وكانت ذات ركنين، كهيئة هذه الحلقة(١) فأقبلت سفينة من الروم، حتى إذا كانوا قريباً من جُدّة انكسرت، فخرجت قريش لتأخذ خشبها، فوجدوا الروميّ الذي فيها نجّاراً، فقَدِمُوا به، وبالخشب ليبنوا به البيت، فكانوا كلما أرادوا القرب منه لهدمه بدت لهم حيّة فاتحة فاها، فبعث الله طيراً أعظم من النسر، فغرز مخالبه فيها، فألقاها نحو أجياد، فهدمت قريش الكعبة، وبنوها بحجارة الوادي، فرفعوا في السماء عشرين ذراعاً، فبينما النبيِّ ﷺ يحمل الحجارة من أجياد، وعليه نَمِرة، فضاقت عليه النمرة، فذهب يضعها على عاتقه، فبدت عورته من صغرها، فنودي: يا محمد خمّر عورتك، فلم يُرَ عرياناً بعد ذلك، وكان بين ذلك، وبين المبعث خمس سنين»، قال معمر: وأما الزهريّ، فقال: «لما بلغ رسول الله على الحلم أجمرت امرأة الكعبة، فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة، فاحترقت، فتشاورت قريش في هدمها، وهابوه، فقال الوليد: إن الله لا يُهلك من يريد الإصلاح، فارتقى على ظاهر البيت، ومعه العباس، فقال: اللَّهم لا نريد إلا الإصلاح، ثم هدم، فلما رأوه سالماً تابعوه»، قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج، قال: قال مجاهد: «كان ذلك قبل المبعث بخمس عشرة سنة"، وكذا رواه ابن عبد البرّ من طريق محمد بن جبير بن مطعم بإسناد له، وبه جزم موسى بن عقبة في «مغازيه»، والأول أشهر، وبه جزم ابن اسحاق.

ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق تقدّم وقته على الشروع في البناء. وذكر ابن إسحاق: «أن السيل كان يأتي، فيصيب الكعبة، فيتساقط من

<sup>(</sup>١) إشارة إلى حلقة مدوّرة رُسمت في نسخة. «الفتح» ٤٨٦/٤.

بنائها، وكان رَضْماً فوق القامة، فأرادت قريش رفعها، وتسقيفها، وذلك أن نفراً سرقوا كنز الكعبة»، فذكر القصّة مطوّلاً في بنائهم الكعبة، وفي اختلافهم فيمن يضع الحجر الأسود حتى رَضُوا بأول داخل، فدخل النبي على محد النبي على معد النبي على معد النبي على ثمانية عشر ذراعاً». ووقع عند الطبراني من طريق أخرى عن ابن خُثيم، عن أبي الطفيل أن اسم النجّار المذكور: باقوم، وللفاكهي من طريق ابن جريج مثله، قال: «وكان يتجر إلى بندر وراء ساحل عدن، فانكسرت سفينته بالشُّعيبة، فقال لقريش: إن أجريتم عيري مع عيركم إلى الشام أعطيتكم الخشب، ففعلوا»، وروى سفيان بن أجريتم عيري مع عركم إلى الشام أعطيتكم الخشب، ففعلوا»، وروى سفيان بن عيينة في «جامعه» عن عمرو بن دينار؛ أنه سمع عبيد بن عمير يقول: اسم الذي عين الكعبة لقريش: باقوم، وكان روميّا، وقال الأزرقيّ: كان طولها سبعة وعشرين ذراعاً، فاقتصرت قريش منها على ثمانية عشر، ونقصوا من عرضها أذرعاً أدخلوها في الحجر، ذكره في «الفتح»(۱).

(اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ») ﷺ، وذلك لقصور النفقة التي أخرجوها لذلك، فقد ذكر ابن إسحاق في «السيرة» عن عبد الله بن أبي نَجِيح أنه أخبره عن عبد الله بن صفوان بن أميّة: أن أبا وهب بن عابد بن عمران بن مخزوم وهو جدّ جعدة بن هُبيرة بن أبي وهب المخزوميّ ـ قال لقريش: لا تُدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيّب، ولا تدخلوا فيه مهر بَغِيّ، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس.

وروى سفيان بن عيينة في «جامعه» عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، أنه شَهِد عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ من بني زُهْرة، أدرك ذلك، فسأله عمر عن بناء الكعبة؟ فقال: إن قريشاً تقرّبت لبناء الكعبة \_ أي: بالنفقة الطيبة \_ فعجزت، فتركوا بعض البيت في الْحِجْر، فقال عمر: صدقت.

[تنبيه]: قال العلماء: بُنِي البيت خمس مرات، بَنَتْه الملائكة، ثم إبراهيم على ثم قريش في الجاهلية، وحضر النبيّ على هذا البناء، وله خمس وتلاثون سنة، وقيل: خمس وعشرون، وفيه سقط على الأرض حين وقع

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٤/٥٨٤ \_ ٧٨٤.

إذاره، ثم بناه ابن الزبير، ثم الحجاج بن يوسف، واستمر إلى الآن على بناء الحجاج، وقيل: بُنِي مرتين آخريين، أو ثلاثاً، قالوا: ولا يُغَيَّر عن هذا البناء، وقد ذَكروا أن هارون الرشيد سأل مالك بن أنس عن هدمها، وردها إلى بناء ابن الزبير؛ للأحاديث المذكورة في الباب، فقال مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين، أن لا تجعل هذا البيت لعبة للملوك، لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه، فتذهب هيبته من صدور الناس، وبالله التوفيق. ذكره النووي كَالله (١).

قالت عائشة على (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟) عَلَى (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ) \_ بكسر الحاء المهملة، وسكون الدال المهملة، وقيل: يجوز بالفتحتين، بعدها مثلّثة \_ بمعنى الحدوث؛ أي: لولا قُرب عهد قريش (بِالْكُفْرِ) يريد أن الإسلام لم يتمكّن في قلوبهم، فلو هُدمت لربما نفروا منه؛ لأنهم يرون تغييره عظيماً.

فقوله: «حِدْثَانُ» مبتدأ، وخبره محذوف، كما قال ابن مالك في «الخلاصة»:

وَبَعْدَ لَوْلَا غَالِباً حَذْفُ الْخَبَرْ حَتْمٌ وَفِي نَصِّ يَمِينِ ذَا اسْتَقَرْ أَي: لهدمتها، وفي الرواية أي: موجود، وجواب «لولا» قوله: (لَفَعَلْتُ») أي: لهدمتها، وفي الرواية الآتية: «لولا حدثان قومك بالكفر، لنقضت البيت، وأدخلت فيه من الحجر»، وفي رواية: «لولا أن قومك حديثٌ عهدُهم في الجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم، لنظرت أن أُدخل الْجَدْر في البيت، وأن أُلزق بابه بالأرض».

وفي رواية: «لولا حداثة عهدهم بالشرك، أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه، فهلُمّي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريباً من سبعة أذرع».

(قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) ﴿ اللهِ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﴾ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَائِشَة ﴿ اللهِ اللهِ عَائِشَة ﴾ عَائِشَة ﴿ اللهِ اللهِ عَائِشَة ﴾ وهذا من ابن عمر ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۸۹/۹.

وقال القاضي عياض كِلْلهُ: ليس هذا اللفظ من ابن عمر على سبيل التضعيف لروايتها، والتشكيك في صدقها وحفظها، فقد كانت من الحفظ والضبط بحيث لا يُستراب في حديثها، ولا فيما تنقله، ولكن كثيراً ما يقع في كلام العرب صورة التشكيك والتقرير، والمراد به اليقين، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ الدُّرِكَ لَعَلَّمُ فِتْنَةً لَكُمْ وَمُنَاتًا إِلَى حِينِ ﴿ الأنبياء: ١١١]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ النَّهِ اللَّهَ أَا أَضِلُ عَلَى نَقْسِى فَإِنِ الْهَتَدَيْتُ ﴾ الآية [سبأ: ٥٠] (١).

وقال القرطبيّ كَنَّلُهُ: قول ابن عمر وله الله هذا ليس شكّاً منه في سماعها، ولا في سماع الراوي عنها، وإنما هذا على طريقة وضع الشَّرطي المتصل الذي يوضع شرطه تقديراً ليتبيّن مشروطه تحقيقاً، وله في كلام الله تعالى، وكلام رسوله على نظائر، منها: قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّمْنِ وَلَدٌ فَاَنَا أَوْلُ اللهُ لَقَالُ أَوْلُ اللهُ لَقَالُ اللهُ لَقَالُ اللهُ لَقَسَدَناً ﴾ [السزخرف: ٨١]، وقوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِيماً عَالِما أَلْه لَقَسَدَناً ﴾ [السزخرف: ٨١]، وقوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِيماً عَالِما أَلَو اللهُ لَقَسَدَناً ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، ومثله كثير، ولِبسط هذا وتحقيقه علمٌ آخر، وقد يأتي هذا النحو في الكلام على طريق تبيين الحال على وجه يأنس به المخاطب، وإظهار التناصف في الكلام، كقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن ضَلَاتُ فَإِنَّما أَضِلُ عَلَى نَقْسِقٌ وَإِنِ المَدَّاتُ فَيَما يُوجِيَ إِلَى رَقِّ إِنَّ مَوْتُ اللهُ سَمِيعٌ قَرِبُ ﴿ فَى السَاءُ اللهُ عَلَى الجملة: فالشرط يأتي في الكلام على غير وجه الشك، وهو كثير. انتهى (٢٠).

(سَمِعَتْ، هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَا أُرَى) بضم الهمزة؛ أي: ما أظنّ (تَرْكَ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ) أي: مسحهما، والسين فيه أصليّة، وهو افتعال من السّلام، وهي الحجارة، يقال: استلم؛ أي: أصاب السّلام، وهي الحجارة، كذا ذكره السيوطيّ كَاللهُ.

والمراد هنا مسح الركنين باليد؛ إذ لا يشرع التقبيل بالفم إلا للحجر الأسود (اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ) أي: يقربان (الْحِجْرَ) بكسر الحاء المهملة، وسكون الجيم، وهو معروف على صفة نصف الدائرة، وقدرها تسع وثلاثون ذراعاً، والقدر الذي أُخرج من الكعبة سيأتي بيان مقداره قريباً \_ إن شاء الله تعالى \_ (إلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ) بالبناء للمفعول، من التتميم، ووقع عند النسائي في

 <sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٤/٨/٤ \_ ٢٢٩.

يعني أن الركنين اللذين يليان الحجر ليسا بركنين، وإنما هما بعض الجدار الذي بنته قريش، فلذلك لم يستلمهما النبي الهي عيل ميتما على الأساس الذي بنى عليه إبراهيم الله البيت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة علىها هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۱۲/ ۳۲۲ و ۳۲۶۳ و ۲۲۶۳ و ۲۲۶۳ و ۲۲۶۳ و ۲۲۶۳ و ۲۲۶۳ و ۲۲۶۳ و ۲۶۶۳ و ۲۶۶۳ و ۲۰۸۱ و ۲۰۸۱ و ۲۰۸۱ و ۲۰۸۱ و ۲۰۸۱ و ۱۲۶۳ و ۱۲۰۳ و ۲۰۰۳ و ۲۰۰۳ و ۲۰۰۳ و ۲۹۰۳ و ۲۰۸۳ و ۲۸۰۳ و ۲۹۰۳ و ۲۹۰۳ و ۲۹۰۳ و ۲۹۰۳ و ۲۹۰۳ و ۲۸۰۳ و ۲۸۰۳ و ۲۰۲۱ و ۲۰۲۱ و ۲۰۲۱ و ۲۰۲۱ و ۲۰۲۱ و ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و ۲۰۲۳)، و (الطبرانيّ) في «الکبری» (۵/ ۲۸) و (أبو نعیم) في «مستخرجه» (۲۰۲۳)، و (البیهقیّ) في «الکبری» (۵/ ۲۸) و «المعرفة» (۱/ ۲۰۲)، و (البیهقیّ) في «الکبری» (۵/ ۸۸) و «المعرفة» (۱/ ۲۰۲۷)، و (البیهقیّ) فی «الکبری» (۵/ ۸۸) و «المعرفة» (۱/ ۲۰۲۷)، و الله اعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان بناء الكعبة الشريفة.

Y \_ (ومنها): ما ترجم عليه البخاريّ في "كتاب العلم" من "صحيحه"، حيث قال: "باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، فيقعوا في أشدّ منه". والمراد بالاختيار في عبارته: المستحبّ، وذلك لأن قريشاً كانت تعظّم أمر الكعبة جدّاً، فخشِي على أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غَيَّر بناءها؛ لينفرد بالفخر عليهم في ذلك. قاله في "الفتح"(١).

٣ \_ (ومنها): ترك المصلحة؛ لأمن الوقوع في المفسدة.

٤ \_ (ومنها): ومنه ترك إنكار المنكر؛ خشية الوقوع في أنكر منه.

٥ ـ (ومنها): أن فيه اجتناب وليّ الأمر ما يتسرّع الناس إلى إنكاره، وما يُخشى منه تولّد الضرر عليهم في دين، أو دنيا، إلا الأمور الشرعيّة؛ كأخذ الزكاة، وإقامة الحدود، ونحو ذلك.

٦ ـ (ومنها): تألَّف قلوب الرعية، وحسن حياطتهم، وأن لا يُنفَّروا، ولا يتعرض لما يُخاف تنفيرهم بسببه، ما لم يكن فيه ترك أمر شرعيّ.

٧ ـ (ومنها): أن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم، ولو كان مفضولاً، ما لم يكن محرَّماً.

٨ \_ (ومنها): تقديم الأهمّ، فالأهمّ، من دفع المفسدة، وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بُدىء بدفع المفسدة.

قال النووي كَالله: وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام، منها: إذا تعارضت المصالح، أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذّر الجمع بين فعل المصلحة، وترك المفسدة، بدئ بالأهم؛ لأن النبي عَلَيْ أخبر أن نقض الكعبة وردّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم على مصلحة، ولكن تُعارضه مفسدةٌ أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريباً، وذلك لِمَا كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة، فيرون تغييرها عظيماً، فتركها على انتهى (٢).

٩ \_ (ومنها): أن المفسدة إذا أُمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة.

١٠ \_ (ومنها): حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱/۳۹۰ و۶/۲۹۷.

١١ ـ (ومنها): حرص الصحابة على امتثال أوامر النبي ﷺ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﷺ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٢٤٤] (...) \_ (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةً (ح) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي اللهِ أَنْ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، \_ أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْلًا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، \_ أَوْ قَالَ: بِكُفْرٍ \_ لَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالْأَرْضِ، وَلَا أَنْ قَيْمَلُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ»).

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السَّرْح المصريّ، ثقةٌ
 ١٠] (ت٠٥٠) (م د س ق) «تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٠.

٢ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ) بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقة حافظ فقيه عابد [٩] (ت١٩٧) (ع) «تقدم في «المقدمة» ٣/١٠.

٣ ـ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت٢٥/٢٩) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٢٥/٢٩.

٤ - (مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ) بن عبد الله بن الأشجّ، أبو الْمِسْوَر المدنيّ، صدوقٌ، وروايته عن أبيه وِجادة من كتابه، قاله أحمد، وابن معين، وغيرهما، وقال ابن المدينيّ: سمع من أبيه قليلاً [٧] (ت٩٥١) (بخ م د س) «تقدم في «الطهارة» ٤/٤٥٥.

٥ - (أَبُوهُ) بُكير بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [٥] (ت١٢٠) (ع) تقدم في «الطهارة» ٤/٤٥٥.

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم كَثَلَثُهُ رواية مخرمة، عن أبيه، مع أن الأئمة قالوا: إنها وجادة من كتاب أبيه؟

[قلت]: إنما أخرج له في المتابعات، لا في الأصول، والمتابعات يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: وقع في هذا السند: «عبد الله بن أبي بكر بن أبي قُحافة»، وهو عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق الذي في السند الماضي، نُسب في هذا السند إلى جده.

وإنما نبّهت عليه؛ لئلا يلتبس بعبد الله بن أبي بكر الصدّيق، وَلَدُ أبي بكر من صلبه، شقيق أسماء بنت أبي بكر، وهو صحابي ظليه، وقد ثبت ذكره في «صحيح البخاري» في قصّة الهجرة عن عائشة ظليه، قالت: وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بأخبار قريش، وهو غلام شاب فَطِنٌ، فكان يبيت عندهما، ويخرج من السّحر، فيُصبح مع قريش، قال أبو عمر بن عبد البر كله: لم أسمع له بمشهد إلا في الفتح، وحُنين، والطائف، فإن أصحاب المغازي ذكروا أنه رُمي بسهم، فجُرح، ثم اندمل، ثم انتقض، فمات في خلافة أبيه في شوّال سنة إحدى عشرة. انتهى (۱).

قوله: («لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّة... إلخ) قال القرطبي كَلَلهُ: فيه حجة لمالك في سد الذرائع على القول بسدّ الذرائع.

وقوله: (لَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ) قال القرطبيّ كَنْشُ: هذا الكنز هو المالُ الذي كان يجتمع مما كان يُهدى إلى الكعبة، وأقرّ النبيّ عَلَيْهُ ذلك المال في الكعبة؛ للعلّة التي ذكرَها، وهي: مخافة التنفير، وأقرّه أبو بكر ظيه، ولم يعْرِض له، ثم إن عمر ظيه هم بقسمته، فخالفه في ذلك بعض الصحابة، واحتج عليه: بأن النبيّ على وأبا بكر لم يفعلا ذلك، فتوقف.

قال القرطبيّ: ولا يظن أن هذا الكنز الذي جرى فيه ما ذكرنا أنه يدخل فيه حُلِيُّ الكعبة الذي حُلِّيت به من الذهب والفضة، كما قد ظنَّه بعضهم، فإن ذلك ليس بصحيح؛ لأن حليتها محتبسة عليها، كحُصرها، وقناديلها، وسائر ما يُحْبَس عليها لا يجوز صرفها في غيرها، ويكون حُكْمُ حليّها حكم حِلْيَة سيف

<sup>(</sup>١) راجع: «الإصابة» ٢٤/٤.

أو مصحف حُبسا في سبيل الله؛ فإنه لا يجوز تغييره عن الوجه الذي حُبس له، وإنما ذلك الكنز كما ذكرناه، وكأنه فضلة ما كان يُهدَى إليها عما كانت تحتاج إليه مما ينفق فيها، فلما افتتح النبيّ على مكة خاف من نفرة قلوب قريش إن هو أنفقه في سبيل الله، كما قال، وذلك: أنهم كانت عادتهم في ذلك: ألا يتعرضوا له، فأقره النبيّ على ذلك؛ لِما ذكرناه، ثم إنه بقي على ذلك في إمارة أبي بكر وعمر، ولا أدري ما صنع به بعد ذلك، وينبغي أن يبحث عنه، قال: وسبيل الله هنا: الجهاد، وهو الظاهر من عُرف الشرع، كما قررناه في كتاب الزكاة. انتهى كلام القرطبيّ كَنْ الله الله القرطبي كَنْ الله الله القرطبيّ كَنْ الله الله القرطبيّ كَنْ الله الله القرطبيّ الله القرطبيّ كَنْ الله الله القرطبيّ كَنْ الله الله الله القرطبيّ الله الله القرطبي الله القرطبيّ الله الله القرطبيّ الله الله القرطبي الله القرطبي الله القرطبيّ الله القرطبيّ الله الله القرطبيّ الله القرطبيّ الله القرطبيّ الله القرطبيّ الله القرطبيّ الله القرطبيّ الله القرب المؤلّ الله القرطبيّ الله الله القرطبيّ القراء الله القرطبيّ الله القراء المؤلّ القراء القراء القراء المؤلّ القراء القراء القراء القراء القراء الله القراء ال

قال الجامع عفا الله عنه: إخراج القرطبيّ حلي الكعبة من حكم الكنز فيه نظر، لا يخفى، فتأمل، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال الحافظ كَلَّهُ: قوله: «ولأنفقت كنز الكعبة» لم أر هذه الزيادة إلا من هذا الوجه، ومن طريق آخر أخرجه أبو عوانة من طريق القاسم بن محمد، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة على انتهى (٢).

وقوله: (وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالْأَرْضِ) أي: لاصقاً بالأرض، كما قال في الرواية التالية: «لهدمت الكعبة، فألزقتها بالأرض».

وقوله: (وَلَأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ») «من» هنا للتبعيض، بدليل قوله في الرواية الأخرى: «أدخلت من الحجر خمسة أذرُع»(٣).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج صَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٤٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدٍ \_ يَعْنِي ابْنَ مِينَاءَ \_ قَالًّ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي \_ يَعْنِي عَائِشَةً \_ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا عَائِشَةُ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٣/ ٣٤٤ \_ ٣٥٠. (٢) «الفتح» ٤/ ٤٨٧ \_ ٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/ ٣٥.

لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكِ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، فَٱلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَاباً شَرْقِيّاً، وَبَاباً خَرْبِيّاً، وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ، فَإِنَّ قُرَيْساً اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ، مروزيّ الأصل، صدوقٌ فاضلٌ ربّما وَهِمَ [١٠٤] (ت٥ أو٢٣٦) (م د) تقدم في «الإيمان» ١٠٤/١.

٢ \_ (ابْنُ مَهْدِيِّ) عبد الرحمٰن البصريّ الإمام الحجة الثبت الناقد [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٣٨٨.

٣ ـ (سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ) هو: «سَلِيم» ـ بفتح السين المهملة، وكسر اللام ـ «ابن حيّان» ـ بفتح الحاء المهملة، وتشديد التحتانيّة ـ الْهُذليّ البصريّ، ثقةٌ [٧]
 (خ م د ت سي ق) ٢١/٩٩/٢١.

٤ \_ (سَعِيدُ بْنُ مِينَاء) مولى الْبَحْتَريّ بن أبي ذُباب، أبو الوليد الحجازيّ المكيّ، أو المدنيّ، ثقةٌ [٣] (خ م د ت ق) تقدم في «الجنائز» ٢٢٠٧/٢١.

٥ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن الْعَوّام القرشيّ الأسديّ، أبو بكر، وأبو خُبيب، كان أول من وُلد في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، وولي الخلافة تسع سنين، قتل رها في ذي الحجة سنة (٧٣) (ع) «تقدم في «الطهارة» ١٦/١٦.

و (عائشة ﴿ يُلِّينًا ﴾ ذُكرت قبله.

وقوله: (فَٱلْرَقْتُهَا بِالْأَرْضِ) أي: جعلتها لاصقة بها، بحيث يكون على وجهها، غير مرتفع عنه، وكان مرتفعاً بحيث لا يُصعَد إليه إلا بالسلّم، كما يأتي التصريح بذلك.

وقوله: (وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَاباً شَرْقِيّاً، وَبَاباً غَرْبِيّاً) هذا يفسّره ما يأتي من قوله: «باباً يدخل الناس منه، وباباً يخرجون منه»، فالباب الشرقيّ هو الباب الذي لها الآن، وهو الباب القديم، والباب الغربيّ هو الذي أراد النبيّ على إحداثه، ويكون من خلفه، مقابل الباب الموجود.

وقوله: (سِتَّةَ أَذْرُع مِنَ الْحِجْرِ) هكذا وقع في هذه الرواية: «ستة أذرع» بالهاء، وفي الرواية التالية: «فأراها

قريباً من سبعة أذرع» بالهاء، وكلاهما صحيح، ففي الذراع لغتان مشهورتان: التأنيث، والتذكير، والتأنيث أفصح، قاله النوويّ كَلْللللهُ(١).

وقوله: (حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ) «حيث» هنا بمعنى «حين» كما في الروايات الأخرى، وقد ذكر ابن هشام الأنصاري كِلَهُ في «مغنيه» أن «حيث» ترد ظرف زمان عند الأخفش (٢٠).

والحديث متّفقٌ عليه، وشرحه يأتي في الحديث التالي ـ إن شاء الله تعالى ـ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتَّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٢٤٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَاثِدَةَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّام، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ، حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ، يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ، أَوْ يُحَرِّبَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّام، فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْكَعْبَةِ، أَنْقُضُهَا (٣)، ثُمَّ أَبْنِي بِنَاءَهَا، أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي رَأْيٌ فِيهَا، أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا، وَتَدَعَ بَيْتاً أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَأَحْجَاراً أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا، وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَوْ كَانَ أَحَدُكُمْ احْتَرَقَ بَيْتُهُ، مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدَّهُ(١)، فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ؟ إِنِّي مُسْتَخِيرٌ رَبِّي ثَلَاثاً، ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي، فَلَمَّا مَضَى الثَّلَاثُ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا، فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بِأَوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ، حَتَّى صَعِلَهُ رَجُلٌ (٥) فَأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً، فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا، فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِهِ الْأَرْضَ، فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً، فَسَتَّرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ، حَتَّى ارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱/۹۹. (۲) راجع: «مغني اللبيب» ۲۵۸/۱.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «أأنقضها». (٤) وفي نسخة: «حتى يجدّده».

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة: «حتى صَعِد رجلٌ».

النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بِنَائِهِ، لَكُنْتُ أَذْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُعٍ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَاباً يَدْخُرُ بُونَ مِنْهُ، قَالَ: فَأَنَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ، وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ، قَالَ: فَزَادَ فِيهِ خَمْسَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ، حَتَّى أَبْدَى أُسناً نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاء، وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعاً، فَلَمَّا زَادَ فِيهِ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاء، وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعاً، فَلَمَّا زَادَ فِيهِ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاء، وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعاً، فَلَمَّا زَادَ فِيهِ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَنَذَهُ مِنْهُ، فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزَّبَيْرِ، كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِك بْنِ مَرْوَانَ وَالْاَخِرُ يُخْرِهُ مِنْهُ، فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزَّبَيْرِ، كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِك بْنِ مَرْوَانَ يُخْرِهُ بِذَلِك، وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنُ الزَّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاء عَلَى أُسِّ، نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّة، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِك: إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخِ ابْنِ الزَّبَيْرِ فِي شَيْء، وَلَمَا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ، وَسُدَّ الْبَابَ مَنْ الْخِجْرِ فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ، وَسُدَّ الْبَابَ وَلَدَى فَيَحَهُ، فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) بن مُصعب التميميّ، أبو السَّريّ الكوفيّ، ثقةٌ [١٠]
 (ت٣٤٣) وله (٩١) سنة (عخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٦٤/ ٣٦٥.

٢ \_ (ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) هو: يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنّ، من كبار [٩] (ت٣ أو١٨٤) وله (٩٣) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/ ١٢١.

٣ \_ (ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ) هو: عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزميّ الكوفيّ، ثقةٌ [٥] (ت١٤٥) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٨٣/ ٤٤٢.

٤ \_ (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور، لكنه كثير الإرسال [٣] (ت١١٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٣ / ٤٤٢.
 والباقيان ذُكرا قبله.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف كَاللهُ.

٢ \_ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له
 البخاري في «الصحيح».

٣ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالكوفيين، والثاني بالمدنيين،
 سوى عطاء، فمكيّ.

٤ ـ (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وصحابي، عن صحابية هي خالته.

### شرح الحديث:

(عَنْ عَطَاءِ) بن أبي رَبَاح كَثَلَهُ أنه (قَالَ: لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ) أي: البيت الحرام، أحرقه الحصين بن نُمير السكونيّ لَمّا حاصر عبد الله بن الزبير في مكة بعد وقعة الحرّة بالمدينة سنة ثلاث وستين من الهجرة بأمر يزيد بن معاوية، رموا البيت بالمنجنيق، ورموا مع الأحجار بالنار والنفط، ومُشاقات الكتان، وغير ذلك من المحرقات، فاحترق ثياب الكعبة، وأخشاب البيت، وأخذوا يرتجزون، ويقولون:

خَطَّارَةٌ مِثْلُ الْفَنِيقِ<sup>(۱)</sup> الْمُزْبِدِ نَرْمِي بِهَا أَعْوَادَ هَذَا الْمَسْجِدِ والخطارة بتشديد الطاء: المنجنيق، وقيل في الحصين بن نمير هذا:

ابْنُ نُمَيْرٍ بِئْسَمَا تَوَلِّي قَدْ أَحْرَقَ الْمَقَامَ وَالْمُصَلِّي

(زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً، حِينَ غَزَاهَا) أي: الكعبة بقرينة البيت (أَهْلُ الشَّامِ) أي: حين غزوا ابن الزبير بمكة، لا أن غزوهم كان لبيت الله الحرام.

وسبب ذلك أن عبد الله بن الزبير والله عن مات معاوية والله المتنع من البيعة ليزيد بن معاوية، وأصر على ذلك، حتى أغرى يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة بالمدينة، فكانت وقعة الحرة، ثم توجه الجيش إلى مكة، فمات أميرهم مسلم بن عقبة، وقام بأمر الجيش الشاميّ حُصَين بن نُمير، فحصر ابن الزبير بمكة، ورَمَوُا الكعبة بالمنجنيق، حتى احتَرَقَت، ففجأهم الخبر بموت يزيد بن معاوية، فرجعوا إلى الشام، وقام ابن الزبير في بناء الكعبة، ثم دعا إلى نفسه، فبويع بالخلافة، وأطاعه أهل الحجاز، ومصر، والعراق، وخراسان، وكثير من فبويع بالخلافة، وأطاعه أهل الحجاز، ومصر، والعراق، وخراسان، وكثير من

<sup>(</sup>۱) "الفَنِيق": الفحلُ المكرم من الإبل الذي لا يُركب، ولا يُهان؛ لكرامته عليهم. اه. «لسان العرب» ٣١٣/١٠.

أهل الشام، ثم غَلَب مروان على الشام، وقَتَلَ الضحاك بن قيس الأمير مِن قِبَل ابن الزبير بَمْرِج راهط، ومضى مروان إلى مصر، وغلب عليها، وذلك كله في سنة أربع وستين، وكُمُل بناء الكعبة في سنة خمس، ثم مات مروان في سنة خمس وستين، وقام عبد الملك ابنه مقامه، وغَلَب المختار بن أبي عبيد على الكوفة، ففرّ منه من كان من قِبَل ابن الزبير، وكان محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، وعبد الله بن عباس مقيمين بمكة منذ قُتِل الحسين، فدعاهما ابن الزبير إلى البيعة له، فامتنعا، وقالا: لا نبايع حتى يجتمع الناس على خليفة، وتبعهما جماعة على ذلك، فشَدَّد عليهم ابن الزبير، وحصرهم فبلغ المختارَ، فجهز إليهم جيشاً، فأخرجوهما، واستأذنوهما في قتال ابن الزبير، فامتنعا، وخرجا إلى الطائف، فأقاما بها حتى مات ابن عباس سنة ثمان وستين، ورحل ابن الحنفية بعده إلى جهة رَضْوَى جبل بِيَنْبُع، فأقام هناك، ثم أراد دخول الشام، فتوجه إلى نحو أيلة، فمات في آخر سنة ثلاث، أو أول سنة أربع وسبعين، وذلك عقب قتل ابن الزبير على الصحيح، وقيل: عاش إلى سنة ثمانين، أو بعد ذلك، وعند الواقديّ أنه مات بالمدينة سنة إحدى وثمانين، وزعمت الكيسانية أنه حيّ لم يمت، وأنه المهديّ، وأنه لا يموت حتى يملك الأرض في خرافات لهم كثيرة، ليس هذا موضعها، ذكر هذا كله الحافظ في «الفتح» ملخَّصَاً من طبقات ابن سعد، وتاريخ الطبريِّ، وغيره (١٠).

(فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ) وللفاكهيّ في «كتاب مكة» من طريق أبي أويس، عن يزيد بن رومان وغيره قالوا: «لَمَّا أحرق أهل الشام الكعبة، ورَمَوْها بالمنجنيق، وَهَتِ الكعبة».

ولابن سعد في «الطبقات» من طريق أبي الحارث بن زمعة قال: «ارتَحَلَ الحصين بن نُمير \_ يعني الأمير الذي كان يقاتل ابن الزبير من قِبل يزيد بن معاوية \_ لما أتاهم موت يزيد بن معاوية في ربيع الآخر سنة أربع وستين، قال: فأمر ابن الزبير بالْخِصَاص (٢) التي كانت حول الكعبة، فهُدِمت، فإذا الكعبة

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۱۷۹/۱۰ «كتاب التفسير» رقم (۲٦٦٦) تفسير «سورة براءة».

<sup>(</sup>٢) قال في «القاموس»: الْخُصّ بالضمّ: البيت من القصب، أو البيت يُسقّف بخشبة، =

تنفض - أي: تتحرك - مُتَوَهِّنةً، ترتج من أعلاها إلى أسفلها، فيها أمثال جيوب النساء من حجارة المنجنيق».

وللفاكهي من طريق عثمان بن ساج: «بلغني أنه لَمّا قَدِمَ جيش الحصين بن نُمير، أحرق بعض أهل الشام على باب بني جُمَح، وفي المسجد يومئذ خيام، فمشى الحريق حتى أخذ في البيت، فظنّ الفريقان أنهم هالكون، وضعف بناء البيت، حتى إن الطير ليقع عليه، فتتناثر حجارته».

ولعبد الرزاق، عن أبيه، عن مرثد بن شُرَحبيل: أنه حَضَر ذلك، قال: «كانت الكعبة قد وَهَتْ من حريق أهل الشام، قال: فهدمها ابن الزبير، فتركه ابن الزبير حتى قَدِمَ الناس الموسم، يريد أن يُحَرِّبهم على أهل الشام، فلما صدر الناس، قال: أشيروا عليّ في الكعبة...» الحديث.

ولابن سعد من طريق ابن أبي مليكة قال: «لم يَبْنِ ابن الزبير الكعبة حتى حج الناس سنة أربع وستين، ثم بناها حين استَقْبَلَ سنة خمس وستين».

وحَكَى عن الواقدي أنه رَدَّ ذلك، وقال: الأثبت عندي أنه ابتدأ بناءها بعد رحيل الجيش بسبعين يوماً، وجزم الأزرقيّ بأن ذلك كان في نصف جمادى الآخرة، سنة أربع وستين.

قال الحافظ كِلَّلُهُ: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ابتداء البناء في ذلك الوقت، وامتد أمده إلى الموسم؛ ليراه أهل الآفاق؛ ليشنّع بذلك على بني أمية، ويؤيده أن في «تاريخ المسبحي»: أن الفراغ من بناء الكعبة كان في سنة خمس وستين، وزاد المحبّ الطبريّ أنه كان في شهر رجب، والله أعلم.

قال: وإن لم يكن هذا الجمع مقبولاً، فالذي في «الصحيح» مُقَدَّم على غيره. انتهى (١).

(تَرَكَهُ) أي: البيت؛ أي: ترك بناءه (ابْنُ الزُّبَيْرِ، حَتَّى قَدِمَ) بكسر الدال (النَّاسُ الْمَوْسِمَ) بفتح الميم، وسكون الواو، وكسر السين: جمعه: مواسم،

<sup>=</sup> جمعه خِصَاصٌ، وخُصُوصٌ. انتهى.

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٤/٢٩٤ \_ ٩٣٤.

وهو الوقت الذي يَجتمع فيه الحجاج كلَّ سنة، كأنه وُسِم بذلك الوسم، وهو مَفْعِلٌ منه، اسم للزمان؛ لأنه مَعْلَمٌ لهم، يقال: وَسَمَه يَسِمُهُ سِمَةً، ووَسُماً: إذا أثّر فيه بِكَيّ، قاله ابن الأثير كَاللهُ(١).

وقال الأبي كلله: كان احتراق البيت لثلاث خلون من شهر ربيع الأول، والموسم هي أيام الحج، والتأخير إنما هو فيما بين الزمانين. انتهى.

(يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّنَهُمْ، أَوْ يُحَرِّبَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ) «أو» للشكّ من الراوي، قال النووي كَلْلهُ: أما الحرف الأول فهو «يُجَرِّئُهُمْ» ـ بالجيم، والراء، بعدها همزة ـ من الجراءة؛ أي: يُشَجِّعهم على قتالهم بإظهار قبح فِعالهم، هذا هو المشهور في ضبطه، قال القاضي عياض كَلْلهُ: ورواه العذريّ: «يُجَرِّبُهُمْ» ـ بالجيم، والباء الموحدة ـ ومعناه: يختبرهم، وينظر ما عندهم في ذلك من جَمِيَّة، وغضب لله تعالى ولبيته.

وأما الثاني، وهو قوله: «أو يُحَرِّبُهُمْ» فهو بالحاء المهملة، والراء، والباء الموحدة، وأوله مضموم، ومعناه: يُغيظهم بما يرونه قد فُعل بالبيت، من قولهم: حَرَّبتُ الأسدَ: إذا أغضبته.

قال القاضي: وقد يكون معناه: يَحْمِلهم على الحرب، ويُحَرِّضهم عليها، ويؤكد عزائمهم لذلك، قال: ورواه آخرون: «يُحَرِّبُهم» بالحاء والزاي: يَشُدّ قوتهم، ويُميلهم إليه، ويَجعلهم حِزباً له، وناصرين له على مخالفيه، وحِزْبُ الرجل من مال إليه، وتحازب القوم: تمالئوا. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ كَالله: الأول من الجرأة، وهي الشجاعة، والثاني من التحزيب، وهو التجميع، هكذا لابن سعيد، والفارسيّ، وغيرهما، ومعنى ذلك أنه أراد أن يُشجّعهم، أو يُجمّعهم على أهل الشام بإظهار قبح أفعالهم في الكعبة، وروى الْعذريّ الحرف الأول «يُجَرّبهم» \_ بالباء الموحّدة \_ من التجربة؛ أي: يختبر ما عندهم من الغضب لله تعالى، ولبيته، وقيّد كاقتهم الحرف الثاني «يُحرّبهم» \_ (٣) بالحاء، والراء المهملتين، والباء الموحّدة \_ من التحريب، وهو

<sup>(</sup>۱) «النهاية» ٥/ ١٨٦. (٢) «شرح النوويّ» ٩/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) «شرح الأبيّ» ٣/٤٢٧.

التغضيب، يقال: حَرِّبتُ الأسدَ، وأسدٌ مُحَرَّبٌ؛ أي: أغضبته، فهو مُغْضَبٌ. انتهى (١).

(فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ) أي: رجعوا من الحجّ إلى بلدانهم، وقال الأبيّ: قوله: «فلما صدر الناس» يعني انصرفوا عن الموسم، قال ذلك لأهل مكة، ويَحْتَمِل أن يعني: انصرف رعاع الناس، وبقي خواصّ أهل الموسك. انتهى.

(قَالَ) ابن الزبير ﴿ الله النَّاسُ أَشِيرُوا عَلَيّ فِي الْكَعْبَةِ) يقال: أشار عليّ بكذا: إذا أراه ما عنده فيه من المصلحة (٢). (أَنْقُضُهَا) وفي بعض النسخ: «أأنقضها» بهمزتين، الأولى للاستفهام (ثُمَّ أَبْنِي بِنَاءَهَا) أي: أبنيها بناء جديداً (أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَا؟) أي: ضعف، يقال: وَهَى الحائط وَهْيا، بناء جديداً (أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَا؟) أي: ضعف، يقال: وَهَى الحائط وَهْيا، من باب وَعَدَ: ضَعُف، واستَرْخَى، وكذلك الثوب، والْقِرْبةُ، والْحَبْلُ، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: أوهيته، ووَهَى الشيءُ: إذا ضَعُف، أو سقط، قاله الفيّوميّ كَالله (٣).

وفيه دليل لاستحباب مشاورة الإمام أهل الفضل والمعرفة في الأمور المهمة.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ الْمَانِي قَدْ فُرِقَ لِي رَأْيٌ فِيهَا) ـ بضم الفاء، وكسر الراء ـ؛ أي: انكشف، واتضح لي، قال الله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَوَقَنَهُ لِنَقْرَآمُ عَلَى الراء ـ؛ أي: انكشف، واتضح لي، قال الله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَوَقَنَهُ لِنَقْرَآمُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ الآية [الإسراء: ١٠٦]؛ أي: أوضحناه، وبيّناه، وكشفنا معانيه، قال النووي كَالله: هذا هو الصواب في ضبط هذه اللفظة، ومعناها، وهكذا ضبطه القاضي عياض، والمحققون، وقد جعله الحميدي صاحب «الجمع بين ضبطه القاضي عياض، والمحققون، وقد جعله الحميدي صاحب «الجمع بين الصحيحين»: فَرِقَ بفتح الفاء: بمعنى خاف، وأنكروه عليه، وغلَّطوا الحميدي في ضبطه، وتفسيره. انتهى (٤).

(أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا، وَتَدَعَ) أي: تترك (بَيْتاً أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَأَحْجَاراً أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ) ﴿ لَوْ كَانَ أَحَدُكُمْ احْتَرَقَ بَيْتُهُ، مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدَّهُ) هكذا هو في أكثر النسخ: «يُجِدّه» كَانَ أَحَدُكُمْ احْتَرَقَ بَيْتُهُ، مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدَّهُ) هكذا هو في أكثر النسخ: «يُجِدّه»

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٣/ ٤٣٦. (٢) راجع: «المصباح» ٢/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) «شرح النوويّ» ٩٢/٩.

<sup>(</sup>۳) «المصباح المنير» ۲/ ۲۷٤.

\_ بضم الياء، وبدال واحدة \_ وفي كثير منها: «يُجَدِّده» بدالين، وهما بمعنى (١). قال الأبيّ كَثَلَثْهُ: قوله: «لو كان أحدكم احترق بيته. . . إلخ» لا تتم هذه

الحجة بذاتها؛ لأنه يردّه ما ذكر ابن عبّاس، وما ذكر مالك للرشيد، وإنما تتمّ بانضمامها إلى حديث عائشة رهالاً. انتهى (٢).

(فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ؟ إِنِّي مُسْتَخِيرٌ رَبِّي ثَلَاثاً) أي: طالب، وداع ربّي ﷺ

أن يختار لي ما هو خير في هذا الأمر ثلاث مرّات (ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي) يقال: عزم على الشيء، وعَزَمه عَزْماً، من باب ضرب: عَقَدَ ضميره على فعله (٣).

(فَلَمَّا مَضَى الثَّلَاثُ) أي: الليالي الثلاث (أَجْمَعَ رَأْيَهُ) أي: عزمه، يقال: أجمعتُ المسيرَ والأمرَ، وأجمعتُ عليه، يتعدّى بنفسه، وبالحرف: إذا عزم

عليه (٤)، وقال القرطبيّ: «أجمع رأيه» رباعيّاً: عزم، وأمضى، فأما جَمَعَ ثلاثيّاً: فضد التفريق. انتهى (٥) (عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا) من باب نصر (فَتَحَامَاهُ

النَّاسُ) أي: امتنعوا من نقض البيت خوفاً وهيبةً (أَنْ يَنْزِلَ) أي: مخافة النزول

(بأوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ) أي: البيت (أَمْرٌ) مرفوع على الفاعليَّة لـ«ينزل» (مِنَ السَّمَاءِ) المراد به العذاب (حَتَّى صَعِدَهُ رَجُلٌ) وفي نسخة: «حتى صَعِدَ رجلٌ»

(فَٱلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً، فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا) قال النووي كَاللَّهُ:

هكذا ضبطناه: «تتابعوا» \_ بياء موحدة قبل العين \_ وهكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وكذا ذكره القاضي عن رواية الأكثرين، وعن أبي بحر: «تتايعوا» بمثنّاة تحتانيّة بدل الموحّدة، وهو بمعناه، إلا أن أكثر ما يُستعمل بالمثناة في الشرّ

خاصّةً، وليس هذا موضعه. انتهى.

وقال ابن عيينة في «جامعه» عن داود بن سابور، عن مجاهد، قال: «خرجنا إلى منى، فأقمنا بها ثلاثاً، ننتظر العذاب، وارتقى ابن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه، فهدم»، وفي رواية أبي أويس: «ثم عَزَل ما كان يصلح أن يعاد في البيت، فبنوا به، فنظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن يُبنَى به،

<sup>(</sup>٢) «شرح الأبيّ» ٣/ ٤٢٧. (۱) «شرح النوويّ» ۹۳/۹.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ٢/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>o) «المفهم» ٣/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) «المصباح المنير» ١٠٩/١.

فأمر به أن يحفر له في جوف الكعبة، فيدفن، واتبعوا قواعد إبراهيم من نحو الحجر، فلم يصيبوا شيئاً حتى شَقَّ على ابن الزبير، ثم أدركوها بعدما أمعنوا، فنزل عبد الله بن الزبير، فكشفوا له عن قواعد إبراهيم، وهي صخر أمثال الخلف<sup>(1)</sup> من الإبل، فأنفضوا له؛ أي: حركوا تلك القواعد بالْعُتُلّ، فنفضت قواعد البيت، ورأوه بنياناً مربوطاً بعضه ببعض، فحمد الله، وكبّره، ثم أحضر الناس، فأمر بوجوههم وأشرافهم، فنزلوا حتى شاهدوا ما شاهدوه، ورأوا بنياناً متصلاً، فأشهدهم على ذلك.

وروى عبد الرزاق، من طريق ابن سابط، عن زيد: «أنهم كشفوا عن القواعد، فإذا الحجر مثل الْخَلِفة، والحجارة مشبكة بعضها ببعض».

وللفاكهي من وجه آخر، عن عطاء: «قال: كنت في الأمناء الذين جُمِعوا على حفره، فحفروا قامة ونصفاً، فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عرق المروة، فضربوه، فارتجت قواعد البيت، فكبّر الناس، فبنى عليه».

وفي رواية مرثد عند عبد الرزاق: «فكشف عن ربض في الحجر، آخذ بعضه ببعض، فتركه مكشوفاً ثمانية أيام؛ ليشهدوا عليه، فرأيت ذلك الربض مثل خَلِف الإبل، وجه حجر ووجه حجران، ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيضرب بها من ناحية الركن، فيهتز الركن الآخر»(٢).

(فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِهِ الْأَرْضَ، فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً، فَسَتَّرَ) هكذا النسخ بتشديد التاء، ولعله للمبالغة، يقال: سَتَرتُ الشيءَ سَتْراً، من باب قَتَلَ، ويقال لما ينصبه المصلّي قُدّامه علامةً لمصلّاه، من عصاً، وتسنيم تُراب وغيره: سُترةً؛ لأنه يستر المارّ من المرور؛ أي: يحجبه.

( عَلَيْهَا) أي: على الكعبة، والمراد: المنقوض من بنائها (السُّتُورَ) بالضمّ: جمع سِتْر بالكسر، وهو ما يُستر به، والسُّترةُ بالضمّ مثله، قال ابن

<sup>(</sup>۱) «الْخَلِفة» بكسر اللام: هي الحامل من الإبل، اسم فاعل، يقال: خَلِفت خَلَفاً، من باب تعب: إذا حملت، وتُحذف الهاء، أيضاً، فيقال: خَلِفٌ، قاله في «المصباح» ١٧٨ ـ ١٧٨ ـ ١٧٩.

<sup>(</sup>۲) راجع: «الفتح» ٤٩٣/٤ \_ ٤٩٤.

فارس: السُّترةُ: ما استترت به كائناً ما كان، والسِّتارة بالكسر مثله، والسِّتار بحذف الهاء لغةٌ، قاله الفيّوميّ كَلَهُ<sup>(۱)</sup>. (حَتَّى ارْتَفَعَ بِنَاوُهُ) قال القرطبيّ كَلَهُ: إنما فَعَل ذلك ابن الزبير؛ لاستقبال المستقبلين، وطواف الطائفين، ولأنّ ابن عبّاس عبّاس الله قال: إن كنت هادمها فلا تدع الناسَ لا قبلة لهم، وهذا يدلّ على أن بقعة البيت ما كانت تتنزّل عندهما منزلة البيت، وقد خالفهما في ذلك جابر عليه،، وقال: صلُّوا إلى موضعها. انتهى (٢).

وقال النووي تَعْلَقُ: المقصود بهذه الأعمدة والستور أن يستقبلها المصلّون في تلك الأيام، ويَعْرِفوا موضع الكعبة، ولم تزل تلك الستور حتى ارتفع البناء، وصار مشاهداً للناس، فأزالها؛ لحصول المقصود بالبناء المرتفع من الكعبة، واستدلّ القاضي عياض بهذا لمذهب مالك في أن المقصود بالاستقبال البناء لا البقعة، قال: وقد كان ابن عباس أشار على ابن الزبير بنحو هذا، وقال له: إن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة، فقال له جابر: صَلُّوا إلى موضعها، فهي القبلة، ومذهب الشافعي وغيره جواز الصلاة إلى أرض الكعبة، ويجزيه ذلك بلا خلاف عنده، سواء كان بقي منها شاخص أم لا، والله أعلم. انتهى (٣).

(«لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ) بالرفع على الفاعليَّة لـ«حديثٌ»؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/٢٦٦. (٢) «المفهم» ٣/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ٩٨ ٩ - ٩٤. (٤) «شرح الأبيّ» ٣/ ٤٢٨.

يعمل عَمَلَ فِعله، وقوله: (بِكُفْرٍ) متعلّق بـ«حديثٌ»، أو بـ«عهدهم»، وقوله: (وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بِنَائِهِ) جملة حاليّة اعترضت بين «لولا»، وجوابها، و«يُقَوَّي» من التقوية، وفي بعض النسخ: «ما يُقَوِّيني»، ويَحْتَمِل أن يكون «يَقْوَى» بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح ثالثه، من قَوَيَ ثلاثيّاً، من باب تَعِب.

(لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُع) هكذا في هذه الرواية: «خمسة أذرع»، وهي رواية شاذة، والمحفوظ ما تقدَّم في رواية سعيد بن ميناء، عن عبد الله بن الزبير بلفظ: «وزدت فيها ستة أذرع من الحجر».

قال في «الفتح»: وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة و مرفوعاً: «لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع»، فهي شاذة، والرواية السابقة \_ يعنى: «ستة أذرع» \_ أرجح؛ لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ.

قال: ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه، وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر، فتجتمع مع الروايات الأخرى، فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء، ولهذا وقع عند الفاكهيّ من حديث أبي عمرو بن عديّ بن الحمراء؛ أن النبيّ على قال لعائشة في هذه القصة: «ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع»، فيُحْمَل هذا على إلغاء الكسر، ورواية عطاء على جبره، ويجمع بين الروايات كلها بذلك، قال: ولم أر من سبقني إلى ذلك. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجمع الأخير لا يخفى تكلّفه، فالظاهر أن رواية خمسة أذرع شاذّة، كما سبق، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

وقال النوويّ كَالله: قال أصحابنا: ست أذرع من الحجر مما يلي البيت محسوبة من البيت بلا خلاف، وفي الزائد خلاف، فإن طاف في الحجر، وبينه وبين البيت أكثر من ستة أذرع، ففيه وجهان لأصحابنا:

أحدهما يجوز؛ لظواهر هذه الأحاديث، وهذا هو الذي رجحه جماعات من أصحابنا الخراسانيين.

والثاني: لا يصح طوافه في شيء من الحجر، ولا على جداره، ولا

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٤٨٩/٤.

يصح حتى يطوف خارجاً من جميع الْحِجْر، وهذا هو الصحيح، وهو الذي نصّ عليه الشافعيّ، وقطع به جماهير أصحابنا العراقيين، ورجحه جمهور الأصحاب، وبه قال جميع علماء المسلمين، سوى أبي حنيفة، فإنه قال: إن طاف في الحجر، وبقي في مكة أعاده، وإن رجع من مكة بلا إعادة، أراق دماً، وأجزأه طوافه، واحتج الجمهور بأن النبيّ على طاف من وراء الحجر، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»، ثم أطبق المسلمون عليه من زمنه الله إلى الآن، وسواء كان كله من البيت، أم بعضه، فالطواف يكون من ورائه، كما فعل النبيّ على، والله أعلم. انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجحه النووي كَلَلَهُ من عدم جواز الطواف إلا وراء الحجر كله، سيأتي ترجيح خلافه قريباً \_ إن شاء الله تعالى \_.

(وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَاباً يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ، وَبَاباً يَخْرُجُونَ مِنْهُ"، قَالَ) ابن الزبير وَ الْمَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ، وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ) أي: لتمكّن الإيمان في قلوبهم (قَالَ: فَزَادَ فِيهِ خَمْسَ أَنْرُعٍ) تقدّم أن الأرجح أنه ستة أذرع (مِنَ الْحِجْرِ، حَتَّى أَبُدَى) أي: أظهر بالحفر (أُسّاً) \_ بضم الهمزة، وتشديد السين المهملة \_ قال الفيّوميّ كَالله: أُسُّ الحائط بالضمّ: أصله، وجمعه آساسٌ، مثلُ قُلْ وأقفال، وربّما قيل: إساسٌ، مثلُ عُسّ وعِسَاسٍ، والأساسُ مثله، وجمعه: أُسُسٌ، مثلُ عَنَاقٍ وعُنُقٍ (٢)، وأسسته تأسيساً: جعلتُ له أساساً. انتهى (٣). (نَظَرَ النّاسُ إلَيْهِ) إلى ذلك الأُسّ، ففي رواية البخاريّ من طريق جرير بن حازم، عن النّاسُ إلَيْهِ) إلى ذلك الأُسّ، ففي رواية البخاريّ من طريق جرير بن حازم، عن يزيد بن رُومان، قال: (وشهدت ابن الزبير حين هدمه، وبناه، وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل، قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن، فدخلت معه الحجر، فأشار إلى مكان، فقال: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن، فدخلت معه الحجر، فأشار إلى مكان، فقال: أهناء قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أذرع، أو نحوها».

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۹۱/۹.

<sup>(</sup>٢) قيل: الأولى تمثيله بنحو قَذَالٍ وقُذُل؛ لأن جمع عَنَاق على عُنُق لم يُسمع، وإنما هو أعناق، فتنبّه.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١/ ١٤ \_ ١٥.

قال في «الفتح»: قوله: «ستة أذرع أو نحوها» قد ورد ذلك مرفوعاً إلى النبيّ على كما تقدم في الطريق الثانية، وأنها أرجح الروايات، وأن الجمع بين المختلف منها ممكن، كما تقدم، وهو أولى من دعوى الاضطراب، والطعن في الروايات المقيدة؛ لأجل الاضطراب، كما جنح إليه ابن الصلاح، وتبعه النوويّ؛ لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح، أو الجمع، ولم يتعذر ذلك هنا، فيتعين حمل المطلق على المقيد، كما هي قاعدة مذهبهما، ويؤيده أن الأحاديث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد، وهو أن قريشاً قصروا عن بناء إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم، وأن الحجر من بناء إبراهيم في البيت. انتهى (١).

(فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ، وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعاً) وروي أن طولها كان عشرين ذراعاً، ولعل راويه جبر الكسر، وجزم الأزرقيّ بأن الزيادة تسعة أذرع، فلعلّ عطاء جبر الكسر أيضاً، قاله في «الفتح»(٢).

وذكر السهيليّ أن طول الكعبة كان من عهد إسماعيل تسعة أذرع، فلما بناها قريش قبل الإسلام بخمس سنين زادوا في طولها تسعة أذرع، فلما بناها ابن الزبير زاد في طولها تسعة أذرع أيضاً، فكانت سبعة وعشرين، وعلى ذلك هي الآن، ذكره الأبيّ(٣).

(فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ) أي: عدّه قصيراً (فَزَادَ فِي طُولِهِ عَسْرَ أَذْرُعٍ، وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ: أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ، وَالْآخَرُ يُخْرَجُ مِنْهُ) وفي رواية للبخاريّ عن الأسود بن يزيد: «ففعله عبد الله بن الزبير»، وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند الإسماعيليّ: «فنقضه عبد الله بن الزبير، فجعل له بابين في الأرض»، ونحوه للترمذيّ من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، وللفاكهي من طريق أبي أويس، عن موسى بن ميسرة: «أنه دخل الكعبة بعدما بناها ابن الزبير، فكان الناس لا يزدحمون فيها، يدخلون من باب، ويخرجون من آخر».

(٢) «الفتح» ٤٩٥/٤.

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٤/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) «شرح الأبي*ق*» ٣/ ٤٢٨.

قال الحافظ كَلَّهُ: جميع الروايات التي جمعتها هذه القصة متفقة على أن ابن الزبير جعل الباب بالأرض، ومقتضاه أن يكون الباب الذي زاده على سَمْته، وقد ذكر الأزرقيّ أن جملة ما غَيَّره الحَجاج الجدار الذي من جهة الحجر، والباب المسدود الذي في الجانب الغربيّ عن يمين الركن اليمانيّ، وما تحت عتبة الباب الأصليّ، وهو أربعة أذرع وشبر، وهذا موافق لما في الروايات المذكورة، لكن المشاهد الآن في ظهر الكعبة باب مسدود، يقابل الباب الأصليّ، وهو في الارتفاع مثله، ومقتضاه أن يكون الباب الذي كان على عهد ابن الزبير لم يكن لاصقاً بالأرض، فَيَحْتَمِل أن يكون لاصقاً كما صرحت به الروايات، لكن الحَجاج لما غيّره رفعه، ورفع الباب الذي يقابله عرحت به الروايات، لكن الحَجاج لما غيّره رفعه، ورفع الباب الذي يقابله أيضاً، ثم بدا له فسدّ الباب المجدد، قال: لكن لم أر النقل بذلك صريحاً.

وذكر الفاكهيّ في أخبار مكة أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل الكعبة في سنة ثلاث وستين ومائتين، فإذا هو مقابل باب الكعبة، وهو بقدره في الطول والعرض، وإذا في أعلاه كلاليب ثلاثة، كما في الباب الموجود سواء، فالله أعلم. انتهى(١).

(فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ) أي: في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين من الهجرة، وتقدّم أنه كان بويع له، ولم يتخلّف عن بيعته إلا أهل الشام؛ لبيعتهم مروان، وابنه عبد الملك، وكان عبد الملك ولَّى الحَجاج ولايتين، الأولى ولاه فيه الحجاز، والثانية ولاه العراق، ففي ولايته الأولى حاصر فيها ابن الزبير بمكة، وقاتله، حتى قُتل (٢٠). (كَتَبَ الْحَجَّاجُ) بن يوسف بن عقيل الثقفيّ الأمير المشهور الظالم المبير، وقع ذكره وكلامه في «الصحيحين» وغيرهما، وليس بأهل أن يُروى عنه، ولي إمرة العراق عشرين سنة، ومات سنة خمس وتسعين (٣). (إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ) بن الحكم بن أبي العاص الأمويّ، وتسعين الوليد المدنيّ، ثمّ الدمشقيّ، كان طالب علم قبل الخلافة، ثم اشتغل بها، فتغيّر حاله، مُلّك ثلاث عشرة سنةً استقلالاً، وقبلها منازعاً لابن الزبير تسع فتغيّر حاله، مُلّك ثلاث عشرة سنةً استقلالاً، وقبلها منازعاً لابن الزبير تسع

<sup>(</sup>٢) «شرح الأبيّ» ٣/٤٢٨.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٤٩٤/٤ \_ ٩٥٥.

<sup>(</sup>٣) «تقریب التهذیب» ص٦٥.

سنين، ومات سنة ست وثمانين في شوّال، وقد جاوز الستّين<sup>(١)</sup>. (يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ) أي: بما فعله ابن الزبير في الكعبة، فقوله بعده: "وَيُخْبِرُهُ" من عطف التفسير له (وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أُسٍّ، نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ) من إضًافة المصدر إلى الفاعل: أي لسنا مما صدر من أبن الزبير من المعايب في شيء، أفاده الأبيّ كَغَلَلْهُ (٢).

وقال النووي كَالله: يريد بذلك سبّه، وعيبه، يقال: لطّخته: أي رميته بأمر قبيح. انتهى <sup>(٣)</sup>.

وقال القرطبيّ كَثْلَثُهُ: التلطيخ: التلويث، والتقذير، يقال: لطّخت فلاناً بأمر قبيح: إذا رميته به، ورجلٌ لَطِيخٌ: أي: قَذِرٌ، أراد بذلك العيب لفعله، وهو المعاب.

وقال أيضاً: وما فعله عبد الله بن الزبير رها في البيت كان صواباً وحقاً، وقبّح الله الحجّاج، وعبد الملك، لقد جهِلا سنّة رسول الله ﷺ، واجترءا على بيت الله، وعلى أوليائه. انتهى (٤).

(أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ) بقطع الهمزة، وتشديد الراء، من الإقرار؛ أي: ثبُّته، ولا تغيّره (وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ) قال بعضهم: هذا من خطأ عبد الملك، بل الأولى والأهمّ العكس؛ لأن الطواف إنما هو من وراء الحجر، وكثيراً ما يغلط الطائفون، فيطوفون في الحجر، فالاحتياط عما يؤدي إلى الوقوع في ذلك آكد، ويَحْتَمل أن يجاب بأنه إنما فرّق بأن التغيير بإضافة الحجر أبْين، وعبد الملك لا يريد أن يبقى لابن الزبير أثرٌ، ولا ذِكْرُ فعل بحال. انته*ى*<sup>(ە)</sup>

(وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ، فَنَقَضَهُ، وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَاثِهِ) يعنى البناء الأول المتقدّم على بناء ابن الزبير، وهو الذي عليه الآن، وقد كان الرشيد أراد أن

<sup>(</sup>٢) الشرح الأبيّ ٣/٢٩٨. (۱) «تقریب التهذیب» ص۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ٩٤/٩. (٤) «المفهم» ٣/ ٤٣٧ \_ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٥) «شرح الأبيّ» ٣/٤٢٩.

يردّه على ما بناه ابن الزبير، فقال له مالك: نشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، لا يشاء أحدٌ إلا نقض البيت وبناه، فتذهب هيبته من صدور الناس، فترك ما همّ به، واستحسن الناس هذا من مالك، وعَمِلوا عليه، فصار هذا كالإجماع على أنه لا يجوز التعرّض له بهد، أو تغيير، قاله القرطبي كَلُهُ(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة على هذا تقدّم أنه متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه، وأما بسياق القصّة هذه، فمن أفراد المصنّف كَلَّلَهُ.

(المسألة الثانية): قال في «الفتح»: قال المحبّ الطبريّ في «شرح التنبيه» له: والأصح أن القدر الذي في الحِجر من البيت قدر سبعة أذرع، والرواية التي جاء فيها أن الحِجر من البيت مطلقة، فيُحْمَل المطلق على المقيّد فإن إطلاق اسم الكل على البعض سائغٌ مجازاً، وإنما قال النوويّ ذلك نصرةً لما رجّحه من أن جميع الحجر من البيت، وعمدته في ذلك أن الشافعيّ نصّ على إيجاب الطواف خارج الحجر، ونقل ابن عبد البرّ الاتفاق عليه، ونقل غيره أنه لا يُعرَف في الأحاديث المرفوعة، ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم، أنه طاف من داخل الحجر، وكان عملاً مستمرّاً، ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت.

وهذا متعقّب، فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت، فقد نصّ الشافعي أيضاً كما ذكره البيهقيّ في «المعرفة» أن الذي في الحجر من البيت نحو من ستة أذرع، ونقله عن عِدّة من أهل العلم، من قريش لقيبَهُم، كما تقدم، فعلى هذا فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحجر احتياطاً، وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب، فلعل النبيّ على ومن بعده فعلوه استحباباً للراحة من تسوّر الحجر، لا سيما والرجال والنساء يطوفون

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٣/ ٨٣٤ \_ ٣٣٩.

جميعاً، فلا يؤمّن من المرأة التكشف، فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة.

وأما ما نقله المهلّب عن ابن أبي زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيّاً في زمن النبيّ على وأبي بكر، حتى كان عمر فبناه، ووسّعه قطعاً للشك، وأن الطواف قبل ذلك كان حول البيت، ففيه نظرٌ، وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما جاء بلفظ: لم يكن حول البيت حائطٌ، كانوا يصلّون حول البيت، حتى كان عمر، فبنى حوله حائطاً جُدره قصيرة، فبناه ابن الزبير، انتهى.

وهذا إنما هو في حائط المسجد، لا في الحجر، فدخل الوهم على قائله من هنا، ولم يزل الحجر موجوداً في عهد النبي ري كما صرّح به في كثير من الأحاديث الصحيحة.

نعم في الحكم بفساد طواف مَن دخل الحجر، وخَلَّى بينه وبين البيت سبعة أذرع نظرٌ، وقد قال بصحته جماعة من الشافعية، كإمام الحرمين، ومن المالكية كأبي الحسن اللخميّ.

وذكر الأزرقيّ أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعاً وثلث ذراع، منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث، وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعاً فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت، فلا يفسد طواف من طاف دونه، والله أعلم.

وأما قول المهلّب: إن الفضاء لا يسمى بيتاً، وإنما البيت البنيان؛ لأن شخصاً لو حلف لا يدخل بيتاً، فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله، فليس بواضح؛ فإن المشروع من الطواف ما شُرع للخليل بالاتفاق، فعلينا أن نطوف حيث طاف، ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت؛ لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه، فحرمة البقعة ثابتة، ولو فقد الجدار، وأما اليمين فمتعلقة بالعُرف، ويؤيده ما قلناه أنه لو انهدم مسجد، فنُقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بها، ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد، فدل على أن البقعة أصل للجدار، بخلاف العكس، أشار إلى ذلك ابن الْمُنيِّر في «الحاشية»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): حَكَى ابن عبد البرّ، وتبعه عياض وغيره عن الرشيد،

أو المهديّ، أو المنصور أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير، فناشده مالك في ذلك، وقال: أخشى أن يصير ملعبة للملوك فتركه.

قال الحافظ: وهذا بعينه خشية جدّهم الأعلى عبد الله بن عباس رضي الله فأشار على ابن الزبير لَمّا أراد أن يهدم الكعبة، ويجدد بناءها بأن يَرُمّ ما وَهَى منها، ولا يتعرض لها بزيادة ولا نقص، وقال له: لا آمن أن يجيء مِن بعدك أمير، فيغيّر الذي صنعت. أخرجه الفاكهيّ من طريق عطاء عنه.

وذكر الأزرقيّ أن سليمان بن عبد الملك هَمَّ بنقض ما فعله الحجاج، ثم ترك ذلك لمّا ظهر له أنه فعله بأمر أبيه عبد الملك.

قال: ولم أقف في شيء من التواريخ على أن أحداً من الخلفاء، ولا من دونهم غَيَّر من الكعبة شيئاً مما صنعه الحَجاج إلى الآن، إلا في الميزاب، والباب، وعتبته، وكذا وقع الترميم في جدارها غير مرة، وفي سقفها، وفي سُلَّم سطحها، وجدد فيها الرخام، فذكر الأزرقيّ عن ابن جريج أن أول من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك، ووقع في جدارها الشاميّ ترميم في شهور سنة سبعين ومائتين، ثم في شهور سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة، ثم في شهور سنة تسع عشرة وستمائة، ثم في سنة ثمانين وستمائة، ثم في سنة أربع عشرة وثمانمائة، وقد ترادفت الأخبار الآن في وقتنا هذا في سنة اثنتين وعشرين أن جهة الميزاب فيها ما يحتاج إلى ترميم، فاهتم بذلك سلطان الإسلام الملك المؤيد، وأرجو من الله تعالى أن يسهل له ذلك، ثم حججت سنة أربع وعشرين، وتأملت المكان الذي قيل عنه، فلم أجده في تلك البشاعة، وقد رُمِّم ما تشعّث من الحرم في أثناء سنة خمس وعشرين إلى أن نقض سقفها في سنة سبع وعشرين على يدي بعض الجند، فجدد لها سقفاً، ورخم السطح، فلما كان في سنة ثلاث وأربعين صار المطر إذا نزل ينزل إلى داخل الكعبة أشدّ مما كان أولاً فأدّاه رأيه الفاسد إلى نقض السقف مرة أخرى، وسدّ ما كان في السطح من الطاقات التي كان يدخل منها الضوء إلى الكعبة، ولزم من ذلك امتهان الكعبة، بل صار العمال يصعدون فيها بغير أدب، فغار بعض المجاورين، فكتب إلى القاهرة يشكو ذلك، فبلغ السلطان الظاهر، فأنكر أن يكون أمر بذلك، وجهز بعض الجند لكشف ذلك، فتعصب للأول بعض من

جاور، واجتمع الباقون رغبة ورهبة، فكتبوا محضراً بأنه ما فعل شيئاً إلا عن ملأ منهم، وأن كل ما فعله مصلحة، فسكن غضب السلطان، وغطى عنه الأمر.

وقد جاء عن عياش بن أبي ربيعة المخزوميّ، وهو بالتحتانية قبل الألف وبعدها معجمة، عن النبيّ عَلَيْ قال: "إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة \_ يعني الكعبة \_ حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا»، أخرجه أحمد، وابن ماجه، وعمر بن شَبّة في "كتاب مكة»، وسنده حسن، فنسأل الله تعالى الأمن من الفتن بحلمه وكرمه.

قال: ومما يُتعجب منه أنه لم يتفق الاحتياج في الكعبة إلى الإصلاح إلا فيما صنعه الحَجاج، إما من الجدار الذي بناه في الجهة الشامية، وإما في السلّم الذي جدده للسطح والعتبة، وما عدا ذلك مما وقع، فإنما هو لزيادة محضة؛ كالرخام، أو لتحسين كالباب والميزاب، وكذا ما حكاه الفاكهيّ عن الحسن بن مكرم، عن عبد الله بن بكر السهميّ، عن أبيه، قال: جاورت بمكة فعابت ـ أي: بالعين المهملة، وبالباء الموحدة \_ أسطوانة من أساطين البيت، فأخرجت، وجيء بأخرى ليدخلوها مكانها فطالت عن الموضع، وأدركهم الليل، والكعبة لا تفتح ليلاً، فتركوها ليعودوا من غد؛ ليصلحوها، فجاؤوا من غد فأصابوها أقدم من قِدْح؛ أي: بكسر القاف، وهو السهم، وهذا إسناد قويّ، رجاله ثقات، وبكر هو ابن حبيب من كبار أتباع التابعين، وكأن القصة كانت في أوائل دولة بني العباس، وكانت الأسطوانة من خشب، والله المحلم، انتهى كلام الحافظ كَلَّلهُ، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٤٧] (...) \_ (حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا اللهِ بْنُ عَبَيْدِ بْنِ غُمَيْرٍ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عَطَاءٍ، يُحَدِّثَانِ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدٍ بْنِ غَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ: وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَن الْحَارِثِ بْنُ عُبَيْدٍ: وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ

عَبْدِ اللهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلاَفْتِهِ، فَقَالَ مَبْدُ الْمَلِكِ: مَا أَظُنُ أَبَا خُبَيْبٍ - يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ - سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَرْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا، قَالَ: سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا، قَالَ: سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ) - بتصغير الاسمين - ابن قتادة بن سعد بن عامر بن جُنْدَع بن ليث الليثي، ثم اللهُجُنْدَعي، أبو هاشم المكي، ثقة [٣].

رَوَى عن أبيه، وقيل: لم يسمع منه، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وأم كلثوم امرأة منهم، والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، وغيرهم.

وروى عنه جرير بن حازم، وإسماعيل بن أمية، وأيوب بن موسى الأمويان، وبُديل بن ميسرة، وابن جريج، والأوزاعي، وعكرمة بن عمار، وغيرهم.

قال أبو زرعة: ثقةً، وقال أبو حاتم: ثقةً يحتج بحديثه، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كان مستجاب الدعوة، وقال داود العطار: كان من أفصح أهل مكة، وقال محمد بن عمر: كان ثقةً

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: ﴿آنت سمعتها؟﴾.

صالحاً، له أحاديث، وقال العجليّ: تابعيّ مكيّ ثقةٌ، وقال ابن حزم في «المحلى»: لم يسمع من عائشة، وقال البخاريّ في «التاريخ الأوسط»: لم يسمع من أبيه شيئاً، ولا يذكره.

قال عمرو بن عليّ: مات سنة ثلاث عشر ومائة، وقال إسحاق القراب: قُتِل بالشام في الغزوة سنة ثلاث عشرة ومائة.

روى له مسلم والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٢ ـ (الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءِ) بن خَبّاب ـ بمعجمة، وموحّدتين ـ الحجازيّ، مقبول [٦].

روى عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن عائشة، في قصة بناء البيت، وروى عنه ابن جريج، وقرنه بعبد الله بن عُبيد بن عُمير، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الذهبي في «الميزان»: لا يُعرَف.

انفرد به المصنّف، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٣ ـ (الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ) ويقال: ابن عيّاش بن أبي ربيعة، عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عُمَر بن مخزوم الأمير المخزوميّ المعروف بالقُبَاع ـ بضمّ القاف، وتخفيف الموحّدة ـ صدوقٌ [٢].

رَوَى عن النبي ﷺ مرسلاً، وعن عمر، ومعاوية، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة.

وروى عنه سعيد بن جبير، والشعبي، وعبد الرحمٰن بن سابط، وأبو قَزَعَة، ومجاهد بن جبر، والزهري، وغيرهم.

قال الزبير بن بكار: استعمله ابن الزبير على البصرة، فرأى مكيالاً، فقال: إن مكيالكم هذا لقُبَاع، فلَقَبوه به، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، روَى عن عمر، وروى البخاريّ في «تاريخه» عن الشعبيّ أن الحارث ماتت أمه، وهي نصرانية، فشيّعها أصحاب رسول الله على قال سفيان: خرج عليهم، فقال: إن لها أهل دين غيركم، فقال معاوية: لقد ساد هذا، وقال ابن سعد: كانت ولايته على البصرة سنةً، واستَعمل ابن الزبير بعده أخاه مصعباً.

وذكره بعض من ألَّف في الصحابة، وذكره ابن معين في تابعي أهل مكة.

وقال المبرّد: الْقُبَاع بالتخفيف: الذي يُخفي ما فيه، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

أخرج له المصنف، وأبو داود في «المراسيل»، والنسائي، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٣٣٣)، وحديث حفصة والله مرفوعاً (٢٨٨٣): «سيعوذ بهذا البيت ـ يعني الكعبة ـ قوم ليست لهم مَنَعَة...».

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (وَفَلَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلاَفَتِهِ) قال النووي وَهُلَهُ: هكذا هو في جميع النسخ: «الحارث بن عبد الله»، وليس في شيء منها خلاف، ونُسخ بلادنا هي رواية عبد الغافر بن محمد الفارسيّ، وادَّعَى القاضي عياض أنه وقع هكذا لجميع الرواة، سوى الفارسيّ، فإن في روايته: الحارث بن عبد الأعلى، قال: وهو خطأٌ، بل الصواب: الحارث بن عبد الله، وهذا الذي نقله عن رواية الفارسيّ غير مقبول، بل الصواب أنها كرواية غيره: الحارث بن عبد الله، ولعله وقع للقاضي نسخة عن الفارسيّ فيها هذه اللفظة مصحفة على الفارسيّ، لا من الفارسيّ، والله أعلم. انتهى (١٠).

وقوله: (مَا أَظُنُّ أَبَا خُبَيْبٍ) بضمّ الخاء المعجمة، مصغّراً، كنية ابن الزبير، وله كنيتان، هذا، وأبو بكر، والمشهورة هي الأولى.

وقوله: (فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ ... إلخ) أي: ظهر لهم ما لم يظهر أوّلاً.

وقوله: (فَهُلُمِّي) أي: فتعالي، و«هَلُمّ» كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء، كما يقال: تَعَالَ، قال الخليل كَلْلله: أصله: لُمَّ من الضمّ والجمع، ومنه: لَمّ اللهُ شَعَثَهُ، وكأن المنادي أراد: لُمّ نفسك إلينا، و«ها» للتنبيه، وحذفت الألف تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال، وجُعِلا اسماً واحداً، وقيل: أصلها: هَلْ أُمَّ: أي قُصِد، فنقلت حركة الهمزة إلى اللام، وسقطت، ثم جُعلا كلمة واحدة للدعاء.

أهل الحجاز يُنادُون بها بلفظ واحد للمذكر، والمؤنث، والمفرد، والمغرد، والمعند، والمفرد، والجمع، وعليه قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقَالِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا ۚ ﴾ [الأحزاب: ١٨]. وفي لغة نجد تَلْحقها الضمائر، وتُطابَق، فيقال: هُلُمِّي، وهَلُمَّا، وهَلُمُّوا، وهَلْمُمْنَ؛

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹٤/۹.

لأنهم يجعلونها فعلاً، فيلحقونها الضمائر، كما يلحقونها قُمْ، وقُوما، وقوموا، وقوموا، وقُوما، وقوموا، وقُمْنَ. وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة عُقيل، وعليه قَيْسٌ بعدُ، وإلحاق الضمائر من لغة بني تميم، وعليه أكثر العرب، وتستعمل لازمةً، نحو: ﴿هَلُمُ شُهَدَآءَكُمُ لَهُ نَحو: ﴿هَلُمُ شُهَدَآءَكُمُ لَهُ وَمَعديةً، نحو: ﴿هَلُمُ شُهَدَآءَكُمُ لَهُ وَالْاَعام: ١٥٠]: أي أحضروهم. انتهى (١).

وقوله: (تَعَزُّزاً) معنى «تعزّزاً» أي: تكبّراً، وتشدّداً على الناس، قال ابن الأثير كَلْله: وقد جاء في بعض نسخ مسلم (٢): «تعزّراً» براء بعد زاي، من التعزير؛ أي: التوقير، فإما أن يريد توقير البيت وتعظيمه، أو تعظيم أنفسهم، وتكبّرهم على الناس. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول يُبعده السياق، فالمعنى الثاني هو الأقرب، والله تعالى أعلم.

وقوله: (يَدَعُونَهُ) بفتح أوله، وثانيه؛ أي: يتركونه «يرتقي»؛ أي: يصعد إلى الباب.

وقوله: (حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ) قال النوويّ يَعْلَلُهُ: هكذا هو في النسخ كلِّها: «كاد أن يدخل»، وفيه حجةٌ لجواز دخول «أَنْ» بعد «كاد»، وقد كثر ذلك، وهي لغة فصيحة، ولكن الأشهر عدمه. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: أشار النوويّ تَظَلَّهُ إلى قول ابن مالك تَظَلَّهُ في «الخلاصة»:

ك «كَانَ» «كَادَ» وَ «عَسَى » لَكِنْ نَدَرْ غَيْرُ مُضَارِع لِهَ ذَيْنِ خَبَرْ وَ كَادَ» الأُمْرُ فِيهِ عُكِسَا وَكَوْنُهُ بِدُونِ «أَنْ» بَعَدَ «عَسَى» نَزْرٌ وَ «كَادَ» الأُمْرُ فِيهِ عُكِسَا

وقوله: (فَنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ) أي: بَحَثَ بطرفها في الأرض، وهذه عادة من يُفكّر في أمر مُهمّ.

وقوله: (وَدِدْتُ) بكسر الدال، من باب تعب، على الأشهر، وجوّز

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٦٣٩ \_ ٦٤٠.

<sup>(</sup>٢) هذه النسخة لم أر من أشار إليها من الشرّاح، فليُنظر.

<sup>(</sup>٣) «النهاية» ٣/ ٢٢٨.

الكسائي: وَدَدَتُ أَوَد بفتحتين، وأنكرها البصريون، قال الزجّاج: لم يقل الكسائي إلا ما سمِع، ولكنه سمعه ممن لا يوثق بفصاحته. انتهى(١).

وقوله: (وَمَا تَحَمَّلَ) الواو عاطفة، أو هي واو المعيّة؛ أي: مع ما تحمّله. والله والله عنه تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله

تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج صَلَلُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٤٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَأ الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ) هو: محمد بن عمرو بن عبّاد بن جَبَلَة بن أبي رَوّاد الْعَتِكيّ، أبو جعفر البصريّ، صدوقٌ [١١] (٢٣٤) (م د) تقدم في «الإيمان» ٣٤٨/٦٣.

٢ ـ (أَبُو عَاصِم) الضحّاك بن مخلد الشيبانيّ النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ
 [٩] (ت٢١٢) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٩.

٣ \_ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) تقدّم في الباب الماضي.

٤ \_ (عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همّام الحميريّ مولاهم، أبو الصنعانيّ، ثقةٌ حافظٌ مصنّف شهير، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (ت٢١١) (ع) «تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

و«ابنُ جُريج» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية أبي عاصم، عن ابن جُريج هذه لم أر من ساقها بتمامها، فليُنظر.

وأما رواية عبد الرزّاق، عن ابن جُريج، فقد ساقها عبد الرزّاق في «مصنّفه» (١٢٧/٥) فقال:

<sup>(</sup>۱) راجع: «المصباح المنير» ٢/ ٦٥٣.

غمير، قال: وَفَد الحارث بن عبد الله، على عبد الملك في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها، عبد الملك: ما أظن أبا خبيب سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها، قال: وكان الحارث مُصَدَّقاً لا يُكَذَّب، قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: سمعتها تقول الحارث مُصَدَّقاً لا يُكَذَّب، قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: سمعتها تقول: قال رسول الله على: "إن قومك استقصروا من بنيان البيت، وإني لولا حداثة عهدهم بالشرك، أعدت فيه ما تركوا منه، فإن بدا لقومك أن يبنوه من بعدي، فهَلُم لأريك ما تركوا منه»، فأراها قريباً من سبعة أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد، وزاد عليه الوليد بن عطاء، قال: قال النبي على: "وجعلت له بابين موضوعين في الأرض، شرقياً وغربياً، وهل تدرين لِم كان قومك رفعوا بابها؟» قالت: لا، قال: "تعزّزاً؛ لأن لا يُدخلوها إلا من أرادوا، فإن الرجل بابها؟» قال عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم، فنكت بعصاه ساعة، ثم قال: وَدِدت أني تركته، وما تحمّل. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٤٩] (...) \_ (وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ، حَدَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةً ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، إِذْ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حَيْثُ يَكْذِبُ عَلَى أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، يَقُولُ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ لَوْلَا حِدْثَانُ الْمُؤْمِنِينَ، يَقُولُ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا عَائِشَةُ لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ، حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ، فَإِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرُوا فِي الْبِنَاءِ»، فَقَالَ الْحَادِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ: لَا تَقُلُ هَذَا، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ تُحَدِّثُ هَذَا، قَالَ: لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَهْلِمَهُ لَتَرَكْتُهُ فَأَنَا سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَهْلِمَهُ لَتَرَكْتُهُ عَلَى مَا بَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ) هو: عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي

الباهليّ، أبو وهب البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حافظٌ، امتَنَع عن القضاء [٩].

رَوَى عن حميد الطويل، وحاتم بن أبي صغيرة، ومهدي بن ميمون، وهشام بن حسان، وأبي المقدام هشام بن زياد، وسعيد بن أبي عروبة، وغيرهم.

وروى عنه أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني، وإسحاق بن منصور الكوسج، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن حاتم بن ميمون، ومحمود بن غيلان، وغيرهم.

قال أحمد، وابن معين، والعجليّ: ثقةٌ، وقال ابن معين أيضاً، وأبو حاتم: صالحٌ، وقال أبو عمرو الطائيّ: عَرَضَ سَوّار على عبد الله بن بكر قضاء الأُبُلّة فأبى، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الدارقطنيّ: ثقةٌ مأمونٌ، وقال ابن قانع: ثقةٌ.

وقال ابن سعد: السهميّ بطن من باهلة، وكان ثقةً، صدوقاً، نزل بغداد على سعيد بن سَلْم، ولم يزل بها حتى مات في المحرم سنة (٢٠٨).

أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٢ - (حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ) هو ابن مسلم، أبو يونس القشيريّ، وقيل:
 الباهليّ مولاهم البصريّ، وأبو صغيرة أبو أمه، وقيل: زوج أمه، ثقةٌ [٦]

رَوَى عن عطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي مليكة، وسماك بن حرب، والنعمان بن سالم، وأبي قَزَعة، وغيرهم.

وروى عنه شعبة، وابن المبارك، وابن أبي عدي، والقطان، ورَوْح بن عُبادة، وغيرهم.

قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائيّ: ثقةٌ، زاد أبو حاتم: صالح الحديث، وقال مسلم عن أحمد: ثقةٌ ثقةٌ، وقال العجليّ، والبزار في «مسنده»: ثقةٌ، وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وقال هاشم بن مَرْثَد، عن ابن معين: لم يسمع من عكرمة شيئاً، وذكره ابن حبان في «الثقات».

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث، برقم (١٣٣٣) و(١٦٨٠) و(٢٨٧٦).

٣ \_ (أَبُو قَزَعَةَ) سُويد بن حُجير الباهليّ البصريّ، ثقة [٤] (م ٤) تقدم في «الإيمان» ٦/٢٩/.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (قَاتَلَ اللهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ) قال ابن الأثير كَاللهُ: «قاتل الله اليهود»؛ أي: قتلهم الله، وقيل: لعنهم، وقيل: عاداهم، وقد تكرّرت في الحديث، ولا تخرُج عن أحد هذه المعاني، وقد تَرِد بمعنى التعجّب من الشيء؛ كقولهم: تربت يداه، وقد تَرِدُ ولا يراد بها وقوع الأمر، ومنه حديث عمر رفيه الله سمرة». انتهى (۱).

وقوله: (فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ: لَا تَقُلْ هَذَا، يَا أَمِيرَ اللهُ فِي رَبِيعَةَ: لَا تَقُلْ هَذَا، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ) هذا فيه انتصار للمظلوم، وردّ الغيبة، وتصديق الصادق إذا كذّبه إنسان، والحارث هذا هو المذكور في السند الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٥٠] (...) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْفَاءِ، عَن الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَن الْجَدْرِ، أَمِنْ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَلِمَ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ»، قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعاً؟ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: «فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمَكِ لَوَمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ»، قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعاً؟ قَالَ: «فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ الْيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قُومَكِ كَلُولُهُمْ فَي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ، لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ، لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ أُلْزِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ»).

<sup>(</sup>۱) (النهاية) ١٢/٤ - ١٣.

<sup>(</sup>٢) كتب بعض الشرّاح هنا ترجمة: «باب جَدْر الكعبة، وبابها»، وحذفته؛ لأن الحديثين من جملة أحاديث الباب الماضي، وهذا هو الذي فعله الأبيّ، والسنوسيّ في «شرحيهما»، والقرطبيّ في «المفهم»، وأبو نعيم في «المستخرج»، فكلّهم أدخلوا الحديثين في جملة أحاديث الباب الماضي، وهو الأظهر، فتأمل، والله تعالى وليّ التوفيق.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) أبو عثمان الْخُراسانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ مصنّفٌ
 [١٠] (ت٢٢٧) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٣٨/٦١.

٢ ـ (أَبُو الْأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ متقن [٧] (ت١٧٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٥.

٣ ـ (أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ) سليم بن الأسود المحاربيّ الكوفيّ، ثقةٌ
 [7] (ت١٢٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٣/١١.

٤ ـ (الْأَسُودُ بْنُ يَزِيد) بن قيس بن عبد الله النخعيّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمٰن الكوفيّ مخضرمٌ ثقةٌ مكثرٌ فقيةٌ [٢] (ت٤ أ٧٥) (ع) «تقدم في «الطهارة» ٣٢/ ٣٤.

و (عائشة ﴿ إِنَّهَا ﴾ ذُكرت قبله.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف تَعْلَلهُ.

٢ \_ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة.

٣ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، سوى شيخه، فخراساني، ثم مكي، وعائشة ربياً.

# شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةَ) ﴿ الله المهملة: هو الحِجر، قال في «الفتح»: كذا للأكثر، الجيم، وإسكان الدال المهملة: هو الحِجر، قال في «الفتح»: كذا للأكثر، وكذا هو في «مسند مسدّد» شيخ البخاريّ فيه، وفي رواية المستملي: «الجدار» قال الخليل: الْجَدْرُ لغة في الجدار، انتهى.

وَوَهِم من ضبطه بضمها؛ لأن المراد الْحِجْرُ، ولأبي داود الطيالسيّ في «مسنده» عن أبي الأحوص شيخ مسدّد فيه: «الْجَدْر، أو الحجر» بالشك، ولأبي عوانة من طريق شيبان، عن الأشعث: «الْحِجْر» بغير شك. انتهى.

(أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ) ﷺ («نَعَمْ») أي: هو من جملة البيت، قال في

«الفتح»: هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت، وكذا قوله في الطريق الثانية (١): «أَن أُدخل الجدر في البيت»، وبذلك كان يفتي ابن عباس في كما رواه عبد الرزاق، عن أبيه، عن مَرْثَد بن شُرَحبيل، قال: سمعت ابن عباس يقول: لو وَلِيتُ من البيت ما وَلِيَ ابن الزبير، لأدخلت الحجر كله في البيت، فَلِمَ يطاف به إن لم يكن من البيت؟

ورَوَى الترمذيّ، والنسائيّ من طريق علقمة، عن أمه، عن عائشة قالت: كنت أُحِبّ أن أصلي في البيت، فأخذ رسول الله ﷺ بيدي، فأدخلني الْحِجْر، فقال: «صلّي فيه، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة، فأخرجوه من البيت»، ونحوه لأبي داود، من طريق صفية بنت شيبة، عن عائشة، ولأبي عوانة من طريق قتادة، عن عروة، عن عائشة، ولأحمد من طريق سعيد بن جبير، عن عائشة، وفيه: «أنها أرسلت إلى شيبة الْحَجَبِيّ ليفتح لها البيت بالليل، فقال: ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل».

وهذه الروايات كلها مطلقة، وقد جاءت روايات أصحّ منها مقيَّدةٌ:

منها لمسلم من طريق أبي قَزَعَة، عن الحارث بن عبد الله، عن عائشة، في حديث الباب: «حتى أزيد فيه من الْحِجر»، وله من وجه آخر، عن الحارث، عنها: «فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي، فَهَلُمِّي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريباً من سبعة أذرع»، وله من طريق سعيد بن مِيناء، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، في هذا الحديث: «وزدت فيها من الْحِجْر ستة أذرع».

وعند البخاريّ في آخر بعض طرق الحديث أن يزيد بن رومان الذي رواه عن عروة أراه لجرير بن حازم، فحَزَره جرير ستة أذرع، أو نحوها.

ولسفيان بن عيينة في «جامعه» عن داود بن شابور، عن مجاهد: أن ابن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجر، وله عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن الزبير: ستة أذرع وشبر، وهكذا ذكر الشافعيّ عن عدد لقيهم من أهل العلم، من قريش، كما أخرجه البيهقيّ في «المعرفة» عنه.

وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة، وأما

<sup>(</sup>١) أي عند البخاريّ.

رواية عطاء عند مسلم، عن عائشة مرفوعاً: «لكنت أُدخل فيها من الحجر خمسة أذرع»، فهي شاذة، والرواية السابقة أرجح؛ لِما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ، قال: ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه، وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر، فتجتمع مع الروايات الأخرى، فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء، ولهذا وقع عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء: أن النبي على قال لعائشة في هذه القصة: «ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع»، فيُحْمَل هذا على إلغاء الكسر، ورواية عطاء على جبره، ويُجْمَع بين الروايات كلها بذلك. قال: ولم أر من سبقني إلى ذلك. انتهى كلام الحافظ كله المحافظ كله الله المحافظ كله المحافظ كله المحافظ كله المحافظ المحافظ

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن كون رواية عطاء بلفظ: «خمسة أذرع» شاذّة هو الظاهر، فلا تنس نصيبك، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(قُلْتُ: فَلِمَ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ»)

- بتشدید الصاد ـ أي: النفقة الطیبة التي أخرجوها لذلك، كما جزم به الأزرقيّ وغیره، ویوضحه ما ذكر ابن إسحاق في «السیرة» عن عبد الله بن أبي نَجِیح أنه أخبر عن عبد الله بن صفوان بن أمیة، أن أبا وهب بن عابد بن عمران بن مخزوم، وهو جدّ جَعْدة بن هُبیرة بن أبي وهب المخزوميّ قال لقریش: لا تُدخلوا فیه من كسبكم إلا الطیب، ولا تدخلوا فیه مَهْرَ بَغِيّ، ولا بیع رِباً، ولا مظلمة أحد من الناس.

ورَوَى سفيان بن عيينة في «جامعه» عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، أنه شهد عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ من بني زُهْرة أدرك ذلك، فسأله عمر عن بناء الكعبة، فقال: إن قريشاً تقربت لبناء الكعبة؛ أي: بالنفقة الطيبة، فعجزت، فتركوا بعض البيت في الحجر، فقال عمر: صدقت. انتهى.

(قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعاً؟) زاد في رواية شيبان التالية: «لا يُصعَد إليه إلا بسلّم» (قَالَ: «فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ؛ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا)

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٤٨٩/٤.

وجاء من رواية الحارث بن عبد الله، عن عائشة: «فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يَدَعُونه يرتقي، حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط». (وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ) بتنوين «حديثٌ»، ورفع «عهدهم» على الفاعليّة له، كما سبق. (فِي الْجَاهِلِيَّةِ) قال النوويّ كَلْلُهُ: هكذا هو في جميع النسخ: «في الجاهليّة»، وهو بمعنى «بالجاهليّة»، كما في سائر الروايات. انتهى (۱۱)، ولفظ البخاريّ: «بجاهليّة» (فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ) وفي رواية شيبان، عن أشعث التالية: «مخافة أن تَنْفِر قلوبهم» بالفاء بدل الكاف، ونقل ابن بطال عن بعض علمائهم أن النفرة التي خشيها على أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم. انتهى (۱۰). (لَنظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ أَلْزِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ») أي: ليتمكّن كلّ من أراد دخول البيت من الدخول فيه دون أن يلحقة مشقة، مع أنه الموافق لما فعله إبراهيم عليه.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الباب الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٢٥١] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ \_ \_ \_ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى \_ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ، عَن الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن الْحِجْرِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَرِيدَ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن الْحِجْرِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَقَالَ فِيهِ: فَقُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعاً، لَا يُصْعَدُ إِلَيْ بِسُلَم؟ وَقَالَ: «مَخَافَة أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة كان يتشيّع [٩] (ت٢١٣) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»
 ١١٨/٤.

٢ \_ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمٰن التميميّ مولاهم، أبو معاوية النحويّ

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۹۷/۹.

البصريّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ صاحب كتاب [٧] (ت١٦٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٨/٤.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية شيبان، عن أشعث بن أبي الشعثاء هذه ساقها ابن ماجه كَالله في «سننه»، فقال:

(۲۹٤٦) \_ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبيد الله بن موسى، حدّثنا شيبان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة قالت: سألت رسول الله على عن الْحِجْر، فقال: «هو من البيت»، قلت: ما منعهم أن يُدخِلوه فيه؟ فقال: «عَجَزَت بهم النفقة»، قلت: فما شأن بابه مرتفعاً، لا يُضعَد إليه إلا بِسُلَّم؟ قال: «ذلك فِعْلُ قومك؛ ليدخلوه من شاءوا، ويمنعوه من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهد بكفر مَخَافة أن تَنْفِر قلوبهم، لنظرت هل أغيره، فأدخل فيه ما انتقص منه، وجعلت بابه بالأرض». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٦٨) \_ (بَابُ الْحَجِّ عَن الْعَاجِزِ؛ لِزَمَانَةٍ، وَهَرَمٍ، وَنَحْوِهِمَا، أَوْ لِلْمَوْتِ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٥٢] (١٣٣٤) \_ (حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَنْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَمْولُ اللهِ عَلَى يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الْفَضْلُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ الشِّقِ الْاَحْرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ الشَّقِ الْاَحْرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَدْرَكَتْ الشَّقِ الْرَاحِلَةِ، أَفَاحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، أبي شَيْخاً كَبِيراً، لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَاحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ المدنيّ، ثقةٌ فاضل فقيةٌ مشهورٌ، من كبار
 [٣] مات بعد المائة، وقيل: قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٨٩.
 والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وفيما قبله.

## لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من خماسيات المصنّف كَلْللهُ.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

٣ ـ (ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ عن تابعيّ.

٤ - (ومنها): أن فيه سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، والله تعالى أعلم.

## شرح الحديث:

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) وفي الرواية التالية: «حدّثنا سليمان بن يسار» (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ) عَبْدِ الله بن عباس. أخبرني سليمان، أخبرني عبد الله بن عباس.

ثم إن هذه الرواية صريحة في أن هذا الحديث من مسند عبد الله بن عبّاس في وصالح بن كيسان كلهم عن الزهري، وكذا هو عند أكثر الرواة، عن الزهري، عن سليمان، عند الشيخين، وغيرهما.

وخالفهم ابن جريج، عن الزهريّ في الرواية التالية: فقال: عن ابن عبّاس، عن الفضل، أن امرأة من خثعم، فذكره، فجعله من مسند الفضل، وتابعه معمر.

وروى ابن ماجه من طريق محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عبّاس، أخبرني حصين بن عوف الخثعميّ، قال: قلت: يا رسول الله! إن أبي أدركه الحجّ، ولا يستطيع أن يحجّ. . الحديث، قال الترمذيّ: سألت محمداً \_ يعني البخاريّ \_ عن هذا؟ فقال: أصحّ شيء فيه ما رُوي عن ابن عبّاس، عن

الفضل، قال: فيحتمل أن يكون ابن عبّاس سمعه من الفضل، ومن غيره، ثم رواه بغير واسطة. انتهى.

قال الحافظ ﷺ: وإنما رجّح البخاريّ الرواية عن الفضل؛ لأنه كان رِدْف النبيّ ﷺ حينئذ، وكان عبد الله بن عبّاس قد تقدّم من المزدلفة إلى منى مع الضّعَفَة.

وأخرج الشيخان من طريق عطاء، عن ابن عبّاس في: أن النبي الله أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزل يُلبّي حتى رمى الجمرة، فكأنّ الفضل حدّث أخاه بما شاهده في تلك الحالة.

ويَحْتَمِل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة، فحضره ابن عبّاس، فنقله تارة عن أخيه؛ لكونه صاحب القصّة، وتارة عما شاهده، ويؤيّد ذلك ما وقع عند الترمذيّ، وأحمد، وابنه عبد الله، والطبريّ، من حديث عليّ ما يدلّ على أن السؤال المذكور وقع عند الْمَنْحَر بعد الفراغ من الرمي، وأن العبّاس كان شاهداً، ولفظ أحمد عندهم، من طريق عبيد الله بن أبي رافع، عن عليّ علي قال: وقف رسول الله يَهِ بعرفة، فقال: «هذا الموقف، وعرفة كلها موقف...»، فذكر الحديث، وفيه: ثم أتى الْمَنْحَر، فقال: «هذا المنحر، ومنى كلّها منحر»، قال: واستفتته، وفي رواية ابنه عبد الله: ثم جاءته امرأة شابّة، من خثعم، فقالت: إن أبي شيخ كبيرٌ، قد أفند، وقد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزىء عنه أن أؤدي عنه؟ قال: «نعم، فأدّي عن أبيك»، قال: ولوَى عنق البن عمّك؟ ولوَى عنق البن عمّك؟ ولوَى عنق البن عمّك؟

وظاهر هذا أن العبّاس كان حاضراً لذلك، فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضاً كان معه. انتهى كلام الحافظ كظّله (١٠).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الحديث صحيح من مسند عبد الله بن عباس، ومن مسند الفضل بن عباس في، لكن كونه من مسند الفضل أرجح كما قال البخاري كَلَله؛ لأنه صاحب القصّة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/١٥١.

(أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ (رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ) أي: راكباً خلفه (فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ) قال الحافظ: لم تسمّ (مِنْ خَنْعَمَ) قال القسطلاني: بفتح الخاء المعجمة، وسكون المثلّثة، وفتح العين المهملة، غير مصروف للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة، لا العلميّة، ووزن الفعل، وهي قبيلة مشهورة؛ أي: من اليمن، وقال السنديّ: غير منصرف للعلميّة ووزن الفعل (۱)، أو التأنيث؛ لكونه اسم قبيلة.

وقال القاري: أبو قبيلة من اليمن، سُمّوا به، ويجوز صرفه، ومنعه، وقال الزرقاني: قبيلة مشهورة، سميت باسم جدّها، واسمه: أفتل بن أنمار، قال الكلبيّ: إنما سُمِّي خثعم بجمل، يقال له: خثعم، ويقال: إنه لما تحالف ولد أفتل على إخوته نحروا بعيراً، ثم تخثعموا بدمه؛ أي: تلطّخوا به بلغتهم. انتهى (٢).

(تَسْتَفْتِيهِ) أي: تطلب منه الفتيا.

[تنبيه]: اتفقت الروايات كلها، عن ابن شهاب على أن السائلة، كانت امرأة، وأنها سألت عن أبيها، وخالفه يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان، فاتفقت الرواة عنه على أن السائل رجل، ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه:

أما إسناده، فقال هشيم عنه: «عن سليمان، عن عبد الله بن عباس». وقال محمد بن سيرين عنه: «عن سليمان، عن الفضل». أخرجهما النسائي، وقال ابن عليّة عنه: «عن سليمان، حدّثني أحد ابني العبّاس: إما الفضل، وإما عبد الله»، أخرجه أحمد.

وأما المتن، فقال هشيم: «أن رجلاً سأل، فقال: إن أبي مات»، وقال ابن عُليّة: «فجاء ابن سيرين: «فجاء رجلٌ، فقال: إن أمي عجوز كبيرة»، وقال ابن عُليّة: «فجاء رجلٌ، فقال: إن أبي وأمي»،

وخالف الجميع معمرٌ، عن يحيى بن أبي إسحاق، فقال في روايته: «إن امرأة سألت عن أمّها».

<sup>(</sup>١) وهكذا في شرح السيوطيّ على النسائيّ، لكن الظاهر أن منعه للعلميّة والتأنيث.

<sup>(</sup>۲) «شرح الزرقاني على الموطأ» ۲۹۱/۳.

قال الحافظ كَلَهُ: وهذا الاختلاف كلّه عن سليمان بن يسار، فأحببنا أن ننظر في سياق غيره، فإذا كريب قد رواه عن ابن عبّاس، عن حُصين بن عوف الخثعميّ، قال: «قلت: يا رسول الله إن أبي أدركه الحجّ»، وإذا عطاء الخراسانيّ، قد روى عن أبي الغوث بن حصين الخثعميّ: «أنه استفتى النبيّ عن حجة كانت على أبيه»، أخرجهما ابن ماجه، والرواية الأولى أقوى إسناداً، وهذا يوافق رواية هشيم في أن السائل عن ذلك رجل سأل عن أبيه، ويوافقه ما روى الطبرانيّ من طريق عبد الله بن شدّاد، عن الفضل بن عباس: «أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير»، ويوافقهما مرسل الحسن، عند ابن خزيمة، فإنه أخرجه من طريق عوف، عن الحسن، قال: «بلغني أن رسول الله عن أنه رجل، فقال: إن أبي شيخ كبير»، أدرك الإسلام، لم يحبّج. . .» الحديث، ثم ساقه من طريق عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة هي، قال مثله، إلا أنه قال: إن السائل سأل عن أمّه، وهذا يوافق هريرة البن سيرين أيضاً عن يحيى بن أبي إسحاق، كما تقدّم.

قال الحافظ: والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجلٌ، وكانت ابنته معه، فسألت أيضاً، والمسؤول عنه أبو الرجل، وأمه جميعاً.

ويقرب من ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، عن الفضل بن عبّاس، قال: «كنت ردف النبي على وأعرابي معه بنت حسناء، فجعل الأعرابي يَعرِضها لرسول الله على رجاء أن يتزوّجها، وجعلت ألتفت إليها، ويأخذ النبي على برأسي، فيلويه، فكان يلبّي حتى رمى جمرة العقبة».

فعلى هذا فقول الشابّة: إن أبي، لعلّها أرادت به جدّها؛ لأن أباها كان معها، وكأنه أمرها أن تسأل النبيّ الله ليسمع كلامها، ويراها رجاء أن يتزوّجها، فلما لم يرضها، سأل أبوها، عن أبيه، ولا مانع أن يسأل أيضاً عن أبويه.

وتحصّل من هذه الروايات أن اسم الرجل حصين بن عوف الخثعميّ. وأما ما وقع في الرواية الأخرى أنه أبو الغوث بن حصين فإن إسنادها

ضعيف، ولعلّه كان فيه عن أبي الغوث حصين، فزيد في الرواية «ابن»، أو أن

أبا الغوث أيضاً كان مع أبيه حصين، فسأل كما سأل أبوه وأخته، والله أعلم. انتهى (١).

وقيل: الأحسن في الجمع بين ذلك أن يقال: إن البنت المذكورة في رواية أبي يعلى رواية أبي يعلى كانت مع عمّ لها، لا مع أبيها، فإن التجوّز في رواية أبي يعلى من لفظ: «معه بنت» أهون من التجوّز في جميع الروايات المختلفة الواردة بلفظ: «إن أبي شيخ كبير»، فالابنة سألت عن أبيها، والعمّ سأل عن أبيه، وأيضاً \_ على ما أفاد الحافظ \_ لم يبق الحاجة إلى سؤاله عن أبيه، بعدما سألت هي عنه. انتهى (٢).

وذهب الحافظ العراقي كَلَلْهُ إلى أن الأولى في الجمع أن يُحمَل على تعدّد القضيّة، قال: إن السؤال وقع مرّات، مرّة من امرأة عن أبيها، ومرّة من امرأة عن أمها، ومرّة من رجل عن أبيه، ومرّة في السؤال عن الشيخ الكبير، ومرّة في الحجّ عن الميت. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي جمع به الحافظ العراقيّ كَلْللهُ هو أقرب أوجه الجمع عندي، وأبعدها عن التكلّف، والله تعالى أعلم.

ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص آخر، وهو أبو رَزِينَ الْعُقَيليّ، وهي قصّة أخرى. قال الحافظ: ومن وحّد بينها وبين حديث الخثعميّة، فقد أبعد، وتكلّف. انتهى كلام الحافظ بتصرّف (٣).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن في جعل الروايات المختلفة على يحيى بن أبي إسحاق مفسّرة للروايات المختلفة على الزهريّ عندي نظر؛ لأن روايات يحيى أسانيدها فيها كلامٌ؛ إذ هي مضطربة سنداً ومتناً، كما سبق بيان ذلك، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.

وفي رواية النسائيّ: «سألت النبيّ ﷺ غداة جمع».

(فَجَعَلَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَصْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ) وفي رواية صالح بن كيسان، عن ابن شهاب: «فأخذ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/١٥٣ \_ ١٥٤. (٢) راجع: «المرعاة» ٩/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) راجع: «الفتح» ٥/ ١٥٤.

الفضل بن عبّاس يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول الله الفضل، فحوّل وجهه من الشقّ الآخر»، وفي رواية: «فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل النبيّ على يصرف وجه الفضل إلى الشقّ الآخر»، وفي رواية: «وكان الفضل رجلاً وضيئاً، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة، فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها»، وفي رواية: «فالتفت النبيّ على، والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده، فأخذ بذقن الفضل، فدفع وجهه عن النظر إليها»، ووقع في رواية الطبريّ في حديث عليّ: «وكان الفضل غلاماً عن النظر إليها»، ووقع في رواية الطبريّ في حديث عليّ: «وكان الفضل غلاماً جميلاً، فإذا جاءت الجارية من هذا الشقّ صرف رسول الله على وجه الفضل إلى الشقّ الآخر، صرف وجهه عنه» ـ وقال في أخره ـ: «رأيتُ غلاماً وجارية، فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان».

(قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ) متعلَّقٌ بـ «فريضة»، أو بحال مقدّر (فِي الْحَجِّ) أي: في أمره، وشأنه، ويمكن أن تكون «في» بمعنى «من» البيانيّة. قاله القاري. وفي رواية يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان: «إن أبي أدركه الحجّ» (أَدْرَكَتْ أَبِي) لم يسمّ أيضاً، وهو مفعول «أدركت»، وقوله: (شَيْخاً) منصوب على الحال، أو بدلٌ من «أبي»، وقوله: (كَبِيراً) نعتُ له، وفي الرواية التالية: «إن أبي شيخٌ كبيرٌ، عليه فريضة الله في الحجّ».

قال السنديّ تَكُلُهُ: قوله: «أدركت أبي شيخاً كبيراً» يفيد أن افتراض الحجّ لا يشترط له القدرة على السفر، وقد قرّر على ذلك، فهو يؤيّد أن الاستطاعة المعتبرة في افتراض الحجّ ليست بالبَدن، وإنما هي بالزاد والراحلة، والله تعالى أعلم. انتهى، وسيأتي تحقيق القول في هذا قريباً، إن شاء الله تعالى.

(لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ) تعني أنه لا يثبت على الدّابّة، ولا يستقرّ؛ لكبر سنّه، والجملة نعت لقوله: «شيخاً»، ويَحْتَمِل أن يكون حالاً أيضاً، فيكون من الأحوال المتداخلة، أو المترادفة.

وفي الرواية التالية: «وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره»، وفي رواية النسائي: «لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ»، وفي رواية يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان عنده: «لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت»، وفي

رواية صالح بن كيسان، عن ابن شهاب: «لا يستوي على الراحلة»، وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة: «وإن شددته بالحبل على الراحلة، خشيت أن أقتله».

والمراد أنه وجب عليه الحجّ، بأن أسلم، وهو بهذه الصفة.

قال الحافظ: وهذا يفهم منه أنّ من قدر على غير هذين الأمرين، من الثبوت على الراحلة، أو الأمن عليه من الأذى لو رُبط لم يُرخّص له في الحجّ عنه، كمن يقدر على محلّ مُوطّا؛ كالمِحَفّة(١). انتهى.

(أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟) أي: أيجوز لي أن أنوب عنه فأحجّ عنه؛ لأن ما بعد الفاء الداخلة عليها الهمزة معطوف على مقدّر، وقيل: لا حاجة إلى التقدير، بل الداخلة مقدّمة من تأخير، والأصل «فأأحجّ عنه»، فقدّمت؛ لأن لها صدر الكلام.

وفي رواية عبد العزيز، وشعيب: «فهل يقضي عنه»، وفي حديث عليّ: «هل يُجزئ عنه».

(قَالَ) ﷺ («نَعَمْ») وفي حديث أبي هريرة ﷺ: «احججي عن أبيك».

وقوله: (وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) يعني أن هذه القصّة وقعت في عام حجة الوداع، وفي رواية للبخاريّ من طريق شعيب، عن الزهريّ: «يوم النحر»، وللنسائيّ، من طريق ابن عيينة، عن ابن شهاب: «غداة جمع»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس على هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢٥٢/٦٨] (١٣٣٤)، و(البخاريّ) في «الحجّ» (١٥١٣) و«جزاء الصيد» (١٨٥٤ و١٨٥٥) و«المغازي» (١٣٩٩) و«الاستئذان» (١٥١٣)، و(أبو داود) في «المناسك» (١٨٠٩)، و(الترمذيّ) في «الحج»

<sup>(</sup>١) بكسر الميم: مركب من مراكب النساء، كالهودج. اه. «المصباح».

(۹۲۸)، و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (٥/١١ و١١٩ و٨/٢٢) و«الكبرى» (٢٩٠٧)، و(النسائيّ) في «المناسك» (٢٩٠٧)، و(ابن ماجه) في «المناسك» (٢٩٠٩)، و(مالك) في «الموطّإ» (٨٠٦)، و(الشافعيّ) في «المسند» (١/ ٢٩٠٩)، و(أحـمـد) في «الموطّإ» (١/ ٢١٩ و٢٥١ و٣٤٦ و٣٥٦)، و(الدارميّ) في «سننه» (١٨٣٣)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٣٠٣١ و٣٠٣٠ و٣٠٣٠ و٣٠٣٠ و٣٠٣٠ (٣٠٣٠)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٣٠٤١ و٣٠٢٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٩٨٩)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٢١١)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٢١١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٢١٤)، و(أبو نعيم) في «المعرفة» (٣/١١)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (١٨٥٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان جواز الحج عن الحيّ الذي لا يستمسك على الرحل؛
 لزمانته، أو هَرَمه.

٢ \_ (ومنها): بيان جواز ركوب شخصين، فأكثر على دابّة، وهذا مما لا خلاف فيه إذا أطاقت الدّابّة ذلك.

٣ \_ (ومنها): بيان إباحة الارتداف مع الأكابر، قال الحافظ ابن عبد البرّ كَلَّهُ: وذلك من التواضع، وأفعالُ رسول الله على كلها سننٌ مرغوبٌ فيها، يحسن التأسّي بها على كلّ حال، وجميل الارتداف(١) بالجليل من الرجال.

- ٤ \_ (ومنها): بيان تواضع النبيّ ﷺ.
- ٥ \_ (ومنها): بيان منزلة الفضل بن عبّاس رفي عند النبي عليه.

آ ـ (ومنها): بيان منع النظر إلى الأجنبيّات، وغضّ البصر، قال القاضي عياض كَلَّلُة: وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة، قال: وعندي أن فعله ﷺ إذ غطّى وجه الفضل أبلغ من القول، ثم قال: لعلّ الفضل لم ينظر نظراً ينكر، بل خشي عليه أن يؤول إلى ذلك، أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب.

<sup>(</sup>١) هكذا نسخة: «الاستذكار» ٥٦/١٢، ولعلّ الأولى: «ويَجْمُلُ الارتداف... إلخ»، فليُتأمل.

وقال ابن بطال كَلَّهُ: في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أُمنت الفتنة لم يمتنع، قال: ويؤيده أنه عليه لم يحوّل وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها؛ لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قول من قيّد بخشية الفتنة هو الظاهر من هذا الحديث؛ لأن الصحابة الآخرين لم ينهاهم النبيّ على عن النظر إليها حينما تسأل، فقد كان العبّاس هله، وغيره حاضرين ذلك السؤال، فتأمله حقّ التأمل، والله تعالى أعلم.

٧ ـ (ومنها): ما قيل: إن فيه دليلاً على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي ﷺ؛ إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي ﷺ الخثعمية بالاستتار، ولَمَا صَرَف وجه الفضل، قاله ابن بطّال كَلَلهُ.

٨ - (ومنها): قال ابن بطّال أيضاً: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً؛ لاجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، ولو رآه الغرباء، وأن قوله: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَدَهِمٍ ﴾ [النور: ٣٠] على الوجوب في غير الوجه. انتهى.

وتعقّبه الحافظ: بأن في استدلاله بقصة الخثعمية لِمَا ادّعاه نظر؛ لأنها كانت محرمة. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: وفي تعقّب الحافظ بما قاله نظر؛ إذ كون الخثعميّة في ذلك الوقت محرمة غير محقّق؛ لأن ذلك كما سبق كان في المنحر، بعد أن رجع النبيّ على من رمي الجمار، فيحتمل أنها تحلّلت، فليُتأمل، والله تعالى أعلم.

٩ ـ (ومنها): أنه يؤخذ منه التفريق بين الرجال والنساء في خشية الفتنة،
 حيث إنه ﷺ شدّد في الفضل، ولم يشدد في المرأة.

١٠ - (ومنها): بيان ما ركّب في الآدميين من شهوات النساء في الرجال، والرجال في النساء، وما يُخاف من النظر إليهنّ، وكان الفضل من أجمل الشبّان في زمانه.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲۹/۱٤ \_ ۱٤٠.

وقال ابن بطّال تَظَلَّهُ: وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه عما رُكِّب فيه من الميل إلى النساء، والإعجاب بهنّ. انتهى.

11 \_ (ومنها): أن فيه الردّ على من زعم أن صوت المرأة عورة، فيجوز سماع صوت المرأة الأجنبيّة للأجانب، والاستماع إلى كلامها في الاستفتاء عن العلم، وإفتائها لمن سألها، وعلى هذا جرى الأمر من لدن العهد النبويّ، فكان الصحابة في يستفتون أمهات المؤمنين \_ رضي الله عنهنّ \_ ويسألونهنّ عن أحاديث رسول الله على وكذلك يسألون الصحابيّات، كما كانوا يسألون فاطمة بنت قيس في قصة المطلّقة، وأسماء بنت عميس في شأن الهجرة، وغير ذلك مما هو في «الصحيحين»، وغيرهما، وكذلك كانت النساء تترافع في الحكم إلى القضاة، ويستفتين العلماء، ويقع لهنّ التعامل بالبيع والشراء، ونحو ذلك، ولم يُنقل في ذلك إنكار عن أحد ممن يُعتبر قوله، فالقول بأن صوت المرأة عورة قول مخالف للأدلة الشرعيّة. فليتنبّه، والله تعالى أعلم.

۱۲ \_ (ومنها): أن على العالم، والإمام أن يغيّر من المنكر كلّ ما يمكنه بحسب ما يقدر عليه إذا رآه، وليس عليه ذلك فيما غاب عنه.

17 \_ (ومنها): أنه يجب على الإمام أن يَحُول بين الرجال والنساء اللواتي لا يؤمن عليهن، ولا منهن الفتنة، ومن الخروج، والمشي منهن في الحواضر والأسواق، وحيث ينظرن إلى الرجال، وينظر إليهن، قال رسول الله عَلَيْ: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»، متّفقٌ عليه.

15 \_ (ومنها): ما قيل: إن فيه دليلاً على أن إحرام المرأة في وجهها، فتكشفه في الإحرام، وروَى أحمد، وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عبّاس والله عنه النبيّ عبيه قال للفضل حين غطّى وجهه يوم عرفة: «هذا يوم من مَلكَ فيه سمعه، وبصره، ولسانه غُفر له».

10 \_ (ومنها): ما قاله الحافظ أبو عمر كَلْله: وقد زعم بعض أصحابنا أن في هذا الحديث دليلاً على أن للمرأة أن تحجّ، وإن لم يكن معها ذو محرم؛ لأن رسول الله على قال للمرأة الخثعميّة: «حجي عن أبيك»، ولم يقل: إن كان معك ذو محرم، قال: وهذا ليس بالقويّ من الدليل؛ لأن العلم ما نُطِقَ

به، لا ما شُكِت عنه، وقد قال رسول الله على: «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر تسافر، إلا مع ذي محرم، أو زوج»، متّفقٌ عليه، واللفظ لمسلم.

17 - (ومنها): أن فيه برّ الوالدين، والاعتناء بأمرهما، والقيام بمصالحهما، من قضاء دَين، وخدمة، ونفقة، وغير ذلك من أمور الدِّين والدنيا.

۱۷ \_ (ومنها): ما قيل: إنه يدلّ على عدم وجوب العمرة؛ لأن المرأة الخثعميّة لم تذكرها.

۱۸ ـ (ومنها): ما قاله ابن العربي كَلَله: إن حديث الخثعمية أصل متفق على صحّته في الحجّ، خارجٌ عن القاعدة المستقرّة في الشريعة، من أنه ليس للإنسان إلا ما سعى؛ رفقاً من الله تعالى في استدراك ما فرّط فيه المرء بولده، وماله.

وتُعُقّب بأنه يمكن أن يدخل في عموم السعي، وبأن عموم السعي في الآية مخصوص اتفاقاً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز الحجّ عن الغير:

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى ما حاصله: اختلفوا في حجّ المرء عمن لا يطيق الحجّ من الأحياء، فذهب جماعة منهم إلى أن هذا الحديث مخصوص به أبو الخثعميّة، لا يجوز أن يُتَعدّى به إلى غيره، بدليل قول الله ﷺ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّعَلَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، ولم يكن أبو الخثعميّة ممن يلزمه الحجّ لَمّا لم يستطع إليه سبيلاً ؛ فخصّ بأن يُقضى عنه، وينفعه ذلك، وخُصّت ابنته أيضاً أن تحجّ عن أبيها، وهو حيٌّ.

وممن قال بذلك مالك، وأصحابه، قالوا: خُص أبو الخثعمية، والخثعمية بذلك، كما خُص سالم مولى أبي حذيفة برضاعه في حال الكبر، وهذا مما يقول به المخالف، فيلزمه، ورُوي معنى قول مالك عن عبد الله بن الزبير، وعكرمة، وعطاء، والضحّاك، قال ابن الزبير: الاستطاعة: القوّة، وقال

عكرمة: الاستطاعة: الصحة، وقال أشهب: قيل لمالك: الاستطاعة: الزاد والراحلة؟ قال: لا والله، وما ذاك إلا على قدر طاقة الناس، فربّ رجل يجد زاداً وراحلة، ولا يقدر على المسير، وآخر يقوى يمشي على راحلته، وإنما هو كما قال الله: ﴿ مَن ٱستَطَاعَ إِلَهِ سَبِيلاً ﴾.

وذهب آخرون إلى أن الاستطاعة تكون في البدن والقدرة، وتكون أيضاً بالمال لمن لم يستطع ببدنه، واستدلّوا بهذا الحديث، وما كان مثله.

وممن قال بذلك الشافعيّ، وأبو حنيفة، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، ورُوِي ذلك عن عمر بن الخطّاب، وعبد الله بن عبّاس، وسعيد بن جبير، والحسن، وعمرو بن دينار، والسدّيّ، وجماعة سواهم، كلهم يقولون: السبيل: الزاد والراحلة، وهذا يدلّ على أن فرض الحجّ على البدن والمال.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «السبيل: الزاد والراحلة»، من وجوه، منها مرسلة، ومنها ضعيفة. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﷺ.

وقال في «الفتح»: وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحجّ عن الغير، واستدلّ الكوفيّون بعمومه على جواز صحّة حج من لم يحجّ نيابةً عن غيره، وخالفهم الجمهور، فخصّوه بمن حجّ عن نفسه، واستدلّوا بما في «السنن»، وصححه ابن نُحزيمة، وغيره، من حديث ابن عبّاس في أيضاً: أن النبيّ كي رأى رجلاً يُلبّي عن شُبْرُمة، فقال: «أحججت عن نفسك؟»، فقال: لا، قال: «هذه عن نفسك، ثم احجج عن شُبْرُمة»(٢).

واستُدل به أيضاً على أن الاستطاعة تكون بالغير، كما تكون بالنفس، وعكس بعض المالكيّة، فقال: من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب، وأجابوا عن حديث الباب بأن ذلك وقع من السائل على جهة التبرّع، وليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب، وبأنها عبادة بدنيّة، فلا تصحّ النيابة فيها كالصلاة، وقد نقل الطبريّ وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة، قالوا: ولأن العبادات فرضت على جهة الابتلاء، وهو لا يوجد في العبادات البدنيّة،

<sup>(</sup>١) (الاستذكار) ٢١/ ٢٢.

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح، رواه أبو داود برقم (۱۸۱۱)، وابن ماجه برقم (۲۹۰۳).

إلا بإتعاب البدن، فبه يظهر الانقياد، أو النفور، بخلاف الزكاة، فإن الابتلاء فيها بنقص المال، وهو حاصلٌ بالنفس، وبالغير.

وأُجيب بأن قياس الحجّ على الصلاة لا يصحّ؛ لأن عبادة الحجّ ماليّة بدنيّة معاً، فلا يترجّح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة، ولهذا قال المازريّ: من غَلَّبَ حكم البَدَن في الحجّ ألحقه بالصلاة، ومن غَلَّبَ حكم المال ألحقه بالصدقة، وقد أجاز المالكيّة الحجّ عن الغير إذا أوصى به، ولم يجيزوا ذلك في الصلاة.

وبأن حصر الابتلاء في المباشرة ممنوع؛ لأنه يوجد في الآمر مِنْ بَذْلِهِ المالَ في الأجرة.

وقال القاضي عياض: لا حُجّة للمخالف في حديث الباب؛ لأن قوله: "إن فريضة الله على عباده إلخ» معناه: إن إلزام الله عباده بالحجّ الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفة من لا يستطيع، فهل أحجّ عنه؟ أي: هل يجوز لي ذلك، أو هل فيه أجرٌ ومنفعة؟ فقال: «نعم».

وتُعُقّب بأن في بعض طرقه التصريح بالسؤال عن الإجزاء، فيتمّ الاستدلال، وتقدّم في بعض طرق مسلم: «إن أبي عليه فريضة الله في الحجّ». ولأحمد في رواية: «والحجّ مكتوب عليه».

وادّعَى بعضهم أن هذه القصّة مختصّة بالخثعميّة، كما اختصّ سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير. حكاه ابن عبد البرّ.

وتُعُقّب بأن الأصل عدم الخصوصيّة، واحتجّ بعضهم لذلك بما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب «الواضحة» بإسنادين مرسلين، فزاد في الحديث: «حُجّ عنه، وليس لأحد بعده»، ولا حجة فيه لضعف الإسنادين، مع إرسالهما، وقد عارضه قوله في حديث الجهنيّة الماضي: «اقضُوا الله، فالله أحقّ بالوفاء».

وادّعَى آخرون منهم أن ذلك خاصّ بالابن يحجّ عن أبيه. ولا يخفى أنه جمود.

وقال القرطبيّ: رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعميّة مخالف لظاهر القرآن، فرجّح ظاهر القرآن، ولا شكّ في ترجيحه من جهة تواتره، ومن جهة أن القول المذكور قول امرأة ظنّت ظنّاً، قال: ولا يقال: قد أجابها النبيّ ﷺ

على سؤالها، ولو كان ظنّها غلطاً لبيّنه لها؛ لأنا نقول: إنما أجابها عن قولها: «أَفأُحُجّ عنه؟ قال: حجّي عنه»؛ لِمَا رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب لأبيها. انتهى.

وتُعُقّب بأنّ في تقرير النبيّ ﷺ لها على ذلك حجة ظاهرة.

وأما ما رواه عبد الرزّاق من حديث ابن عبّاس، فزاد في الحديث: «حجّ عن أبيك، فإن لم يزده خيراً، لم يزده شرّاً»، فقد جزم الحفّاظ بأنها رواية شاذّة، وعلى تقدير صحّتها فلا حجّة فيها للمخالف. انتهى ما في «الفتح»(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما ذُكر أن ما ذهب إليه من أجاز الحجّ عن الغير عند الضرورة أرجح؛ للأحاديث الصحيحة به؛ كحديث الخثعميّة، وغيرها، وكلّ ما اعترضوا به، فقد علمت جوابه فيما سبق، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ومن فروع المسألة أن لا فرق بين من استقرّ الوجوب في ذمّته قبل العضب (٢)، أو طرأ عليه، خلافاً للحنفيّة، وللجمهور ظاهر قصّة الخثعميّة، وأن من حجّ عن غيره وقع الحجّ عن المستنيب، خلافاً لمحمد بن الحسن، فقال: يقع عن المباشر، وللمحجوج عنه أجر النفقة.

واختلفوا فيما إذا عُوفِي المعضوب، فقال الجمهور: لا يجزئه؛ لأنه تبيّن أنه لم يكن ميؤوساً منه، وقال أحمد، وإسحاق: لا تلزمه الإعادة؛ لئلا يفضي إلى إيجاب حجتين.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمامان: أحمد وإسحاق من عدم لزوم الإعادة هو الأرجح عندي؛ لظهور حجته، والله تعالى أعلم.

واتَّفَق من أجاز النيابة في الحجّ على أنها لا تجزىء في الفرض إلا عن موت، أو عضب، فلا يدخل المريض لأنه يُرجى برؤه، ولا المجنون؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/ ١٥٤ \_ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) "الْمَعْضُوبُ": هو الضعيف، والزَّمِنُ، لا حَرَاكَ به، قاله في "القاموس"، وفي "المصباح»: عَضَبَهُ عَضْباً، من باب ضَرَبَ: قطعه، ورجلٌ معضوبٌ: زَمِنٌ لا حَرَاكَ به، كأنَّ الزَّمَانة عَضَبَته، ومنعته الحركة. انتهى.

يرجى إفاقته، ولا المحبوس؛ لأنه يرجى خَلاصه، ولا الفقير؛ لأنه يمكن استغناؤه. انتهى ما في «الفتح»(۱)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٥٣] (١٣٣٥) ـ (حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن الْفَضْلِ؛ أَنَّ جُرَيْجٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن الْفَضْلِ؛ أَنَّ اللهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ، وَهُو لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَحُجِّي عَنْهُ»).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم) بوزن جعفر المروزيّ، ثقة، من صغار [١٠]
 (ت٢٥٧) أو بعدها، وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٥.

٢ ـ (عِيسَى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطاً، ثقةٌ مأمونٌ [٨] (ت١٨٧) وقيل: (١٩١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٨/٥.

٣ ـ (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، تقدّم في الباب الماضى.

٤ - (الْفَضْلُ) بن عبّاس بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ، ابن عمّ النبيّ ﷺ، وأكبر أولاد العبّاس، استُشهِد في خلافة عمر ﷺ (ع) تقدم في «الصيام» ٢٥٨٩/١٣.

والباقون ذُكروا قبله، وشرح الحديث يُعلم مما مضى.

[تنبیه]: هذا الحدیث مما انتقده الدارقطنی کله علی الشیخین، فقال فی «التتبّع» (۱۰۳): وأخرج حدیث ابن جریج، عن الزهری، عن سلیمان بن یسار، عن ابن عباس، عن الفضل، وقال الحجاج عن ابن جریج: حُدِّثتُ عن الزهری، فإن كان ضبط، فقد أفسد.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/٢٥١.

وقال في (١٦٥): واتفقا أيضاً، فأخرجا حديث ابن جريج، عن الزهريّ، عن سليمان بن يسار، عن ابن عبّاس، عن أخيه الفضل حديث الخثعميّة، البخاريّ عن أبي عاصم، ومسلم عن عليّ بن خَشْرَم، عن عيسى، عن ابن جريج، قالا جميعاً: عن الزهريّ، وقد أوقفه معمرٌ، والأوزاعيّ، فلم يُخرجاه عنهما، فأما الحديث الذي أخرجاه عن ابن جريج، فإن حجّاجاً قال فيه: عن ابن جريج: حُدِّثتُ عن الزهريّ، وأما مالك، ومن تابعه، فلا يذكرون عن الفضل، إنما قالوا: كان الفضل رديف النبيّ على فصارت روايتهم من مسند عبد الله بن عبّاس، حدِّثناه النيسابوريّ، عن ابن رجاء، عن حجّاج، عن ابن جُريج، حُدِّثتُ عن الزهريّ. انتهى.

قال الحافظ كَلْلله: الحديث مُخَرَّج عندهما من رواية مالك وغيره عن الزهريّ، فليس الاعتماد فيه على ابن جريج وحده، مع أن حجّاجاً لم يتابع على هذا السياق، إلا أنه حافظ، وابن جريج مدلِّسٌ، فَتُعْتَمَد رواية حجاج إلى أن يوجد من رواية غيره عن ابن جريج مُصَرَّحاً فيه بالسماع من الزهريّ، فإني لم أره من حديثه إلا معنعناً، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كَلْللهُ(١).

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الحافظ كِلَّلَهُ من الجواب أن الحديث صحيح من مسند ابن عبّاس ولله كما رواه مالك وغيره، فالاعتماد على هذا الوجه، وأما رواية ابن جريج، فليس الاعتماد عليها؛ لِما ذكره الدارقطني، فإن وُجد طريق صرّح فيها ابن جريج بالسماع عن الزهري، فذاك، وإلا فلا اعتماد عليها، والله تعالى أعلم بالصواب.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث الفضل بن عبّاس على هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢٥٣/٦٨] (١٣٣٥)، و(البخاريّ) في «الحجّ» (٩٢٨) و«الاستئذان» (٦٢٨)، و(الترمذيّ) في «الحجّ» (٩٢٨)،

<sup>(</sup>۱) «هدى السارى» ص٠٥٢.

و(النسائيّ) في «كتاب آداب القضاة» (٨/ ٢٢٧)، و(ابن ماجه) في «المناسك» (النسائيّ) في «كتاب آداب القضاة» (٨/ ٢١٣)، و(ابن خزيمة) في «مستده» (٢١٣)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ١٠)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أَرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

# (٦٩) \_ (بَابُ صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ، وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج طَالَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٥٤] (١٣٣٦) ـ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعاً عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن النَّبِيِّ عَلَى الْبَيِّ عَلَى الْمَعْرَةِ مَنْ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ لَقِي رَكْباً بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالُوا: «مَن الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكَ اللهِ»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيّاً، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكَ أَجُرٌ»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
  - ٢ \_ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل بابين.
- ٣ ـ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، تقدّم أيضاً
   قبل بابين.
  - ٤ \_ (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً) تقدّم أيضاً قبل بابين.
- ٥ \_ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنيّ، أخو موسى، ثقةٌ [٦] (م د س ق) تقدم في «الحج» ٣١٠٢/٤٤.
- ٦ ـ (کُرَیْبٌ مَوْلَی ابْنِ عَبَّاسٍ) هو: ابن أبي مسلم الهاشميّ مولاهم، أبو رِشْدين المدنيّ، ثقةٌ [٣] (٩٨) (ع) تقدم في «الحيض» ٢٨٨/٢.

٧ ـ (ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ ذُكر قبله.

## شرح الحديث:

(عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ (عَن النَّبِيِّ ﷺ) أنه (لَقِيَ) بكسر القاف (رَكْباً) بفتح، فسكون: جمع راكب؛ كصاحب وصَحْبٍ، ويُجمع أيضاً على رُكبان، والمراد به الجماعة الراكبة (بِالرَّوْحَاءِ) ولأبي داود: «كان رسول الله ﷺ بالروحاء، فلقي ركباً، فسلّم عليهم...».

و «الرَّوْحاء» \_ بفتح الراء، وسكون الواو، بعدها حاء مهملة، ممدوداً على وزن حمراء \_: اسم موضع بين مكة والمدينة على ثلاثين، أو أربعين ميلاً من المدينة، أفاده في «القاموس»، و «المصباح»، وقال القاضي عياض كَلَّلُهُ في «المشارق»: هي من أعمال الفُرْع، بينها وبين المدينة نحو أربعين ميلاً، وفي «صحيح مسلم» في «كتاب الأذان»: أن الرَّوحاء ستة وثلاثون ميلاً، وفي «كتاب ابن أبي شيبة»: ثلاثون ميلاً.

وقد ثبت أن ذلك كان في حجة الوداع، فقد أخرج البيهقيّ أيضاً من طريق محمد بن سُوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله على قال: رَفَعَت امرأة صبيّاً لها إلى النبيّ على في حجته، فقالت: يا رسول الله! ألهذا حجّ؟ قال: «نعم، ولك أجر».

وهذه الرواية تدلّ على أن هؤلاء القوم لَقُوا النبيّ عَلَى في رجوعه من الحجّ، لا في ذهابه له، ومثله رواية البيهقيّ من طريق الشافعيّ، عن ابن عينة: «أن النبيّ عَلَىٰ قَفَلَ، فلما كان بالروحاء لقي ركباً...» الحديث، وفي رواية له من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن أبيه: «بينما رسول الله عَلَىٰ يسير بطريق مكة كلّمته امرأة...» الحديث، وجزم به ابن القيّم في «الهدي»، حيث قال: ثم ارتحل عَلَىٰ راجعاً إلى المدينة، فلمّا كان بالروحاء لقي ركباً، فذكر قصّة الصبيّ.

وقيل: وقعت هذه القصّة في مقدمه إلى بيت الله، والمراد بالصدور، والقفول صدوره من المدينة للحجّ، ولا يخفى ما فيه (١).

(فَقَالَ) ﷺ («مَن الْقَوْمُ؟») وفي رواية النسائيّ: «من أنتم؟» (قَالُوا: المُسْلِمُونَ) خبر لمحذوف؛ أي: نحن المسلمون (فَقَالُوا) أي: القوم (مَنْ أَنْتَ؟) كذا بالإفراد، وفي رواية النسائيّ: «من أنتم».

قال القاضي عياض كَنَّلَهُ: يَحْتَمِل أَن يكون هذا اللقاء كان ليلاً، فلم يعرفوه ﷺ قبل ذلك، لعدم هجرتهم، فأسلموا في بلدانهم، ولم يهاجروا قبل ذلك. انتهى.

(قَالَ) ﷺ (﴿رَسُولُ اللهِ) أي: أنا رسول الله (فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيّاً) لا تُعرَف من هي ولا الصبيّ (٢)، وفي رواية للنسائيّ: «فأخرجت امرأة صبيّاً من الْمِحَفّة، فقالت...»، وفي رواية أحمد، وأبي داود: «ففَزِعت امرأة، فأخذت بعضد صبيّ، فأخرجته من مِحَفّتها».

و «المحفّة» \_ بكسر الميم، وتشديد الفاء \_: مركب للنساء، كالهودج، إلا أنها لا تُقبّب كما تقبّب الهوادج.

(فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجُّ؟) وفي الرواية الآتية: «فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِهَذَا حَجُّ؟»؛ أي: أيحصل لهذا الصبيّ ثواب حجّ، فقوله: «حجّ» فاعل بالجارّ والمجرور؛ لاعتماده على الاستفهام، ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخّراً خبره الجارّ والمجرور قبله، وفي رواية لأحمد: «هل لهذا حجّ؟».

(قَالَ) ﷺ («نَعَمْ) أي: له حجّ، وقوله: (وَلَكِ أَجْرً») زاده ﷺ على سؤالها؛ ترغيباً لها.

قال عياض كَالله: وأجرها فيما تكلّفته في أمره في ذلك، وتعليمه، وتجنيبه ما يجتنبه المحرم.

وقال النوويّ تظله: معناه بسبب حملها، وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم، وفعل ما يفعله المحرم.

<sup>(</sup>۱) وراجع: «القرى لقاصد أم القرى» ص٤٩ ـ ٥٠، و «المرعاة» ٨/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) «تنبيه المعلم» ص٢٢٨.

وقال الصنعاني كَثَلَثُهُ: قوله: «لك أجر» أي: بسبب حملها، وحجّها به، أو بسبب الأمرين.

وقال القاريّ كَالله: أي: أجر السببيّة، وهو تعليمه إن كان مميّزاً، أو أجر النيابة في الإحرام، والرمي، والإيقاف، والحمل في الطواف، والسعي، إن لم يكن مميّزاً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس عليها هذا من أفراد المصنّف كَلُّهُ.

[تنبيه]: قال الحافظ أبو عمر كَلَّلَهُ في كتابه «التمهيد»: قد رَوَى هذا الحديث عن إبراهيم بن عقبة جماعةٌ من الأئمة الحفّاظ، فأكثرهم رواه مسنداً، وممن رواه مسنداً معمر، ومحمد بن إسحاق، وسفيان بن عيينة، وموسى بن عقبة، واختُلف فيه على الثوريّ، كما اختُلف على مالك، وكان عند الثوريّ عن إبراهيم، ومحمد ابني عقبة جميعاً، عن كريب.

فرواه أبو نُعيم الفضل بن دُكين، عن الثوريّ، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن ابن عبّاس، عن النبيّ ﷺ مسنداً.

ورواه وكيع، عن الثوريّ، عن محمد، وإبراهيم ابني عقبة، عن كريب مرسلاً.

ورواه يحيى القطّان، عن الثوريّ، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، مرسلاً.

وعن الثوريّ، عن محمد بن عقبة، عن كريب، عن ابن عبّاس، مسنداً. فقطع يحيى القطّان عن الثوريّ حديث إبراهيم، ووصل حديث محمد.

ورواه محمد بن كثير، عن الثوريّ، عن محمد بن عقبة، عن كريب، عن ابن عبّاس، متّصلاً، ومن وصل هذا الحديث، وأسنده، فقوله أولى.

والحديث صحيح، مسند، ثابت الاتصال، لا يضرّه تقصير من قصر به؛ لأن الذين أسندوه حفّاظٌ ثقات. انتهى كلام ابن عبد البرّ كَالله، وهو تحقيق حسن جدّاً، والله تعالى أعلم بالصواب.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩/ ٣٥٥٣ و ٣٢٥٥ و ٣٢٥٣ و ٣٢٥٠)، و (أبو داود) في «المناسك» (١٧٣٦)، و (النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (٥/ ١٠٠ ـ ١٢١) و (الكبيري» (١٢٨ ـ ٣٢٦)، و (مالك) في «الموطّا» (١٢٩)، و (الشافعيّ) في «مسنده» (٢٨٣ ـ ٣٢٧)، و (الحميديّ) في «مسنده» (٤٠٥)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (٢١٩١)، و (أحمد) في «مسنده» (١٩٢١ و ٤٤٤ و (الطيالسيّ) في «مسنده» (٣٠٠١)، و (ابن حبّان) في و (ابن خزيمة) في «صحيحه» (٣٤٤)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢١٩)، و (ابن الجارود) في «صحيحه» (٢١٩)، و (الطحاويّ) في «شرح «المنتقي» (٢١١)، و (الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٢٥٦)، و (البغويّ) في «الكبير» (١٢١٧)، و (البغويّ) في «شرح السنّة» (١٨٥٣)، و (الله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان مشروعية الحجّ بالصغير مطلقاً، سواء كان مميّزاً، أم
 لا، إذا فَعَل عنه وليّه ما يفعل الحاجّ، وإلى هذا ذهب الجمهور، وسيأتي
 تحقيق القول فيه في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.

٢ ـ (ومنها): أن الصبيّ يثاب على طاعته، ويكتب له حسناته.

٣ ـ (ومنها): ثبوت الأجر لوليّه إذا حجّ به.

٤ - (ومنها): مشروعية الزيادة في الجواب على السؤال؛ زيادة في الفائدة، وهو من مقاصد البلغاء، ومنه حديث: «هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته»، فإن السؤال كان عن حكم ماء البحر، فزادهم النبيّ على في الجواب حكم ميتته؛ زيادة في الفائدة، وإنّ السؤال هنا كان عن حكم حج الصبي، فينه على لها، وزادها ثبوت الأجر لها في ذلك، وأما قول كثير من الأصوليين: يجب أن يكون الجواب مطابقاً للسؤال، فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن يكون الجواب مفيداً للحكم المسؤول.

٥ \_ (ومنها): أن من جهل شيئاً عليه أن يسأل أهل العلم؛ قال الله تعالى: ﴿فَسَعَلُوا أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُر لَا تَعْلَمُونٌ﴾ [النحل: ٤٣].

٦ \_ (ومنها): أن على النساء أن يسألن عما يجهلنه من الأحكام؛

كالرجال، وأن يتفقّهن في الدين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم حجّ الصبيّ:

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر كله: أجاز الحجّ بالصبيّ جماعة العلماء بالحجاز، والعراق، والشام، ومصر، وخالفهم في ذلك أهل البدع، فلم يروا الحجّ بهم، وقولهم مهجور عند العلماء؛ لأن النبيّ كله حجّ بأغيلمة بني عبد المطّلب، وقال في الصبيّ: له حجّ، وللذي يُحِجّه أجر، وحجّ أبو بكر بابن الزبير في خرقة، وقال عمر: تُكتب للصبيّ حسناته، ولا تكتب عليه السيّئات، وحجّ السلف قديماً وحديثاً بالصبيان والأطفال، يُعرّضونهم لرحمة الله، وأخرج أبو داود بإسناد صحيح، عن عبد الملك بن الرّبيع بن سبرة، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله كلية: «مُرُوا الصبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشراً فاضربوه عليها»، فكما تكون له صلاة، وليست عليه، كذلك له حجّ، وليس عليه.

وأكثر أهل العلم يرون الزكاة في أموال اليتامى، ومحالٌ ألا يؤجروا عليها، فالقلم إنما هو مرفوعٌ عنهم فيما أساءوا في أنفسهم، ألا ترى أن ما أتلفوه من الأموال ضمنوه، وكذلك الدماء، عمدُهم فيها خطأ يؤديه عنهم من يؤديه عن الكبار في خطئهم.

وأجمع العلماء على أن من حجّ صغيراً قبل البلوغ، أو حُجّ به طفلاً، ثم بلغ، لم يُجزه ذلك عن حجة الإسلام.

وقد شذّت فرقة، فأجازوا له حجه بهذا الحديث، وليس عند أهل العلم بشيء؛ لأن الفرض لا يؤدّى إلا بعد الوجوب، وهذا ابن عبّاس هو الذي روى هذا الحديث عن النبيّ على وهو الذي كان يفتي بالصبيّ يحجّ، ثم يَحتلم، قال: يحجّ حجة الإسلام، وفي المملوك يحجّ، ثم يُعتَق، قال: عليه الحجّ، ذكر عبد الرَّزَّاق عن الثوريّ، عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، عن ابن عبّاس، وعن ابن عينة، عن مطرّف، عن ابن عباس مثله، وعن الثوريّ، عن الأعمش، عن أبي ظُبْيان، عن ابن عبّاس مثله.

وعلى هذا جماعة علماء الأمصار، إلا داود بن على، فإنه خالف في

المملوك، فقال: يجزئه عن حجة الإسلام، ولا يجزى الصبيّ، وذكر عبد الرزّاق، عن ابن جريج أنه أخبره، عن عطاء، قال: يقضي حجة الصغير عنه، فإذا بلغ فعليه حجة واجبة. قال: وأخبرنا معمرٌ، عن ابن طاوس، عن أبيه مثله.

واختلف الفقهاء في المراهق، والعبد يُحرمان بالحجّ، ثم يَحتلم هذا، ويُعتَق هذا قبل الوقوف بعرفة: فقال مالك: لا سبيل إلى رفض الإحرامين لهذين، ولا لأحد، ويتماديان على إحرامهما، ولا يُجزئهما حجّهما ذلك عن حجة الإسلام.

وقال الشافعيّ: إذا أحرم الصبيّ، ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة، فوقف بها محرماً، أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، ولم يحتج واحد منهما إلى تجديد إحرامه.

وقال أبو حنيفة: إذا أحرم الصبيّ، ثم بلغ في حال إحرامه، فإن جدّد إحراماً قبل وقوفه بعرفة أجزأه، وإن لم يُجدّد إحراماً لم يُجزئه، قال: وأما العبد؛ فلا يجزئه عن حجة الإسلام، وإن جدّد إحراماً.

وقال مالك: يُحجّ بالصغير، ويجرّد بالإحرام، ويُمنع من الطيب، ومن كلّ ما يُمنع منه الكبير، فإن قوي على الطواف، والسعي، ورمي الجمار، وإلا طيف به محمولاً، ورُمي عنه، وإن أصاب صيداً فُديَ عنه، وإن احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير فُعل به ذلك، وفُدي عنه.

وهذا كلّه قول الشافعيّ، وأبي حنيفة، وجماعة الفقهاء؛ إلا أن أبا حنيفة قال: لا جزاء عليه في صيد، ولا فدية عليه في لباس، ولا طيب. انتهى كلام ابن عبد البرّ كِثَلَهُ.

وقال الإمام أبو محمد بن حزم كَالله: ونَستَحبّ الحجّ بالصبيّ، وإن كان صغيراً، أو كبيراً، وله حجّ، وأجر، وهو تطوّع، وللذي يَحجّ به أجرّ، ويجتنب ما يجتنب المحرم، ولا شيء عليه إن واقع من ذلك ما لا يحلّ له، ويُطاف به، ويُرمى عنه الجمار إن لم يطق ذلك، ويجزىء الطائف به طوافه ذلك عن نفسه، وكذلك ينبغي أن يدرّبوا، ويعلموا الشرائع، من الصلاة، والصوم، إذا أطاقوا ذلك، ويُجنّبوا الحرام كلّه، والله تعالى يتفضّل بأن يأجرهم، ولا يكتب عليهم

إِثْمَا حَتَى يَبَلَغُوا، قَالَ: والحَجِّ عَمَلٌ حَسَنٌ، وقَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَا نُفِييعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٣٠].

[فإن قيل]: لا نيّة للصبيّ.

[قلنا]: نعم، ولا تلزمه، إنما تلزم النيّة المخاطب المأمور المكلّف، والصبيّ ليس مخاطباً، ولا مكلّفاً، ولا مأموراً، وإنما أجره تفضّل من الله تعالى، مجرّد عليه كما يتفضّل على الميت بعد موته، ولا نيّة له، ولا عمل بأن يأجره بدعاء ابنه له بعد موته، وبما يعمله غيره عنه، من حجّ، أو صيام، أو صدقة، ولا فرق، ويفعل الله ما يشاء، وإذا كان الصبيّ قد رُفع عنه القلم، فلا جزاء عليه في صيد إن قتله في الحرم، أو في إحرامه، ولا في حلق رأسه لأذى به، ولا عن تمتّعه، ولا لإحصاره؛ لأنه غير مخاطب بشيء من ذلك، ولو لزمه هديٌ للزمه أن يعوّض منه الصيام، وهو في المتعة، وحلق الرأس، وجزاء الصيد، وهم لا يقولون هذا، ولا يفسد حجه بشيء مما ذكرنا، إنما هو ما عَمِلَ، أو عُمل به أُجر، وما لم يعمل، فلا إثم عليه.

وقد كان الصبيان يحضرون الصلاة مع رسول الله على صحّت بذلك آثارً كثيرة؛ كصلاته بأمامة بنت أبي العاص، وحضور ابن عبّاس معه الصلاة، وسماعه بكاء الصبيّ في الصلاة، وغير ذلك، ويجزي الطائف به طوافه عن نفسه؛ لأنه طائف، وحاملٌ، فهما عملان متغايران، لكلّ منهما حكم كما هو طائفٌ، وراكب، ولا فرق.

قال: فإن بلغ الصبيّ في حال إحرامه لزمه أن يجدّد إحراماً، ويَشرع في عمل الحجّ، فإن فاتته عرفة، أو مزدلفة، فقد فاته الحجّ، ولا هدي عليه، ولا شيء، أما تجديده الإحرام؛ فلأنه قد صار مأموراً بالحجّ، وهو قادرٌ عليه، فلزمه أن يبتدئه؛ لأن إحرامه الأوّل كان تطوّعاً، والفرض أولى من التطوّع. انتهى كلام ابن حزم كَالله.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله أبو محمد بن حزم كلله تحقيق نفيسٌ جدّاً، وحاصله جواز الحجّ بالصبيّ، وأنه يكتب له أجره، وأن من حجّ به يؤجر به أيضاً، وأنه يعمل ما يطيق أن يعمله من أعمال الحجّ، وما لا فليس عليه شيء، بل يعمل له من يحجّ به، مثل الرمي وغيره، ويطوف به

حاملاً له، ويعتد بذلك الطواف لنفسه، وللصبيّ، وأنه يجنّب فعل محظورات الحجّ، وإن ارتكب شيئاً من ذلك فلا شيء عليه؛ لأنه مرفوعٌ عنه القلمُ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٥٥] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَفَعَت امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِهَذَا حَجِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) تقدّم قبل باب.

٢ \_ (أَبُو أُسَامَةً) حماد بن أسامة، تقدّم قبل بابين.

٣ ـ (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبتً فقيه إمام مشهور، من رؤوس [٧] (ت١٦١) (ع) تقدم في «المقدمة» ١/١.

٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم، أخو إبراهيم المذكور في السند الماضي، ثقةٌ [٦] (م س ق) تقدم في «الحج» ٢١٠٤/٤٤.

والحديث من أفراد المصنّف كَلَلْهُ، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٥٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَنْ الرَّأَةُ رَفَعَتْ صَبِيّاً، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِهَذَا حَجِّ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنزيّ البصريّ الزَّمِنُ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠]
 (٣٥٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

٢ ـ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ بن حسّان الْعَنْبريّ، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ

ثبتٌ حافظٌ ناقدٌ [٩] (ت١٩٨) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٣٨٨. والباقون ذُكروا قبله، و«سفيان» هو: الثوريّ.

والحديث سبق الكلام فيه فيما قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٥٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبِ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة، وهم المذكورون في الأسانيد الماضية.

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن محمد بن عقبة هذه ساقها النسائيّ كَاللَّهُ في «المجتبي» (٥/ ١٢٠) فقال:

(٢٦٤٥) ـ أخبرنا محمد بن الْمُثَنَّى، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن مُحَمَّدِ بن عُقْبَةَ، عن كُريْبٍ، عن ابن عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًا لَهَا إلى رسول اللهِ ﷺ، فقالت: يا رَسُولَ اللهِ! أَلِهَذَا حَجُّ؟ قال: «نعم، وَلَكِ أَجْرٌ». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا أَسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ ﴾ .

# (٧٠) - (بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٥٨] (١٣٣٧) \_ (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمَّ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ \_ ثُمَّ قَالَ \_: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ الل

هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاثِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ \_ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.
- ٢ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنّ عابدٌ [٩] (ت٢٠٦٠) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤٥.
- ٣ \_ (الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِم الْقُرَشِيُّ) الجمحيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت٧٦) (بخ م د س) تقدمً في «الإيمان» ٥٢٦/١٠٠.
- ٤ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ) الْجُمَحيّ مولاهم، أبو الحارث المدنيّ، نزيل البصرة، ثقة ثبت، ربما أرسل [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٢/ ٥٠٠.
  - ٥ \_ (أَبُو هُرَيْرَةَ) وَ الله عَلَيْهُ، تقدّم في «المقدمة» ٢/٤.

#### لطائف هذا الإسناد:

- ١ \_ (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف تظله.
- ٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذي.
- ٣ \_ (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي المكثرين من الرواية، روى (٥٣٧٤) حديثاً، والله تعالى أعلم.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَ أَنه (قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عام فُرِضَ الحجّ، أو ذَكر لنا أثناء خطبة من خطبه، ثمّ إنه يمتنع أن تكون هذه الخطبة في الحجّ؛ لأنه على إنما حجّ في العاشر، وفرض الحجّ كان سابقاً، قيل: سنة خمس، وقيل: ست، وقيل: تسع، إلا أن يكون قاله أيضاً في حجة الوداع، أفاده الأبيّ (۱).

<sup>(</sup>١) «شرح الأبيّ» ٣/ ٤٣٤.

(فَقَالَ) ﷺ («أَيُّهَا النَّاسُ) بحذف حرف النداء، كما قال الحريريّ في «ملحته»:

وَحَذْفُ "يَا" يَجُوزُ فِي النِّدَاءِ كَقَوْلِهِمْ "رَبُّ اسْتَجِبْ دُعَائِي"

(قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا") بالضمّ، فعل أمر من حجّ، من باب نصر (فَقَالَ رَجُلٌ) هو الأقرع بن حابس التميميّ، كما بيّنه ما أخرجه أصحاب السنن، عن ابن عبّاس في ان رسول الله على قام، فقال: إن الله تعالى كَتَبَ عليكم الحجّ، فقال الأقرع بن حابس: كلَّ عام يا رسول الله؟..." (أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟) بنصب "كلَّ على أنه مفعول لفعل مقدر؛ أي: أنحجّ كلّ عام، أو نحو ذلك.

قال النووي كَالله: واختَلَف الأصوليّون في أنّ الأمر هل يقتضي التكرار؟ والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه، والثاني يقتضيه، والثالث يتوقّف فيما زاد على مرّة على البيان، فلا يُحكم باقتضائه، ولا بمنعه، وهذا الحديث قد يَستدلّ به من يقول بالتوقّف؛ لأنه سأل، فقال: «أكلّ عام؟»، ولو كان مطلقه يقتضي التكرار، أو عدمه لم يسأل، ولقال له النبيّ عَلَيْهُ: لا حاجة إلى السؤال، بل مطلقه محمول على كذا.

وقد يُجيب الآخرون بأنه سأل استظهاراً واحتياطاً، وقوله: «ذروني ما تركتكم» ظاهر في أنه لا يقتضي التكرار.

وقال الماوردي كَالله: ويَحْتَمِل أنه إنما احتَمَل التكرار عنده من وجه آخر؛ لأن الحجّ في اللغة قصد فيه تكررٌ، فاحتَمَل عنده التكرار من جهة الاشتقاق، لا من مطلق الأمر، قال: وقد تعلّق بما ذكرناه عن أهل اللغة ههنا من قال بإيجاب العمرة، وقال: لَمّا كان قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَ النّاسِ حِجُّ البّيتِ بحكم اللغة، والاشتقاق، وقد أجمعوا على أن الحجّ لا يجب إلا مرّة، كانت العودة الأخرى إلى البيت تقتضي كونها عمرة؛ لأنه لا يجب قصده لغير حجّ وعمرة بأصل الشرع. انتهى (۱).

<sup>(</sup>١) «شرح النوويّ» ٩/ ١٠٥.

وقال القاري كَالله: والأظهر أن مبنى السؤال قياسه على سائر الأعمال؛ كالصلاة، والصوم، والزكاة، ولم يدر أن تكراره كلّ عام بالنسبة إلى جميع المكلّفين من المحال، كما لا يخفى. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت هذه المسألة في «التحفة المرضيّة»، فقلت:

اخْتَلَفُوا هَلْ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ إِنْ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِمَرَّةٍ يَبِنْ أَوْ ضِدَّهَا أَوْ صِفَةٍ أَوْ شَرْطِ قِيلَ نَعَمْ وَقِيلَ لَيْسَ يُعْطِي وَأَوَّلاً رَجَّحَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ إِذْ هُوَ غَالِبُ النُّصُوصِ فَاعْلَمْ وَأَوَّلاً رَجَّحَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ إِذْ هُوَ غَالِبُ النُّصُوصِ فَاعْلَمْ

(فَسَكَتَ) أي: سكت النبي ﷺ عن رد الجواب عن سؤال الرجل (حَتَّى قَالَهَا) أي: كرّر الرجل هذه الجملة (فَلَاثًا) أي: ثلاث مرّات.

قال التوربشتي كَالله: إنما سكت النبي على الله عن السؤال الذي كان السكوت عنه أولى؛ لأن الرسول على إنما بُعث لبيان الشريعة، فلم يكن ليسكت عن بيان أمر عَلِم أن بالأمة حاجة إلى الكشف عنه، فالسؤال عن مثله تقدُّمٌ بين يدي رسول الله على، وقد نُهُوا عنه، بقوله تعالى: ﴿لاَ نُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَي السَّهِ وَرَسُولِدٍ ﴾ [الحجرات: ١]، والإقدام عليه ضرب من الجهل، وشرّ، فيه احتمال أن يعاقبوا بزيادة التكليف، وإليه أشار على بقوله: «لو قلت: نعم لوجبت».

ثم لَمّا رآه ﷺ لا ينزجر، ولا يقنع إلا بالجواب الصريح صرّح به (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ قُلْتُ) أي: فرضاً وتقديراً (نَعَمْ لَوَجَبَتْ) ولا يبعد أن يكون سكوته ﷺ انتظاراً للوحي.

قال النوويّ كَلْشُهُ: فيه دليلٌ للمذهب الصحيح أنه ﷺ كان له أن يجتهد في الأحكام، ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي، وقيل: يشترط، وهذا القائل يُجيب عن هذا الحديث بأنه لعله أوحي إليه ذلك، والله أعلم. انتهى.

وقال الحافظ كَلَّلُهُ: استُدِلَّ به على أنّ النبيّ ﷺ كان له أن يجتهد في الأحكام؛ لقوله: «لو قلت: نعم لوجبت»، ولا يشترط في حكمه أن يكون

<sup>(</sup>۱) «المرقاة» ٥/٣٧٩.

بوحي، وأجاب من منع باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: مسألة اجتهاده على ذكرتها في «التحفة المرضيّة» بقولي:

اختلَفُوا هَلِ الرَّسُولُ يَجْتَهِدْ فَالأَكْتَ رُونَ جَوَّرُهُ وَوُجِدْ وَبَعْضُهُمْ مَنَعَهُ وَالْبَعْضُ فِي حَرْبِ رَأَى وَالْبَعْضُ ذُو تَوَقُّفِ وَالْحَتْ مَنَعَهُ وَالْبَعْضُ فِي حَرْبِ رَأَى وَالْبَعْضُ ذُو تَوَقُّفِ وَالْحَتْ فَقَائِعُ لَهَا قَدِ اجْتَهَدْ وَالْحَلْفُ فِي خَطَئِهِ وَصُوِّبَا وُقُوعُهُ بِلَا تَمَادٍ صَاحَبَا وَالْخُلْفُ فِي خَطَئِهِ وَصُوِّبَا وُقُوعُهُ بِلَا تَمَادٍ صَاحَبَا فَاللهُ لَا يُعِرِّهُ عَلَيْهِ بَلْ اللهُ لِلْ وَحْيَهُ إِزَالَةَ الْحَلَلْ قُلْهُ وَالْحَلَلْ قُلْمَ لَيْسِبَا لِللَّيْنِ لَا غَيْرُ فَخُذْهُ رَاغِبَا أَمُولُ اللَّهُ وَلَيْهِ فِيهَا اجْتَهَدْ اتَّفَقُوا فِي كَوْنِهِ فِيهَا اجْتَهَدْ أَمَّا الْجُتَهَدُ

وقال السنديّ كَلَّهُ: قيل: وهذا بظاهره يقتضي أن امر افتراض الحجّ كلّ عام كان مفوّضاً إليه، حتى لو قال: نعم لحصل، وليس بمستبعد؛ إذ يجوز أن يأمر الله تعالى بالإطلاق، ويفوّض أمر التقييد إلى الذي فوّض إليه البيان، فهو إن أراد أن يبقيه على الإطلاق يبقيه عليه، وإن أراد أن يقيّده بكلّ عام يقيّده به.

ثم فيه إشارة إلى كراهة السؤال في النصوص المطلقة، والتفتيش عن قيودها، بل ينبغي العمل بها على إطلاقها، حتى يظهر فيها قيد، وقد جاء القرآن موافقاً لهذه الكراهة \_ يعني قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّيْنَ مَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشَيْكَا اللَّيْنَ مَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشَيْكَا اللَّيْنَ المائدة: ١٠١]. انتهى.

وقوله: (لَوَجَبَتْ) أي: هذه العبادة، أو فريضة الحجّ المدلول عليها بقوله: «قد فَرَضَ»، أو الحجّة كلّ عام، أو حجج كثيرة على كلّ أحد (وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ») وفي رواية النسائيّ: «وَلَوْ وَجَبَتْ، مَا قُمْتُمْ بِهَا» أي: ما قدرتم كلّكم على القيام بأدائها في كلّ عام، فتقعون بذلك في حرج عظيم.

(ثُمَّ قَالَ) ﷺ («ذَرُونِي) وفي رواية البخاريّ: «دَعُوني» أي: اتركوني من السؤال عن القيود في المطلقات، قال في «القاموس»: ذَرْه؛ أي: دَعْه، يَذَرُه تركاً، ولا تقل: وَذْراً، وأصله وَذِرَهُ يَذَرُهُ، كوَسِعَه يَسَعُهُ، لكن ما نطقوا بماضيه، ولا بمصدره، ولا باسم الفاعل، أو قيل: وَذِرْتُهُ شاذاً. انتهى.

قال في «الفتح» بعد أن ذكر أن مسلماً أخرجه مطوّلاً، ما نصّه: وأخرجه

الدارقطنيّ مختصراً، وزاد فيه: «فنزلت: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ الدارقطنيّ مختصراً»، وله شاهد عن ابن عبّاس، عند الطبريّ في «التفسير»، وفيه: «لو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، فاتركوني ما تركتكم...» الحديث، وفيه فأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَلُوا عَنْ اللّهِ اللهِ الله

(مَا تَرَكْتُكُمْ) أي: لأني مبعوث لبيان الشرائع، وتبليغ الأحكام، فما كان مشروعاً أبيّنه لكم لا مَحَالَة، ولا حاجة إلى السؤال.

وقال السندي كَالله: «ما» مصدرية ظرفيّة؛ أي: مدّة تركي إياكم عن التكليف بالقيود فيها، وليس المراد: لا تطلبوا مني العلم ما دام لا أبينُ لكم بنفسي. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: قوله: «ما تركتكم» أي: مدّة تركي إياكم بغير أمر بشيء، ولا نهي عن شيء، وإنما غاير بين اللفظين؛ لأنهم أماتوا الماضي، واسمَ الفاعل منهما، واسمَ مفعولهما، وأثبتوا الفعل المضارع، وهو «يَذَرُ»، وفعل الأمر، وهو «ذَرْ»، ومثله «دَعْ»، و«يَدَعُ»، ولكن سُمع «وَدَعَ»، كما قُرىء به في الشاذ في قوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿ الضحى: ٣]، قرأ بذلك إبراهيم بن أبي عَبْلَة، وطائفة، وقال الشاعر [من الطويل]:

وَنَحْنُ وَدَعْنَا آلَ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ فَرَائِسَ أَطْرَافِ الْمُثَقَّفَةِ السُّمْرِ ويَحْتَمِل أن يكون ذكر ذلك على سبيل التفنّن في العبارة، وإلا لقال: اتركوني.

والمراد بهذا الأمر: ترك السؤال عن شيء لم يقع، خشية أن ينزل به وجوبه، أو تحريمه، وعن كثرة السؤال؛ لما فيه غالباً من التعنّت، وخشية أن تقع الإجابة بأمر يُستثقَلُ، فقد يؤدّي لترك الامتثال، فتقع المخالفة.

وقال القرطبيّ كَالله: قوله: «ذروني ما تركتكم»: يعني لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مقيّدةً بوجهٍ مّا ظاهرٍ، وإن كانت صالحة

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۸۸/۱۵.

<sup>(</sup>٢) «شرح السندي على النسائي» ١١٠/٥.

لغيره، وبيانُ ذلك: أن قوله: «فحُجّوا»، وإن كان صالِحاً للتكرار، فينبغي أن يُكتَفَى بما يصدُق عليه اللفظ، وهو المرّة الواحدة، فإنها مدلولةُ اللفظ قطعاً، وما زاد عليها يُتغافَل عنه، ولا يُكثر السؤال فيه؛ لإمكان أن يكثر الجواب المترتّب عليه، فيضاهي ذلك قصّة بقرة بني إسرائيل، التي قيل لهم فيها: اذبحوا بقرة، فلو اقتصروا على ما يصدق عليه اللفظ، وبادروا إلى ذبح بقرة، أيّ بقرة كانت لكانوا ممتثلين، لكن لما أكثروا السؤال كثر عليهم الجواب، فشددوا، فشدد عليهم، فذُمّوا على ذلك، فخاف النبي على مثل هذا على أمته، ولذلك قال: «فإذا أمرتكم بشيء، فائتوا منه ما استطعتم»، يعني بشيء مطلق، كما إذا قال: صم، أو صلّ، أو تصدّق، فيكفي من ذلك أقلّ ما ينطلق عليه الاسم، فيصوم يوماً، ويصلّي ركعتين، ويتصدّق بشيء يُتصدّق بمثله، فإن قيّد شيئاً من ذلك بقيود، ووصفه بأوصاف لم يكن بدّ من امتثال أمره على ما فصّلَ، وقيّد، وإن كان فيه أشد المشقّات، وأشدّ التكاليف، وهذا مما لا يُختَلَف فيه إن شاء الله تعالى أنه المراد بالحديث. انتهى كلام القرطبي كثله (١٠).

وقد أخرج البزّار، وابن أبي حاتم في «تفسيره» من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة وَهُمُّهُ عنه، مرفوعاً: «لو اعتَرَضَ بنو إسرائيل أدنى بقرة، فذبحوها، لكفتهم، ولكن شَدَّدُوا، فشدّد الله عليهم»، وفي السند عبّاد بن منصور، وحديثه من قبيل الحسن، وأورده الطبريّ، عن ابن عبّاس، موقوفاً، وعن أبي العالية، مقطوعاً، ذكره في «الفتح»(٢).

(فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) أي: من اليهود والنصارى (بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ) كسؤال الرؤية، والكلام، وقضية البقرة.

ولفظ البخاريّ من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "فإنما أهلك من كان قبلكم سُوَّالُهُمْ".

قال في «الفتح»: قوله: «فإنما أهلك» بفتحات (٣)، وقال بعد ذلك:

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٣/ ٤٤٧ \_ ٤٤٨. (۲) «الفتح» ١٨٨/١٠.

<sup>(</sup>٣) في هذا الضبط نظرٌ لا يخفى، فتأمل.

"سؤالهم" بالرفع على أنه فاعل «أهلك». وفي رواية غير الكشميهنيّ: «أُهلك» بضمّ أوله، وكسر اللام، وقال بعد ذلك: «بسؤالهم» أي: بسبب سؤالهم، وقوله: «واختلافهم» بالرفع، وبالجرّ على الوجهين. ووقع في غير رواية همام عند أحمد بلفظ: «فإنما أُهْلِكَ»، وفيه «بسؤالهم»، ويتعيّن البحرّ في «واختلافهم»، وفي رواية الزهريّ: «فإنما هَلَكَ»، وفيه «سؤالُهم»، ويتعيّن الرفع في «واختلافهم»، وأما قول النوويّ في «أربعينه»: و«اختلافهم» برفع الفاء، لا بكسرها، فإنه باعتبار الرواية التي ذكرها، وهي التي من طريق الزهريّ. انتهى (۱).

(وَاخْتِلَافِهِمْ) بالجرّ عطفاً على «كثرة سؤالهم»، لا على «سؤالهم»، إذ الاختلاف، وإن قلّ يؤدّي إلى الهلاك.

ويَحْتَمِل أنه عطف على «سؤالهم»، فيكون إِخْبَاراً عمن تقدّم بأنه كَثُرَ اختلافهم في الواقع، فأدّاهم إلى الهلاك، وهو لا ينافي أن القليل من الاختلاف مؤدّ إلى الفساد، قاله السنديّ كَثَلَلهُ(٢).

(عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ) يعني أنهم إذا أمرهم الأنبياء بعد السؤال، أو قبله اختلفوا عليهم، فهلكوا، واستحقّوا الإهلاك.

قال الأبّي كَالله: قوله: «واختلافهم على أنبيائهم» هو زيادة على ما وقع، فإن الذي وقع إنما هو الإلحاح في السؤال، لا الاختلاف. انتهى.

(فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ) أي: افعلوا من ذلك المأمور به (مَا اسْتَطَعْتُمْ) «ما» موصولة مفعول «اتوا»؛ أي: الذي تستطيعون فعله، أو هي مصدرية؛ أي: افعلوا قدر استطاعتكم.

قال النووي كَالله: هذا من قواعد الإسلام المهمّة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها على ويدخل فيه ما لا يُحصَى من الأحكام؛ كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها، أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أحضاء الوضوء، أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۸۹/۱۵.

<sup>(</sup>٢) «شرح السنديّ على النسائق» ٥/١١٠ \_ ١١١٠.

الماء لطهارته، أو لغسل النجاسة، فَعل الممكن، وإذا وجبت إزالة منكرات، أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم، أو نحو ذلك، وأمكنه البعض فعل الممكن، وإذا وجد ما يستر بعض عورته، أو حَفِظَ بعض الفاتحة أتى بالممكن، وأشباه هذا غير منحصرة، وهي مشهورة في كتب الفقه، والمقصود التنبيه على أصل ذلك. انتهى كلام النووي كَاللهُ(١).

وقال غيره: فيه أنّ من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور، وعبّر عنه بعض الفقهاء بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، كما لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره، وتصحّ توبة الأعمى عن النظر المحرّم، والمجبوب عن الزنا؛ لأن الأعمى، والمجبوب قادران على الندم، فلا يسقط عنهما بعجزهما عن العزم على عدم العود؛ إذ لا يُتصوّر منهما العود عادة، فلا معنى للعزم على عدمه. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: وزعم بعضهم أن قوله تعالى: ﴿فَالَقُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمُ ﴾ نَسَخَ قولَهُ تعالى: ﴿فَالَقُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمُ ﴾ نَسَخَ قولَهُ تعالى: ﴿أَتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَائِدِهِ ﴾، والصحيح أن لا نسخ، بل المراد برحق تُقَائِدِه ﴾ امتثال أمره، واجتناب نهيه مع القدرة، لا مع العجز. انتهى (٤).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۰٦/۹. (۲) «الفتح» ۱۹۰/۱۵.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ١٩١/١٥.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ٩/٦٠٦.

(وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ) أي: من المحرّمات (فَدَعُوهُ») أي: اتركوه كلّه، وفي رواية: «فاجتنبوه».

قال القرطبيّ كَالله: يعني أن النهي على نقيض الأمر، وذلك أنه لا يكون مُمْتَثَلاً بمقتضى النهي حتى لا يفعل واحداً من آحاد ما يتناوله النهي، ومن فعل واحداً فقد خالف، وعصى، فليس في النهي إلا ترك ما نُهي عنه مطلقاً دائماً، وحينئذ يكون ممتثلاً لترك ما أمر بتركه، بخلاف الأمر على ما تقدّم.

وهذا الأصل إذا فُهِم هو ومسألة مطلق الأمر؛ هل يُحمَل على الفور، أو التراخي، أو على المرّة الواحدة، أو على التكرار؟ وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه لا تخفى. انتهى كلام القرطبيّ كَثَلَتُهُ(١).

وقال النوويّ كِثَلَثُهُ: وأما قوله: «وإذا نهيتكم عن شيء فدَعُوه» فهو على إطلاقه، فإن وُجد عذرٌ يبيحه؛ كأكل الميتة عند الضرورة، وشرب الخمر عند الإكراه، أو التلفّظ بكلمة الكفر إذا أكره، ونحو ذلك، فهذا ليس منهيّاً عنه في هذا الحال. انتهى كلام النوويّ كَثَلْهُ(٢).

وقال في «الفتح»: ثم إن هذا النهي عام في جميع المناهي، ويُستثنى من ذلك ما يُكره المكلّف على فعله؛ كشرب الخمر، وهذا على رأي الجمهور.

وخالف قوم، فتمسّكوا بالعموم، فقالوا: الإكراه على ارتكاب المعصية لا يُبيحها، والصحيح عدم المؤاخذة إذا وُجد صورة الإكراه المعتبرة، واستثنى بعض الشافعيّة من ذلك الزنا، فقال: لا يُتصوّر الإكراه عليه، وكأنه أراد التمادي فيه، وإلا فلا مانع أن يَنْعَظَ<sup>(7)</sup> الرجل بغير سبب، فيكره على الإيلاج حينئذ، فيولج في الأجنبيّة، فإن مثل ذلك ليس بمحال، ولو فعله مختاراً لكان زانياً، فتصوّر الإكراه على الزنا.

وقال في موضع آخر: وقال ابن فرج في «شرح الأربعين»: قوله: «فاجتنبوه» هو على إطلاقه حتى يوجد ما يُبيحه، كأكل الميتة عند الضرورة،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۹/ ۱۰۶. (۲) «شرح النوويّ» ۹/ ۱۰۶.

<sup>(</sup>٣) يقال: نَعَظَ ذكره نَعْظاً، ويُحرّك، ونُعُوظاً: قام. انتهى. «القاموس».

وشرب الخمر عند الإكراه، والأصل في ذلك جواز التلفّظ بكلمة الكفر إذا كان القلب مطمئناً بالإيمان، كما نطق به القرآن. انتهى.

والتحقيق أن المكلّف في ذلك كلّه ليس منهيّاً عنه في تلك الحال.

وأجاب الماورديّ بأن الكفّ عن المعاصي ترك، وهو سهلٌ، وعمل الطاعة فعلٌ، وهو يشقّ، فلذلك لم يُبَح ارتكاب المعصية، ولو مع العذر؛ لأنه ترك، والترك لا يعجز المعذور عنه، وأباح ترك العمل بالعذر؛ لأن العمل قد يعجز المعذور عنه.

وادّعى بعضهم أن قوله تعالى: ﴿ فَأَنَّقُوا الله مَا السَّطَعْمُ الله يتناول امتثال المأمور، واجتناب المنهيّ عنه، وقد قيّد بالاستطاعة، واستويا، فحينئذ يكون الحكمة في تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي أن العجز يكثر تصوّره في الأمر، بخلاف النهي، فإن تصوّر العجز فيه محصور في الاضطرار. انتهى ما في «الفتح» وهو بحث نفيس جدّاً (۱)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧٠/ ٣٢٥٨] (١٣٣٧)، وسيأتي في «الفضائل» عقب حديث رقم (٢٣٥٧)، و(البخاريّ) في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة» (٢٢٨٨)، و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (٢٦١٩) وفي «الكبرى» (٣٥٩٨)، و(الترمذيّ) في «العلم» (٢٦٧٩)، و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (١ و٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤٤٥ و ٤٥٥ و ٤٦٥ و ٥٠١٥)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٠٥٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٨ و ٤٠٧٥)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٣/ ٢٥٥)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١/ ١٥٥)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٢/ ٢٨١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ٢٨١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ٢٨١)، و(المعرى» (٣/ ٤٩١)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۸۹/۱۵ \_ ۱۹۱.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان وجوب الحجّ.

٢ ـ (ومنها): أن الحجّ لا يتكرّر وجوبه، بل هو مرّة في العمر.

قال الخطّابيّ كَثْلَثْهُ: لا خلاف في أن الحجّ لا يتكرّر وجوبه، إلا أن هذا الإجماع إنما حصل بدليل، أما نفس اللفظ فقد يوهم التكرار، ولذا سأل السائل، فإن الحجّ في اللغة قصدٌ فيه تكرار. انتهى(١).

٣ - (ومنها): أنه يدل على أن المسلم إذا حجّ مرّة، ثم ارتد عن الإسلام - والعياذ بالله - ثم أسلم أنه لا يلزمه إعادة الحجّ، وهذا مذهب الشافعي كَلَله، وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، ومالك - رحمهم الله تعالى - إلى أن المرتد لو عاد إلى الإسلام لا تعود إليه حسنات أعماله، ولكن لا يلزمه إعادة ما أدّاه منها قبل الرّدة، إلا الحجّ، فيلزمه إعادته؛ لأن وقته العمر، فلما أحبط حجه بالردّة، ثم أسلم في ثم أدرك وقته مسلماً لزمه، وكذا يلزمه إعادة فرض أدّاه، فارتدّ، ثم أسلم في الوقت (٢).

٤ - (ومنها): أن جميع الأشياء على الإباحة حتى يثبت دليل المنع من قبل الشارع.

٥ - (ومنها): أنه استدل به من قال: إن النبي على كان يجتهد في الأحكام؛ لقوله: «ولو قلت: نعم، لوجبت»، وأجاب من منع ذلك باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال، والقول بثبوت الاجتهاد له على هو الأرجح، كما أسلفته قريباً، والله تعالى أعلم.

7 ـ (ومنها): أن من أُمر بشيء، فعجز عن بعضه، ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه، وبذلك استدلّ المزنيّ كَثَلَثُهُ على أنّ ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه، ومن ثمّ كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن القضاء بالأمر هو الأرجح، كما بيّنته في «التحفة المرضيّة»، و«شرحها».

<sup>(</sup>١) «معالم السنن» ٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) راجع: «المنهل العذب المورود» ١٠/ ٢٥٧ \_ ٢٥٨.

٧ \_ (ومنها): أن اعتناء الشارع بالمنهيّات فوق اعتنائه بالمأمورات؛ لأنه أطلق الاجتناب في المنهيّات، ولو مع المشقّة في الترك، وقيّد في المأمورات بقدر الطاقة، وهذا منقول عن الإمام أحمد كَثَلَهُ.

[فإن قيل]: إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضاً؛ إذ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

[أجيب]: بأن الاستطاعة تُطلق باعتبارين، قال الحافظ: كذا قيل، والذي يظهر أن التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدّعَى من الاعتناء به، بل هو من جهة الكفّ، إذ كلّ أحد قادر على الكفّ، لولا داعية الشهوة مثلاً، فلا يُتصوّر عدم الاستطاعة عن الكفّ، بل كلّ مكلّف قادرٌ على الترك، بخلاف الفعل، فإن العجز عن تعاطيه محسوس، فمن ثمّ قُيد في الأمر بحسب الاستطاعة، دون النهى.

وعبر الطوفيّ في هذا الموضع بأن ترك المنهيّ عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه، أو الاستمرار على عدمه، وفعل المأمور به عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود، وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم المنهيّ عنه قد تتخلّف.

واستُدِلٌ له بجواز أكل المضطرّ الميتة.

وأجيب بأن النهي في هذا عارضه الإذن بالتناول في تلك الحالة.

٨ ـ (ومنها): أنه استُدل به على أن المكروه يجب اجتنابه؛ لعموم الأمر
 باجتناب المنهى عنه، فشمل الواجب والمندوب.

وأجيب بأن قوله: «فاجتنبوه» يُعمل به في الإيجاب والندب بالاعتبارين، ويجيء مثل هذا السؤال وجوابه في الجانب الآخر، وهو الأمر.

وقال الفاكهانيّ: النهي يكون تارة مع المانع من النقيض، وهو المحرّم، وتارة لا معه، وهو المكروه، وظاهر الحديث يتناولهما.

٩ \_ (ومنها): أنه استدل به على أن المباح ليس مأموراً به؛ لأن التأكيد
 في الفعل إنما يناسب الواجب والمندوب، وكذا عكسه.

وأجيب: بأن من قال: المباح مأمور به، لم يُرد الأمر بمعنى الطلب، وإنما أراد بالمعنى الأعمّ، وهو الإذن.

۱۰ - (ومنها): أنه استُدل به على أن الأمر لا يقتضي التكرار، ولا عدمه، وقيل: يقتضيه، وقيل: بل يُتوقّف فيما زاد على مرّة، وحديث الباب يتمسّك به لذلك؛ لما في سببه أن السائل قال في الحجّ: «أكلّ عام؟»، فلو كان مطلقه يقتضي التكرار، أو عدمه لم يحسُن السؤال، ولا العناية بالجواب، وقد يقال: إنما سأل استظهاراً واحتياطاً.

وقال المازريّ: يَحْتَمِل أن يقال: إن التكرار إنما احتمل من جهة أن الحجّ في اللغة قصد فيه تكرارٌ، فاحتمل عند السائل التكرار من جهة اللغة، لا من صيغة الأمر.

وقد تمسّك به من قال بإيجاب العمرة؛ لأن الأمر بالحبّ إذا كان معناه تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق، وقد ثبت في الإجماع أن الحبّ لا يجب إلا مرّة، فيكون العود إليه مرّة أخرى دالّاً على وجوب العمرة.

١١ ـ (ومنها): أنه استُدل به على النهي عن كثرة المسائل، والتعمّق في ذلك.

قال البغوي كَثَلَلْهُ في «شرح السنّة»: المسائل على وجهين:

«أحدهما»: ما كان على وجه التعليم لما يُحتاج إليه من أمر الدين، فهو جائز، بل مأمور به؛ لقوله تعالى: ﴿فَسَّنَالُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ﴾ الآية [النحل: ٤٣]، وعلى ذلك تتنزّل أسئلة الصحابة ﷺ عن الأنفال، والكلالة، وغيرهما.

«ثانيهما»: ما كان على وجه التعنّت والتكلّف، وهو المراد في هذا الحديث، والله أعلم.

ويؤيده ورود الزجر في الحديث عن ذلك، وذمّ السلف، فعند أحمد من حديث معاوية: «أن النبيّ ﷺ نَهَى عن الأغلوطات»، قال الأوزاعيّ: هي شداد المسائل، وقال الأوزاعيّ أيضاً: إن الله إذا أراد أن يَحْرِمَ عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقلّ الناس علماً.

وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: المراء في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل.

وقال ابن العربيّ: كان النهي عن السؤال في العهد النبويّ خشية أن ينزل ما يشتّ عليهم، فأما بعده فقد أُمِن ذلك، لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة

الكلام في المسائل التي لم تقع، قال: وإنه لمكروه إن لم يكن حراماً إلا للعلماء، فإنهم فرّعوا، ومهدوا، فنفع الله من بعدهم بذلك، ولا سيّما مع ذهاب العلماء، ودروس العلم. انتهى ملخّصاً.

قال الحافظ كَلَّلَهُ: وينبغي أن يكون محلّ الكراهة للعالم، إذا شغله ذلك عمّا هو أهمّ منه، وكان ينبغي تلخيص ما يكثر وقوعه مجرّداً عما يندر، ولا سيّما في المختصرات؛ ليسهل تناوله، والله المستعان. انتهى.

17 \_ (ومنها): أن فيه إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلاً عما لا يحتاج إليه في الحال، فكأنه قال: عليكم بفعل الأوامر، واجتناب النواهي، فاجعلوا اشتغالكم بها عوضاً عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع.

فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله تعالى ورسوله على، ثم يجتهد في تفهّم ذلك، والوقوف على المراد به، ثم يتشاغل بالعمل به، فإن كان من العلميّات يتشاغل بتصديقه، واعتقاد أحقيّته، وإن كان من العمليّات بذَلَ وُسْعه في القيام به، فعلاً وتركاً، فإن وجد وقتاً زائداً على ذلك فلا بأس بأن يصرفه في الاشتغال بتعرّف حكم ما سيقع على قصد العمل به أن لو وقع، فأما إن كانت الهمّة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع، وقد لا تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع، فإن هذا مما يدخل في النهي، فالتفقّه في الدين إنما يُحمَد إذا كان للعمل، لا للمراء والجدل(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): عقد الإمام البخاري كَلَلَهُ في "صحيحه" في "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة" باباً مهمّاً جدّاً، له شدّة ارتباط بحديث الباب، وكتب الحافظ كَلَلهُ في شرحه كلاماً نفيساً أحببت إيراده تتميماً للفائدة، ونشراً للعائدة، قال كَلَلهُ:

«باب ما يكره من كثرة السؤال، وتكلّف ما لا يعنيه، وقول الله تعالى: ﴿لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاتَهُ إِن بُبُدَ لَكُمْ تَسُؤَكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١]. ثم ساق بسنده عن سعد بن أبي وقّاص عليه أن النبي عليه قال: «إن أعظم المسلمين جُرْماً من

<sup>(</sup>١) راجع: «الفتح» ١٨٨/١٥ - ١٩٢ «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة».

سأل عن شيء، لم يُحرَّم، فحرّم من أجل مسألته»، ثم أورد بعده ثمانية أحاديث.

قال الشارح كَالله: كأنه يريد أن يستدلّ بالآية على المدّعَى من الكراهة، وهو مصير منه إلى ترجيح بعض ما جاء في تفسيرها، وقد ذكرتُ الاختلاف في سبب نزولها في «تفسير سورة المائدة»، وترجيح ابن المنيّر أنه في كثرة المسائل عما كان، وعمّا لم يكن، وصنيع البخاريّ يقتضيه، والأحاديث التي ساقها في الباب تؤيّده، وقد اشتدّ إنكار جماعة من الفقهاء ذلك، منهم: القاضي أبو بكر ابن العربيّ، فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلّقاً بهذه الآية، وليس كذلك؛ لأنها مصرّحة بأن المنهيّ عنه ما تقع المسألة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك. انتهى.

قال الحافظ: وهو كما قال؛ لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي، ويؤيده حديث سعد الذي صدّر به البخاريّ الباب: «من سأل عن شيء، لم يحرّم، فحرّم من أجل مسألته»، فإن مثل ذلك قد أُمن وقوعه، ويدخل في معنى حديث سعد ما أخرجه البرّار، وقال: سنده صالح، وصححه الحاكم، من حديث أبي الدرداء عليه ، رفعه: «ما أحلّ الله في كتابه، فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه، فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن ينسى شيئاً، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا﴾ [مريم: ١٤]».

وأخرج الدارقطنيّ من حديث أبي ثعلبة ولله ، رفعه: «إن الله فرض فرائض، فلا تضيّعوها، وحدّ حدوداً، فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم، غير نسيان، فلا تبحثوا عنها»، وله شاهد من حديث سلمان ولله أخرجه الترمذيّ، وآخر من حديث ابن عباس في اخرجه أبو داود.

وقد أخرج مسلم، وأصله في البخاريّ، من طريق ثابت، عن أنس رضي الله عنه، قال: «كنّا نُهينا أن نسأل رسول الله على عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية، فيسأله، ونحن نسمع...» فذكر الحديث.

 ولمسلم عن النوّاس بن سمعان في قال: «أقمت مع رسول الله على سنة بالمدينة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي على ومراده أنه قدم وافداً، فاستمرّ بتلك الصورة لِيُحَمِّلَ المسائل، خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة، فيصير مهاجراً، فيمتنع عليه السؤال، وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهي عن السؤال غير الأعراب، وفوداً كانوا، أو غيرهم.

وأخرج أحمد عن أبي أمامة على، قال: لَمّا نزلت: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْعَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ الآية [المائدة: ٥]، كنّا قد اتقينا أن نسأله على فأتينا أعرابيّا، فرشوناه بُرداً، وقلنا: سل النبيّ على ولأبي يعلى عن البراء: "إن كان ليأتي عليّ السّنة أريد أن أسأل رسول الله على عن الشيء، فأتهيّب، وإن كنّا لنتمتى الأعراب \_ أي: قدومهم \_ ليسألوا، فيسمعوا هم أجوبة سؤالات الأعراب، فيستفيدوها.

وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة وألم ، فيَحْتَمِل أن يكون قبل نزول الآية ، ويَحْتَمِل أن النهي في الآية لا يتناول ما يُحتاج إليه مما تقرّر حكمه ، أو ما لهم بمعرفته حاجة راهنة ؛ كالسؤال عن الذبح بالقصب ، والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء ، إذا أمروا بغير الطاعة ، والسؤال عن أحوال يوم القيامة ، وما قبلها من الملاحم والفتن ، والأسئلة التي في القرآن ؛ كسؤالهم عن الكلالة ، والخمر ، والميسر ، والقتال في الشهر الحرام ، واليتامى ، والمحيض ، والنساء ، والصيد ، وغير ذلك ، لكن الذين تعلقوا بالآية في كراهية كثرة المسائل عما لم يقع أخذوه بطريق الإلحاق من جهة أن كثرة السؤال لمّا كانت سبباً للتكليف بما يشق ، فحقها أن تُجتنب .

وقد عقد الإمام الدارميّ كَغْلَثُهُ في أوائل «مسنده» لذلك باباً، وأورد فيه عن جماعة من الصحابة والتابعين آثاراً كثيرةً في ذلك، منها:

عن ابن عمر: «لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن».

وعن عمر: «أحرّج عليكم أن تسألوا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلاً».

وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن قيل: لا، قال: دعوه حتى يكون.

وعن أبيّ بن كعب، وعن عمّار كذلك، وأخرج أبو داود في «المراسيل» من رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، مرفوعاً، ومن طريق طاوس، عن معاذ، رفعه: «لا تعجلوا بالبليّة قبل نزولها، فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سُدّد، أو وفّق، وإن عجلتم تشتّت بكم السبل». وهما مرسلان، يقوّي بعضٌ بعضاً، ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبير بن سعيد، مرفوعاً: «لا يزال في أمتي من إذا سُئل سُدّد، وأرشد، حتى يتساءلوا عما لم ينزل...» الحديث نحوه.

قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نصّ على قسمين:

(أحدهما): أن يُبحث عن دخوله في دلالة النصّ على اختلاف وجوهها، فهذا مطلوب، لا مكروه، بل ربّما كان فرضاً على من تعيّن عليه من المجتهدين.

(ثانيهما): أن يدقّق النظر في وجوه الفروق، فيفرّق بين متماثلين بفرق ليس له أثرٌ في الشرع مع وجود وصف الجمع، أو بالعكس، بأن يجمع بين متفرّقين بوصف طرديّ مثلاً، فهذا الذي ذمّه السلف، وعليه ينظبق حديث ابن مسعود، رفعه: «هلك المتنطّعون»، أخرجه مسلم، فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته، ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب، ولا في السنّة، ولا الإجماع، وهي نادرة الوقوع جدّاً، فيصرف فيها زماناً كان صرفه في غيرها أولى، ولا سيّما إن لزم من ذلك إغفال التوسّع في بيان ما يكثر وقوعه، وأشد من ذلك في كثرة السؤال، البحثُ عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها، مع ترك كيفيتها، ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحسّ؛ كالسؤال عن وقت الساعة، وعن الروح، وعن مدّة هذه الأمّة، إلى أمثال ذلك مما لا يُعرف إلا بالنقل الصّرْف، والكثير منه لم يثبت فيه شيء، فيجب الإيمان به من غير بحث، وأشدّ من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في فيجب الإيمان به من غير بحث، وأشدّ من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في فيجب الإيمان به من غير بحث، وأشدّ من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في فيجب الإيمان به من غير بحث، وأشدّ من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في السّق والحيرة.

وقال بعض الشرّاح: مثال التنطّع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتي بالإذن أن يسأل عن السّلَعِ التي توجد في الأسواق، هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه، أو لا؟ فيجيبه بالجواز، فإن عاد، فقال: أخشى أن يكون من نهب، أو غصب، ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك في الجملة، فيحتاج أن يجيبه بالمنع، ويقيد ذلك، إن ثبت شيء من ذلك حَرُم، وإن تردّد كُره، أو كان خلاف الأولى، ولو سكت السائل عن هذا التنطّع لم يزد المفتي على جوابه بالجواز.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في التمثيل للتنطّع في السؤال بهذا المثال نظر لا يخفى لمن تأمّل، والله تعالى أعلم.

قال: وإذا تقرّر ذلك، فمن يسدّ باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها، فإنه يقلّ فَهْمُهُ وعلمه، ومن توسّع في تفريع المسائل، وتوليدها، ولا سيّما فيما يقلّ وقوعه، أو يندر، ولا سيّما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة، فإنه يذمّ فعله، وهو عين الذي كرهه السلف.

ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله، محافظاً على ما جاء في تفسيره عن رسول الله على، وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل، وحصّل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه، ومفهومه، وعن معاني السنّة، وما دلّت عليه كذلك، مقتصراً على ما يصلح للحجّيّة منها، فإنه الذي يُحمَد، ويُنتفع به، وعلى ذلك يُحمل عمل فقهاء الأمصار، من التابعين، فمن بعدهم حتى حدثت الطائفة الثانية، فعارضتها الطائفة الأولى، فكثر بينهم المراء والجدال، وتولّدت البغضاء، وتسمّوا خُصُوماً، وهم من أهل دين واحد، والواسط هو المعتدل من كلّ شيء، وإلى ذلك يشير قوله على أنبيائهم، فإن الاختلاف يجرّ إلى عدم قبلكم بكثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإن الاختلاف يجرّ إلى عدم الانقياد.

وهذا كلُّه من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم.

وأما العمل بما ورد في الكتاب والسنّة، والتشاغل به، فقد وقع الكلام

في أيّهما أولى، والإنصاف أن يقال: كلُّ ما زاد على ما هو في حقّ المكلّف فرض عين، فالناس فيه على قسمين: مَنْ وجد في نفسه قوّةً على الفهم، والتحرير، فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه، وتشاغله بالعبادة؛ لما فيه من النفع المتعدّي، ومن وجد في نفسه قصوراً، فإقباله على العبادة أولى؛ لعسر اجتماع الأمرين، فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه، والثاني لو أقبل على العلم، وترك العبادة فاته الأمران؛ لعدم حصول الأول له، وإعراضه به عن الثاني. انتهى كلام الحافظ كَلَّلَهُ، وهو بَحْثُ نفيس جدّاً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

# (٧١) \_ (بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَم إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﷺ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٢٥٩] (١٣٣٨) \_ (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

- ١ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.
  - ٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل باب.
  - ٣ ـ (يَحْيَى) بن سعيد القطّان، تقدّم قريباً.
- ٤ \_ (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر العُمَريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٥ ـ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
- ٦ (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله على الله على الله على الله عبد الله على الله عل

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف كَلَّهُ، وله فيه شيخان قرن بينهما.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه زهير، فما أخرج له الترمذي، وأما ابن المثنى فهو أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة.

٣ ـ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

٤ \_ (ومنها): أن ابن عمر رأي أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.

## شرح الحديث:

(عَن ابْنِ عُمَرَ) ﴿ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا) ناهية، ولذا الفعل بعدها مجزوم، ويَحْتَمِل أن تكون نافية، والفعل مرفوعٌ، ويراد بالنفي النهي، والنهي المستفاد من النفي أبلغ؛ لأن النهي نفي لوصف الشيء، والنفي نفي لذاته، ونفي الذات أبلغ من نفي الصفات (تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ) أي: شابة كانت، أو عجوزاً، سفراً للحجّ أو غيره (ثَلَاثاً) أي: ثلاث ليال، وفي رواية: «فوق ثلاث»، وفي رواية: «ثلاثة»، وفي رواية: «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم»، وفي رواية: «لا تسافر المرأة يومين من الدهر، إلا ومعها ذو محرم منها، أو زوجها»، وفي رواية: «لا تسافر المرأة مسيرة يومين»، وفي رواية: «لا يحلّ لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة، إلا ومعها ذو حرمة منها»، وفي رواية: «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم، إلا مع ذي محرم»، وفي رواية: «مسيرة يوم وليلة»، وفي رواية: «مسيرة يوم وليلة»، وفي رواية: «مسيرة يوم وليلة»، وفي رواية لأبي داود: «ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، هذه كلها روايات مسلم، وفي رواية لأبي داود: «ولا تسافر بَرِيداً»، والبريد مسيرة نصف يوم.

قال العلماء \_ رحمهم الله تعالى \_: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة، أو البريد.

قال البيهقي كَنَّهُ: كأنه ﷺ سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم، فقال: لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم، فقال: لا، وسئل عن سفرها يوماً، فقال: لا، وكذلك البريد، فأدَّى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحد، فسمعه في مواطن، فروى تارةً هذا، وتارةً هذا، وكله

صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يُرد ﷺ تحديد أقل ما يُسَمَّى سفراً.

فالحاصل أن كل ما يُسَمَّى سفراً تُنْهَى عنه المرأة بغير زوج، أو محرم، سواءٌ كان ثلاثة أيام، أو يومين، أو يوماً، أو بَرِيداً، أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، وهذا يتناول جميع ما يُسَمَّى سفراً، والله أعلم (١).

(إلّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمِ») قال النووي كَالله: حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها، وألخلوة بها، والمسافرة بها: كلُّ من حَرُم نكاحها على التأبيد، بسبب مباح لحرمتها، فقولنا: على التأبيد احترازٌ من أخت المرأة، وعمتها، وخالتها، ونحوهنّ، وقولنا: بسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة، وبنتها، فإنهما تحرمان على التأبيد، وليستا محرمين؛ لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة؛ لأنه ليس بفعل مكلّف، وقولنا: لحرمتها احترازٌ من الملاعِنة، فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح، وليست محرمة المحرمة على التأبيد بسبب مباح، وليست محرمة على التأبيد بسبب مباح، وليست محرمة المدرمتها، بل عقوبة، وتغليظاً، والله أعلم.

وقال النووي أيضاً: وفيه دلالة لمذهب الشافعيّ، والجمهور، أن جميع المحارم سواء في ذلك، فيجوز لها المسافرة مع محرمها بالنسب؛ كابنها، وأخيها، وابن أخيها، وابن أختها، وخالها، وعمّها، ومع محرمها بالرضاع؛ كأخيها من الرضاع، وابن أخيها، وابن أختها منه، ونحوهم، ومع محرمها من المصاهرة؛ كأبي زوجها، وابن زوجها، ولا كراهة في شيء من ذلك، وكذا يجوز لكل هؤلاء الخلوة بها، والنظر إليها من غير حاجة، ولكن لا يحل النظر بشهوة لأحد منهم، هذا مذهب الشافعيّ، والجمهور، ووافق مالك على ذلك كله إلا ابن زوجها، فكره سفرها معه؛ لفساد الناس بعد العصر الأول، ولأن كثيراً من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم النسب، قال: والمرأة فتنة إلا فيما جَبَل الله تعالى النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۰۲/۹ ـ ۱۰۶.

وعموم هذا الحديث يردّ على مالك، والله أعلم. انتهى(١).

وقال في «الفتح»: قوله: «إلا معها ذو محرم»؛ أي: فيحلّ، ولم يصرح بذكر الزوج. وسيأتي في حديث أبي سعيد رضي في هذا الباب بلفظ: «إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها».

قال: وضابط المحرم عند العلماء مَن حَرُم عليه نكاحها على التأبيد، بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتأبيد أخت الزوجة، وعمتها، وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها، وبحرمتها الملاعِنة، واستثنى أحمد مَن حَرُمت على التأبيد: مسلمةً لها أبٌ كتابيّ، فقال: لا يكون محرماً لها؛ لأنه لا يؤمَن أن يفتنها عن دينها إذا خلا بها، ومن قال: إن عبد المرأة محرم لها يحتاج أن يزيد في هذا الضابط ما يُدخله.

وقد رَوَى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر رفع المرأة المرأة مع عبدها ضيعة»، لكن في إسناده ضعف، وقد احتج به أحمد وغيره، وينبغي لمن أجاز ذلك أن يقيده بما إذا كانا في قافلة، بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا؛ لهذا الحديث.

وفي آخر حديث ابن عباس هذا ما يُشعر بأن الزوج يدخل في مسمى المحرم، فإنه لما استثنى المحرم، فقال القائل: إن امرأتي حاجّة، فكأنه فَهِمَ حال الزوج في المحرم، ولم يَرُدّ عليه ما فهمه، بل قال له: اخرج معها.

واستثنى بعض العلماء ابن الزوج فكره السفر معه؛ لغلبة الفساد في الناس، قال ابن دقيق العيد: هذه الكراهية عن مالك، فإن كانت للتحريم ففيه بُعْدٌ؛ لمخالفة الحديث، وإن كانت للتنزيه، فَيتوقف على أن لفظ: «لا يحلّ» هل يتناول المكروه الكراهة التنزيهية؟ انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رفيها هذا متفقٌ عليه.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/ ۱۰۵.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [۷۱/ ۳۲۹۹ و ۳۲۲۹ و ۱۳۲۱)، و(أبو داود) في «المناسك» و(البخاريّ) في «تقصير الصلاة» (۱۰۸۱ و ۱۰۸۷)، و(أبو داود) في «المناسك» (۱۷۲۷)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٤/ ٥)، و(أحمد) في «مسنده» (۱۲۲۷) و (ابن حبّان) في و ۱۲۲۱)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۲۵۲۱)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۲۲٪ ۱۳)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۱۲٪ ۱۳)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲۷۷/)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): نهي المرأة عن السفر بغير محرم، قال القاضي عياض: واتّفَقَ العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب، فاتّفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها محرم، والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام، إذا لم تستطع إظهار الدّين، وتخشى على دينها ونفسها، وليس كذلك التأخر عن الحج، فإنهم اختلفوا في الحج، هل هو على الفور، أم على التراخي؟ قال القاضي عياض: قال الباجيّ: هذا عندي في الشابة، وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر، كيف شاءت في كل الأسفار، بلا زوج، ولا محرم، وهذا الذي قاله الباجيّ لا يوافّق عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة، ويَجتمع في وغيرها؛ لغلبة شهوته، وقلة دينه، ومروءته، وخيانته، ونحو ذلك، والله أعلم (۱).

٢ ـ (ومنها): بيان أن للمرأة أن تسافر مع محرمها إلى أيّ سفر أرادت،
 حجّاً أو عمرة، أو زيارة أقاربها، أو لطلب علم شرعيّ، أو غير ذلك من
 الأمور المباحة.

٣ \_ (ومنها): بيان أن جميع المحارم سواء في سفر المرأة معهم، وبه

<sup>(</sup>۱) راجع: «شرح النوويّ» ۱۰٤/۹ ـ ۱۰۵.

قال الشافعيّ، والجمهور، وخالف مالك في ابن زوجها، وقد سبق ردّه.

٤ - (ومنها): أنه استدلّ الحنفيّة برواية ثلاثة أيام لمذهبهم، أن قصر الصلاة في السفر لا يجوز إلا في سفر يبلغ ثلاثة أيام، قال النوويّ: وهذا استدلال فاسدٌ، وقد جاءت الأحاديث بروايات مختلفة، كما سبق، وبيّنا مقصودها، وأن السفر يُطلق على يوم، وعلى بريد، وعلى دون ذلك، وقد أوضحت الجواب عن شبهتهم إيضاحاً بليغاً في باب صلاة المسافر من «شرح المهذّب». انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق تحقيق هذه المسألة بأدلتها في أبواب المسافر، فراجعه تستفد علماً جمّاً، وبالله تعالى التوفيق.

٥ ـ (ومنها): عناية الشرع بسد طرق الفساد، وإبعاد المسلمين عما يفتح عليهم باب الشر والفساد، فإن سفر المرأة بدون محرمها، لا يخفى ما فيه من الفساد العريض، فسد هذا الباب بتحريم سفرها إلا مع من يقوم بحمايتها، ويغار عليها من المحارم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط المحرم لوجوب الحجّ على المرأة:

قال النووي كَلَّهُ: أجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ الآية [آل عمران: ٩٧]، وقوله على: ﴿وَلِلَهِ عَلَى السّلام على خمس. . . » الحديث، وفيه: «وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً»، واستطاعتها كاستطاعة الرجل، لكن اختلفوا في اشتراط المحرم لها، فأبو حنيفة يشترطه؛ لوجوب الحج عليها، إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل، ووافقه جماعة من أصحاب الحديث، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي، وحُكِى ذلك أيضاً عن الحسن البصريّ، والنخعيّ.

وقال عطاء، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، ومالك، والأوزاعي، والشافعيّ في المشهور عنه: لا يشترط المحرم، بل يشترط الأمن على نفسها، قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج، أو محرم، أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء، فلو وُجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، لكن يجوز لها الحج معها، هذا هو الصحيح.

وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة، أو امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن، ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة، وتكون آمنة، والمشهور من نصوص الشافعي، وجماهير أصحابه هو الأول.

واختَلَف أصحابنا في خروجها لحج التطوع، وسفر الزيارة، والتجارة، ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة، فقال بعضهم: يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام، وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، وهذا هو الصحيح؛ للأحاديث الصحيحة. انتهى(١).

قال ابن رشد كِلَله: اختلفوا هل من شروط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو محرم منها؟ فقال مالك والشافعي: ليس من شرط الوجوب ذلك، وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة.

وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة: وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب، وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج للنهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم، فمن غَلَّب عموم الأمر قال: تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو محرم، ومن خصص العموم بأحاديث النهي، ورأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال: لا تسافر إلا مع ذي محرم. انتهى.

وقال ابن دقيق العيد كَالله: هذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا، وكان كل واحد منهما عامّاً من وجه خاصّاً من وجه، بيانه أن قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ الآية [آل عمران: ٩١] الآية عامّ في الرجال والنساء، فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع، وقوله ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» خاصّ بالنساء، عامّ في كل سفر، فيدخل فيه الحج، فمن أخرجه عنه خصّ الحديث بعموم الآية، ومن أدخله فيه خصّ الآية بعموم الآية، ومن أدخله فيه خصّ الآية بعموم الحديث، فيحتاج إلى الترجيح من خارج. انتهى.

قال الشوكانيّ كَالله: ويمكن أن يقال: إن أحاديث النهي عن السفر من غير محرم لا تعارض الآية؛ لأنها تضمنت أن المَحْرَم في حقّ المرأة من جملة الاستطاعة على السفر التي أطلقها القرآن، وليس فيها إثبات أمر غير الاستطاعة

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/ ۱۰۶.

المشروطة حتى تكون من تعارض العمومين، لا يقال: الاستطاعة المذكورة قد بينت بالزاد والراحلة؛ لأنا نقول: قد تضمنت أحاديث النهي زيادةً على ذلك البيان باعتبار النساء غير منافية، فيتعين قبولها، على أن التصريح باشتراط الممحرم في سفر الحج بخصوصه، كما في حديث ابن عباس عند البزار، والدارقطني، وحديث أبي أمامة عند الطبراني مبطل لدعوى التعارض.

وقال الطبري في «القرى» (ص٤٤): وافق أبا حنيفة في اشتراط المحرم، أو الزوج: أصحاب الحديث، وهو قول النخعيّ، والحسن البصريّ، وبه قال أحمد، وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعيّ، قال البغويّ في «شرح السنة»: والقول باشتراط المحرم أولى؛ لظاهر الحديث، ولم يختلفوا أنها ليس لها الخروج في غير الفرض إلا مع محرم، إلا في كافرة أسلمت في دار الحرب، أو أسيرة تخلّصت فيلزمها الخروج بلا محرم.

وقال الطبريّ (ص٤٥): ووجه دلالة حديث عديّ على عدم ذلك اعتبار المحرم أنه ﷺ أخبر عن خروج المرأة وحدها عند أمانها على نفسها،

<sup>(</sup>۱) راجع: «المرعاة» ٨/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>۲) أشار به إلى ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" عن عدي بن حاتم ولله، قال: بينا أنا عند النبيّ الله إذا أتاه رجل، فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه الآخر، فشكا إليه قطع السبيل، فقال: "يا عدي هل رأيت الحيرة؟ فإن طالت بك حياة، فلترين الظعينة ترتحل من الْحِيرة، حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحداً إلا الله، ولئن طالت بك حياة لتُفتَكن كنوز كسرى، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يُخرج ملء كفه من ذهب أو فضة، يطلب من يقبله، فلا يجد أحداً يقبله منه، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه، وليس بينه وبينه ترجمان، يترجم له، فليقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟، فيقول: بلى، فيقول: ألم أعطك مالاً، وأفضِل عليك؟ فيقول: بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة». قال عديّ: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم على: يخرج ملء كفه. انتهى.

فوجب وقوعه لا محالة، ودلّ ذلك على الجواز؛ إذ لو حَرُم لبيّنه، فإنه وقت حاجة؛ لأنه كالواقع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز.

قال: وهذا القائل يَحْمِل أحاديث اشتراط المحرم على حال الخوف والخطر جمعاً بينهما، وعملاً بهما، وذلك أولى من إهمال بعضها.

ويمكن أن يقال: الحديث دل على الوقوع، لا على الجواز، لا بطريق المطابقة، ولا بالاستلزام؛ لأنه ورد في معرض الثناء على حال الزمان بالأمن والعدل، وذكر خروج المرأة وحدها في معرض الاستدلال على ذلك، سواء كان جائزاً أو غير جائز، فالجواز وعدمه مسكوت عنه، ولا إشعار للفظ الخبر بهما، لا نفياً ولا إثباتاً؛ إذ لو قال عقيب كلامه: وارتحالها لذلك جائز لها لم يعدد ذلك تكراراً لما فُهِم من الأول، ولا مؤكداً للفظه، أو قال: وارتحالها محرّم عليها لم يعدر عليها ذلك لما خافت الله تعالى.

وأما قوله: وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز فمسلم، ولم يتأخر، فإن أحاديث اشتراط المَحرم إن ثبت الخطاب بها قبل هذا الحديث، فالتحريم ثابت عندهم، وليس في لفظ هذا الحديث ما يناقضه، فيُحمل على ما ذكرناه، وإن كان الخطاب بها متأخراً عن هذا الحديث، فقد بين على ما سكت فيه عنه، مما احتَمَل إرادته قبل موته، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة على الحالين، وهذا هو الظاهر عندي، وإن كان الصحيح من مذهب الشافعي خلافه. انتهى كلام الطبري كَالله.

وقال الحافظ كَلَّلُهُ: ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أُمن الطريق أول أحاديث باب حج النساء \_ يعني به حديث إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جدّه قال: أَذِنَ عمر عليه لأزواج النبيّ على في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمٰن بن عوف \_ لاتفاق عمر، وعثمان، وعبد الرحمٰن بن عوف \_ لاتفاق عمر، وعثمان، وعبد الرحمٰن بن عوف، ونساء النبيّ على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك، ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة، لا من جهة توقف السفر على المَحرم.

وأجيب بأن أزواج النبيّ على كلهن أمهات المؤمنين، وهم محارم لهنّ؛

لأن المَحرم من لا يجوز له نكاحها على التأبيد، فكذلك أمهات المؤمنين حرام على غير النبي على إلى يوم القيامة.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجواب فيه نظر لا يخفى، فإن كون أزواج النبي على النبي الله المؤمنين، ليس فيه إباحة الخلوة بهن، والنظر إليهن، بدليل أن آية الحجاب نزلت فيهن، بل الحجاب عليهن أشد من غيرهن.

وخلاصة القول أن القول الأرجح في المسألة قول من قال باشتراط المَحرم لحج المرأة؛ لحديث الباب، وأصرح الأحاديث حديث ابن عبّاس الآتي لمّا قال النبيّ على الله ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتُتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق، فحجّ مع امرأتك».

فهذا صريح أن قوله ﷺ: «ولا تسافر المرأة» عام في الحجّ وغيره؛ لأنه لو كان الحج مستثنى من النهي لعَذَر هذا الرجل في خروج امرأته بلا محرم.

والحاصل أنه لا يحلّ للمرأة أن تسافر بدون مَحرم مطلقاً، سواء السفر سفر حجّ، أو غيره، إلا للضرورة التي لا بدّ منها، كأن تُسْلِم في دار الحرب، أو أسرها العدق، فيجب عليها السفر إلى دار الإسلام بدون مَحْرَم؛ للضرورة، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٦٠] (...) \_ (وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أَبِي، جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. فِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: «فَوْقَ ثَلَاثٍ»، وقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ، عَنْ أَبِيهِ: «ثَلَاثَةً، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
- ٢ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
  - ٣ \_ (أَبُو أُسَامَةً) حمّاد بن أُسامة، تقدّم قبل باب.

٤ ـ (ابْنُ نُمَیْر) هو: محمد بن عبد الله بن نُمیر، تقدّم قریباً.
 و «عبید الله» ذُکر قبله.

[قنبیه]: روایة عبد الله بن نُمیر، عن عبید الله بن عمر هذه ساقها ابن حبّان کَنَلْهٔ فی «صحیحه»(۱) (۶۲-۶۱) فقال:

(۲۷۲۹) \_ أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله على قال: «لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم». انتهى.

وأما رواية أبي أسامة فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﷺ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٢٦] (...) \_ (وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، أَخْبَرَنَا الشَّحَاكُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ الضَّحَاكُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ، أبو عبد الله، ثقة حافظٌ عابد [١١]
 (ت٥٤٥) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

٢ ـ (ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الديليّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ، من صغار [٨] (ت٢٠٠) على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ١٦/ ٧٧٥.

٣ ـ (الضَّحَّاكُ) بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حِزَام الأسديّ الْحِزاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (م ٤) تقدم في «الحيض» ١٦/ ٧٧٤.

والباقيان ذُكرا قبله.

والحديث متّفتٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>١) غير أنه سقط من روايته لفظة: «ثلاثة»، فتنبّه.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنْ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٢٦٢] (٨٢٧ مكرّر) \_ (حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعاً عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ قَبْدِ الْمَلِكِ، وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ قَبْدِ الْمَلِكِ، وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ قَرْعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثاً، فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ مَنْهُ حَدِيثاً، فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ مَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ \_ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قريباً.

٢ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ شهير [١٠] (٣٩٠) وله (٨٣) سنة (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٤٦/٣٥.

٣ ـ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (ت١٨٨) تقدم في «المقدمة» (ع) ٦/٠٥٠.

٤ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ) بن سُويد اللَّخميّ الْفَرسيّ الكوفيّ، ثقةٌ فقيهُ،
 تغيّر حفظه، وربما دلّس [٣] (ت١٣٦) وله (١٠٣) سنين (ع) تقدم في «الإيمان»
 ٢٩٦/٤٦.

٥ \_ (قَرَعَةُ) بن يحيى البصريّ، ثقة [٣] (ع) تقدم في «الصلاة» ٣٥/ ١٠٢٥.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ ظَيْهُ، وفي الرواية التالية: «عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت أبا سعيد الخدريّ، قال: سمعت

و «الرِّحَال» بالمهملة: جمع رَحْل، وهو للبعير كالسرج للفرس، وكَنَى بشد الرحال عن السفر؛ لأنه لازِمه، وخرج ذكرُها مخرج الغالب في ركوب المسافر، وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل، والخيل، والبغال، والحمير، والمشي في المعنى المذكور، ويدل عليه قوله في بعض طرقه: "إنما يُسَافَرُ»، أخرجه مسلم، من طريق عمران بن أبي أنس، عن سليمان الأغر، عن أبي هريرة عليه وسيأتي في أواخر «كتاب الحج» (١) \_ إن شاء الله تعالى \_.

(إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةً مَسَاجِد) الاستثناء فيه مُفَرَّغ، والتقدير: لا تُشدّ الرحال إلى موضع، ولازِمه منعُ السفر إلى كل موضع غيرها؛ لأن المستثنى منه في المفرَّغ مقدَّر بأعم العامّ، لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص، وهو المسجد، كما سيأتي. (مَسْجِدِي هَذَا) أي: المسجد النبويّ

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (١٣٩٧) رقم محمد فؤاد كلله.

بالمدينة، و«مسجدي» بالجرعلى البدليّة، ويجوز رفعه على تقدير مبتدأ؛ أي: أي أحدها مسجدي، ونصبُه بتقدير فعل؛ أي: أعني، و«قوله: «هذا» بدل، أو عطف بيان لـ«مسجدي»، وأتى به إشارة إلى أن المساجد التي في المدينة غير مسجده ليس لها هذا الفضل، والله تعالى أعلم. (وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أي: المحرم، فهو كقولهم: الكتاب، بمعنى المكتوب، و«المسجد» يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة المذكورة فيما قبله.

ثم المراد به جميع الحرم، وقيل: يختص بالموضع الذي يُصَلَّى فيه دون البيوت وغيرها، من أجزاء الحرم، قال الطبريّ: ويتأيد بقوله: «مسجدي هذا»؛ لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة، فينبغي أن يكون المستثنى كذلك، وقيل: المراد به الكعبة، حكاه المحب الطبري، وذكر أنه يتأيد بما رواه النسائيّ بلفظ: «إلا الكعبة»، وفيه نظر؛ لأن الذي عند النسائيّ: «إلا مسجد الكعبة»، حتى ولو سقطت لفظة «مسجد» لكانت مرادةً، ويؤيد الأول ما رواه الطيالسيّ من طريق عطاء أنه قيل له: هذا الفضل في المسجد وحده، أو في الحرم؟ قال: بل في الحرم؛ لأنه كله مسجد، قاله في «الفتح»(١).

(وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى») أي: بيت المقدس، ف«الأقصى» نعت لـ«المسجد»، وفي الرواية الآتية: «ومسجد الأقصى» بالإضافة، وهي رواية البخاريّ، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقد جوّزه الكوفيون، واستشهدوا له بقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ بِمَانِ ٱلْفَرْدِيّ﴾ [القصص: ٤٤]، والبصريون يؤولونه بإضمار المكان؛ أي: الذي بجانب المكان الغربي، ومسجد المكان الأقصى، ونحو ذلك، وإليه أشار ابن مالك كَالله في «الخلاصة» حيث قال:

وَلَا يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَد مَعْنَى وَأُوِّلْ مُوهِماً إِذَا وَرَدْ

وسُمِّي الأقصى؛ لبعده عن المسجد الحرام في المسافة، وقيل: في الزمان، وفيه نظر؛ لأنه ثبت في «الصحيحين» أن بينهما أربعين سنة، وقد تقدّم في أبواب المساجد من حديث أبي ذرّ رضي المساجد من حديث أبي ذرّ من المساجد من عنه.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰۲/۳.

وقال الزمخشريّ: سُمِّي الأقصى؛ لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد، وقيل: لبُعده عن الأقذار والخَبَث، وقيل: هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة؛ لأنه بعيد من مكة، وبيت المقدس أبعد منه.

[فائدة]: لبيت المقدس عدة أسماء تقرب من العشرين، منها: إيلياء بالمد والقصر، وبحذف الياء الأولى، وعن ابن عباس إدخال الألف واللام على هذا الثالث، وبيت الْمَقْدِس بسكون القاف، وبفتحها مع التشديد، والقُدْس، بغير ميم، مع ضم القاف، وسكون الدال، وبضمها أيضاً، وشَلَّم بالمعجمة، وتشديد اللام، وبالمهملة، وشلام بمعجمة، وسَلِم بفتح المهملة، وكسر اللام الخفيفة، وأوري سلم بسكون الواو وبكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة، قال الأعشى [من المتقارب]:

وَقَدْ طُفْتُ لِـلْـمَالِ آفَاقَـهُ دِمَشْقَ فَحِمْصَ فَأُورِي سَلِمْ ومن أسمائه كُورَةُ، وبيت إيل، وصهيون، ومصروث، آخره مثلثة، وكورشيلا، وبابوش، بموحدتين، ومعجمة، وقد تتبع أكثر هذه الأسماء الحسين بن خالويه اللغويّ في «كتاب ليس».

وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد، ومزيتها على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قبلة الناس، وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأمم السالفة، والثالث أُسُس على التقوى.

وقال النووي كَالله: فيه بيانُ عظيم فضيلة هذه المساجد الثلاثة، ومزيتها على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء \_ صلوات الله وسلامه عليهم \_ ولفضل الصلاة فيها، ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده لحج أو عمرة، ولو نذره إلى المسجدين الآخرين، فقولان للشافعي، أصحهما عند أصحابه يستحب قصدهما، ولا يجب، والثاني يجب، وبه قال كثيرون من العلماء.

وأما باقي المساجد سوى الثلاثة، فلا يجب قصدها بالنذر، ولا ينعقد نذر قصدها، هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافّة إلا محمد بن مسلمة المالكي، فقال: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده؛ لأن النبي عَلَيْ كان يأتيه كل سبت راكباً وماشياً.

وقال الليث بن سعد: يلزمه قصد ذلك المسجد أيّ مسجد كان، وعلى

مذهب الجماهير لا ينعقد نذره، ولا يلزمه شيء، وقال أحمد: يلزمه كفارة يمين.

واختَلَف العلماء في شدّ الرحال، وإعمال المطيّ إلى غير المساجد الثلاثة، كالذهاب إلى قبور الصالحين، وإلى المواضع الفاضلة، ونحو ذلك، فقال الشيخ أبو محمد الجوينيّ من أصحابنا: هو حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره، والصحيح عند أصحابنا، وهو الذي اختاره إمام الحرمين، والمحققون أنه لا يحرم، ولا يكره، قالوا: والمراد أن الفضيلة التامّة إنما هي في شدّ الرحال إلى هذه الثلاثة خاصّة. انتهى كلام النوويّ كَاللهُ(١).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه أبو محمد الْجُوينيّ، وتبعه القاضي عياض من تحريم شدّ الرحال إلى غير هذه المساجد هو الحق؛ لظاهر هذا الحديث، وسيأتي هذا البحث مستوفّى في أواخر «كتاب الحج» - إن شاء الله تعالى -.

(وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ) يحتمل أن تكون «لا» ناهية، الفعل مجزوم بها، وكُسر؛ لالتقاء الساكنين، ويَحْتَمل أن تكون نافية، والفعل مرفوع، والمراد من النفي النهي الأكيد، كما سبق، والوجه الأول يؤيده قوله: «لا تَشُدُّوا الرحال» (يَوْمَيْنِ) هذا لا يعارض ما سبق بلفظ «ثلاثاً»، وكذا الآتي بلفظ: «مسيرة يوم وليلة»؛ لأنه مما خرج مخرج جواب السؤال، على ما تقدّم بيانه (مِنَ الدَّهْرِ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم مِنْهَا) أي: صاحب حرمة بسبب النسب، أو المصاهرة، أو الرضاع (أَوْ زَوْجُهَا»)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري والله هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧١/ ٣٢٦٢ و٣٢٦٣ و٣٢٦٤ و٣٢٦٥ و٣٢٦٦]

<sup>(</sup>١) «شرح النوويّ» ١٠٦/٩.

(۱۳۳۸)، و(البخاريّ) في «الصلاة» (۱۱۸۸ و۱۱۹۷) و«الحجّ» (۱۸۲۱)، و(البن ماجه) و«الصوم» (۱۹۹۱ و۱۹۹۰)، و(الترمذيّ) في «الصلاة» (۲۲۳)، و(ابن ماجه) في «الصلاة» (۱۲۶۹)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (۲/ ۲۷۷)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (۲/ ۲۷۷)، و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۷ و ۳۶ و ۵۱ و ۵۹ و ۷۱)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ۲۱ ـ ۱۳)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۱۲۱۷)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (۲/ ۲۵۷)، و(أبو يعلی) في «مسنده» (۲/ ۷۲۷ و ۳۷۳)، و(البيهقيّ) في «مسكل الآثار» (۱/ ۲٤۲)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲/ ۲۵۲)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (۵۰)، والله تعالى أعلم.

[تنبیه]: تكلم الدارقطنيّ كَثْلَهُ في إسناد هذا الحديث، فقال في «العلل»: (۲۳۰۰) ـ وسئل عن حديث قَزَعَة بن يحيى، عن أبي سعيد، عن

النبيِّ ﷺ: «لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولا تسافر المرأة...».

فقال: اختُلِف فيه على قَزَعَة فرواه المغيرة بن عبد الله اليشكري، وعُمارة بن عُمير، وقتادة، وعبد الملك بن عُمير، وقيل: عن عبد الملك بن ميسرة، ولا يصح، عن قَزَعة، عن أبي سعيد.

ورواه يزيد بن أبي مريم، عن قَزَعَة، عن أبي سعيد، واختُلِف عنه، فرواه سُويد بن عبد العزيز، عن يزيد بن أبي مريم، عن قَزَعة، عن أبي سعيد.

وخالفه صدقة بن خالد، فرواه عن يزيد بن أبي مريم، عن قَزَعة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

وقال محمد بن شعيب بن شابور، عن يزيد بن أبي مريم، عن قَزَعة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبى سعيد الخدريّ.

ورواه طلق بن حبيب، عن قَزَعة، عن ابن عمر، واختُلِف عن ابن عيينة، فرواه الحرب بن سريج، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن طَلْق، عن قَزَعة، عن ابن عمر مرفوعاً، ورواه غيره من أصحاب ابن عيينة موقوفاً.

وكذلك رواه وَرْقاء وغيره عن عمرو موقوفاً، والصحيح قول من قال: عن قَزَعَة، عن أبي سعيد. انتهى كلام الدارقطني كَلَلْهُ(١).

<sup>(</sup>۱) «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» ١١/ ٣٠٥ \_ ٣٠٧.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قاله الدارقطني كلله أن رواية الشيخين لهذا الحديث هي الصحيحة، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٦٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعاً، فَأَعْجَبْنَنِي، وَآنَقْنَني: نَهَى أَنْ تُسَافِرَ اللهِ اللهُ الله

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ صحيح الكتاب
 [٩] (ت٣ أو١٩٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

٢ ـ (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الحجة المشهور [٧] (ت١٦٠) (ع) تقدّم
 في «شرح المقدّمة» جا ص٣٨١.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (فَأَعْجَبْنَنِي، وَآنَقْنَنِي) قال القاضي عياض كَثَلَهُ: معنى «آنقنني»: أعجبنني، وإنما كرر المعنى؛ لاختلاف اللفظ، والعرب تفعل ذلك كثيراً للبيان والتوكيد، قال الله تعالى: ﴿أُولَكِنَكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ الآية [البقرة: ١٥٧] والصلاة من الله الرحمة، وقال تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِبًا ﴾ الآية [الأنفال: ٢٩]، والطيب هنا الحلال، ومنه قول الْحُطيئة [من الطويل]:

أَلَا حَبَّذَا هِنْدٌ وَأُرْضٌ بِهَا هِنْدٌ وَهْنْدٌ أَتَى مِنْ دُونِهَا النَّأْيُ وَالْبُعْدُ وَقَالَ آخر [من الوافر]:

يَبْكِيكَ نَاءٍ بَعِيدُ الدَّارِ مُغْتَرِبٌ يَا لَلْكُهُولِ وَلِلشُّبَّانِ مُغْتَرِبُ

ومثله في حديث ابن مسعود ﴿ الله وقعت في آل حاميم وقعت في روضات أتأنّق فيهنّ ، قال أبو عبيد: أي أتتبع محاسنهنّ ، وقال أبو حمزة: معناه: أستلذّ بقراءتهنّ ، والأنتُ : الفرَح والسرور ، والشيء الأنيق: العجِبُ ،

والمونَق المعجَب، ومنه منظرٌ مونقٌ. انتهى(١).

وقوله: (وَاقْتَصَّ بَاقِيَ الْحَدِيثِ) الضمير لشعبة لَخَلَلْهُ.

[تنبيه]: رواية شعبة، عن عبد الملك بن عُمير هذه ساقها البخاريّ كَاللهُ في «صحيحه»، فقال:

(۱۱۹۷) ـ حدّثنا أبو الوليد، حدّثنا شعبة، عن عبد الملك، سمعت قَزَعَة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد الخدريّ ولله يحدّث بأربع عن النبيّ الله فأعجبنني، وآنقنني، قال: «لا تسافر المرأة يومين، إلا معها زوجها، أو ذو محرم، ولا صومَ في يومين: الفطر، والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تُشَدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي».

وأخرجه أيضاً في «الحج»، فقال:

(۱۸٦٤) ـ حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قَزَعة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد، وقد غزا مع النبيّ عن ثنتي عشرة غزوة، قال: أربع سمعتهن من رسول الله عن، أو قال: يُحدّثهن عن النبيّ عن «فأعجبنني، وآنقنني: أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين، ليس معها زوجها، أو ذو محرم، ولا صوم يومين: الفطر، والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تُشَدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٦٤] (...) \_ (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهِمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُسَافِر الْمَرْأَةُ ثَلَاثاً، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم»).

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٤٤٨/٤ بزيادة من «نهاية ابن الأثير» ٧٦/١. قال ابن الأثير كلله: والمحدّثون يروونه: «أينقنني»، وليس بشيء. انتهى.

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (مُغِيرَةُ) بن مِقْسَم الضبّيّ مولاهم، أبو هشام الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ
 متقنٌ، إلا أنه يدلّس، ولا سيّما عن إبراهيم [٦] (ت١٣٦) على الصحيح (ع)
 تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٥.

٢ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقةٌ فقيةٌ يرسل كثيراً [٥] (ت٩٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٦.

٣ \_ (سَهْمُ بْنُ مِنْجَابِ) بن راشد الضبيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٦].

رَوَى عن أبيه، والعلاء بن الحضرميّ، وقَرْثُع الضبيّ، وقَزَعة بن يحيى.

وروى عنه إبراهيم النخعي، وأبو خَلْدة عمرو بن دينار الكوفي، وأبو سنان ضِرَار بن مُرّة الشيباني، وغيرهم.

قال النسائيّ: ثقةٌ، وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، لكنه فرّق بين الذي يروي عن العلاء، فذكره في التابعين، وبين الذي يروي عن قَزَعة وقرثع، فذكره في أتباع التابعين، فالله أعلم، ولَمّا ذكر البخاري في «تاريخه» سهم بن مِنجاب الراوي عن العلاء بن الحضرميّ نسبه سعديّاً، وهذا مما يؤيّد أنه غير الضبيّ، قاله الحافظ كَثَلَاهُ(١).

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ في «الشمائل»، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث.

والباقون ذُكروا في الباب، و«جرير» هو: ابن عبد الحميد.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفّى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٦٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعاً عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ٤/ ٢٢٩.

قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقةٌ [١٠] (م د) تقدم في «الإيمان» ٨/١٣٧.

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُندار، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت٢٥٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

٣ ـ (مُعَادُ بْنُ هِشَام) الدستوائيّ البصريّ، وقد سكن اليمن، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٩] (ت٢٠٠٠) (ع) تُقدم في «الإيمان» ١٥٦/١٢.

٤ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبر الدستوائي، أبو بكر البصري، ثقة ثبت، رمي بالقدر، من كبار [٧] (ت١٥٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٦/١٢.

٥ ـ (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ يُدلّس،
 رأس [٤] (ت١١٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٠/٧.

والباقيان ذُكرا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفّى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٦٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ تَعِيدٍ، عَنْ تَعَدِهُ وَقَالَ: «أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم»).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (ابْنُ أَبِي عَدِيِّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت١٩٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢٨/٦.

٢ ـ (سَعِيدُ) بن أبي عروبة مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقة حافظٌ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط [٦] (ت٦ أو١٥٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٢٧/٦.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة هذه لم أر من ساقها، فليُنظر، وقد ساقها أبو نعيم كَلَلهُ في «مستخرجه» (١٣/٤) إلا أنه بلفظ هشام الدستوائي، ودونك نصّه:

(٣١١٦) \_ حدّثنا محمد بن إبراهيم، أنبأ أحمد بن علي بن المثنى، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زُريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن قَرَعة، عن أبي سعيد، قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تسافر المرأة فوق ثلاث ليال، إلا مع ذي محرم». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٦٧] (١٣٣٩) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ، إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلُ، ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (لَيْثُ) بن سعيد الإمام المصريّ المشهور، تقدّم قريباً.

٢ \_ (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) المقبريّ، أبو سَعْد المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] مات في حدود (١٢٠) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٦/ ٢٥٠.

٣ \_ (أَبُوهُ) أبو سعيد كيسان المقبريّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٢] (ت١٠٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩٢/٧٤.

٤ \_ (أَبُو هُرَيْرَةً) صَلَيْهُ تقدّم في الباب الماضي.

«وقتيبة» ذُكر في الباب.

# شرح الحديث:

تؤمن بالله، واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم»، ومفهوم هذا أن النهي المذكور يختّص بالمؤمنات، فتخرج الكافرات، كتابيّة كانت، أو حربيّة، وقد قال به بعض أهل العلم، وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمرّ للمتّصف به خطاب الشرع، فينتفع به، وينقاد له، فلذا قيّده به، أو أن الوصف ذُكر لتأكيد التحريم، ولم يُقصَد به إخراج ما سواه، أفاده في «الفتح»(١).

(تُسَافِرُ) بتقدير «أن» المصدريّة؛ أي: أن تسافر، وكذا الروايات التالية، وحذف «أن» ورفعُ الفعل جائز في سعة الكلام، كما في قوله ﴿وَمِنْ ءَايَكِيْهِم يُرُيكُمُ ٱلْبَرْقَ﴾ الآية [الروم: ٢٤]، وأما حذفها، ونصب الفعل فشاذ إلا في المواضع المعروفة، كما قال في «الخلاصة»:

وَشَذَّ حَذْفُ «أَنْ» وَنَصْبُ فِي سِوَى مَا مَرَّ فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلُ رَوَى ومنه قول الشاعر [من الطويل]:

أَلَا أَيُّهَا الزَّاجِرِي أَحْضُرَ الْوَغَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي بنصب «أحضُرَ».

وفي رواية للبخاريّ: «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر». (مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ) بنصب «مسيرةَ» على الظرفيّة، وهو مصدر ميميّ بمعنى السير؛ كالمعيشة بمعنى العيش، واختلفت الرواية عن أبي هريرة ولله في ذكر المدة، ففي هذه الرواية: «مسيرة ليلة»، وفي الرواية التالية: «مسيرة يوم وليلة»، الرواية الرابعة: «أن تسافر ثلاثاً»، وفي رواية للشيخين: «مسيرة يوم وليلة»، وفي رواية للشيخين: «مسيرة يوم وليلة»، وفي رواية لأبي داود: «بريداً»، وقد تقدم الكلام في ذلك، وأنه ليس المراد التحديد، بل المدار على ما يُسمَّى سفراً، والاختلاف إنما وقع لاختلاف السائل والمواطن، وليس هو من المطلق والمقيد، بل من العام الذي ذُكرت بعض أفراده، وذا لا يُخصِّص على الأصح(٢).

(إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ، ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا») وفي رواية: «إلا مع ذي محرم»، وفي أخرى: «إلا مع ذي محرم عليها»، وفي أخرى: «إلا ومعها رجل ذو محرم منها»، وكلّها عند المصنّف، وفي رواية للبخاريّ: «ليس معها حرمة»، هكذا

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٣/ ٢٦٦ \_ ٤٦٧.

وقع في الروايات، قيل: والظاهر أن لفظ «ذو» مُقْحَمٌ، فإن المحرم للمرأة هو من لا يَجِلّ له نكاحها، وقيل: المراد «ذو رَحِم محرم»؛ أي: ذو قرابة مُحَرَّم تزوجها، قال في «القاموس»: ورَحِمٌ مُحَرَّمٌ، محرَّم تزوُّجها.

قال «صاحب تيسير العلام»: المرأة مظنة الشهوة والطمع، وهي لا تكاد تقي نفسها؛ لضعفها ونقصها، ولا يغار عليها مثل محارمها الذين يرون أن النَّيْل منها نَيْلٌ من شرفهم وعرضهم، والرجل الأجنبي حينما يخلو بالأجنبية، يكون مُعَرَّضاً لفتن الشيطان ووساوسه؛ لهذه المحاذير التي هي وسيلة في وقوع الفاحشة، وانتهاك الأعراض، حَرَّم الشارع على المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم.

قال: واختلفوا هل المرأة مستطيعة الحجّ بدون المحرم، إذا كانت ذات مال، أم أن وجود المحرم شرط في الاستطاعة؟ والصحيح أنه لا يحل لها الخروج بدون محرم لأيّ سفر، فتكون معذورة غير مستطيعة.

قال: واختلفوا في الكبيرة التي لا تميل إليها النفس، هل تسافر بدون محرم؟ أم لا بد من المحرم؟ والصحيح الأخير؛ لأن الحديث عامّ في كل امرأة، ولا يخلو الأمر من محذور، فلكل ساقطة لاقطة.

قال: واختلفوا هل يكفي أن تكون مع رفقة أمينة، أو تسافر مع امرأة مسلمة ثقة أم لا؟ والصحيح أنه لا بُدّ من المحرم؛ لعموم الحديث، ولأن غيرة المحرم، ونظره مفقودان.

واختلفوا في تحديد السفر تبعاً لاختلاف الأحاديث، والأحوط أن يؤخذ بأقلها؛ لأنه لا ينافي ما فوقه، ويكون ما فوقه قضايا عين حسب حال السائل، والله أعلم.

قال: وإذا قارنت حال المسلمين اليوم بهذه النصوص الصحيحة، والآداب العالية، والغيرة الكريمة، والشهامة النبيلة، والمحافظة على الفروج والأعراض، وحفظ الأنساب، وجدت كثيراً من المسلمين، قد نبذوا دينهم وراءهم ظهريّاً، ومَرَقُوا منه، وصار التصوّن والحياء عندهم ضرباً من الرجعية والجمود، وأما الانحلال الخلقيّ، وخلعُ رداء الحياء والعفاف، فهو التقدّم،

والرُّقِيَّ، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى، وهو بحث نفيسٌ جدّاً، وما أحقه أن يُكتب بماء الذهب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و الله عَلَيْهُ هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧١٧ و ٣٢٦٧ و ٣٢٦٧ و ٣٢٦٧ و ١٩٢١)، و (البخاريّ) في «تقصير الصلاة» (١٠٨٨)، و (أبو داود) في «المناسك» (١٧٢٣) و (البخاريّ) في «المناسك» و ١٧٢١)، و (ابن ماجه) في «المناسك» و ١٧٢٩)، و (الترمذيّ) في «الموطّإ» (٢/ ٩٧٩)، و (أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٥٠) و (٢٨٩٩)، و (مالك) في «الموطّإ» (٢/ ٩٧٩)، و (ابن خزيمة) في «صحيحه» و ٣٤٠ و ٣٤٠ و ٤٣٥)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢/ ٢٥٠ و ٢٥٢٥)، و (أبو نعيم) و «مستخرجه» (٤/ ٢٥١)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ١٣٩)، و (البغويّ) في «شرح السنّة» (١٨٤٩)، و الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قد تكلّم الحفّاظ في حديث أبي هريرة ضيَّا الله هذا:

قال النووي كَالله ـ بعد إيراده الحديث من رواية يحيى بن يحيى، عن مالك الآتي بعد حديث ـ ما نصّه: وقع هذا الحديث في نسخ بلادنا: «عن سعيد، عن أبيه»، قال القاضي عياض: وكذا وقع في النسخ عن الْجُلُودي، وأبي العلاء، والكسائي، وكذا رواه مسلم في الإسناد السابق قبل هذا عن قتيبة، عن الليث، عن سعيد، عن أبيه، وكذا رواه البخاري ومسلم من رواية ابن أبي ذئب، عن سعيد، عن أبيه.

قال: واستدرك الدارقطنيّ عليهما إخراجهما هذا عن ابن أبي ذئب، وعلى مسلم إخراجه إياه عن الليث، عن سعيد، عن أبيه، وقال: الصواب عن سعيد، عن أبي هريرة، من غير ذكر أبيه، واحتَجَّ بأن مالكاً، ويحيى بن أبي كثير، وسهيلاً قالوا: عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، ولم يذكروا عن أبيه، قال: والصحيح عن مسلم في حديثه هذا عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن

سعيد، عن أبي هريرة، من غير ذكر أبيه، وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي، وكذا رواه معظم رواة «الموطأ» عن مالك.

قال الدارقطني: ورواه الزهرانيّ والقرويّ عن مالك، فقالا: عن سعيد، عن أبيه. انتهى كلام القاضي عياض كَلْلله(١).

قال النوويّ: وذكر خلف الواسطيّ في «الأطراف» أن مسلماً رواه عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكذا رواه أبو داود، في «كتاب الحج» من «سننه»، والترمذيّ في «النكاح» عن الحسن بن عليّ، عن بشر بن عمر، عن مالك، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال الترمذيّ: حديث حسن صحيحٌ، ورواه أبو داود في «الحج» أيضاً عن القعنبيّ، والعلاء، عن مالك، عن يوسف بن موسى، عن جرير، كلاهما عن سهيل، عن سعيد، عن أبي هريرة.

فحصل اختلاف ظاهر بين الحفاظ في ذكر أبيه، فلعله سمعه من أبيه، عن أبي هريرة، ثم سمعه من أبي هريرة نفسه، فرواه تارةً كذا، وتارةً كذا، وسماعه من أبي هريرة صحيحٌ معروفٌ، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كَاللهُ (٢٠).

وقال الإمام البخاري كِلَّلَهُ بعد إخراج الحديث من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة هِلَيْهُ ما نصّه: تابعه يحيى بن أبي كثير، وسهيلٌ، ومالكٌ، عن المقبريّ، عن أبي هريرة هَلِيْهُ. انتهى.

قال في «الفتح»: قوله: تابعه يحيى بن أبي كثير، وسهيلٌ، ومالكٌ، عن المقبريّ ـ يعني سعيداً ـ عن أبي هريرة ـ يعني لم يقولوا: عن أبيه ـ فعلى هذا فهي متابعة في المتن، لا في الإسناد، على أنه قد اختُلِف على سهيل، وعلى مالك فيه، وكأن الرواية التي جزم بها المصنّف أرجح عنده عنهم.

ورجح الدارقطنيّ أنه عن سعيد، عن أبي هريرة، ليس فيه «عن أبيه»، كما رواه معظم رواه «الموطأ»، لكن الزيادة من الثقة مقبولةٌ، ولا سيما إذا كان حافظاً، وقد وافق ابن أبي ذئب على قوله: «عن أبيه» الليثُ بنُ سعد، عند أبي داود، والليثُ، وابنُ أبي ذئب من أثبت الناس في سعيد.

<sup>(</sup>١) «إكمال المعلم» ٤/ ٤٤٩ \_ ٠٥٠.

قال: فأما رواية يحيى، فأخرجها أحمد، عن الحسن بن موسى، عن شيبان النحويّ، عنه، ولم أجد عنه فيه اختلافاً، إلا أن لفظه: «أن تسافر يوماً إلا مع ذي محرم»، ويُحْمَل قوله: «يوماً» على أن المراد به اليوم بليلته، فيوافق رواية ابن أبي ذئب.

وأما رواية سهيل، فذكر ابن عبد البر أنه اضطُرِب في إسنادها ومتنها، وأخرجه ابن خزيمة من طريق خالد الواسطيّ، وحماد بن سلمة، وأخرجه أبو داود، وابن حبان، والحاكم، من طريق جرير، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن سعيد، عن أبي هريرة، كما علّقه البخاريّ، إلا أن جريراً قال في روايته: «بَرِيداً» بدل «يوماً»، وقال بشر بن المفضل، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أبدل سعيداً بأبي صالح، وخالف في اللفظ أيضاً، فقال: «تسافر ثلاثاً»، أخرجه مسلم.

ويَحْتَمِل أن يكون الحديثان معاً عند سهيل، ومن ثَمَّ صحح ابن حبان الطريقين عنه، لكن المحفوظ عن أبي صالح، عن أبي سعيد، كما تقدمت الإشارة إليه.

وأما رواية مالك فهي في «الموطأ»، كما قال البخاريّ، وأخرجها مسلم، وأبو داود، وغيرهما، وهو المشهور عنه، ورواها بشر بن عمر الزهرانيّ عنه، فقال: عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أخرجه أبو داود، والترمذيّ، وأبو عوانة، وابن خزيمة من طريقه، وقال ابن خزيمة: إنه تفرد به عن مالك، وفيه نظرٌ؛ لأن الدارقطنيّ أخرجه في «الغرائب» من رواية إسحاق بن محمد الفرويّ، عن مالك كذلك، وأخرجه الإسماعيليّ، من طريق الوليد بن مسلم، عن مالك، والمحفوظ عن مالك ليس فيه قوله: «عن أبيه»، والله أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله في رواية مالك: «وأخرجها مسلم» يقتضي أن رواية مالك عند مسلم بإسقاط «عن أبيه»، لكن الموجود في النسخ عندنا بإثباتها، كما سبق في كلام القاضى عياض، والنووي، فتنبه.

والذي يظهر لي أن هذا الحديث مما سمعه سعيد المقبريّ، عن أبيه، عن أبي عريرة، وسمعه أيضاً عن أبي هريرة، فكان يحدّث بالوجهين، قال الإمام ابن حبّان كَلَّلَهُ في "صحيحه": سمع هذا الخبر سعيدٌ المقبريّ عن أبي هريرة،

وسمعه من أبيه، عن أبي هريرة ﴿ اللهِ الله

وقال الحافظ ابن عبد البر كُلُهُ: هكذا رواه جماعة الرواة لـ«الموطأ» عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، ورواه بشر بن عمر، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكان سعيد بن أبي سعيد فيما يقولون: قد سمع من أبي هريرة، وسمع من أبيه، عن أبي هريرة، كذا قال ابن معين وغيره، فجعلها كلها أحياناً عن أبي هريرة. انتهى (٢).

والحاصل أن جعْله مما رواه سعيد المقبريّ بالوجهين: عن أبيه، عن أبي هريرة، وعن أبي هريرة نفسه، أولى من تخطئة رواية مسلم وغيره، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٦٨] (...) \_ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن ابْنِ أَبِي دُنْ بَنُ سَعِيدٍ، عَن ابْنِ النَّبِي اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِي اللهِ عَنْ أَبِي دُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِي اللهِ قَالَ: ﴿ لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ) محمد بن عبد الرحمٰن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ العامريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ [٧] (٣٨ أو١٥٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٩٣/٦.

والباقون ذُكروا في الباب.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>١) راجع: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» ٦/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) «التمهيد لابن عبد البرّ» ٢١/٥٠.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَلْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٦٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم عَلَيْهَا»).

#### رجال الإسناد: خمسة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمي، تقدّم قبل بابين.

٢ ـ (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم أيضاً قبل بابين.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث مضى الكلام فيه في الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَّلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٧٠] (...) ـ (حَدَّفَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّفَنَا بِشْرٌ، يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ، حَدَّفَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم مِنْهَا»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ) فضيل بن حسين البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت٢٣٧) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.

٢ - (بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٨] (ت7 أو١٧٨) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤٥/١٠.

٣ - (سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) السمّان المدنيّ، ثقةٌ [٦] (ت١٣٨) (ع)
 تقدم في «الإيمان» ١٦١/١٤.

٤ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السّمّان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (ت١٠١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٤.

و«أبو هريرة «» ذُكر قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، ومضى البحث فيه مستوفى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﷺ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٢٧] (١٣٤٠) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ مَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ إِللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَراً يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِداً، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ الْبُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَم مِنْهَا» (١).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء، تقدّم قبل باب.

٢ \_ (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريباً.

" (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ، يدلّس [٥] (ت١٤٧) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»
 ج١ ص٢٩٧.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (أَوْ ذُو مَحْرَم مِنْهَا) من عطف العامّ على الخاصّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قريباً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٧٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

<sup>(</sup>١) كان الأولى للمصنّف كلله إيراد هذا الحديث مع أحاديث أبي سعيد الخدريّ كلله المذكورة قبل حديث أبى هريرة رهيه ، فتأملّ.

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

ا \_ (أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنديّ الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت٢٥٧) (ع)، وهو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدم في «المقدمة» ١٧/٤.

٢ - (وكيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُّؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ
 عابدٌ، من كبار [٩] (ت٦ أو١٩٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ١/١.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: رواية وكيع، عن الأعمش هذه ساقها ابن ماجه كَثَلَثُهُ في «سننه»، فقال:

(۲۸۸۹) ـ حدّثنا عليّ بن محمد، حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسافر المرأة سفراً ثلاثة أيام فصاعداً، إلا مع أبيها، أو أخيها، أو ابنها، أو زوجها، أو ذي محرم». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتَّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٧٣] (١٣٤١) ـ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَخْطُبُ، يَقُولُ: هَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِي عَلِي يَخُولُ: «لَا يَخُلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِر الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكِ»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً) تقدّم قبل باب.

٢ ـ (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمَحيّ، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤]
 (ت١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٨٤/٢١.

٣ ـ (أَبُو مَعْبَدٍ) نافذ ـ بالذال المعجمة ـ مولى ابن عبّاس المكيّ، ثقة [٤] (ت٤٠١) (ع) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٠.

٤ \_ (ابْنُ عَبَّاسٍ) ﴿ تَقَدَّم قبل باب.
 والباقيان ذُكرا في الباب.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من خماسيّات المصنّف كَلَلْهُ، وله فيه شيخان قرن بينهما، ثم فصّل؛ لما سبق غير مرّة.

٢ \_ (منها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فما أخرج لهما الترمذيّ.

٣ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمكيين، سوى شيخيه أيضاً، فالأول كوفي، والثاني نسائي، ثم بغدادي.

٤ ـ (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي: عمرو، عن أبي معبد،
 وهو من رواية الأقران؛ لأنهما من طبقة واحدة.

٥ \_ (ومنها): أنه فيه ابن عبّاس والله العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوى.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ) \_ بفتح الميم، وسكون العين المهملة، وفتح الموحدة \_ اسمه نافذ، قال في «الفتح»: كذا رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، وابن عيينة، كلاهما عن عمرو، عن أبي معبد به، ولعمرو بهذا الإسناد حديث آخر، أخرجه عبد الرزاق وغيره، عن ابن عيينة عنه، عن عكرمة، قال: جاء رجل إلى المدينة، فقال له رسول الله ﷺ: «أين نزلت؟» قال: على فلانة، قال: «أغلقت عليها بابك؟ \_ مرتين \_ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم»، ورواه عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج، عن عمرو، أخبرني عكرمة، أو أبو معبد، عن ابن عباس، قال الحافظ: والمحفوظ في هذا مرسل عكرمة، وفي الآخر رواية أبي معبد، عن ابن عباس ﷺ. انتهى (۱).

(قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ، يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٥/١٦٤.

﴿لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) قال النوويّ كَالله: هذا استثناء منقطعٌ؛ لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوةٌ، فتقدير الحديث: لا يقعدن رجل مع امرأة، إلا ومعها محرم. انتهى(١).

وقال في «الفتح»: فيه منع الخلوة بالأجنبية، وهو إجماع، لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا؛ كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز؛ لضعف التهمة به، وقال القفّال: لا بُدّ من المحرم، وكذا في النسوة الثقات في سفر الحجّ لا بدّ من أن يكون مع إحداهنّ محرم، ويؤيده نصّ الشافعيّ أنه لا يجوز للرجل أن يصلي بنساء مفردات، إلا أن تكون إحداهنّ محرماً له. انتهى.

وقال النووي تَعَلَّهُ: وقوله ﷺ: "ومعها ذو محرمٌ" يَحْتَمِل أن يريد محرماً لها، ويَحْتَمِل أن يريد محرماً لها، أو له، وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء، فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها؛ كابنها، وأخيها، وأمها، وأختها، أو يكون محرماً له؛ كأخته، وبنته، وعمته، وخالته، فيجوز القعود معها في هذه الأحوال.

ثم إن الحديث مخصوص أيضاً بالزوج، فإنه لو كان معها زوجها، كان كالمحرم، وأولى بالجواز، وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما، فهو حرام بإتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يُسْتَحَى منه؛ لصغره، كابن سنتين، وثلاث، ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب، فإن الصحيح جوازه.

قال: والمختار أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة، فتحرم الخلوة به، حيث حرمت بالمرأة، إلا اذا كان في جمْع من الرجال المصونين.

قال الجامع عفا الله عنه: تحريم الخلوة بالأمرد الحسن مما لا دليل عليه، فقد كان في أولاد الصحابة على من كان صبيح الوجه، فما نهى النبي على عن الخلوة بهم، وكذا لم يوجد من الخلفاء الراشدين، ولا من غيرهم من الصحابة النهي عن ذلك، فتبصر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/۹.

قال: قال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة، أو غيرها، ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة، بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق، أو نحو ذلك، فيباح له استصحابها، بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا اختلاف فيه، ويدلّ عليه حديث عائشة في قصة الإفك. انتهى (١).

(وَلا تُسَافِر الْمَوْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم») تقدّم شرح هذه الجملة قريباً (فَقَامَ رَجُلٌ) قال الحافظ كَلَهُ: لم أقف على اسم الرجل، ولا امرأته، ولا على تعيين الغزوة المذكورة (فَقَالُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً) أي: مريدة أداء الحجّ (وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ) بالبناء للمفعول؛ أي: كَتَبْتُ نفسي في ديوان ذلك البعث. تلك الغزوة، وقال القرطبيّ: أي ألزمت، وأثبت نفسي في ديوان ذلك البعث. انهى أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحجّ»، قال ابن الْمُنيَّر: إني أريد أن ذلك كان في حجة الوداع، فيؤخذ منه أن الحجّ على التراخي؛ إذ لو كان على الفور لما تأخر الرجل مع رفقته الذين عُينوا في تلك الغَزَاة، قال الحافظ: كذا قال، وليس ما ذكره بلازم؛ لاحتمال أن يكونوا قد حَجُوا قبل الحافظ: كذا قال، وليس ما ذكره بلازم؛ لاحتمال أن يكونوا قد حَجُوا قبل ذلك مع مَن حجّ في سنة تسع، مع أبي بكر الصديق في أو أن الجهاد قد تعيّن عليهم تعيّن عليهم المذكورين بتعيين الإمام، كما لو نزل عدوّ بقوم، فإنه يتعيّن عليهم تعيّن عليهم ويتأخر الحج اتفاقاً. انتهى.

(قَالَ) ﷺ («انْطَلِقُ) أي: اذهب (فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ») قال القرطبي كَالله: هو فسخٌ لِمَا كان التزم من المضيّ للجهاد، ويدل: على تأكّد أمر صيانة النساء في الأسفار، وعلى أن الزوج أحقّ بالسفر مع زوجته من ذوي رحمها، ألا ترى أنه ﷺ لم يسأله هل لها محرم أم لا؟ ولأن الزوج يَطّلع من الزوجة على ما لا يَطّلع منها ذو المحرم، فكان أولى، فإذاً قوله ﷺ في الأحاديث: «إلا ومعها ذو محرم»؛ إنما خرج خطاباً لمن لا زوج لها، والله تعالى أعلم. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/۹۰۹.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٣/ ٣٥٤.

وفي رواية البخاريّ: "فقال: اخرُج معها"، قال في "الفتح": قوله: "اخرج معها" أخذ بظاهره بعض أهل العلم، فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره، وبه قال أحمد، وهو وجه للشافعية، والمشهور أنه لا يلزمه؛ كالوليّ في الحج عن المريض، فلو امتنَع إلا بأجرة لزمها؛ لأنه من سبيلها، فصار في حقها كالمؤنة.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الإمام أحمد، ومن قال بقوله، من وجوب سفر الزوج مع امرأته إذا لم يوجد لها محرم غيره هو الأرجح؛ لظاهر أمره على في هذا الحديث، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

قال: واستُدِلّ به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض، وبه قال أحمد، وهو وجه للشافعية، والأصح عندهم أن له منعها؛ لكون الحج على التراخي.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما قاله الإمام أحمد كَالله من أنه ليس له أن يمنعها عن فرض الحج، هو الأظهر، فتأمل، والله تعالى أعلم.

قال: وأما ما رواه الدارقطنيّ من طريق إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً في امرأة لها زوج، ولها مالٌ، ولا يأذن لها في الحج، فليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها.

فأجيب عنه بأنه محمول على حجّ التطوع عملاً بالحديثين.

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل مَنْع زوجته من الخروج في الأسفار كلها، وإنما اختلفوا فيما كان واجباً.

واستَنَبْطَ منه ابن حزم جواز سفر المرأة بغير زوج، ولا محرم؛ لكونه ﷺ لم يأمر بردّها، ولا عاب سفرها.

وتُعُقّب بأنه لو لم يكن ذلك شرطاً لَمَا أمر زوجها بالسفر معها، وتركه الغزو الذي كُتب فيه، ولا سيّما وقد رواه سعيد بن منصور، عن حماد بن زيد، بلفظ: «فقال رجل: يا رسول الله! إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا»، فلو لم يكن شرطاً ما رخّص له في ترك النذر. انتهى (١)، والله تعالى أعلم

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/ ١٦٨ \_ ١٦٩.

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس على الله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٧٧٣ و ٣٢٧٣ و ٣٢٧٥ و ١٣٤١)، و (البخاريّ) في «جزاء الصيد» (١٨٦٢) و «الجهاد» (٢٠٠٦ و ٣٠٠٦) و (النكاح» (٩٢٨٥)، و (ابن ماجه) في «المناسك» (٢٨٨٨)، و (الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ٢٨٦)، و (الحميديّ) في «مسنده» (١/ ٢٨١)، و (أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٨١)، و (ابن خزيمة) في ٢٢٢ و ٣٤٦)، و (أبو نعيم) في «مستخرجه» (١/ ١٥٠)، و (ابن خزيمة) في «صحيحه» (١٣٧١)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (١٣٧١ و ٣٧٥١)، و (الطبرانيّ) في «الكبير» (١١ / ٢٢١ ـ ٢٢٥)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (١/ ٢٧٩)، و (الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (١١٢/١)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٢٢) و «المعرفة» (١/ ٢٥١)، و (البغويّ) في «شرح السنّة» (١٨٤٩)، و الله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): النهي عن سفر المرأة بدون محرم لحج، أو غيره.

٢ \_ (ومنها): تحريم الخلوة بالأجنبية.

٣ \_ (ومنها): جواز الخلوة بالمرأة إذا كان معها زوج، أو محرم.

٤ ـ (ومنها): أن فيه تقديم الأهم، فالأهم، من الأمور المتعارضة، فإنه لَمّا عَرَضَ له الغزو والحج رَجَّح الحجّ؛ لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها، بخلاف الغزو، والله أعلم.

٥ ــ (ومنها): أن الحج في حقّ مثله أفضل من الجهاد؛ لأنه اجتمع له مع حج التطوع في حقّه تحصيل حجّ الفرض لامرأته، وكان اجتماع ذلك له أفضل من مجرّد الجهاد الذي يحصل المقصود منه بغيره (١).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/ ۲۰۹ «كتاب الجهاد» رقم (۳۰۰٦).

٦ \_ (ومنها): مشروعيّة كتابة الجيش.

٧ ـ (ومنها): نظر الإمام لرعيّته بالمصلحة، والله تعالى أعلم بالصواب،
 وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج صَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٧٤] (...) (وَحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

#### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ ـ (أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (حَمَّادُ) بنَ زيد، تقدّم أيضاً قريباً.

و«عمرو» هو: ابن دينار المذكور قبله.

[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار هذه ساقها البخاريّ كَلَلُّهُ في (صحيحه)، فقال:

(١٨٦٢) ـ حدّثنا أبو النعمان، حدّثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس عن الله قال: قال النبي على: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم»، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحجّ، فقال: «اخرُج معها». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَّلُهُ المذكور أُولَ الكتاب قال: [٣٢٧٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ، عَن ابْنِ جُرَيْج، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم»).

### رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل باب.

٢ \_ (هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ) المكيِّ، مقبول [٨] (خت م ق) تقدم في «الحج» ٢٩٨٩/٢٣.

٣ \_ (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قبل بابين.

وقوله: (بِهَذَا أَلْإِسْنَادِ) لم يتقدّم لابن جريج ذكرٌ في السند الماضي، فكان الأولى للمصنّف كَثَلَلهُ، كما جرت به عادته أن يذكر هنا شيخ ابن جريج، وهو عمرو بن دينار، حتى تكون الإحالة واضحة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية ابن جريج، عن عمرو بن دينار هذه ساقها البخاريّ كَلَلْهُ في «صحيحه»، فقال:

(٣٠٦١) \_ حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس في قال: جاء رجل إلى النبي الله، فقال: يا رسول الله! إني كُتِبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي حاجّة، قال: «ارجع، فَحُجّ مع امرأتك». انتهى.

[تنبيه آخر]: هذا الحديث آخر الفَوَات الذي لم يسمعه أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان: من الإمام مسلم كَلَّلَهُ، وقد سبق بيان أوله عند أحاديث: «رحم الله المحلِّقين والمقصرين»، رقم [٥٢/ ٣١٤٥] (١٣٠١)، فعدة ما فاته سماعه من الأحاديث (١٢٨) حديثاً.

ومن هنا قال أبو إسحاق: حدّثنا مسلم بن الحجاج، قال: وحدّثني هارون بن عبد الله، قال: حدّثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير... الحديث، وهو أول الباب الذي يُذكر متصلاً بهذا، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

# (٧٢) \_ (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٢٧٦] (١٣٤٢) \_ (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ ابْنُ جُرِيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَلِيّاً الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ

عَلَّمَهُمْ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ، خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ، كَبَّرَ فَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ: «﴿ سُبْحَنَ ٱلَذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَهُ مُقَرِنِينَ ﴿ وَالتَّقُوَى، لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ وَاللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، لَمُنْقَلِبُ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلِبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ»، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ: وَكَابَةِ الْمُنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلِبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ»، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ: «آيَبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»).

# رجال هذا الإسناد: ستة:

١ = (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان الْحَمّال الْبَزّاز، أبو موسى البغدادي،
 ثقة [١٠] (٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدم في «الإيمان» ٢٤/ ٣٦١.

٢ - (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الأعور الْمصيصيّ، أبو محمد الترمذيّ الأصل، نزيل بغداد، ثمّ المصيصة، ثقةٌ ثبتٌ، اختلط في آخره [٩] (ت٢٠٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٩٤.

٣ ـ (ابْنُ جُرَيْج) تقدّم في السند الماضي.

٤ ـ (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [٤] (ت٢٦٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

٥ ـ (عَلِيِّ الْأَزْدِيُّ) هو: عليّ بن عبد الله الأزديّ، أبو عبد الله بن أبي الوليد البارقيّ، صدوقٌ (١) [٣].

رَوَى عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعُبيد بن عُمير، وأرسل عن زيد بن حارثة.

وروى عنه مجاهد بن جبر، وهو من أقرانه، ويعلى بن عطاء العامريّ، وأبو الزبير، وقتادة، وعثمان بن أبي سليمان، وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) قال في «التقريب»: صدوقٌ ربّما أخطأ. انتهى. قوله: ربما أخطأ: هذه الزيادة فيها نظر؛ لأنه لم يصفه أحد بها، راجع: ترجمته في «تهذيب التهذيب» ٣١٣/٧.

قال ابن عديّ: ليس عنده كثير حديث، وهو عندي لا بأس به، ونقل ابن خلفون، عن العجليّ أنه وَثَقه، وقال منصور، عن مجاهد: كان علي الأزديّ يختم القرآن في رمضان كل ليلة.

أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٦ \_ (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله بن عمر الخطّاب على الباب الماضي.

#### لطائف هذا الاسناد:

١ \_ (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف كَلْلهُ.

٢ \_ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، وعلي الأزدي،
 كما أسلفته آنفاً.

٣ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، فانتفت تهمة التدليس من ابن جريج، وأبي الزبير.

٤ \_ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه ابن عمر رواية تابعي عن تابعي، وقد سبق القول فيه قريباً.

### شرح الحديث:

عن أبي الزبير المكيّ (أنَّ عَلِيّاً الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أنَّ ابْنَ عُمَرَ) ﴿ (عَلَّمَهُمْ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ) أي: استقرّ على ظهر مركوبه (خَارِجاً) أي: من البلد، مائلاً أو منتهياً (إِلَى سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلَاثاً) لعل الحكمة أن الْمقام مقام علو، وفيه نوع عظمة، فاستحضر عظمة خالقه، ويؤيده أن المسافر إذا صَعِد عالياً كبّر، وإذا نزل سبّح، ويمكن أن يكون التكبير للتعجب من التسخير.

(ثُمَّ قَالَ) أي: قرأ، أي قال بنيّة القراءة؛ امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلَكِ وَٱلْأَنْعَنِهِ مَا تَرْكَبُونَ ۞ لِلسَّتَوُا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمُّ إِذَا السَّتَوَيْتُمُّ عَلَيْهِ وَيَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَذِى سَخَّرَ لَنَا هَنذَا وَمَا كُنَا لَمُ مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُ مُقْرِنِينَ ۞ [الزخرف: ١٢ ـ ١٤].

( ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَنَدًا ﴾ أي: ذلل لنا هذا المركوب، فانقاد لنا، لا ضعفاً، بل لتسخير الله تعالى إياه لنا ( ﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ أي: مطيقين

قبل ذلك، أو المعنى: لولا تسخيره ما كنا جميعاً مقتدرين على ركوبه، مِن أقرن له: إذا أطاقه، وقوي عليه، وهو اعتراف بعجزه، وأن تمكنه من الركوب عليه إنما هو بإقدار الله تعالى وتسخيره له.

وقال القرطبيّ تَعَلَّلُهُ: قوله: ﴿مُقْرِنِينَ﴾: مُطيقين، قاله ابن عباس. قال الشاعر [من الوافر]:

لَقَدْ عَلِمَ القَبَائِلُ مَا عَقِيلٌ لَنَا فِي النَّائِبَاتِ بِمُقْرِنِينَا أَي: بمطيقين، وقال الأخفش: ضابطين، وقال قتادة: مماثلين، من الْقِرْن في القتال، وهو المِثل، ويَحْتَمِل أن يكون من المقارنة؛ أي: الملازمة. انتهى (١).

(﴿وَإِنَّا إِلَى رَبِّنا﴾) أي: لا إلى غيره (﴿ لَمُنقَلِبُونَ﴾) أي: راجعون، وهذا تنبيهٌ على المطالبة بالشكر على ما أنعم، وعلى العدل فيما سخر، وقيل: معنى ﴿ لَمُنقَلِبُونَ﴾ أي: لصائرون إليه بعد مماتنا، وإليه سيرنا الأكبر، واللام للتأكيد، وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة، كما نبّه بالزاد الدنيوي على النزاد الأخروي في قوله تعالى: ﴿ وَتَكَرَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزّادِ النّقَوَىٰ اللّهُ وَلِكَ خَيْرٌ الزّادِ الْفَقَىٰ وَلِلهُ اللّعراف: ٢٦]، وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى: ﴿ وَرِيشًا وَلِنَا إِلَى النّقَوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، قال البيضاوي كَلَّلُهُ: اتصال قوله: ﴿ وَإِنّا إِلَى اللّهُ تعالى، فينبغي للراكب أن لا يغفل عنه، ويستعدّ للقاء الله، يعني مِن شكر هذه النعمة أن يذكر عاقبة أمره، ويعلم أن استواءه على مركب الحياة شكر هذه النعمة أن يذكر عاقبة أمره، ويعلم أن استواءه على مركب الحياة كاستوائه على ظهر ما سَخّر له ما لم يكن في المبدأ مطيقاً له، ولا يجد في المنتهى بُدّاً من النزول عنه، كذا في «اللمعات».

وقال الطيبيّ: الانقلاب إليه تعالى هو السفر الأعظم، فينبغي أن يتزوّد له. انتهى.

وهذا الدعاء يُسَنّ عند ركوب أيّ دابة كانت، لسفر أو غيره، فقوله تعالى: ﴿ مِن الْفُلِّكِ وَالْأَنْعَامِ ﴾ المراد به الإبل؛ لغالب الواقع في بلاد العرب،

<sup>(1) &</sup>quot;المفهم" ٣/ ٣٥٤ \_ 303.

وقول الراوي: "خارجاً إلى سفر" حكاية للحال، ودلالة على ضبط المقال (١٠). (اللَّهُمَّ) وفي رواية أحمد (٢٠)، والترمذيّ: "ثم يقول: اللهم" (إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ) أي: العمل الصالح، والخلُق الحسن (وَالتَّقْوَى) أي: الخوف الحامل على التحرّز من المعاصي والمكروه، أو المراد من البرّ: الإحسان إلى الناس، أو من الله إلينا، ومن التقوى امتثال الأوامر، واجتناب النواهي (وَمِنَ الْعَمَلِ) أي: جنسه (مَا تَرْضَى) به عنّا (اللَّهُمَّ هَوِّنْ) أمرٌ من التهوين؛ أي: يسِّر (عَلَيْنَا سَفَرَنَا) منصوب على المفعوليّة لـ (هَوِّنْ)، وقوله: التهوين؛ أي: يسِّر (عَلَيْنَا سَفَرَنَا) منصوب على المفعوليّة لـ (اللهم هوِّن علينا المسير» (وَاطُو) أمرٌ من طَوَى يَطوِي طَيّاً، من باب رمى يرمي رَمْياً (عَنَا بُعْدَهُ) وفي رواية: "للهم هو عبارة عن تيسير وفي رواية: "لنا بُعده" أي: قَرِّب لنا بُعْدَ هذا السفر، قيل: هو عبارة عن تيسير السير بإعطاء القوّة له، ولمركوبه، وقيل: معناه: اطو لنا بُعْدَه حقيقة، أو السير بإعطاء القوّة له، ولمركوبه، وقيل: معناه: اطو لنا بُعْدَه حقيقة، أو المهراد: خَفِّف مشاقه.

والأظهر حمله على حقيقته؛ إذ لا مانع من ذلك، ففي رواية أبي داود: «اللهم اطو لنا البعد»، وأخرج الترمذي، وحسنه، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان أنه على قال لرجل: «اللهم اطو له الأرض، وهوّن عليه السفر»، فقد دعا بطيّ الأرض، والله تعالى يفعل ما يشاء، يطوي المكان، ويطوي الزمان، والله تعالى والمعنى: ارفع عنا مشقة السفر بتقريب المسافة البعيدة لنا حسّاً، والله تعالى أعلم.

(اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ) أي: الحافظ والمعين، يعني أنك أنت الصاحب الذي تصحبنا بحفظك ورعايتك، والصاحب في الأصل الملازم، وأراد بذلك مصاحبة الله إياه بالعناية والحفظ، وذلك أن الإنسان أكثر ما يبغي الصحبة في السفر، يبتغيها للاستيناس بذلك، والاستظهار به، والدفاع لما ينوبه من النوائب، فنبّه بهذا القول على حسن الاعتماد عليه، وكمال الاكتفاء عن صاحب سواه، قال البغوي كَلِيهُ: قوله: «أنت الصاحب في السفر» أي: الحافظ، يقال: صَحِبك الله؛ أي: حَفِظك، وقوله مَن الحافظ، يقال: صَحِبك الله؛ أي: حَفِظك، وقوله مَن الحافظ، يقال: صَحِبك الله؛ أي: حَفِظك، وقوله

<sup>(</sup>١) راجع: المرقاة» ٥/ ٣٣٢.

يُصْحَبُونَ ﴾ [الأنبياء: ٤٣] أي: لا يُجارون، ومن صَحِبه الله لم يضرّه شيء. انتهى.

(وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ) أي: الذي يخلفنا في أهلينا بإصلاح أحوالهم، بعد مغيبنا، وانقطاع نظرنا عنهم.

و «الخليفة»: من ينوب عن المستخلِف فيما يستخلفه فيه، يعني الذي يقوم مقام أحد في إصلاح أمره، والمعنى هنا: أنت الذي أرجوه، وأعتمد عليه في غيبتي عن أهلي أن يَلُم شعثهم، ويُثَقِّف أَوَدَهم، ويداوي سَقَمهم، ويحفظ عليهم دينهم، وأمانتهم.

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ) أي: أستجير، وأتحصّن (بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ) - بفتح الواو، وإسكان العين المهملة، وبالثاء المثلثة، وبالمد - أي: شدّته، ومشقّته، وتعبه، وأصله من الْوَعْث، وهو الرمل، والمشي فيه يشتد على صاحبه، ويشُقّ، ويقال: رملٌ أوعث، ورملة وعثاء؛ أي: لمّا يشتد فيه السير لِلِينه، ثم قيل للشدة والمشقة: وعثاء على التمثيل، وقال التوربشتيّ: وعثاء السفر: مشقته، أُخِد من الوَعْث، وهو المكان السهل الكثير الدهس الذي يُتْعِب الماشي فيه، ويشق عليه.

(وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ) قال الجزريّ كَلْله: المنظر هو ما ينظر إليه من أهله، وماله، وحاله، والكآبة ـ بفتح الكاف، وبالمد ـ هي تغير النفس بالانكسار من شدّة الهمّ والحزن، يقال: كَثِب كآبةً، واكتثب، فهو مكتثب، وكثيب. انتهى.

وقال الشوكاني كَالله: الكآبة بالمد: التغير والانكسار، من مشقة السفر، وما يحصل على المسافر من الاهتمام بأموره. انتهى، والمنظر - بفتح الظاء المعجمة - مصدر ميميّ؛ أي: مِنْ تغيّر الوجه بنحو مرض، والنفس بالانكسار مما يعرض لها فيما يحبه، مما يورث الهمّ والحزن، وقيل: المراد منه الاستعادة من كل منظر يُعقِب الكآبة عند النظر إليه.

(وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ) \_ بفتح اللام \_ مصدر ميميّ؛ أي: سوء الرجوع (فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ») أي: من سوء الانقلاب إلى أهله، وماله، وذلك بأن يرجع منقوصاً، مهموماً بما يسوءه، وقيل: أي من أن يعود إلى وطنه، فيرى في أهله وماله ما يسوءه، مثل أن يصيب ماله آفةٌ، أو يجد أهله مرضى، أو فُقِد

بعضهم، وقيل: أي من أن يَطْمَع ظالم، أو فاجر في المال والأهل.

(وَإِذَا رَجَعَ) النبيّ عَلَيْ من سفره إلى أهله (قَالَهُنَّ) أي: الكلمات، أو الْجُمَل المذكورة، وهي: «اللهم إنا نسألك... إلخ» (وَزَادَ فِيهِنَّ) أي: في جملتهنّ بأن قال بعدهنّ («آيِبُونَ) بهمزة ممدودة، بعدها همزة مكسورة: اسم فاعل من آب يئوب: إذا رجع، ومن تكلم به بالياء بعد الهمزة الممدودة فقد أخطأ، كذا قيل؛ أي: نحن راجعون من السفر بالسلامة إلى الوطن (تَاثِبُونَ) أي: من المعصية إلى الطاعة.

وقال القرطبيّ: «آيبون»: جمع آيب، وهو الراجع بالخير هنا، و«تائبون»: جمع تائب من الذنب، وأصل التوبة الرجوع، وكذلك حدّها بعض أثمتنا بأن قال: التوبة هي الرجوع عمَّا هو مذموم شرعاً إلى ما هو محمود شرعاً. انتهى (١).

(عَابِدُونَ) خاضعون متذلّلون (لِرَبِّنَا حَامِدُونَ») مثنون عليه تعالى بصفات كماله وجلاله، وشاكرون عوارف أفضاله، قاله القرطبيّ كَثَلَلهُ<sup>(٢)</sup>.

وقال الطيبيّ كَنْلَهُ: «لربّنا» يجوز أن يتعلق بقوله: «عابدون»؛ لأن عَمَل اسم الفاعل ضعيف، فيقوى به، أو بدحامدون»؛ ليفيد التخصيص؛ أي: نحمد ربنا، لا نحمد غيره، وهذا أولى؛ لأنه كالخاتمة للدعاء، ومثله في التعليق قوله تعالى: ﴿لا رَبُّ فِيهِ هُدًى﴾ [البقرة: ٢] يجوز أن يقف على ﴿لا رَبُّ ، فيكون فيهِ هُدُى مبتدأ وخبره، فيقدّر خبر ﴿لا رَبُّ مثله، ويجوز أن يتعلق بـ﴿لا رَبُّ ، ولله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر في هذا من أفراد المصنّف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٣/ ٤٥٤. (۲) «المفهم» ٣/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ١٨٩٣.

أخرجه (المصنف) هنا [٢٧/٦٧٢] (١٣٤٢)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٥٩٩)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٢٤٤٧)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٤/ ٢٤٥ و (النسائيّ) في «الكبرى» (٤/ ٤٥ و / ٢٤٨ و ٢٤٨) و (اجمعل اليوم والليلة» (٨٥٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ١٤٤ و ١٥٠)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٥٤٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٨٥٢)، و(الحاكم) في «صحيحه» (٢٨٥٨)، و(الحاكم) في «مستدركه» (٢/ ٢٥٤)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٦/٤ ـ ١٧)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان استحباب التكبير ثلاثاً إذا خرج إلى السفر.

٢ ـ (ومنها): ما قال النوويّ كَالله: وفي الحديث استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلها، وقد جاءت فيه أذكار كثيرة جمعتها في «كتاب الأذكار»(١).

٣ ـ (ومنها): أنه ينبغي للعبد أن يكون دائم الالتجاء إلى ربه سفراً وحضراً؛ ليكون في حفظه وكلاءته.

٤ - (ومنها): جواز إطلاق «الصاحب»، و«الخليفة» على الله نه أو أما قول القرطبي: ولا يسمّى الله تعالى بالصاحب، ولا بالخليفة؛ لعدم الإذن، وعدم تكرارهما في الشريعة، ففيه نظر لا يخفى، فما هو الإذن الذي يريده؟ وهل من شرط تسمية الله تعالى تكراره في النصوص؟ هذا مما لا دليل عليه.

والحاصل أن ما صحّ في الأحاديث الصحيحة إطلاقه على الله على الله المحدد الحديث، فلنا إطلاقه عليه تعالى على المعنى اللائق به تعالى، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

٥ ـ (ومنها): بيان عظم نعم الله ﷺ على عباده حيث سخّر لهم هذه الدوابّ العظيمة الجسم، والشديدة القوى من الإبل وغيرها حتى انقادت لهم، وخضعت وذلّت، وسَهُل عليهم ركوبها دون مشقّة، وعناء، وتبلِّغهم حيث شاءوا حاملة إياهم، وما يشاءون من أحمالهم، كما قال تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَاً

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/۱۱۱، و«المرعاة» ۸/۱۲۸ ـ ۱۲۹.

لَكُمْ فِيهَا دِفَّ مَّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ فَرَحُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ فَسَرَحُونَ ﴿ وَتَحْمِلُ أَتْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُواْ بَلِفِيهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنفُونَ إِلَى دَبَّكُمْ لَرَهُوفَ تَجِيمُ ﴿ وَالْفَيْلُ وَالْفِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَعَلَّقُ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ﴾ لَرَهُوفُ تَجِيمُ ﴿ وَالْفَيْلُ وَالْفِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَعَلَّقُ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ﴾ [النحل: ٥ ـ ٨] سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٧٧] (١٣٤٣) \_ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتْعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

- ١ \_ (زَهَيْرُ بْنُ حَرْب) تقدّم في الباب الماضي.
- ٢ ـ (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) ابن إبراهيم بن مقسم الأسديّ مولاهم، أبو بشر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٨] (ت١٩٣٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٣.
- ٣ \_ (عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ) ابن سليمان، أبو عبد الرحمٰن البصريّ، ثقةٌ [٤] مات بعد (١٤٠) (ع) تقدم في «المقدمة ٧٧/٥.
- ٤ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ سَرْجِسَ) الْمُزنيّ، حليف بني مخزوم، صحابيّ سكن البصرة (م ٤) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٦٥١/١٠.

#### لطائف هذا الإسناد:

- ١ \_ (منها): أنه من رباعيّات المصنّف كِلَللهُ، وهو (٤٠٢) من رباعيّات الكتاب.
- ٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ.
  - ٣ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيخه، فنسائي، ثم بغداديّ.
- ٤ \_ (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب

الستّة إلا نحو سبعة أحاديث، راجع: «تحفة الأشراف»(١).

### شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ) ﴿ اللهِ عَلَيْهِ - بفتح السين المهملة، وسكون الراء، وكسر الجيم - (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ) أي: يتحصّن، ويلتجأ إلى الله الله الله الله عَنْهُ وعْفَاءِ السَّفَرِ) وفي الرواية التالية: «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر»، و«الوَعْثاء» - بفتح الواو، وإسكان العين المهملة، وبالثاء المثلثة، وبالمدّ -: هي المشقة والشدّة.

(وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ) «الكآبة» \_ بفتح الكاف، وبالمدّ \_: هي تغيّر النفس من حُزْن ونحوه، و«الْمُنْقَلب» \_ بفتح اللام \_: المرجع، قاله النوويّ.

وقال في «المرعاة»: بفتح الكاف، وهمزة ممدودة، أو ساكنة، كرَأْفة ورآفة، قال في «القاموس»: الكَأْبُ والْكَأْبة، والكآبة: الغمّ، وسوء الحال، والانكسار من حزن، و«المنقلب» ـ بفتح اللام ـ: مصدرٌ بمعنى الانقلاب، أو اسم مكان، والإضافة ظرفية، قال الخطابيّ: معناه أن ينقلب إلى أهله كئيباً حزيناً؛ لعدم قضاء حاجته، أو إصابة آفة له، أو يجدهم مرضى، أو مات منهم بعضهم، انتهى (٢).

(وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ) قال النووي تَظَلَلُهُ: هكذا هو في معظم النسخ من «صحيح مسلم» «بعد الكون» بالنون، بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون، وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في «صحيح مسلم»، قال القاضي: وهكذا رواه الفارسيّ وغيره من رواة «صحيح مسلم»، قال: ورواه العذريّ: «بعد الكور» بالراء، قال: والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون، قال القاضي: قال إبراهيم الحربيّ: يقال: إن عاصماً وَهِمَ فيه، وإن صوابه «الْكَوْرُ» بالراء، قلت: وليس كما قال الحربيّ، بل كلاهما روايتان، وممن ذكر الروايتين جميعاً الترمذيّ في «جامعه»، وخلائق من المحدثين، وذكرهما أبو عبيد، وخلائق من أهل اللغة، وغريب الحديث، قال الترمذيّ بعد أن رواه عبيد، وخلائق من المحدثين بعد أن رواه

<sup>(</sup>١) «تحفة الأشراف» ٢٣٩/٤ ـ ٢٤٢.

بالنون: ويروى بالراء أيضاً، ثم قال: وكلاهما له وجه، قال: ويقال: هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية، ومعناه: الرجوع من شيء إلى شيء من الشرّ، هذا كلام الترمذيّ، وكذا قال غيره من العلماء: معناه بالراء والنون جميعاً: الرجوع من الاستقامة، أو الزيادة إلى النقص، قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة، وهو لَقُها، وجمْعها، ورواية النون مأخوذة من الْكؤن مصدرِ كان يكون كوناً: إذا وُجِدَ واستَقَرّ.

وقال المازريّ: في رواية الراء قيل أيضاً: إن معناه أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيها، يقال: كار عمامته: إذا لَفّها، وحارها: إذا نقضها، وقيل: نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها، كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس، وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سئل عاصم عن معناه، فقال: ألم تسمع قولهم: حار بعدما كان؟ أي: إنه كان على حالة جميلة، فرجع عنها، والله أعلم. انتهى(١).

وقال القرطبيّ كَلَّش: قوله: «الحور بعد الكور» بالراء، هكذا رواية العذريّ وابن الحذاء، ومعناه: الزيادة والنقصان، وقيل: الخروج من الجماعة بعد أن كان فيها، يقال: كار عمامته: أي: لفّها، وحارها؛ أي: نقضها، وقيل: الفساد بعد الصلاح، وقيل: القلّة بعد الكثرة، وقيل: الرّجوع من الجميل إلى القبيح.

ورواه الفارسيّ وابن سعيد ـ وهو المعروف من رواية عاصم الأحول ـ: «بعد الكون» بالنون، قال أبو عبيد: سئل عاصم عن معناه، فقال: ألم تسمع إلى قولهم: حار بعدما كانَ؟ يقول: إنه كان على حالة جميلة فحار عن ذلك؛ أي: رجع، قال أبو إسحاق الحربي: يُقال: إن عاصماً وَهِمَ فيه، وصوابه: «الكور» بالراء، والله أعلم. انتهى (٢).

وقال في «المرعاة»: قوله: «من الحور بعد الكون» بالنون مصدر كان يكون كوناً، من كان التامة، دون الناقصة، يعني من النقصان والتغير بعد الثبات والاستقرار، وقيل: معناه الرجوع عن الحالة المستحسنة بعد أن كان عليها،

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱۱/۹ ـ ۱۱۲.

وفي كلامهم: حار بعدما كان، يريد كان على حالة جميلة فحار عن ذلك؛ أي: رجع، قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿ اللَّاسَقَاقَ: ١٤، ١٥] أي: لن يرجع. انتهى (١).

(وَدَعُوَةِ الْمَظْلُومِ) أي: وأعوذ بك من أن يدعو عليّ أحدٌ ظلمته، وإنما استعاذ من دعوة المظلوم؛ لأنها مستجابة، ففي حديث خزيمة بن ثابت في مرفوعاً: «اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تُحْمَل على الغمام، يقول الله: وعزتي، وجلالي، لأنصرنك ولو بعد حين»(٢).

وقال النوويّ تَطْلَقُهُ: قوله: «ودعوة المظلوم» أي: أعوذ بك من الظلم، فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ففيه التحذير من الظلم، ومن التعرض لأسبابه. انتهى (٣).

(وَسُوءِ الْمَنْظَرِ) بالظاء المعجمة؛ أي: المرأى، وهو كلُّ منظر يُعقب النظر إليه سُوءاً (فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ) أراد به أن لا يرى في أهله وماله مكروها يسوؤه، وهذا بمعنى ما سبق: «وسوء المنقلب في المال والأهل»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن سَرْجِسَ وَ الله من أفراد المصنف كَالله.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢٧٧ و٢٧٨ و١٣٤٣] (١٣٤٣)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٤٣٩)، و(النسائيّ) في «الاستعاذة» (٨/ ٢٧٢ ـ ٢٧٣) و«الكبرى» (٤/ ٤٥٩) و«عمل اليوم والليلة» (٤٩٩)، و(ابن ماجه) في «الجهاد» (٣٨٨٨)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٥/ ١٥٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/

<sup>(</sup>۱) «المرعاة» ٨/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبرانيّ في «المعجم الصغير»، والضياء في «المختارة»، وصححه الشيخ الألبانيّ في «صحيح الجامع الصغير».

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ٩/١١٢.

٧٨)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١٦٣/١)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/ ٨٢ - ٥٧)، و(الطيالسيّ) في «سننه» (٣٧٣)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٥٣٣)، و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (١/ ١٨٢ ـ ١٨٣)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٦/٤ ـ ١٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٥٠)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج تَظَلَّهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٧٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِم، إِيهَذَا الْإسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ: "فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ"، وَفِي بِهَذَا الْإسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ: "فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ"، وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَازِم قَالَ: يَبْدَأُ بِالْأَهْلِ إِذَا رَجَعَ، وَفِي رِوَايَةِ مَا جَمِيعاً: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (حَامِدُ بْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عمر بن عُبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ البكراويّ، أبو عبد الرحمٰن البصريّ، قاضي كِرْمان، ثقةٌ [١٠] (٣٣٣) (خ
 م) تقدم في «الطهارة» ٢٦/ ٦٤٩.

٢ \_ (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبْديّ مولاهم البصريّ، ثقة [٨] (١٧٦٠)
 أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ١١/ ٥٨٤.

والباقون ذُكروا في الباب وفيما قبله.

وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَازِمٍ) هو أبو معاوية الضرير.

[تنبيه]: رواية أبي معاوية، عن عاصم الأحول لم أجد من ساقها، فليُنظر.

وأما رواية عبد الواحد بن زياد، عن عاصم، فقد ساقها البيهقي كَظَّلَهُ في «الكبرى» (٥/ ٢٥٠) فقال:

(١٠٠٨٣) \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا حامد بن عمر البكراوي، وأحمد بن عبدة الضبي، عن

عبد الواحد بن زياد، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سَرْجِس، قال: كان النبيّ ﷺ إذا سافر قال: «اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا، واخلُفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، ومن الْحَوْر بعد الْكَوْر، ومن دعوة المظلومين، ومن سوء المنظر في الأهل والمال». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيِّ إِلَّا مِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

# (٧٣) \_ (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٧٩] (١٣٤٤) ـ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّفْظُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لَهُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُو الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ، أَو السَّرَايًا، أَو الْحَجْ، أَوْ الْعُمْرَةِ، قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ، أَوْ فَدْفَلٍ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ، أَوْ فَدْفَلٍ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ وَعْدَهُ، وَنُصَرَ عَبْدُونَ، آيِبُونَ، عَابِدُونَ، عَابِدُونَ، لَا أَدُونَ، لِرَبُّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكريّ، أبو قُدامة السَّرَخسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ مأمونٌ سُنيّ [١٠] (ت٢٤١) (خ م س) تقدم في «المقدمة» ٣٩/٦.
 والباقون كلّهم تقدّموا قبل باب.

#### لطائف هذا الإسناد:

۱ ـ (منها): أنه من خماسيّات المصنّف كَثَلَثُهُ، وله فيه إسنادان، فرّق بينهما بالتحويل.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فالأول ما أخرج
 له الترمذيّ، والثانى انفرد به هو، والبخاريّ، والنسائيّ.

٣ \_ (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه ابن عمر رواية تابعي، تقدّم الكلام فيه قريباً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) ﴿ أَنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَفَلَ) ـ بقاف، ثم فاء ـ أي: رجع وزناً ومعنى، ومنه تسمى القافلة، قال في «النهاية»: قَفَل أي: عاد من سفره، وقد يقال للسفر: قُفُول في الذهاب والمجيء، وأكثر ما يُستعمل في الرجوع. انتهى (١).

قال وليّ الدين كَالله: القفول: الرجوع من السفر، ويقال في المضارع: يَقْفُل بالضم، ولا يُستعمل القفول في ابتداء السفر، وإنما سُمِّي المسافرون قافلة؛ تفاؤلاً لهم بالقفول والسلامة، على أن الجوهريّ قال: إن القافلة هي الرُّفقة الراجعة من السفر، وقال القتبيّ: لا يقال لهم في مبدئهم: قافلة. انتهى.

وقال الفيّوميّ تَعْلَلْهُ: قَفَلَ من سفره قُفُولاً، من باب قَعدَ: رجع، والاسم قَفَلٌ \_ بفتحتين \_ ويَتَعدَّى بالهمزة، فيقال: أقفلته، والفاعل من الثلاثيّ: قافل، والنجمع قافلة، وجمع القافلة قَوَافل، وتُطلَق القافلة على الرُّفْقَة، واقتصر عليه الفارابيّ، قال في «مجمع البحرين»: ومَن قال: القافلة: الراجعةُ من السفر فقط، فقد غَلِظ، بل يقال للمبتدئة بالسفر أيضاً؛ تفاؤلاً لها بالرجوع، وقال الأزهريّ مثله، قال: والعرب تُسمِّي الناهضين للغزو قافلة؛ تفاؤلاً بقفولها، وهو شائع، انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما حقّقه الفيّوميّ كَثَلَهُ أن القافلة تُطلق على المبتدئة للسفر، والراجعة منه، فما تقدّم فيما ذكره وليّ الدين من أنه لا يقال لهم ذلك، غير صحيح، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «النهاية» ٤/ ٩٢ ـ ٩٣.

(مِنَ الْجُيُوشِ) بالضمّ: جمع جيش، وهو العسكر العظيم (١)، وقال المجد لَغَلَثُهُ: «الجيش» هو: الجند، أو السائرون لحرب، أو غيرها. انتهى (٢). (أو السَّرَايا) بالفتح: جمع سَرِيّة، وهي قطعة من الجيش، فَعِيلة بمعنى فاعلة؛ لأنها تسري في خُفية، وتُجمع أيضاً على سَرِيّات، مثلُ عطيّة وعطيّات (٣)، وقال على : «خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولا تهزم اثنا عشر ألفاً من قلة (٤).

(أو الْحَجِّ، أو الْعُمْرَةِ) كأنه قصد استيعاب أنواع سفره ولله ببيان أنه لا يخرج عن هذه الثلاثة، هي الغزو، والحجّ، والعمرة، وإلا فظاهره اختصاص ذلك بهذه الأمور، وليس الحكم كذلك عند الجمهور، بل يُشرَع قول ذلك في كل سفر، إذا كان سفر طاعة، كصِلة الرحم، وطلب العلم؛ لما يشمل الجميع من اسم الطاعة، وقيل: يتعدى أيضاً إلى المباح؛ لأن المسافر فيه لا ثواب له، فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب، وقيل: يشرع في سفر المعصية أيضاً؛ لأن مرتكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره، وهذا التعليل مُتَعَقَّبٌ؛ لأن الذي يخصه بسفر الطاعة، لا يمنع من سافر في مباح، ولا في معصية من الإكثار من ذكر الله، وإنما النزاع في خصوص هذا الذكر في هذا الوقت المخصوص، فذهب قوم إلى الاختصاص؛ لكونها عبادات مخصوصة، شُرع المخصوص، فذهب قوم إلى الاختصاص؛ لكونها عبادات مخصوصة، شُرع لها ذكر مخصوص، فتختص به؛ كالذكر المأثور عقب الأذان، وعقب الصلاة، وإنما اقتصر الصحابيّ على الثلاث؛ لانحصار سفر النبيّ على فيها فيها فيها فيها أدى.

(إِذَا أَوْفَى) أي: ارتفع، أو أقبل وأطلّ (عَلَى ثَنِيَّةٍ) بمثلّثة، ثم نون، ثم تحتانيّة ثقيلة: هي العقبة، وهي الكوم تحتانيّة ثقيلة: هي العقبة، وقال القرطبيّ: «الثنيّة» هي: الهضبة، وهي الكوم دون الجبل<sup>(٢)</sup>. (أَوْ فَدْفَدٍ) ـ بفتح الفاء، بعدها دال مهملة، ثم فاء، ثمّ دالٌ ـ

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٣/ ٤٥٦. (٢) «القاموس المحيط» ٢/٦٦٠.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، أخرجه أبو داود (٢٦١١)، والترمذيّ (١٥٥٥)، وابن ماجه (٢٧٢٨).

<sup>(</sup>٥) راجع: «الفتح» ٤٢٦/١٤ «كتاب الدعوات» رقم (٦٣٨٥).

<sup>(</sup>r) «المفهم» ٣/٢٥٤.

والأشهر تفسيره بالمكان المرتفع، وقيل: هو الأرض المستوية، وقيل: الفلاة الخالية من شجر وغيره، وقيل: الجَلْد من الخالية من ارتفاع، وجمعه فدافد.

وقال القرطبيّ: «الفدفد»: ما غَلُظ من الأرض، وارتفع، وجمعه: فدافد، قال: وتكبيره على في هذه المواضع المرتفعة إشعار بأن أكبرية كل كبير إنما هي منه، وأنها محتقرة بالنسبة إلى أكبريته تعالى وعظمته، وتوحيدُه الله تعالى هناك: إشعار بانفراده على بإيجاد جميع الموجودات، وبأنه المألوه؛ أي: المعبود في كل الأماكن من الأرضين والسموات، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّذِي فِي اَلسَكَآءِ إِللهُ وَفِي اللَّرْضِينِ إِللَّهُ ﴾ [الزخرف: ١٨٤]. انتهى (١).

وفي رواية البخاريّ: «يُكبّر على كلّ شَرَف» \_ بفتح الشين المعجمة، والراء، بعدها فاءٌ \_ هو المكان العالى.

(كَبَّرَ ثَلَاثاً) قال الطيبي كَلله: وجه التكبير على الأماكن العالية، هو استحباب الذكر عند تجدد الأحوال والتقلبات، وكان على يراعي ذلك في الزمان والمكان؛ لأن اختلاف أحوال العبد في الصباح والمساء، والصعود والهبوط، وما أشبه ذلك، مما ينبغي أن لا ينسى ربه عند ذلك، فإنه هو المتصرف في الأشياء بقدرته المدبر لها قبل صنعه. انتهى.

وقال الزين العراقي كَلَهُ: مناسبة التكبير على المرتفع أن الاستعلاء محبوب للنفس، وفيه ظهور وغلبة، فينبغي للمتلبس به أن يذكر عنده أن الله أكبر من كل شيء، ويشكر له ذلك، ويستمطر منه المزيد. انتهى.

(ثُمَّ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ) قال القرطبي: الملك أصله الشد والربط، والْمُلك بالضم يتضمّن الملك بالكسر، ولا ينعكس. انتهى (٢). (وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) قال الحافظ كَلَله: ينعكس أنه كان يأتي بهذا الذكر عقب التكبير، وهو على المكان المرتفع، ويَحْتَمِل أنه كان يأتي بهذا الذكر عقب التكبير، وهو على المكان المرتفع، ويَحْتَمل أن التكبير يختص بالمكان المرتفع، وما بعده إن كان متسعاً أكمل الذكر المذكور فيه، وإلا فإذا هبط سبّح، كما في حديث جابر في عند

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/۲۵۶.

البخاريّ: «قال: كنّا إذا صَعِدنا كبّرنا، وإذا نزلنا سَبّحنا»، ويَحْتَمِل أن يكمل الذكر مطلقاً عقب التكبير، ثم يأتي بالتسبيح إذا هبط.

قال القرطبيّ تَطَلُّهُ: وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المنفرد بإيجاد جميع الأماكن.

(آيِبُونَ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: نحن آثبون، أي راجعون، وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع، فإنه تحصيل الحاصل، بل الرجوع في حالة مخصوصة، والاتصاف بالأوصاف المذكورة.

وقال وليّ الدين كَلَّهُ: [فإن قلت]: ما فائدة الإخبار بالأوْب، وهو الرجوع من السفر كما تقدم، وذلك ظاهر من حالهم، وما تحت الإخبار بذلك من الفائدة؟

[قلت]: قد يراد أُوْبٌ مخصوصٌ، وهو الرجوع عن المخالفة إلى الطاعة، أو التفاؤل بذلك، أو الإعلام بأن السفر المقصود قد انقضى، فهو استبشار بكمال العبادة، والفراغ منها، وحصول المقصود والظفر به. انتهى (١٠).

(تَائِبُونَ) أي: إلى ربنا، من التوبة وهي الرجوع عما هو مذموم إلى ما هو محمود شرعاً، وفيه إشارة إلى التقصير في العبادة، قاله على سبيل التواضع، أو تعليماً لأمته، أو المراد أمته، وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة، فيكون المراد أن لا يقع منهم ذنب.

وقال وليّ الدين كِلَّلُهُ: وقوله: «تاثبون» يَحْتَمِل أن يكون إشعاراً بحصول التقصير في العبادة، فيتوب من ذلك، وهو تواضع، وهضم للنفس، أو تعليم لمن يقع ذلك منه في سفر الطاعات، فيَخْلِطه بما لا يجوز فعله، ويَحْتَمِل الإشارة بذلك إلى أن ما كان فيه من طاعة الحجّ، أو العمرة، أو الغزو قد كَفَّر ما مضى، فيسأل التوبة فيما بعده، وقد تُسْتَعمل التوبة في العصمة، فيسأل أن لا يقع منه بعده ما يحتاج إلى تكفير، وهذا اللفظ وإن كان خبراً، فهو في معنى الدعاء، ولو كان إشعاراً بأنهم رحبوا بهذه الأوصاف؛ لَنصَبها على الحال،

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» ١٨٦/٥.

فقال: تائبين عابدين إلى آخره، وهو غير مناسب أيضاً لما فيه من تزكية النفس، وإظهار الأعمال. انتهى (١).

وقوله: (عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ) جمع ساجد، وأصله الخضوع والتذلّل، ومنه قول الشاعر:

تَرَى الأُكْمَ فِيهَا سُجَّداً لِلْحَوَافِرِ أَى: متذلّلة خاضعة، قاله القرطبيّ تَعْلَلهُ (٢).

(لِرَبِّنَا حَامِدُونَ) كلُّها رَفْعٌ بتقدير «نحن»، والجارّ والمجرور متعلق بدحامدون»، أو بدساجدون»، أو بهما، أو بالصفات الخمسة على طريق التنازع.

وقال وليّ الدين تَطَلَّهُ: قوله: «ساجدون» بعد قوله: «عابدون» مِن ذكر الخاصّ بعد العامّ، وقوله: «لربنا» يَحْتَمِل تعلقه بقوله: «ساجدون» أي: نسجد له، لا لغيره من الأصنام وغيرها، ويَحْتَمِل أن يكون معمولاً مقدماً لقوله: «حامدون» أي: نحمده دون غيره؛ لرؤيتنا النعمة منه؛ إذ هو المنعم بها، لا رب سواه. انتهى.

(صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ) أي: فيما وعد به من إظهار دينه في قوله: ﴿وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ صَيْرَةً ﴾ الآية [الفتح: ٢٠]، وقوله: ﴿وَعَدَ اللهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ مَغَانِهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ الآية [النور: ٥٥]، وقوله: ﴿وَلَيَنصُرُنَّ اللهُ مَن يَنصُرُونَ ﴾ [الحجّ: ٤٠]، وهذا في سفر الغزو، والمناسب لسفر الحجّ والعمرة قوله تعالى: ﴿لَتَدَّخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ عَامِنِينَ ﴾ الآية [الفتح: ٢٧] (وَنَصَرَ عَبْدَهُ) يريد ﷺ نفسه الكريمة (وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ) أي: من غير فعل أحد من الآدميين، واختُلِف في المراد بالأحزاب هنا، فقيل: هم كفار قريش، ومن وافقهم من العرب، واليهود الذين تحرّبوا ؛ أي: تجمعوا في غزوة الخندق، ونزلت في شأنهم «سورة الأحزاب»، وقيل: المراد أعمّ من ذلك ؛ أي: أحزاب الكفار في جميع الأيام والمواطن، قال النوويّ: والمشهور الأول.

وقيل: فيه نظر؛ لأنه يتوقف على أن هذا الذكر إنما شُرع من بعد الخندق.

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ١٨٦/٥.

وأجيب: بأن غزوات النبي ﷺ التي خرج فيها بنفسه محصورة، والمطابق منها لذلك غزوة الخندق؛ لظاهر قوله تعالى في «سورة الأحزاب»: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ النِّينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمَ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ الآية [الأحزاب: ٢٥]، وفيها قبل ذلك: ﴿إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوَّهَا ﴾ الآية [الأحزاب: ٩].

والأصل في الأحزاب أنه جمع حِزْب، وهو القطعة المجتمعة من الناس، فاللام إما جنسيّة؛ أي: كل من تحزب من الكفار، وإما عهديّة، والمراد من تقدّم، وهو الأقرب، وقال القرطبيّ كَثَلَهُ: ويَحْتَمِل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء، كأنه قال: اللهم افعل ذلك وحدك، والأول أظهر، قاله الحافظ(١).

وقال القاري تَعَلَّهُ: قوله: "وهزم الأحزاب" أي: القبائل المجتمعة من الكفار لحرب النبي على وكانوا اثني عشر ألفاً توجهوا من مكة إلى المدينة، واجتمعوا حولها، سوى من انضم إليهم من اليهود، ومضى عليهم قريب من شهر، لم يقع بينهم حرب، إلا الترامي بالنبل والحجارة؛ زعماً منهم أن المؤمنين لم يطيقوا مقابلتهم، فلا بُدّ أنهم يهربون، فأرسل الله عليهم ريحاً في ليلة شاتية، سفّت التراب على وجوههم، وأطفأت نيرانهم، وقلعت أوتادهم، وأكفأت قدورهم، وأرسل الله ألفاً من الملائكة، فكبّرت في ذوائب عسكرهم، وأكفأت قدورهم، وأرسل الله ألفاً من الملائكة، فكبّرت في ذوائب عسكرهم، وأين عنائي وقدف في قلوبهم الرعب، فانهزموا، ونزل قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُ اللّهِ عَلَيْمٌ رِيحًا وَبُحُودًا لَمْ وَالمَاب، واليه المرجع تَرَوَها الآية [الأحزاب: ٩]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر رضي الله متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧٣/ ٣٢٧٩ و٣٢٨٠] (١٣٤٤)، و(البخاريّ) في

 <sup>«</sup>الفتح» ۱۱/ ۲۲۷.

(العمرة» (١٧٩٧) و (الجهاد» (٢٩٩٥ و ٣٠٨٤) و (المعازي» (٢١١٤) و (الترمذيّ) في و (اللدعوات» (٢٣٨٥)، و (أبو داود) في (الجهاد» (٢٧٧٠)، و (الترمذيّ) في (المحجّ» (٩٥٠)، و (النسائيّ) في (الكبرى» (٢/٧٧٤ و ٢٣٦ و ٢٨٨١) و (عمل اليوم والليلة» (٩٥٠ و ٥٤٠)، و (مالك) في (الموطّأ» (٢/٩٨٠)، و (عبد الرزّاق) في (مصنّفه» (٩٢٥)، و (ابن أبي شيبة) في (مصنّفه» (١/٢٣٣ و ٢١/٢٥)، و (الحمد) في (مسنده» (٢/٢٨١)، و (الحمد) في (مسنده» (٢/٢٨٢)، و (الحمد) في (المرتق» (٢/٣٣٠)، و (ابن حبّان) في (المحبوبة» (٢/٢٧٠)، و (الطبرانيّ) في (الكبير» (٢/٢٧٠)، و (المعبوبة» (٢/٢٠٤)، و (البيهقيّ) في (الكبرى» (٢/٢٥٠)، و (المعرفة» (٢/٢٥٠)، و (المعرفة» (٢/٢٥٠)، و (المعرفة» (٢/٢٥٠)، و (الله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان استحباب الإتيان بهذا الذكر في القفول من سفر الغزو، والحج، والعمرة، وهل يختص ذلك بهذه الأسفار، أو يتعدّى إلى كل سفر طاعة؛ كالرباط، وطلب العلم، وصلة الرحم، أو يتعدى إلى السفر المباح أيضاً؛ كالنزهة، أو يستمر في كل سفر، ولو كان مُحَرَّماً يَحْتَمِل أوجهاً:

[أحدها]: الاختصاص، وذلك لأن هذا ذكر مخصوص شُرع بأثر هذه العبادات المخصوصة، فلا يتعدى إلى غيرها؛ كالذكر عقب الصلاة من التسبيح، والتحميد، والتكبير على الهيئة المخصوصة، فإنه لا يتعدى إلى غيرها من العبادات؛ كالصيام ونحوه، والأذكار المخصوصة متعبَّد بها في لفظها، ومحلها، ومكانها، وزمانها.

[الثاني]: أنه يتعدى إلى سائر أسفار الطاعة؛ لكونها في معناها في التقرب بها.

[الثالث]: أنه يَتَعدَّى إلى الأسفار المباحة أيضاً، وعلى هذين الاحتمالين فالتقييد في الحديث إنما هو لكونه على لله لله لله لله الثلاثة، فقيده بحسب الواقع، لا لاختصاص الحكم به.

[الرابع]: تعدّيه إلى الأسفار المحرَّمة؛ لأن مرتكب الحرام أحوج إلى الذكر من غيره؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات.

وقال الحافظ العراقي كَلَّلَهُ في «شرح الترمذيّ»: سواء فيه السفر لحجّ، أو عمرة، أو غزو، كما في الحديث، أو لغير ذلك، من طلب علم، وتجارة، وغيرهما. انتهى.

قال ولده وليّ الدين كَلَلْهُ: فمثّل بطلب العلم، وهو من الطاعات، وبالتجارة، وهي من المباحات، ولم يمثل المحرّم، لكنه مندرج في إطلاقه. انتهى (١).

Y - (ومنها): أن الحديث صريح في اختصاص التكبير ثلاثاً بحالة كونه على المكان المرتفع، وأما قوله: «ثم يقول: لا إله إلا الله...» إلى آخره، فيَحْتَمِل الإتيان به، وهو على المكان المرتفع، ويَحْتَمِل ألا يتقيد بذلك، بل إن كان المكان المرتفع واسعاً قاله فيه، وإن كان ضيّقاً كمّل بقية الذكر بعد انهباطه، ولا يستمر واقفاً في المكان المرتفع لتكميله، قاله وليّ الدين كَالله أيضاً.

" - (ومنها): ما قال الحافظ العراقي كَالله في «شرح الترمذي»: مناسبة التكبير على المكان المرتفع، أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس، وفيه ظهورٌ وغلبةٌ على من هو دونه في المكان، فينبغي لمن تلبّس به أن يذكر عند ذلك كبرياء الله تعالى، وأنه أكبر من كل شيء، ويشكر له ذلك، يستمطر بذلك المزيد مما مَنّ به عليه.

وقال أبو العباس القرطبيّ كَالله: توحيده لله تعالى هناك إشعار بانفراده تعالى بإيجاد جميع الموجودات، وبأنه المألوه؛ أي: المعبود في كل الأماكن من الأرضين والسموات.

ورَوَى ابن السنيّ في «عمل اليوم والليلة» عن أنس ظلى قال: «كان النبيّ على إذا علا نشزاً من الأرض، قال: اللهم لك الشرف على كل شرف، ولك الحمد على كل حال».

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» ٥/ ١٨٤ \_ ١٨٥.

قال وليّ الدين كَلَّهُ: ويَحْتَمِل أن سبب ذلك إظهار ذكر الله تعالى، وتوحيده، ومنّته على أهل دينه، وذلك في الأماكن العالية أظهر منه في الأماكن المنخفضة، وفي «صحيح البخاريّ» عن جابر ظليّه قال: «كنا إذا صَعِدنا كبّرنا، وإذا نزلنا سبّحنا»، وفي «سنن أبي داود»، من حديث ابن عمر الله وكان النبيّ عليه وجيوشه إذا عَلَوُا الثنايا كبّروا، وإذا هَبَطُوا سبّحُوا، فوُضِعت الصلاة على ذلك».

ويَحْتَمِلُ أَن يكون سبب التسبيح في الانهباط، أن الانخفاض محل الضيق، والتسبيح سبب للفرج، ومنه قوله تعالى في حق يونس: ﴿فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْسُبَحِينُ ﴿ الصافات: ١٤٣، ١٤٣]، كَانَ مِنَ ٱلْسُبَحِينُ ﴿ الصافات: ١٤٣، ١٤٤]، وكانت مقالته في بطن الحوت: ﴿سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ﴾. انتهى (١).

٥ \_ (ومنها): أن مجموع هذا الذكر إنما كان ﷺ يأتي به عند القفول، وكان يأتي بصدره في الخروج أيضاً كما تقدّم في الباب الماضي: «أنه ﷺ كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبّر ثلاثاً، ثم قال: سبحان الذي سخّر

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ٥/ ١٨٥ ـ ١٨٦.

لنا هذا... الحديث، وفي آخره: «وإذا رجع قالهنّ، وزاد فيهنّ: آيبون، تائبون، عابدون لربنا حامدون»، وتقدم حديث البخاريّ: «كنا إذا صعدنا كبّرنا، وإذا نزلنا سبّحنا»، وحديث أبي داود: «كان النبيّ على وجيوشه إذا عَلَوا الثنايا كبّروا، وإذا هبطوا سبّحوا»، وقال على للرجل الذي قال له: أوصني، لمّا أراد سفراً ـ: «عليك بتقوى الله، والتكبير على كل شَرَف» رواه الترمذيّ، وهو حديث حسنٌ، ولم يخصّ ذلك بالرجعة من سفره (۱).

7 - (ومنها): ما قاله الزرقانيّ كَثَلَهُ: في الحديث جواز السجع في الدعاء، والكلام بلا تكلف، وإنما يُنْهَى عن التكلف؛ لأنه يشغل عن الإخلاص، ويقدح في النية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٨٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ عُلَيْ ابْنَ عَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، عَنْ مَالِكِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّيِّ عَلَيْ بِمِثْلِهِ، إِلَّا حَدِيثَ أَيُّوبَ، فَإِنَّ فِيهِ التَّكْبِيرَ مَرَّتَيْنِ).

### رجال هذا الإسناد: أحد عشر:

١ ـ (أَيُّوبَ) بن أبي تميمة كيسان، تقدّم قريباً.

٢ - (مَعْنُ) بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهم، أبو يحيى المدنيّ القرّاز، ثقةٌ ثبتٌ، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، من كبار [١٠] (تـ١٩٨) (ع) تقدم في «الطهارة» ٧/ ٣٣٥.

والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله.

[تنبيه]: رواية أيوب السختياني، عن نافع هذه ساقها الترمذي كَلَلله، فقال:

<sup>(</sup>۱) راجع: «طرح التثريب» ٥/ ١٨٧.

(۸۷۳) \_ حدّثنا عليّ بن حُجْر، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «كان النبيّ على إذا قفل من غزوة، أو حجّ، أو عمرة، فَعَلا فَدْفَداً من الأرض، أو شَرَفاً كبّر ثلاثاً، ثم قال: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، سائحون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهَزَم الأحزاب وحده». انتهى.

وأما رواية مالك بن أنس، عن نافع، فقد ساقها البخاري كَلَلْهُ، في «صحيحه»، فقال:

(١٦٧٠) ـ حدّثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر الله بن عمر الله على أن رسول الله على كان إذا قَفَل من غزو، أو حجّ، أو عمرة، يكبّر على كل شَرَف من الأرض، ثلاث تكبيرات، ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قديرٌ، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده». انتهى.

وأما رواية الضحّاك بن عثمان، عن نافع، فقد ساقها أبو عوانة في «مسنده» (٣٩٩/٢) فقال:

(٣٥٨٢) ـ حدّثنا أحمد بن الفرج الحمصيّ، نا ابن أبي فُديك، قال: حدّثني الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله على كان إذا قفّل من الغزو، أو الحجّ، أو العمرة، يكبّر على كل شَرَف ثلاث تكبيرات، ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قديرٌ، آيبون، تائبون، عابدون، سائحون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٨١] (١٣٤٥) \_ (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا

وَأَبُو طَلْحَةَ، وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: «آيِبُونَ، تَاثِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ»، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ، صدوقٌ
 ربما أخطأ [٥] (ت١٣٦٠) (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ٢/١٥٨٦.

٢ ـ (أنسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ الخادم الشهير،
 مات في «المقدمة» ٣/٢.
 والباقيان ذُكرا قبله.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف كَثَلَثه؛ كالأسانيد الثلاثة التالية،
 وهو (٢٠٥) من رباعيّات الكتاب.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ.

٣ ـ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيخه أيضاً، فنسائيّ، ثم بغداديّ.

٤ - (ومنها): أن فيه أنساً وله خادم رسول الله واله واله اله اله اله اله المحترين السبعة، وآخر من مات من الصحابة والهائة.
 معمّراً، قد جاوز المائة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ) أنه (قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِك) وَ الْقَبَلْنَا مَعَ النّبِيِّ وَقِد ساقها النّبِيِّ وَقِد المصنّف، وقد ساقها البخاريِّ كَلَهُ مطوّلة، من طريق عبد الوارث بن سعيد، قال: حدّثني يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس بن مالك وهم قال: كنا مع النبي وهم مَقْفَله من عُشفان (۱) ورسول الله وهم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حُيَيّ، فَعَثَرت

<sup>(</sup>١) هكذا الرواية، قيل: هذا وَهَمِّ؛ لأن غزوة عُسفان كانت سنة ستّ، وإرداف صفية على الله

ناقته، فصُرِعا جميعاً، فاقتحم أبو طلحة، فقال: يا رسول الله جعلني الله فداءك، قال: «عليك المرأة»، فقلَب ثوباً على وجهه، وأتاها، فألقاه عليها، وأصلح لهما مركبهما، فركبا، واكتنفنا رسولَ الله ﷺ، فلما أشرفنا على المدينة قال: «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون»، فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة.

وقوله: (أنًا) أتى به توكيداً للضمير المرفوع المتصل، حتى يعطف عليه ما بعده، وليس لازماً؛ لوجود الفصل بالظرف، وإلى هذا أشار في «الخلاصة» حيث قال:

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ أَوْ فَاضِياً وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ أَوْ فَاصِلٍ مَّا وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ فِي النَّظْمِ فَاشِياً وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ

وقوله: (وَأَبُو طَلْحَة) مرفوع بالعطف على الفاعل، وهو أبو طلحة الأنصاريّ، زيد بن سَهْل بن الأسود بن حَرَام الخزرجيّ، مشهور بكنيته، من كبار الصحابة على شَهِدَ بدراً وما بعدها، مات سنة (٣٤)، وقيل غير ذلك، وتقدّمت ترجمته في «الحيض» ٧/ ٧٢٠. (وصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ) أي: راكبة خلفه على الحال.

وهي أم المؤمنين صفيّة بنت حُيي بن أخطب الإسرائيليّة، تزوّجها النبيّ ﷺ بعد خيبر، وماتت سنة (٣٦)، وقيل: في خلافة معاوية ﷺ، وهو الصحيح، تقدّمت ترجمتها في «الحج» ٣٢٢٣/٦٥.

(عَلَى نَاقَتِهِ) متعلّق بالرديفته (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ) أي: بظاهرها (قَالَ: «آيِبُونَ، تَاثِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ») تقدّم شرح هذه الكلمات في الحديث الماضي (فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِك) أي: الذكر المذكور، ففيه استحباب تكرار هذا الذكر (حَتَّى قَدِمْنَا) بكسر الدال (الْمَدِينَة) النبويّة زادها الله تعالى شرفاً وعِزّاً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

کان في غزوة خيبر، فالصواب مقفله من خيبر، وقيل: لعله في طريق خيبر مكان يسمّى عُسفان، وقيل: أضافه لتقارب الغزوتين، وهذا هو ما مال إليه الحافظ ﷺ، راجع: «الفتح» ٣٣٨/٧ ـ ٣٣٩ «كتاب الجهاد والسير» رقم (٣٠٨٦).

#### مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ظلنه هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢٨١/٣٣ و٣٢٨١)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (١٨٥ و٣٠٨٠)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٣٠٨٥ و٣٠٨٠)، و(الباس» (٥٩٦٨) و«الأدب» (٦١٨٥)، و(النسائيّ) في «مصنّفه» (٣٠٨٦)، و(أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣/٤٨٠) و (أبو نعيم) في «مستخرجه» و٥٣٥)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٨٧/١)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/٨١)، و(تمّام الرازي) في «فوائده» (١/٨٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (١):

١ ـ (منها): بيان ما يُسحبّ أن يقال عند الرجوع من السفر.

٢ ـ (ومنها): بيان جواز إرداف المرأة خلف الرجل.

٣ ـ (ومنها): بيان مشروعية ستر المرأة عن الناس، وستر من لا تجوز رؤيته، وستر الوجه عنه.

٤ \_ (ومنها): استحباب خدمة الإمام والعالم، وخدمة أهل الفضل.

٥ - (ومنها): استحباب اكتناف الإمام، والاجتماع حوله عند دخول المدن.

٦ - (ومنها): استحباب حمد الله تعالى للمسافر عند إتيانه سالماً إلى أهله، وسؤاله الله التوبة.

٧ - (ومنها): وجوب احتجاب أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - وإن
 كنّ كالأمهات.

۸ ـ (ومنها): جواز تدارك المرأة الأجنبيّة إذا سقطت، أو كادت تسقط، فيُعينها على التخلّص مما يُخشى عليها، كما فعل أبو طلحة في الله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(١) المراد فوائد الحديث برواياته المختلفة، فيشمل ما ذُكر في الشرح أيضاً، وليس خصوص سياق المصنّف فقط، فتنبّه.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٨٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).

#### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ) بن المبارك السّاميّ الباهليّ البصريّ، صدوقٌ
 [١٠] (ت٤٤٢) (م ٤) تقدم في «الجمعة» ١٩٧٢/٦.

٢ \_ (بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) بن لاحق البصريّ، تقدّم قبل باب.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف تَعْلَلهُ، كسابقه، ولاحقيه، وهو (٢٠٦) من رباعيّات الكتاب.

[تنبيه آخر]: رواية بشر بن المفضّل، عن يحيى بن أبي إسحاق هذه ساقها البخاري، فقال:

السحاق، عن أنس بن مالك على الله أنه أقبل هو وأبو طلحة، مع النبي ومع النبي على صفية مردفها على راحلته، فلما كانوا ببعض الطريق عَثرَت الناقة، النبي على صفية مردفها على راحلته، فلما كانوا ببعض الطريق عَثرَت الناقة، فصرع النبي على والمرأة، وإن أبا طلحة ـ قال: أحسب قال: \_ اقتحم عن بعيره، فأتى رسول الله على فقال: يا نبي الله جعلني الله فداءك، هل أصابك من شيء؟ قال: «لا، ولكن عليك بالمرأة»، فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه، فقصد قصدها، فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة، فشد لهما على راحلتهما، فركبا، فساروا، حتى إذا كانوا بظهر المدينة، أو قال: أشرفوا على المدينة قال النبي على: «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون»، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. التهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ﴾.

# (٧٤) ـ (بَابُ التَّعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالصَّلَاةِ بِهَا، إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ، أَو الْعُمْرَةِ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٨٣] (١٢٥٧) ـ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِع، حَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَصَلَّى بِهَا، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِك).

رجال هذا الإسناد: أربعة، وكلُّهم تقدَّموا في الباب الماضي.

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف تَعْلَلُهُ، كسابقيه، ولاحقه، وهو (٢٠٧) من رباعيّات الكتاب.

# شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(فَصَلَّى بِهَا) قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن تكون هذه الصلاة للإحرام، ويَحْتَمِل أن تكون للفريضة، وقد ثبت من حديث أنس رظائه أنه عَلَيْ صلى العصر

<sup>(</sup>١) هذا الرقم مكرر.

<sup>(</sup>۲) «طرح التثريب في شرح التقريب» ١٨٠/٥.

بذي الحليفة ركعتين، ثم إن هذا النزول يَحْتَمِل أن يكون في الذهاب، وهو الظاهر من تصرّف البخاريّ، ويَحْتَمِل أن يكون في الرجوع، ويؤيده حديث ابن عمر ولله عند البخاريّ بلفظ: «وَإِذَا رجع صلى بذي الحليفة، ببطن الوادي، وبات حتى أصبح»، ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهاباً وإياباً. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: كونه في الرجوع هو الأظهر، كما يدل عليه قوله: «كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء»، وأصرح منه رواية البخاري عن عبد الله بن عمر رفيه أن رسول الله على كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المُعرَّس، وأن رسول الله على كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة، ببطن الوادي، وبات حتى يصبح، انتهى، والله تعالى أعلم.

(وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) ﴿ (يَفْعَلُ ذَلِكَ) اقتداء برسول الله ﷺ ، كما حتّ الله ﷺ عليه بقوله: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أَشْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللهَ كَدِيرًا ۞ [الانبياء: ٣٣].

وقال القاضي عياض كَلَّلُهُ: والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاجّ ليس من مناسك الحج، وإنما فَعله من فَعله من أهل المدينة؛ تبركاً بآثار النبيّ عَلَيْه، ولأنها بطحاء مباركة، قال: واستَحَبّ مالك النزول، والصلاة فيه، وأن لا يُجَاوَزَ حتى يُصَلَّى فيه، وإن كان في غير وقت صلاة مَكَث حتى يدخل وقت الصلاة، فيصلي، قال: وقيل: إنما نزل به على في رجوعه حتى يُصبح؛ لئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلاً، كما نَهى عنه صريحاً في الأحاديث المشهورة. انتهى، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة ـ إن شاء الله تعالى ـ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر عليه مدا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧٤/٣٢٨٣ و٢٨٨٣ و٣٢٨٥)،

و(البخاريّ) في «الحجّ» (١٥٣١)، و(أبو داود) في «المناسك» (٢٠٤١)، و(البخاريّ) في «مناسك الحجّ» (١٢٧/٥) و «الكبرى» (٢/ ٣٣٠ و٤٧٧)، و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (١٢٥/٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٨/٢ و١١٢ و(مالك) في «الموطّأ» (١٠٥١)، و(أجمد) في «مستخرجه» و(١٣٨)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢٣٦/٥)، و(البيهقيّ) في «مستخرجه» (١٩/٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ١٩/٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٤٥)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا ـ (منها): بيان استحباب الصلاة في بطحاء ذي الحليفة، وقال إسماعيل القاضي: إنه الله إنما كان يصلي فيه نافلة، لكن من ضرورة المبيت به أنه يصلي فيه فريضة، وسيأتي قول مالك: لا ينبغي لأحد مجاوزته، حتى يصلي فيه، وكذا استحباب الشافعي له، وقول أبي حنيفة: إن أحب أن يُعَرِّس به حتى يصلي فَعَلَ.

٢ ـ (ومنها): أنه لو مر به في وقت كراهة الصلاة استُحبّ له الانتظار حتى يدخل وقت جواز الصلاة، وسيأتي قول مالك كَالله: مَن مَرَ به في غير وقت صلاة، فليُقِم حتى تَحِلّ الصلاة، ثم يصلي ما بدا له.

٣ ـ (ومنها): في رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع زيادة المبيت بها إلى الصباح، والأخذ بالزيادة لازم، قال وليّ الدين كَثْلَةُ: ومقتضى ما قالوه في مبيت المزدلفة حصول القصد بالمبيت بها نصف الليل، لكن إن كان المعنى أن لا يَطْرُق أهله ليلاً اقتَضَى ذلك الاستمرارَ إلى الصباح؛ لئلا يقع في هذا المحذور، ويدل لذلك قوله: «وبات حتى يصبح».

٤ ـ (ومنها): أنه قد يقال: مقتضى قوله في رواية موسى بن عقبة الآتية: «إذا صدر عن الحجّ، أو العمرة» التقييد بذلك، ومقتضى المعنى عدم التقييد، واستحباب الصلاة بها، والمبيت لكل مارّ بها، وإن لم يكن صادراً من حجّ، ولا عمرة، قال وليّ الدين: وعدم التقييد هو الصواب، قال: ويدلّ له ما صحّ من شرف البقعة، وأنها مباركة، وأما التقييد في تلك الرواية، فإنما هو لفعل ابن عمر، ولم يكن ابن عمر يمرّ عليها إلا في حجّ، أو عمرة، ولم يبق بعد الفتح غزو من تلك الجهة؛ لأنها صارت كلها دار سلام. انتهى كلام وليّ الدين كَالله .

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن التقييد بمن صدر من حجّ، أو عمرة هو الأقرب؛ اتباعاً لما ثبت عنه ﷺ؛ إذ لم يثبت عنه في غير ذلك، فينبغي التقيد بما ثبت عنه، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في نزول النبي ﷺ ببطحاء ذي الحليفة:

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال:

[أحدها]: أن ذلك جَرَى اتّفاقاً، لا عن قصد، فهو كبقية منازل الحجّ، وهو ظاهر ما حكاه ابن عبد البرّ عن محمد بن الحسن، أنه قال: إنما هو مثل المنازل التي نزل بها رسول الله على من منازل طريق مكة، وبلغنا أن ابن عمر على كان يتبع آثاره تلك، فينزل بها، فكذلك قيل مثل ذلك بالْمُعَرَّس، وذكر محمد هذا توجيهاً لقول أبي حنيفة: مَن مَرّ بالمعرَّس من ذي الحليفة راجعاً من مكة، فإن أحب أن يُعَرِّس به حتى يصلي فَعَلَ، وليس ذلك عليه.

[ثانيها]: أنه قَصَد النزول به، لكن لا لمعنى فيه، حَكَى القاضي عياض عن بعضهم أنه ﷺ إنما نزل به في رجوعه حتى يُصبح؛ لئلا يفجأ الناسُ أهاليهم ليلاً، كما نَهَى عنه صريحاً في الأحاديث المشهورة.

[ثالثها]: أنه نزل به قصداً؛ لمعنى فيه، وهو التبرك به، ويدل له أنه على أتي به، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة، ويدل له أيضاً صلاته على به، وما فُهِم من لفظ الحديث من مواظبته على النزول به، لكنه ليس من مناسك الحجّ، بل هو سنة مستقلّة، وبهذا قال الجمهور، قال مالك في «الموطإ»: لا ينبغي لأحد أن يَجاوز الْمُعَرَّس إذا قَفَل حتى يصلي فيه، وأنه مَن مَرّ به في غير وقت صلاة، فليُقِم حتى تَجِلّ الصلاة، ثم يصلي ما بدا له؛ لأنه بلغني أن رسول الله عَرَّس به، وأن عبد الله بن عمر الله أناخ به، قال ابن عبد البرت واستحبه الشافعي، ولم يأمر به، وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: ليس نزوله على بالمعرَّس كسائر منازل طريق مكة؛ لأنه كان يصلي الفريضة حيث أمكنه، والمعرَّس إنما كان يصلي فيه نافلة، ولا وجه لتزهيد الناس في الخير، ولو كان المعرَّس كسائر المنازل ما أنكر ابن عمر على نافع تأخّره عنه، وذكر

حديث موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر سبقه إلى المعرَّس، فأبطأ عليه، فقال: ما حبسك؟ فذكر عذراً، فقال: ظننت أنك أخذت الطريق، ولو فعلتَ لأوجعتك ضرباً.

[رابعها]: أنه من مناسك الحجّ، وهذا شيء اقتضت عبارة ابن عبد البرّ في «التمهيد» حكايته عن ابن عمر رفيها، فإنه قال: وليس ذلك من سنن الحج، ومناسكه التي يجب على تاركها فدية، أو دمّ، عند أهل العلم، ولكنه حَسَنٌ عند جميعهم، إلا ابن عمر، فإنه جعله سنةً. انتهى.

قال وليّ الدين كَالَهُ: فإن كانت هذه العبارة ليست صريحةً في إيجاب ابن عمر فديةً بتركه، فهي صريحة في أن ابن عمر زاد على غيره من أهل العلم في استحبابه، زيادة لم يقولوا بها، فَيُعَدّ حينئذ مذهباً غير ما تقدم. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الجمهور من استحباب النزول في بطحاء ذي الحليفة، هو الحقّ؛ اقتداء بالنبيّ عَيْ ، ولكنه ليس من مناسك الحجّ الذي يلزم بتركه فدية، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج صَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٨٤] (...) \_ (وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّهُ وَ الْمُصَوِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّهُ وَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنِيخُ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنِيخُ بِهَا، وَيُصَلِّي بِهَا).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ ـ (مُحِمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ) تقدّم قريباً.
- ٢ ـ (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور، تقدّم قبل بابين.
  - ٣ \_ (قُتَيْبَةُ) بن سعيد، تقدّم أيضاً قبل بابين.

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» ٥/ ١٨١ \_ ١٨٢.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف كَثَلَهُ؛ كالأسانيد الثلاثة الماضية، وهو (٢٠٨) من رباعيّات الكتاب.

والحديث متّفقٌ عليه، ومضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٨٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ، يَعْنِي أَبَا ضَمْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ، أَو الْعُمْرَةِ، أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِنِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ يُنِيخُ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ).

#### رجال هذا الإسناد خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمٰن الْمُسَيَّبِيّ، من ولد الْمُسَيَّب بن عابد المخزوميّ المدنيّ، صدوقٌ
 [١٠] (ت٣٦٦) (م د) تقدم في «الإيمان» ٤٣٣/٨١.

٢ \_ (أَنْسُ) بن عياض بن ضمرة، أَبوُ ضَمْرَةَ الليثيّ المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت-٢٠) وله (٩٦) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٨١/٤٣٣.

٣ ـ (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ،
 إمام في المغازي [٥] (ت١٤١) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٨١/٤٣٣.
 والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (كَانَ إِذَا صَلَرَ مِنَ الْحَجِّ، أَو الْعُمْرَةِ) أي: رجع من أحدهما، قال الفيّوميّ تَثَلَثُه: صَدَرَ صُدُوراً، من باب قَعَدَ، وأصدرته بالألف، وأصله الانصراف، يقال: صَدَرَ القومُ، وأصدرناهم: إذا صرفتهم، وصَدَرتُ عن الموضع صَدْراً، من باب قَتَل: رجعتُ، قال الشاعر [من البسيط]:

وَلَيْلَةٍ قَدْ جَعَلْتُ الصُّبْحَ مَوْعِدَهَا صَدْرَ الْمَطِيَّةِ حَتَّى تَعْرِفَ السَّدَفَا

فْ صَدْرَ ، مصدر ، والاسم الصَّدَرُ بفتحتين . انتهى (١) .

قال الحافظ وليّ الدين كِثَلَلْهُ:

[فإن قلت]: فلم خَصّ ذلك بصدوره ورجوعه من الحجّ أو العمرة، ولم كان لا يفعل ذلك في المضيّ إليهما؟

[قلت]: لأنه في المضيّ إليهما لا يمرّ من تلك الطريق، وإنما كان يخرج من طريق الشجرة؛ للاتباع كما تقدّم، وينبغي أن يقال: لو مَرّ بالْمُعَرَّس في ذهابه إلى مكة استُحِبّ له الصلاة به، والله أعلم. انتهى (٢).

[تنبيه]: هذا الحديث مختصر عند المصنّف تَظَلَّلُهُ، وقد ساقه البخاريّ تَظَلَّلُهُ مطوّلاً، فقال:

را (۱۷۲۷) حدّثنا إبراهيم بن المنذر، حدّثنا أبو ضمرة، حدّثنا موسى بن عقبة، عن نافع؛ أن ابن عمر على كان يبيت بذي طُوى بين الثنيتين، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قَدِم مكة حاجّاً أو معتمراً لم يُنِخْ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل، فيأتي الركن الأسود، فيبدأ به، ثم يطوف سبعاً، ثلاثاً سعياً، وأربعاً مشياً، ثم ينصرف، فيصلي ركعتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله، فيطوف بين الصفا والمروة، وكان إذا صدر عن الحجّ أو العمرة، أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، التي كان النبيّ على يُنيخ بها. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﷺ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٢٨٦] (١٣٤٦) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُوسَى، وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى فِي مُعَرَّسِهِ، بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحًاءَ مُبَارَكَةٍ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرِقَان المكتيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِمُ [١٠]
 (ت٣٤٢) (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ١٩/٤.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/ ٣٣٥.

٢ ـ (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثيّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، كوفيّ الأصل، صدوقٌ يَهِمُ، صحيح الكتاب [٨] (ت٢ أو١٨٧) (ع) تقدم في «الصلاة» ١٠٨٦/٤٢.

٣ \_ (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب، تقدّم قريباً.

والباقيان ذُكرا قبله، الحديث متّفقٌ عليه، وشرحه يأتي في الحديث التالي، وإنما أخرته إليه؛ لكونه أتمّ مما هنا، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلْلهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٢٨٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَتِي وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ، مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، فِي بَطْنِ الْوَادِي، فَقِيلَ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. قَالَ مُوسَى: وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا الْحُلَيْفَةِ، فِي بَطْنِ الْوَادِي، فَقِيلَ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. قَالَ مُوسَى: وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا اللهُ اللهِ عَلَيْ بَاللهُ عَنْ الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيخُ بِهِ، يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَسَعًا مِنْ ذَلِكَ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ) الهاشميّ مولاهم، أبو عبد الله البغداديّ الرُّصَافيّ، ثقةٌ [١٠] (٢٣٨) وله (٩٣) سنةً (م د) تقدم في «الإيمان» ٣٠/ ٢٢٨.

٢ \_ (سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ) البغداديّ، تقدّم قريباً.

٣ ـ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق القارىء المدنيّ، ثقةٌ ثبتُ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢/ ١١٠.

والباقون ذُكروا قبله.

### شرح الحديث:

(عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب رَبِّ (أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أُتِيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: أتاه ملك من ربه، وهو

جبريل؛ في منامه، وفي رواية البخاريّ: «أنه أُري وهو في مُعَرَّسِ بذي الحليفة» (وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ) جملة في محلّ نصب على الحال من النائب عن الفاعل.

و «الْمُعَرَّسُ» ـ بضمّ الميم، وفتح العين المهملة، وتشديد الراء المفتوحة، ثم سين مهملة ـ بصيغة اسم المفعول: موضع نزول المسافر للاستراحة، وهو هنا موضع تعريس رسول الله على الحليفة، قال السيوطيّ كَلَّلُهُ في «شرحه على النسائيّ»: هو على ستة أميال من المدينة. انتهى.

قال في «الفتح»: هو بقرب المدينة، بينه وبين المدينة أربعة أميال، روى الزبير بن بكّار في «أخبار المدينة» أنّ تُبّعاً لَمّا رجع من المدينة انحدر في مكان، فقال: هذا عقيق الأرض، فسمّي العقيق. انتهى(١).

وقوله: (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) بيان لـ«المعرّس»، فهو متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال كونه كائناً من ذي الحليفة، وقوله: (فِي بَطْنِ الْوَادِي) متعلّق أيضاً بحال مقدّر؛ أي: حال كونه كائناً في بطن الوادي (فَقِيل) أي: قال له الملك الآتي (إِنَّكَ بِبَطْحَاء مُبَارَكَةٍ) «البطحاء» تأنيث الأبطح، وهو مَسِيلٌ واسعٌ فيه دُقاق الحصى، أفاده في «القاموس».

وفي حديث عمر ﷺ المذكور: « فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة».

وفي الحديث فضلُ العقيق، كفضل المدينة، وفضل الصلاة فيه، وفيه استحباب نزول الحاج في منزلة قريبة من البلد، ومبيتهم بها؛ ليجتمع إليهم من تأخر عنهم ممن أراد مرافقتهم، وليستدرك حاجته من نسيها مثلاً، فيرجع إليها من قريب. انتهى (٢).

 <sup>«</sup>الفتح» ٤٠٧/٤.

(قَالَ مُوسَى) بن عقبة (وَقَدْ أَنَاخَ) أي: أبرك ناقته (بِنَا سَالِمٌ) أي: ابن عبد الله بن عمر (بِالْمُنَاخِ) بضمّ الميم: موضع الإناخة؛ أي: محلّ تبريك الإبل (مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ) بن عمر (يُنِيخُ بِهِ) وفي رواية البخاريّ: «وقد أناخ بنا سالمٌ يتوخّى بالمناخ الذي كان عبد الله يُنيخ»، ومعنى يتوخّى بالخاء المعجمة؛ أي: يقصد.

وقوله: (يَتَحَرَّى) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: حال كونه متحرِّياً، وطالباً (مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ عَلَى أي: المحل الذي نزل فيه على أمنفَلُ) بالرفع على الخبرية (مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي) أي: وادي العقيق، وفيه إشارة إلى أن هناك مسجداً بُني في ذلك الزمان، وليس هو معرسه على (بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَسَطاً مِنْ ذَلِك) بنصب وسطاً؛ أي: حال كونه متوسطاً بين بطن الوادي، وبين القبلة.

وقال الكرماني: فإن قلت: ما فائدة قوله: «وسطاً»، وهو معلوم من قوله: «بينه وبين الطريق»؟

قلت: بيان أنه في حَلَق الواسط، لا قُرب له إلى أحد الجانبين، كما هو المشهور من الفرق بين الوَسَط بتحريك السين، والْوَسْط بسكونها (١٠).

وفي رواية البخاري: «وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، وبينهم وبين الطريق وسطٌ من ذلك».

قال في «الفتح»: قوله: «وهو أسفلُ» بالنصب (٢)، ويجوز الرفع، والمراد بالمسجد الذي كان هناك في ذلك الزمان، وقوله: «بينه» أي: بين المعرَّس، وفي رواية الحمويّ: «بينهم» أي: بين النازلين، وبين الطريق، وقوله: «وَسَطٌ من ذلك» بفتح المهملة؛ أي: متوسط بين بطن الوادي وبين الطريق، وعند أبي ذرّ: «وسطاً من ذلك» بالنصب. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۹/۹۹.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بالنصب» فيه نظر لا يخفى، بل الذي يظهر أنه بالرفع فقط، فتأمله.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ره الله عنه عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢٨٦ و٣٢٨٦ و١٣٤٦)، و(البخاريّ) في «الحجّ» (١٥٣٥) و«الحرث والمزارعة» (٢٣٣٦) و«الاعتصام بالكتاب والسنّة» (٧٣٤٥)، و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (١٢٦٥) و«الكبرى» (٢/ ٣٣٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٨٧٨ و ٩٠ و ١٠٤٥ و ١٣٦١)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٦١٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٢٦٤)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٩/٤)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٨/ ٥١) و«الكبير» (١٩/ ٢٩٩)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٩/ ٣٥٠)، و(البيهقيّ) في «الكبير» (٥/ ٢٩٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكُلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

(٧٥) \_ (بَابُ لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَطُو لَا يَطُونُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ،

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٨٨] (١٣٤٧) \_ (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونسُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيِّةِ الْوَدَاعِ، فِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيِّةِ فَي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فِي أَبُو بَكْرٍ الصَّدِّيِّةِ فَي النَّاسِ، يَوْمَ النَّحْرِ: «لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ، وَلَا يَطُوفُ رَهُطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ، يَوْمَ النَّحْرِ: «لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ، وَلَا يَطُوفُ إِلْاَيْتِ عُرْيَانٌ»، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ الْمَارِيْتِ عُرْيَانٌ»، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبِرِ، مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ).

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

- ١ \_ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، تقدّم قريباً.
  - ٢ \_ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ) تقدّم أيضاً قريباً.
- ٣ ـ (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ، ثقة عابد [٩] (ت١٩٧) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٠.
- ٤ (عَمْرُو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ حافظ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٩/١٦.
  - ٥ ـ (يُونسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم قريباً.
  - 7 (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٧ (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت١٠٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١٣/٢٦.
  - ٨ \_ (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﴿ إِنَّا تَقَدَم في «المقدمة» ٢/٤.

#### لطائف هذا الإسناد:

- ١ \_ (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف تَظَلُّهُ.
- ٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخيه.
- ٣ \_ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين، والثاني مسلسل بالمدنيين.
  - ٤ \_ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.
- ٥ ـ (ومنها): أن فيه أبا هريرة رأس المكثرين من الرواية، روى (٥٣٧٤) حديثاً، والله تعالى أعلم.

# شرح الحديث:

ُ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَ أَنه (قَالَ: بَعَثَنِي) أي: أرسلني (أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ) وَيْ أَبِي هُرَيْرة

قال الطحاوي كَالله في «مشكل الآثار»: هذا مشكلٌ؛ لأن الأخبار في هذه القصّة تدلّ على أن النبيّ على كان بعث أبا بكر هله بذلك، ثم أتبعه عليّاً هله، فأمره أن يؤذن، فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة، ومن معه بالتأذين، مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى عليّ؟

ثم أجاب بما حاصله: إن أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلاف، وكان عليّ هو المأمور بالتأذين، وكأن عليّاً لم يُطِق التأذين بذلك وحده، واحتاج إلى من يُعينه على ذلك، فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة، وغيره ليساعدوه على ذلك، ثم ساق من طريق المحرّر بن أبي هريرة، عن أبيه، قال: «كنت مع عليّ حين بعثه النبيّ على ببراءة إلى أهل مكة، فكنت أنادي معه بذلك حتى يَعْنَى».

فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة لذلك كانت بأمر أبي بكر، وكان ينادي بما يُلقيه إليه عليّ مما أُمر بتبليغه. ذكره في «الفتح»(٢).

(فِي الْحَجَّةِ) بالفتح المرة من الحج، وهو متعلّق بربعثني (الَّتِي أُمَّرَهُ) بتشديد الميم؛ أي: جعله أميراً (عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَبْلَ حَجّةِ الْوَدَاعِ) وذلك سنة تسع من الهجرة، قال السهيليّ: كان رسول الله على حين قدم من تبوك أراد الحجّ، فذكر مخالطة المشركين للناس في حجهم، وتلبيتهم بالشرك، وطوافهم عراة بالبيت، وكانوا يقصدون بذلك أن يطوفوا كما وُلدوا بغير الثياب التي أذنبوا فيها، وظلموا، فأمسك على عن الحج في ذلك العام، وبعث أبا بكر في بسورة براءة؛ لينبذ إلى كلّ ذي عهد من المشركين عهده، إلا بعض بني بكر الذين كان لهم عهد إلى أجل خاصّ (٣).

(فِي رَهْطٍ) بفتح، فسكون؛ أي: في جملة جماعة، والرهط من الرجال ما دون العشرة، وقيل: إلى الأربعين، ولا يكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على أرهُط، وأرهاط، وأراهط جمعُ الجمع.

قال الحافظ: وقد وَقَفْتُ ممن سُمّي، ممن كان مع أبي بكر في تلك الحجة على أسماء جماعة، منهم سعد بن أبي وقّاص، فيما أخرجه الطبريّ، من طريق الحكم، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: بعث رسول الله ﷺ أبا بكر، فلما انتهينا إلى ضَجْنَان أتبعه عليّاً، ومنهم جابر. روى الطبريّ من

<sup>(</sup>١) أي تذهب حِدّته.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۲۰/۱۰ (كتاب التفسير» رقم (۲۵٦).

<sup>(</sup>٣) راجع: «عمدة القاري» ١١٢/٨.

طريق عبد الله بن خُثيم، عن أبي الزبير، عن جابر ظلمه؛ أن النبي علله بعث أبا بكر على الحجّ، فأقبلنا معه. انتهى(١).

(يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ) من التأذين، أو الإيذان، وهو الإعلام، وهو اقتباس من قوله تعالى: ﴿وَأَذَنَّ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ الآية [التوبة: ٣] أي: إعلام، قاله في «الفتح».

وفي رواية للبخاريّ: «يؤذن في الناس» بالإفراد، قال في «العمدة»: الضمير فيه راجع إلى الرهط، باعتبار اللفظ، ويجوز أن يكون لأبي هريرة على الالتفات. انتهى (٢).

(يَوْمَ النَّحْرِ) ظرف لـ «يؤذنون» («لَا يَحُجُّ) وفي رواية للبخاريّ: «أن لا يحجّ»، وفي لفظ: «أن لا يحجّن»، وفي رواية النسائيّ: «ألا لا يحجّن»، و«ألا» بفتح الهمزة، واللام المخففة، تأتي على أوجه، ولكن هنا للتنبيه، فتدلّ على تحقق ما بعدها (بَعْدَ الْعَامِ) أي: بعد الزمان الذي فيه الإعلام (مُشْرِكُ) بالرفع فاعل «يحجّ»، قال النوويّ كَالله: هذا موافقٌ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِم هَكَذَأَ السَّوبِ الله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَالْمَرَاد بالمسجد الحرام ها هنا الحرم كله، فلا يُمَكَّن مشرك من دخول الحرم بحال، حتى لو جاء في رسالة، أو أمر مُهِم لا يمكن من الدخول، بل يَخرُج بعدال، حتى لو جاء في رسالة، أو أمر مُهِم لا يمكن من الدخول، بل يَخرُج بليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دَخَل خفية، ومَرِضَ ومات نُبِش، وأُخرِج من الحرم. انتهى "".

قال في «الفتح»: قوله: «وأن لا يحج بعد العام مشرك» هو منتزع من قوله تعالى: ﴿فَلَا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمٌ هَكَذَاً ﴾، والآية صريحة في منعهم دخول المسجد الحرام، ولو لم يقصدوا الحجّ، ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صَرَّح لهم بالمنع منه، فيكون ما وراءه أولى بالمنع، والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله. انتهى.

(وَلَا يَطُوفُ) يَحْتَمِل أن يكون مرفوعاً، و«لا» نافية، ويجوز أن يُقرأ بفتح

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲۰/۱۰.

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري» ٨/١١٣.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ١١٦/٩.

الطاء، وتشديد الواو، مجزوماً بالعطف على محل «يحج» (بِالْبَيْتِ) متعلق بديطوف» (عُرْبَانٌ») بالرفع على الفاعلية لديطوف».

قال النوويّ كَلَّهُ: هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه، من الطواف بالبيت عُرَاةً، واستَدَلَّ به أصحابنا وغيرهم على أن الطواف يُشترط له ستر العورة، والله أعلم. انتهى (١).

(قَالَ ابْنُ شَهَابِ: فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة) قال النوويّ: معناه إن الله تعالى الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة) قال النوويّ: معناه إن الله تعالى قال: ﴿وَأَذَنَ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجَ الْأَكْبَرِ ﴾ [التوبة: ٣]، فَفَعَلَ أبو بكر، وعليّ وأبو هريرة، وغيرهم، من الصحابة هذا الأذان يوم النحر، بإذن النبي عَيِّة في أصل الأذان، والظاهر أنه عَيَّن لهم يوم النحر، فتعيّن أنه يوم الحج الأكبر، ولأن معظم المناسك فيه.

وقد اختَلَفَ العلماء في المراد بيوم الحج الأكبر، فقيل: يوم عرفة، وقال مالك، والشافعي، والجمهور: هو يوم النحر، ونقل القاضي عياض عن الشافعيّ أنه يوم عرفة، وهذا خلاف المعروف من مذهب الشافعيّ.

قال العلماء: وقيل: الحج الأكبر؛ للاحتراز من الحج الأصغر، وهو العمرة، واحتج من قال: هو يوم عرفة بالحديث المشهور: «الحج عرفة»، والله أعلم. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: استنبطه حميد من قوله تعالى: ﴿وَأَذَنُ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَالْفَتِ الْأَحْبَرِ ﴾، ومن مناداة أبي هريرة بذلك بأمر أبي بكر يوم النحر، فدل على أن المراد بيوم الحج الأكبر يوم النحر، قال: واختُلِف في المراد بالحج الأصغر، فالجمهور على أنه العمرة، وَصَلَ ذلك عبد الرزاق من طريق عبد الله بن شداد، أحد كبار التابعين، ووصله الطبريّ عن جماعة، منهم: عطاءٌ، والشعبيّ، وعن مجاهد: الحج الأكبر القِرَان، والأصغر الإفراد، وقيل: يوم الحج الأصغر يوم عرفة، ويوم الحج الأكبر يوم النحر؛ لأن فيه تتكمل بقية المناسك، وعن الثوريّ: أيام الحج تُسَمَّى يوم الحج الأكبر، كما

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ) ۱۱٦/۹.

يقال: يوم الفتح، وأيده السُّهيليّ بأن عليّاً أمر بذلك في الأيام كلها، وقيل: لأن أهل الجاهلية كانوا يَقِفُون بعرفة، وكانت قريش تقف بالمزدلفة، فإذا كان صبيحة النحر وقف الجميع بالمزدلفة، فقيل له: الأكبر؛ لاجتماع الكل فيه، وعن الحسن: سُمِّي بذلك؛ لاتفاق حج جميع الملل فيه، وروى الطبريّ من طريق أبي جُحيفة وغيره: أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة، ومن طريق سعيد بن جبير: أنه النحر، واحتَجَّ بأن يوم التاسع، وهو يوم عرفة إذا انسلخ قبل الوقوف الوقوف، لم يفت الحجّ، بخلاف العاشر، فإن الليل إذا انسلخ قبل الوقوف فأت، وفي رواية الترمذيّ من حديث عليّ مرفوعاً وموقوفاً: «يومُ الحج الأكبر يومُ النحر»، ورَجَّح الموقوف. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و المُتَفَقُّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٧/٨٨٢٥] (١٣٤٧)، و(البخاريّ) في «الصلاة» (٣٦٩) و«الحج» (١٦٢١) و«الجزية والموادعة» (٢٥٦٦ و٢٥٥٦) و«المغازي» (٣٦٣) و«التفسير» (٢٥٥١ و٢٥٥٦ و٢٥٥١)، و(أبو داود) في «المناسك» (٢٩٤٦)، و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (٢٩٥٨ و٢٩٥٩) و«الكبرى» (٣٩٤٨ و٢٩٤٩)، و(ابن راهويه) في ومسنده» (٢/٩٧ و٤/٤٨)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (١/٤٤١)، و(ابن خزيمة) في «مسنده» (١/٤٤١)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٧٠١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٨٢٠)، و(البغويّ) في «شمت الكبرى» (٥/٨٥ ـ ٨٨)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (١٩١٢) وفي «التفسير» (٢/٨٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان أنه لا يجوز أن يحجّ البيت مشرك، ولا يطوف به عريان.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲۹/۱۰ \_ ۱۷۰ «كتاب التفسير» تفسير «سورة براءة» رقم (۲۵۷).

٢ ـ (ومنها): بيان وجوب ستر العورة في الطواف.

٣ \_ (ومنها): بيان تحريم دخول مكة على المشركين.

٤ ـ (ومنها): بيان فضل أبي بكر رفي على بقية الصحابة والله على على بقية الصحابة والله على المنة . قدّمه والله الناس في تلك السنة .

٥ - (ومنها): إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من الضلالات، والجهل، والسفاهة، حيث إنهم كانوا يعتقدون أن كشف العورة أمام بيت الله، وأمام الجمع العظيم قربة مما يقرّبهم إلى الله تعالى، فما أشدّ جهلهم، وما أكثر انحرافهم.

7 - (ومنها): ما استنبطه حميد بن عبد الرحمٰن الراوي له عن أبي هريرة والله من أن يوم الحجّ الأكبر هو يوم النحر، حيث إن تبليغ هذه الأمور وقع فيه، وهو استنباط حسنٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: أخرج الإمام البخاريّ كَلَلهُ حديث أبي هريرة رهيه هذا في «صحيحه»، أتم من رواية المصنّف، فقال في «كتاب التفسير»:

(٤٦٥٦) \_ حدّثنا عبد الله بن يوسف، حدّثنا الليث، حدّثني عُقيل، قال ابن شهاب: فأخبرني حميد بن عبد الرحمٰن؛ أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر على في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر، يؤذّنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد: ثم أردف النبيّ عليّ بن أبي طالب، فأمره أن يؤذّن ببراءة، قال أبو هريرة: فأذّن معنا عليّ في أهل منى يوم النحر ببراءة، وأن لا يحجّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُرْيان.

# وقال أيضاً:

(٤٦٥٧) ـ حدّثنا إسحاق، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب؛ أن حميد بن عبد الرحمٰن أخبره؛ أن أبا هريرة أخبره؛ أن أبا بكر رها بعثه في الحجة التي أمَّره رسول الله على عليها قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس، أن لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف

بالبيت عريان، فكان حميد يقول: يومُ النحر يومُ الحج الأكبر، من أجل حديث أبى هريرة. انتهى.

قوله: «بعثني أبو بكر... إلخ»: قال الطحاويّ في «مشكل الآثار»: هذا مشكل؛ لأن الأخبار في هذه القصة تدلّ على أن النبيّ على كان بعث أبا بكر بذلك، ثم أتبعه عليّاً، فأمره أن يؤذن، فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه بالتأذين، مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى عليّ؟ ثم أجاب بما حاصله أن أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلاف، وكان عليّ هو المأمور بالتأذين بذلك، وكأنّ عليّاً لم يطق التأذين بذلك وحده، واحتاج إلى من يُعينه على ذلك، فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره؛ ليساعدوه على ذلك، ثم ساق من طريق المحرَّر بن أبي هريرة، عن أبيه، قال: كنت مع عليّ حين بعثه النبيّ على ببراءة إلى أهل مكة، فكنت أنادي معه بذلك حتى يَصْحَلَ صوتي (۱)، وكان هو ينادي قبلي حتى يَعْيَ. وأخرجه أحمد أيضاً وغيره، من طريق مُحَرَّر بن أبي هريرة.

فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة لذلك، كانت بأمر أبي بكر، وكان ينادي بما يُلقيه إليه عليّ مما أُمر بتبليغه.

وقوله: «قال حميد» هو ابن عبد الرحمٰن بن عوف: ثم أردف رسول الله على ، وأمره أن يؤذن ببراءة. هذا القدر من الحديث مرسلٌ ؛ لأن حميداً لم يُدرك ذلك، ولا صَرَّح بسماعه له من أبي هريرة، لكن قد ثبت إرسال علي من عدّة طرق، فروى الطبري من طريق أبي صالح، عن علي قال: بعث رسول الله على أبا بكر ببراءة إلى أهل مكة، وبعثه على الموسم، ثم بعثني في أثره، فأدركته فأخذتها منه، فقال أبو بكر: ما لي؟ قال: «خيرٌ، أنت صاحبي في الغار، وصاحبي على الحوض، غير أنه لا يُبلِّغ عني غيري، أو رجل مني».

ومن طريق عمرو بن عطية، عن أبيه، عن أبي سعيد مثله. ومن طريق العُمَريّ، عن نافع، عن ابن عمر كذلك.

<sup>(</sup>١) أي حتى تذهب حدّته.

ورَوَى الترمذيّ من حديث مِقْسَم، عن ابن عباس مثله مطوّلاً، وعند الطبرانيّ من حديث أبي رافع نحوه، لكن قال: «فأتاه جبريل، فقال: إنه لن يؤديها عنك إلا أنت، أو رجل منك».

ورَوَى الترمذيّ، وحسنه، وأحمد من حديث أنس و الله قال: بعث النبيّ الله براءة مع أبي بكر، ثم دعا عليّاً فأعطاها إياه، وقال: «لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي»، وهذا يوضع قوله في الحديث الآخر: «لا يبلغ عني»، ويُعْرَف منه أن المراد خصوص القصة المذكورة، لا مطلق التبليغ.

ورَوَى سعيد بن منصور، والترمذيّ، والنسائيّ، والطبريّ من طريق أبي إسحاق، عن زيد بن يُثَيع، قال: سألت عليّاً: بأيّ شيء بُعِثت؟ قال: بهأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم مع مشرك في الحج بعد عامهم هذا، ومن كان له عهدٌ فعهده إلى مُدَّته، ومن لم يكن له عهدٌ فأربعة أشهر».

واستُدِلّ بهذا الكلام الأخير على أن قوله تعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [التوبة: ٢]، يَختصّ بمن لم يكن له عهد مؤقت، أو لم يكن له عهد أصّلاً، وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته، فروى الطبريّ من طريق ابن إسحاق قال: هم صنفان: صنفٌ كان له عهد دون أربعة أشهر، فأمهل إلى تمام أربعة أشهر، وصنفٌ كانت له مدة عهده بغير أجل، فقُصِرت على أربعة أشهر.

وروى أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، أن الأربعة الأشهر أجلُ من كان له عهدٌ مؤقت بقدرها، أو يزيد عليها، وأما من ليس له عهد فانقضاؤه إلى سلخ المحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ ٱلْأَشُهُرُ ٱلْمُرُمُ فَأَقَنُلُوا عَهد فانقضاؤه إلى سلخ المحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ ٱلْأَشُهُرُ ٱلْمُرُمُ فَأَقَنُلُوا اللهُ عَلِينَ إلى المصلحاك؛ أن رسول الله علم عاهد ناساً من المشركين من أهل مكة وغيرهم، فنزلت براءة، فنبَذَ إلى كل أحد عهده، وأجّلهم أربعة أشهر، ومن لا عهد له، فأجله انقضاء الأشهر الحرم، ومن طريق السّديّ نحوه، ومن طريق معمر، عن الزهريّ قال: كان أول الأربعة أشهر عند نزول براءة في شوال، فكان آخرها آخر المحرم، فبذلك يُجْمَع بين ذكر الأربعة أشهر، وبين قوله: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ ٱلْأَشُهُرُ ٱلْمُرُكِينَ ﴾ .

واستبعد الطبري ذلك من حيث إن بلوغهم الخبر إنما كان عندما وقع النداء به في ذي الحجة، فكيف يقال لهم: سيحوا أربعة أشهر، ولم يبق منها إلا دون الشهرين؟ ثم أسند عن السُّديّ وغير واحد التصريح بأن تمام الأربعة الأشهر في ربيع الآخر(١).

وقوله: «أن يؤذن ببراءة» يجوز فيه التنوين بالرفع على الحكاية، وبالجر، ويجوز أن يكون علامة الجر فتحة، وهو الثابت في الروايات.

وقوله: «فأذّن معنا عليٌّ في أهل منى يوم النحر إلخ» قال الكرماني كَاللهُ: فيه إشكالٌ؛ لأن علياً كان مأموراً بأن يؤذن براءة»، فكيف يؤذن براأن لا يحج بعد العام مشرك»؟

ثم أجاب بأنه أذَّن ببراءة، ومن جملة ما اشتَمَلت عليه «أن لا يحج بعد العام مشرك»، من قوله تعالى فيها: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمْ هَكَذَأَ﴾ [التوبة: ٢٨].

ويَحْتَمِل أَن يكون أُمِر أن يؤذن بـ«براءة»، وبما أُمر أبو بكر أن يؤذن به أيضاً.

قال الحافظ كَلَّهُ: وفي قوله: «يؤذن ببراءة» تَجَوُّزُ؛ لأنه أُمر أن يؤذن ببضع وثلاثين آية، منتهاها عند قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ﴾ [الصف: ٩]، فروى الطبريّ من طريق أبي معشر، عن محمد بن كعب وغيره، قال: بَعَثَ رسول الله ﷺ أبا بكر أميراً على الحج سنة تسع، وبعث عليّاً بثلاثين، أو أربعين آيةً من «براءة».

ورَوَى الطبري من طريق أبي الصَّهْباء، قال: سألت عليًا عن يوم الحج الأكبر، فقال: إن رسول الله عليه بعث أبا بكر يقيم للناس الحج، وبعثني بعده بأربعين آية من «براءة» حتى أتَى عرفة، فخطب، ثم التفت إليّ، فقال: يا عليّ قم، فأدّ رسالة رسول الله عليه، فقمت، فقرأت أربعين آية من أول براءة، ثم صدرنا حتى رَمَيت الجمرة، فطفقت أتبع بها الفساطيط، أقرؤها عليهم؛ لأن الجميع لم يكونوا حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱٦٦/۱۰ \_ ۱٦٧.

وأما ما وقع في حديث جابر، فيما أخرجه الطبريّ، وإسحاق في «مسنده»، والنسائيّ، والدارميّ كلاهما عنه، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، من طريق ابن جريج، حدّثني عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن أبي الزبير، عن جابر هيه؛ أن النبيّ عيل حين رجع من عمرة الجعرانة بَعَث أبا بكر على الحجّ، فأقبلنا معه، حتى إذا كنا بالْعَرْج ثُوّب بالصبح، فسمع رَغُوة ناقة النبيّ في فإذا عليّ عليها، فقال له: أميرٌ، أو رسولٌ؟ فقال: بل أرسلني رسول الله في براءة»، أقرؤها على الناس، فقدمنا مكة، فلما كان قبل يوم التروية بيوم، قام أبو بكر، فخطب الناس بمناسكهم، حتى إذا فرغ قام عليّ، فقرأ على الناس «براءة»، حتى ختمها، ثم كان يوم النحر كذلك، ثم يوم النفر كذلك.

فيُجْمَع بأن عليّاً قرأها كلها في المواطن الثلاثة، وأما في سائر الأوقات فكان يُؤذِّن بالأمور المذكورة «أن لا يحج بعد العام مشرك إلخ»، وكان يستعين بأبي هريرة وغيره في الأذان بذلك.

وقد وقع في حديث مِقْسَم عن ابن عباس، عند الترمذيّ أن النبيّ ﷺ بَعَث أبا بكر... الحديث، وفيه: فقام عليّ أيام التشريق، فنادى: «ذمة الله، وذمة رسوله بريئة من كل مشرك، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ولا يحجنّ بعد العام مشرك، ولا يطوفنّ بالبيت عُريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن»، فكان عليّ ينادي بها، فإذا بَحّ (۱) قام أبو هريرة فنادى بها.

وأخرج أحمد بسند حسن، عن أنس في أن النبي الله بعث بدبراءة مع أبي بكر، فلما بلغ ذا الحليفة قال: «لا يبلّغها إلا أنا، أو رجل من أهل بيتي»، فبعث بها مع عليّ، قال الترمذيّ: حسن غريب.

ووقع في حديث علي رهيه عند أحمد: لَمّا نزلت عشر آيات من «براءة» بعث بها النبي الله مع أبي بكر؛ ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني، فقال: «أدرك أبا بكر، فحيثما لقيته، فخذ منه الكتاب»، فرجع أبو بكر، فقال:

<sup>(</sup>١) من باب تعِب: أخذته بُحّة، وهي خشونة، وغلظة في الصوت.

يا رسول الله، نزل في شيء؟ فقال: «لا، إلا أنه لن يؤدي»، أو «لكن جبريل قال: لا يؤدي عنك إلا أنت، أو رجل منك».

قال العماد بن كثير: ليس المراد أن أبا بكر رجع من فوره، بل المراد رجع من حجته.

قال الحافظ: ولا مانع من حمله على ظاهره؛ لقرب المسافة، وأما قوله: عشر آيات، فالمراد أولها: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: ٢٨](١).

[تنبيه]: وقع في رواية شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري قوله: «فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع التي حج فيها النبي على مشرك». انتهى.

قال الحافظ: وسياق رواية شعيب يوهم أن ذلك مما نادى به أبو بكر، وليس كذلك، فقد تضافرت الروايات عن أبي هريرة بأن الذي كان ينادي به هو ومن معه مِن قِبَل أبي بكر شيئان: منع حج المشركين، ومنع طواف العريان، وأن عليّاً أيضاً كان ينادي بهما، وكان يزيد: "من كان له عهد فعهده إلى مدّته، وأن لا يدخل الجنة إلا مسلم"، وكأن هذه الأخيرة كالتوطئة؛ لأن لا يحج البيت مشرك، وأما التي قبلها فهي التي اختَصَّ عليّ بتبليغها، ولهذا قال العلماء: إن الحكمة في إرسال عليّ بعد أبي بكر أن عادة العرب جَرَت بأن لا ينقض العهد إلا من عقده، أو من هو منه بسبيل من أهل بيته، فأجراهم في ذلك على عادتهم، ولهذا قال: "لا يبلغ عني إلا أنا، أو رجل من أهل بيتي".

وروى أحمد، والنسائي من طريق مُحَرّر بن أبي هريرة، عن أبيه، قال: كنت مع عليّ حين بعثه رسول الله ﷺ إلى مكة برابراءة»، فكنا ننادي: «أن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد، فأجله أربعة أشهر، فإذا مضت فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج بعد العام مشرك»، فكنت أنادي حتى صَحِلَ صوتي.

[تنبيه آخر]: اتفقت الروايات على أن حجة أبي بكر كانت سنة تسع، ووقع في حديث لعبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب،

<sup>(</sup>۱) (الفتح) ۱۲۸/۱۰ \_ ۱۲۹.

عن أبي هريرة، في قوله: ﴿بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِمِهِ ﴾ [التوبة: ١] قال: لما كان زمن خيبر اعتَمَر رسول الله ﷺ من الجعرانة، ثم أمّر أبا بكر الصديق على تلك الحجة، قال الزهريّ: وكان أبو هريرة يحدّث أن أبا بكر أمَره أن يؤذن براءة»، ثم أتبع النبيّ ﷺ عليّاً... الحديث.

قال الشيخ عماد الدين ابن كثير: هذا فيه غرابة من جهة أن الأمير في سنة عمرة الجعرانة، كان عَتّاب بن أسِيد، وأما حجة أبي بكر فكانت سنة تسع.

قال الحافظ: يمكن رفع الإشكال بأن المراد بقوله: "ثم أمر أبا بكر" يعني بعد أن رجع إلى المدينة، وطَوَى ذكر مَن وَلِيَ الحج سنة ثمان، فإن النبيّ عَلَيْ لَمّا رجع من العمرة إلى الجعرانة، فأصبح بها توجه هو ومن معه إلى المدينة، إلى أن جاء أوان الحج، فأمّر أبا بكر، وذلك سنة تسع، وليس المراد أنه أمّر أبا بكر أن يحج في السنة التي كانت فيها عمرة الجعرانة، وقوله: "على تلك الحجة" يريد الآتية بعد رجوعهم إلى المدينة. انتهى ملخصاً من الفتح"(۱)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٧٦) ـ (بَابُ بَيَانِ فَضْلِ يَوْم عَرَفَةَ، وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٨٩] (١٣٤٨) \_ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: صَمِعْتُ قَالَ: صَمِعْتُ ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْر، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ، يَقُولُ: عَن ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدُنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَاثِكَة، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟»).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۷۰/۱۰ ـ ۱۷۱ «كتاب التفسير» تفسير «سورة براءة» رقم (٤٦٦ و٤٦٧).

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

ا \_ (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان المصريّ، يُعرف بابن التَّسْتُريّ، صدوقٌ، تُكُلّم في بعض سماعاته، قال الخطيب: بلا حجة [١٠] (ت٢٤٣) (خ م ي ق) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٤.

٢ \_ (مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ) تقدّم قريباً.

٣ \_ (أَبُوهُ) بكير بن عبد الله بن الأشجّ المدنيّ، نزيل مصر، تقدّم قريباً.

٤ - (يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ) بن حِمَاس - بكسر المهملة، وتخفيف الميم،
 وآخره مهملة - ابن عمرو الليثيّ المدنيّ. وقيل: يوسف بن يونس بن حِمَاس،
 ثقة عابد [٦].

روى عن عمّه، وسعيد بن المسيّب، وسُليمان بن يسار، وعطاء بن يسار.

وروى عنه ابن جُريج، وبُكير بن الأشجّ، وعبد الله بن عبد الله الأمويّ، ومالك، والدراورديّ.

قال أبو حاتم: محلّه الصدق، لا بأس به، وقال النسائي: ثقة، وقال البرّار: صالح الحديث، وذكره ابن حبّان في «الثقات» فيمن اسمه يوسف، وقال: وهو الذي يُخطىء فيه عبد الله بن يوسف التّنيسيّ عن مالك، فيقول: يونس بن يوسف، وكان من عُبّاد أهل المدينة، لَمَح يوماً امرأة، فدعا الله تعالى، فأذهب عينيه، ثم دعا، فردّ عليه بصره.

أخرج له المصنف، والنسائي، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٣٤٨)، وحديث (١٩٠٥): «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجلٌ...».

٥ \_ (ابْنُ الْمُسَيِّبِ) سعيد المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت،
 من كبار [٣] (ت٩٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٧١.

٦ \_ (عَائِشَةُ) عَلَيْهَا، تقدّمت قريباً.

والباقيان تقدّما في السند الماضي.

#### لطائف هذا الإسناد:

ا \_ (منها): أنه من سُباعيّات المصنّف كَثَلَثُهُ، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحادهما في كيفيّة التحمّل، والأداء.

٢ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخيه، وابن وهب، فمصريون.

(ومنها): أن رواية بكير عن يونس من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن بكيراً من الطبقة الخامسة، ويونس من السادسة، والله تعالى أعلم.

# شرح الحديث:

(عَن ابْنِ الْمُسَيَّبِ) أنه (قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ) وَلَيْ (إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْم أَكْثَرَ) قال أبو العباس القرطبي كَلَلهُ: رَوَينا «أكثر» رفعاً، ونصباً فرفعه على التميميّة، ونصبه على الحجازيّة، وهو في الحالين خبر، لا وصف، والمجروران بعده مبيّنان، فرهن يوم عرفة» يبيّن الأكثرية، مما هي؟ ومن «أن يُعتق» يبيّن المميّز، وتقدير الكلام: ما يوم أكثر من يوم عرفة عتيقاً من النار. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: أشار القرطبيّ كَثَلَلْهُ إلى قول الحريريّ كَثَلَلْهُ في مُلحته:

وَ«مَا» الَّتِي تَنْفِي كَ«لَيْسَ» النَّاصِبَهْ فِي قَوْلِ سُكَّانِ الْحِجَازِ قَاطَبَهْ وقول ابن مالك كَثَلَثُهُ في «خلاصته»:

إِعْمَالَ «لَيْسَ» أُعْمِلَتْ «مَا» دُونَ «إِنْ مَعَ بَقَا النَّفِي وَتَرْتِيبٍ زُكِنْ

وقال في «المرعاة»: قوله: «ما من يوم» «من» زائدة «أكثر» بالنصب، وقيل: بالرفع «من» زائدة أيضاً.

وقال السنديّ في «حاشية النسائيّ»: قوله: «أكثر من أن يعتق» أي: أكثر من جهة الإعتاق، وبملاحظته فليست هذه «من» التفضيلية، وإنما التفضيلية هي «من» التي في قوله: «من يوم عرفة».

وقال الطيبي: «ما» بمعنى «ليس»، واسمها «يوم»، و«مِنْ» زائدة. انتهى،

قال القاري: فتقديره: ما من يوم أكثر إعتاقاً فيه الله عبداً من النار من يوم عرفة. انتهى.

وقال السنديّ في «حاشية ابن ماجه»: «أكثر» جاء بالنصب على أنه خبر «ما» العاملة على لغة الحجاز، وبالرفع على إبطال عمل «ما» على وجهين، و«أن يُعْتِق» فاعل اسم التفضيل، ويَحْتَمِل على تقدير الرفع أن يجعل «أن يُعتق» مبتدأ خبره «أكثر»، والجملة خبر «ما»، وتجويز فتح «أكثر» على أنه صفة «يوم» محمول على لفظه، إلا أنه جُرّ بالفتحة؛ لكونه غير منصرف، وتجويز رفعه على أنه صفة له حملٌ له على محله، أو على أنه خبر لما بعده، والجملة صفة، فذاك يُحوج إلى تقدير خبر مثل موجود بلا حاجة إليه. انتهى.

وقال الأبت: «ما» نافية، وتدخل على المبتدأ والخبر، وللعرب فيها مذهبان، فالحجازيون يرفعون بها المبتدأ الاسم، وينصبون الخبر، والتميميون يرفعون بها الاسمين.

وقال النوويّ: رَوَينا الحديث بنصب «أكثر» على أن «ما» حجازية، وبرفعه على أنها تميمية، و«من» زائدة، والتقدير: «ما يوم أكثر»، والمجروران بعده مُبَيِّنان، فالمِن يوم عرفة»، مُبَيِّنُ للأكثرية، مما هي؟ و«من أن يعتق» مُبَيِّن للمبيَّن. انتهى (۱).

(مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ) بضم أوله، من الإعتاق رباعيّاً (فِيهِ عَبْداً) زاد في رواية النسائيّ: «أو أمةً» (مِنَ النّارِ) متعلّق به أكثر» (مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ) متعلّق به أكثر» (وَإِنَّهُ لَيَدْنُو) من الدنوّ، وهو القرب.

قال القرطبيّ: قوله: «وإنه ليدنو» هذا الضمير عائدٌ إلى الله تعالى، والدنوّ دنوّ إفضال وإكرام، لا دنوّ انتقال ومكان؛ إذ يتعالى عنه، ويتقدّس. انتهى.

وقال النوويّ: قال القاضي عياض: قال المازريّ: معنى «يدنو» في هذا الحديث؛ أي: تدنو رحمته وكرامته، لا دنوّ مسافة ومماسّة، قال القاضي: يتأول فيه ما سبق في حديث النزول إلى السماء الدنيا، كما جاء في الحديث الآخر من غيظ الشيطان يوم عرفة؛ لما يرى من تنزّل الرحمة، قال القاضي:

<sup>(</sup>١) راجع: «المرعاة» ٩/ ١٣٥ \_ ١٣٦.

وقد يريد دنو الملائكة إلى الأرض، أو إلى السماء بما ينزل معهم من الرحمة، ومباهاة الملائكة بهم عن أمره على انتهى ما ذكره النووي.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكروه من تأويل هذا الحديث غير صحيح، والصواب إثبات صفة الدنو لله على حقيقة، على ما يليق بجلاله، وإنما أدّاهم إلى هذا التأويل السخيف قياسهم الغائب بالشاهد، فظنوا أنهم لو أثبتوا ذلك له لزم تشبيهه بخلقه، وهذا زعم باطل، فالله لله له الصفات العلى، لا تشبه الصفات، كما أن له ذات لا تشبه الذوات، فالمخلوق له ذاته، وصفاته الخاصة به، والخالق له ذاته، وصفاته اللائقة بجلاله، ولا يلزم من هذا الإثبات تشبيه أصلاً، وقد ذكرنا غير مرّة أن مذهب السلف قاطبة في مثل هذا الحديث أن يؤمنوا به كما جاء، ويفوضون الكيفية إلى الله تعالى، فيؤمنون بأن لله تعالى دنواً حقيقياً، على ما يليق بجلاله، وكذلك له نزول كل ليلة إلى السماء الدنيا، وأن له استواءً على العرش كما يليق به، وغير ذلك مما أثبته النفسه من الصفات، أو أثبته له رسوله في فيما صحّ عنه من الروايات، وأن الدنو، والنزول، والاستواء معان معلومة لكل من يعرف كلام العرب، فهي المنبة له تعالى، وإنما المجهول كيفيتها.

فالحقّ أن الله ﷺ له الدنوّ، والنزول، والاستواء، وغيرها من الصفات الثابتة له حقيقةً، لا مجازاً، على كيفية يعلمها هو، لا نعلمها، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

(ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ) أي: يفاخرهم بهم، وقال القرطبيّ: أي يُثني عليهم عندهم، ويعظّمهم بحضرتهم، كما في الحديث الآخر: «يقول للملائكة: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعْثاً غُبْراً، أُشهدكم أني قد غفرت لهم»، قال: وكأن هذا \_ والله أعلم \_ تذكير للملائكة بقولهم: ﴿أَيَّعُمُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾ وكأن هذا \_ والله أعلم \_ تذكير للملائكة بقولهم: ﴿إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠]. وإظهار لتحقيق قوله تعالى: ﴿إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠]. انتهى كلام القرطبيّ يَظَيَهُ (١).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۲۰۶.

وقال في «المرعاة»: «ثم يباهي بهم» أي: بالحجاج «الملائكة» قال بعضهم: أي يُظهر على الملائكة فضل الحجاج وشرفهم.

وقال التوربشتي: المباهاة هو المفاخرة، وهي موضوعة للمخلوقين فيما يترفعون به على أكفاءهم، وتعالى الله الملك الحق عن التعزز بما اخترعه ثم تعبده، وإنما هو من باب المجاز، أي: يُجِلّهم من قربه وكرامته بين أولئك الملأ مَحَلّ الشيء المباهى به، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك في الحقيقة راجعاً إلى أهل عرفة، أي: يُنزلهم من الكرامة منه منزلة يقتضي المباهاة بينهم، وبين الملائكة، وإنما أضاف العمل إلى نفسه تحقيقاً لكون ذلك عن موهبته، والله أعلم. انتهى كلام التوربشتية.

قال الجامع عفا الله عنه: دعواه المجاز في المباهاة هو نظير ما سبق في تأويلهم الدنو، فالحق أن المباهاة على ظاهرها، وقد أجاد صاحب المرعاة كالله حيث عقب على كلام التوربشتي هذا، فقال: قلت: الحديث محمول على ظاهره، من غير تأويل، وتكييف، كما هو مذهب السلف الصالح في النزول، والعلو، وغيرهما من الصفات، من إمرارها على ظاهرها، وتفويض الكيفية إلى علمه كاله، فالدنو، والمباهاة، معناهما معلوم، والكيفية مجهولة، فنقول: إنه تعالى يدنو من عباده عشية عرفة بعرفات، ويباهي بهم الملائكة كيف يشاء، فيقول: ما أراد هؤلاء؟ انتهى كلامه كالله أنه وهو تعقب حسن جداً، فتمسك فيقول: ما أراد هؤلاء؟ المأولين، فإنه خطأ مبين، والله تعالى الهادي الى مذهب هؤلاء المأولين، فإنه خطأ مبين، والله تعالى الهادي

(وَيَقُولُ) ﷺ (مَا أَرَادَ هَوُلَاءِ؟») «ما» استفهامية، والاستفهام هنا للتعجّب، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ﴾ الآية [الفرقان: ٤٥].

قال القرطبيّ كِظَلَهُ: أي إنما حملهم على ذلك حتى خرجوا من أوطانهم، وفارقوا أهاليهم، ولذّاتهم، ابتغاء مرضاتي، وامتثال أمري. انتهى (٢)

وقال القاري: قوله: (مَا أَرَادَ هَوُلاءِ؟) أَيْ: أَيِّ شيء أراد هؤلاء حيث تركوا أهلهم، وأوطانهم، وصرفوا أموالهم، وأتعبوا أبدانهم، أي: ما أرادوا

<sup>(</sup>۱) «المرعاة» ٩/١٣٦.

إلا المغفرة، والرضا، والقرب، واللقاء، ومن جاء هذا الباب لا يَخشى الرد، أو التقدير: ما أراد هؤلاء فهو حاصل لهم، ودرجاتهم على قدر مراداتهم ونيّاتهم، أو: أي شيء أراد هؤلاء؟ أي شيئاً سهلاً يسيراً عندنا؛ إذ مغفرة الذنوب الكثيرة مثل التراب، لا يتعاظم عند رب الأرباب. انتهى(١).

وقال القاضي عياض: وقد وقع الحديث في «صحيح مسلم» مختصراً، وذكره عبد الرزاق في «مسنده» من رواية ابن عمر والله ينزل إلى السماء الدنيا، فيباهي بهم الملائكة، يقول: هؤلاء عبادي، جاءوني شُعْثاً، غُبْراً، يرجون رحمتي، ويخافون عذابي، ولم يروني، فكيف لو رأوني...» وذكر باقى الحديث.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لعل القاضي أراد بالاختصار كونه بمعناه، وإلا فلا معنى لدعوى اختصار حديث صحابيّ عن حديث صحابيّ آخر الاختصار المشهور عند المحدثين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة على هذا من أفراد المصنف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢٨٩/٧٦] (١٣٤٨)، و(النسائيّ) في «مناسك» الحجّ» (٥/ ٢٥١) و «الكبرى» (٢/ ٤٢٠)، و (ابن ماجه) في «المناسك» (٣٠١٤)، و (أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣٧٣/٢)، و (أبو نعيم) في «مستخرجه» (٢٧/٤)، و (الدارقطنيّ) في «سننه» (٢/ ٣٠١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان فضل يوم عرفة، قال النووي كَلَّلَهُ: هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة، وهو كذلك، ولو قال رجل: امرأتي طالق في أفضل الأيام، فلأصحابنا وجهان: أحدهما: تطلق يوم الجمعة؛ لقوله ﷺ:

راجع: «المرقاة» ٥/١١٥.

«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة»، كما سبق في «صحيح مسلم». وأصحّهما يوم عرفة؛ للحديث المذكور في هذا الباب، ويتأول حديث يوم الجمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث «خير يوم طلعت فيه الشمس...» أخرجه النسائيّ في «كتاب الجمعة» برقم (١٣٧٣/٤)، وقد استوفيت البحث فيه في «شرحي»، فراجعه تستفد علماً جمّاً، وبالله تعالى التوفيق.

٢ \_ (ومنها): عظيم منّ الله الله على المؤمنين، وإكرامه لهم، حيث يباهى بهم الملائكة لوقوفهم بعرفة.

٣ \_ (ومنها): إثبات صفة الدنو لله على ما يليق بجلاله.

٤ ـ (ومنها): إثبات صفة القول له تعالى أيضاً كذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٩٠] (١٣٤٩) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَّا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَبُسَ لَهُ جَزَاءً إِلَّا الْجَنَّةُ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشام المدنيّ، ثقةٌ [٦] (ت١٨/١٨) مقتولاً بقُديد (ع) تقدم في «الصلاة» ٩١٨/١٨.

٢ ـ (أَبُو صَالِح السَّمَّانِ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٣]
 (تا ١٠١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٤.

والباقون ذُكروا في البابين الماضيين.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/۱۱۷.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف تَظَلَّلُهُ.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه، فما أخرج له أبو
 داود، وابن ماجه.

٣ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه أيضاً، فنيسابوريّ.

٤ ـ (ومنها): أن فيه أبا هريرة فرائه، أحفظ من روى الحديث في دهره،
 روى (٥٣٧٤) حديثاً، والله تعالى أعلم.

# شرح الحديث:

(عَنْ سُمَيًّ) قال الحافظ ابن عبد البر كَلَهُ: تفرّد سميّ بهذا الحديث، واحتاج إليه الناس فيه، فرواه عنه مالك، والسفيانان، وغيرهما، حتى إن سهيل بن أبي صالح حدّث به عن سُميّ، عن أبي صالح، فكأن سهيلاً لم يسمعه من أبيه، وتحقّق بذلك تفرّد سميّ به، فهو من غرائب الصحيح. انتهى.

(عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَى الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ) أَي: منتهية إلى العمرة، قال القاري: أي العمرة المنضمة إلى العمرة، أو العمرة الموصولة، أو المنتهية إلى العمرة، وقال المناويّ: أي العمرة حال كون الزمن بعدها ينتهي إلى العمرة، فرالي للانتهاء على أصلها، وقال الباجيّ، وتبعه ابن التين: إن (إلى " يَحْتَمِل أن تكون بمعنى (مع)، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُونًا أَمْوَلُكُمُ إِلَى أَمْوَلِكُمُ الآية [النساء: ٢]، وقوله: ﴿مَنَ أَنصَارِى ٓ إِلَى العمرة مع العمرة مكفّرةٌ لما بينهما، فإذا كانت للغاية كان المكفّر هو العمرة الأولى، وإذا كانت بمعنى (مع) كان المكفّر العمرة الأولى، وإذا كانت بمعنى (مع) كان المكفّر العمرة بينهما المناويّ: فيه من لم العمرة بينهما أن المناويّ: فيه من لم أعرفهم، ولم أرهم في كتب الرجال.

وقال السنديّ كَلَّهُ: قيل: يَحْتَمِل أن تكون «إلى» بمعنى «مع»؛ أي: العمرة مع العمرة، أو بمعناها متعلّقة بدكفّارة»؛ أي: تكفّر إلى العمرة، ولازمه أنها تكفّر الذنوب المتأخّرة. انتهى.

(كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا) هذا ظاهر في فضل العمرة، وأنها مكفّرة للخطايا الواقعة بين العمرتين، قال الحافظ ابن عبد البرّ: «كفّارة لما بينهما» من الذنوب الصغائر، دون الكبائر، قال: وذهب بعض علماء عصرنا إلى تعميم ذلك، ثم بالغ في الإنكار عليه، قال الزرقانيّ: وكأنه يعني الباجيّ، فإنه قال: «ما» من ألفاظ العموم، فتقتضي من جهة اللفظ تكفير جميع ما يقع بينهما إلا ما خصّه الدليل.

واستشكل بعضهم كون العمرة كفّارة مع أن اجتناب الكبائر يكفّر، فماذا تكفّره العمرة؟

وأجيب بأن تكفير العمرة مقيّد بزمنها، وتكفير الاجتناب عامّ لجميع عُمُر العبد، فتغايرا من هذه الحيثيّة، ذكره الزرقانيّ (١).

وقال العيني: ظاهر الحديث أن الأولى هي المكفّرة؛ لأنها التي وقع الخبر عنها أنها تكفّر، ولكن الظاهر من جهة المعنى أن العمرة الثانية هي التي تكفّر ما قبلها إلى العمرة التي قبلها، فإن التكفير قبل وقوع الذنب خلاف الظاهر. انتهى (٢).

وقال الأبيّ: الأظهر أن الحديث خرج مخرج الحثّ على تكرير العمرة والإكثار منها؛ لأنه إذا حُمل على غير ذلك يُشكل بما إذا اعتمر مرّة واحدة، فإنه يلزم عليه أن لا فائدة لها؛ لأن فائدتها، وهو التكفير مشروطة بفعلها ثانية؛ إلا أن يقال: لم تنحصر فائدة العبادة في تكفير السيّئات، بل يكون فيها، وفي ثبوت الحسنات، ورفع الدرجات، كما ورد في بعض الأحاديث: من فعل كذا كتب له كذا كذا حسنة، ومحيت عنه كذا كذا سيئة، ورُفعت له كذا كذا درجة، فتكون فائدتها إذا لم تكرّر ثبوت الحسنات، ورفع الدرجات، قال: وقال شيخنا أبو عبد الله \_ يعني ابن عرفة \_: إذا لم تكرّر كفّر بعض ما وقع بعدها، لا كلّه \_ والله أعلم \_ بقدر ذلك البعض (٣).

(وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ) قال ابن الأثير لَكُللهُ: هو الذي لا يخالطه شيء من

<sup>(</sup>۱) اشرح الزرقاني على الموطّأ» ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>۲) «عمدة القاري» ۱۰۸/۱۰ \_ ۱۰۹. (۳) «شرح الأبّيّ» ٣/ ٤٤٤.

المآثم، وقيل: هو المقبول الْمُقَابَلُ بالبرّ، وهو الثواب، يقال: بَرّ حجّه ـ بالبناء للفاعل ـ وبُرَّ حجّه ـ بالبناء للفاعل ـ وبُرَّ اللهُ حجّه وأبرّه بِرَّا بالكسر، وإبراراً. انتهى (١).

وقال الحافظ ابن عبد البر كله: «الحج المبرور»: هو المتقبّل، وقيل: الذي لا رياء فيه، ولا سمعة، ولا رَفَث، ولا فسوق، وكانت النفقة فيه من المال الطيّب، وعن ابن عمر، قال: الحجّ المبرور إطعام الطعام، وحسن الصحبة، ورَوَى ضمرة بن ربيعة، عن ثور بن يزيد، قال: من أمّ هذا البيت، ولم يكن فيه ثلاث خصال، لم يَسلَم له حجه: من لم يكن له حِلْمٌ يضبط به جهله، ووَرَعٌ عما حرّم الله عليه، وحسن الصحبة لمن صحبه. ثم أخرج بسنده عن جابر هيه، قال: سئل رسول الله عيه: ما برّ الحجّ؟ قال: «إطعام الطعام، وطيب الكلام»(٢)، قال: وذكر ابن شاهين بسنده: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد ما الحجّ المبرور؟ قال: أن يدفع زاهداً في الدنيا، راغباً في الآخرة. انتهى كلام ابن عبد البرّ كله باختصار (٣).

وقال النووي تَظَلَمُ: الأصحِّ الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، مأخوذ من البرّ، وهو الطاعة، وقيل: هو المقبول، ومن علامة القبول أن يرجع خيراً مما كان، ولا يعاود المعاصي، وقيل: هو الذي لا رياء فيه، وقيل: هو الذي لا يعقبه معصية، وهما داخلان فيما قبلهما. انتهى (٤).

وقال في «الفتح»: قال ابن خالويه: المبرور المقبول، وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإثم. ورجّحه النوويّ، وقال القرطبيّ: الأقوال التي ذُكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي أنه الحجّ الذي وُفِّيَت أحكامه، ووقع موقعاً لما طُلب من المكلّف على الوجه الأكمل، وقيل: إنه يظهر بآخره، فإن

<sup>(</sup>۱) «النهاية» ۱/۱۱۷.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثميّ ﷺ في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٠٧): رواه الطبرانيّ في «الأوسط»، وإسناده حسنٌ، وسيأتي تعقّبه قريباً.

<sup>(</sup>٣) راجع: «الاستذكار» ٢٣٠/١١ \_ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) «شرح النوويّ» ٩/ ١٢٢.

رجع خيراً مما كان عُرف أنه مبرور، ولأحمد، والحاكم من حديث جابر: قالوا: يا رسول الله ما برّ الحجّ؟ قال: «إطعام الطعام، وإفشاء السلام». وفي إسناده ضعف، فلو ثبت لكان هو المتعيّن، دون غيره. انتهى بتصرّف يسير(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الذهبيّ: صحيح، وحسّن سنده المنذريّ في الترغيب، والهيثميّ في «مجمع الزوائد»، لكن الحقّ تضعيفه كما قال الحافظ؛ لأن في سند أحمد محمد بن ثابت مجمع على ضعفه، وفي سند الحاكم أيوب بن سُويد، ضعّفه الجمهور، بل قال ابن معين: يسرق الأحاديث، والله تعالى أعلم.

وقال ابن العربيّ: الحجّ المبرور هو الذي لا معصية بعده، قال الأبيّ: وهو الظاهر؛ لقوله في الحديث الآخر: «من حجّ هذا البيت، فلم يَرْفُث، ولم يفسق. . . » الحديث؛ إذ المعنى: ثم لم يفعل شيئاً من ذلك، ولهذا عطفه بالفاء المُشعرة بالتعقيب، وإذا فسّر بذلك كان الحديثان بمعنى واحد، وتفسير الحديث بالحديث أولى، ويكون الرجوع بلا ذنب كناية عن دخول الجنّة مع السابقين. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن العربي، واستظهره الأبيّ هو الأرجح عندي، لكن بإبدال قوله: «بعده» بلفظ «فيه»، يعني أن الحجّ المبرور هو الذي ليس فيه رفث، ولا فسوقٌ، بمعنى أنه لا معصية في حال إيقاعه، بل اجتنب فيه المحظورات الشرعية حال أدائه.

والحاصل أن معنى الحديثين واحدٌ، فيكون حديث: «من حجّ هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» تفسيراً لمعنى قوله: «الحجّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنّة»، فإنه إذا رجع كيوم ولدته أمّه؛ أي: ليس عليه شيء من الذنوب كان من أهل الجنّة السابقين إليها من غير شكّ، والله تعالى أعلم.

(لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ) أي: ثوابٌ (إِلَّا الْجَنَّةُ») بالرفع، أو النصب، وهو نحو «ليس الطيب إلا المسك» بالرفع، فإن بني تميم يرفعونه حملاً لها على «ما» في الإهمال عند انتقاض النفي، كما حَمَل أهلُ الحجاز «ما» على «ليس» في

۱) «الفتح» ۵/۲ ـ ۷.

الإعمال عند استيفاء شروطها، كذا قاله ابن هشام الأنصاريّ في «مغني اللبيب».

قال النوويّ كَثَلَثُهُ: «ليس له جزاء إلا الجنّة» معناه: أنه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لا بدّ أن يدخل الجنّة. انتهى.

وقال السنديّ: «ليس له جزاء إلا الجنّة»: أي دخولُها أوّلاً، وإلا فمطلق الدخول يكفي فيه الإيمان، وعلى هذا فهذا الحديث من أدلّة أن الحجّ تُغفر به الكبائر أيضاً؛ لحديث: «رجع كيوم ولدته أمه»، بل هذا الحديث يفيد مغفرة ما تقدّم من الذنوب، وما تأخّر، والله تعالى أعلم. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السندي كَالله من تكفير الحجّ المبرور جميع الذنوب كبائرها وصغائرها، هو الأرجح عندي؛ لوضوح حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ولله عنه متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۲۷، ۳۲۹ و ۳۲۹۱] (۱۳۲۹)، و(البخاريّ) في «الحجّ» (۱۷۷۳)، و(الترمذيّ) في «الحج» (۹۳۳)، و(النسائيّ) في «مناسك» الحجّ» (۱۱۲ و ۱۱۲ و ۱۱۵) و «الكبرى» (۲/ ۳۲۲)، و (ابن ماجه) في «المناسك» (۲۸۸۸)، و (مالك) في «الموطّأ» (۷۷۱)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (۵/٤)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (۱/ ۳۱۸)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (۳/ ۱۲۰)، و (أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۶۲ و ۲۶۱ و ۲۶۱)، و (الدارميّ) في «سننه» و (۱۷۹۵)، و (ابن خزيمة) في «صحيحه» (۲۵۱۷)، و (أبو نعيم) في «مستخرجه» (۲۷۹۷)، و (الطبرانيّ) في «الأوسط» (۱/ ۲۷۸ و ۵/ ۳۲۹ و ۷/ ۹۲)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (۱۲/ ۱۱)، و (الضياء) في «المختارة» (۸/ ۱۹۵)، و (البيهقيّ) يعلى) في «مسنده» (۱۲/ ۱۱)، و (الضياء) في «المختارة» (۸/ ۱۹۵)، و (البيهقيّ)

<sup>(</sup>۱) اشرح السندي على النسائق، ١١٢/٥

في «الكبرى» (٤٩٧/٤ و٥/ ٢٦١) و«المعرفة» (٣/ ٤٩٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): وهو بيان فضل الحجّ المبرور.

٢ \_ (ومنها): بيان فضل المتابعة بين العمرتين.

٣ \_ (ومنها): مشروعية الاستكثار من الاعتمار؛ خلافاً لقول من قال: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرّة؛ كالمالكيّة، ولمن قال: مرّة في الشهر، من غيرهم، وسيأتي الكلام عليه في المسألة التالية \_ إن شاء الله تعالى \_.

٤ \_ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى جواز الاعتمار قبل الحجّ، وقد ترجم الإمام البخاري كَلَّهُ على ذلك، فقال: «باب من اعتمر قبل الحجّ»، ثم أورد في الباب حديث أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر الله عن العمرة قبل الحجّ؛ فقال: لا بأس، اعتمر النبيّ قبل أن يحجّ. انتهى.

وأخرج الإمام أحمد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق قال: حدثنا عكرمة بن خالد بن العاصي المخزوميّ، قال: قَدِمت المدينة في نَفَر من أهل مكة، فلقيت عبد الله بن عمر، فقلت: إنا لم نَحُجّ قط، أفنعتمر من المدينة؟ قال: نعم، وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله عَلَيْ عُمَره كلها قبل حجه، قال: فاعتمرنا.

قال ابن بطال كُلُهُ: هذا يدلّ على أن فرض الحجّ كان قد نزل على النبيّ على قبل اعتماره، ويتفرّع عليه، هل الحج على الفور أو التراخي؟ وهذا يدلّ على أنه على التراخي، قال: وكذلك أمْر النبيّ على أنه على ذلك. انتهى.

قال الحافظ: وقد نوزع في ذلك؛ إذ لا يلزم من صحة تقديم أحد النسكين على الآخر نفي الفورية فيه. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا التعقّب نظر لا يخفى؛ إذ ما ذكره ابن بطّال كَلَّلَهُ من الاستدلال بما ذُكر على عدم الفوريّة واضح لا خفاء فيه، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

٥ \_ (ومنها): أن جعل العمرة مكفّرة، والحجّ جزاءه الجنّة يقتضي أن الحجّ أكمل من العمرة.

٦ ـ (ومنها): ما قاله الإمام ابن القيّم كَلَهُ: في الحديث دليل على التفريق بين الحجّ والعمرة في التكرار، إذ لو كانت العمرة كالحجّ لا يُفعَل في السنة إلا مرّة لسوّى بينهما، ولم يفرّق. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العمرة:

وقال النوويّ كَالله: اختلف العلماء في وجوب العمرة، فمذهب الشافعيّ، والجمهور أنها واجبة، وممن قال به: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وطاوس، وعطاء، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن البصريّ، ومسروق، وابن سيرين، والشعبيّ، وأبو بردة بن أبي موسى، وعبد الله بن شداد، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وداود.

وقال مالك، وأبو حنيفة، وأبو ثور: هي سنةٌ، وليست واجبة، وحُكِي أيضاً عن النخعيّ. انتهي (١).

وقال الإمام البخاري كَالله في «صحيحه»: «باب وجوب العمرة، وفضلها».

قال في «الفتح»: وجزم المصنف بوجوب العمرة، وهو متابعٌ في ذلك للمشهور عن الشافعي، وأحمد، وغيرهما، من أهل الأثر، والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوّع، وهو قول الحنفية.

واستدلوا بما رواه الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر فله: أتَى أعرابي النبي الله فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: «لا، وأن تعتمر خير لك»، أخرجه الترمذي، والحجاج ضعيف.

وقد رَوَى ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر، مرفوعاً: «الحج والعمرة فريضتان»، أخرجه ابن عديّ، وابن لهيعة ضعيف، ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء، بل رَوَى ابن الجهم المالكيّ بإسناد حسن عن جابر شيء، «ليس مسلم إلا عليه عمرة»، موقوفٌ على جابر شيء.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/۱۱۸.

واستذلّ الأولون بما ذُكِر في هذا الباب، وبقول صُبَيّ بن مَعْبد لعمر والله المحمر والعمرة مكتوبين عليّ، فأهللت بهما، فقال له: هُدِيت لسنة نبيك»، أخرجه أبو داود، وروى ابن خزيمة وغيره في حديث عمر، سؤال جبريل عن الإيمان، والإسلام، فوقع فيه: «وأن تحجّ، وتعتمر»، وإسناده قد أخرجه مسلم، لكن لم يسق لفظه.

وبأحاديث أُخَر غير ما ذُكِر، وبقوله تعالى: ﴿وَأَيْتُوا لَلْمَحَ وَٱلْمُرُوَّ لِلَّهِ ۗ [البقرة: العمرة أي: أي: أقيموهما، وزعم الطحاويّ أن معنى قول ابن عمر: «العمرة واجبة»؛ أي: وجوب كفاية، ولا يخفى بُعده مع اللفظ الوارد عن ابن عمر.

وذهب ابن عباس، وعطاء، وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة، وإن وجبت على غيرهم. انتهى (١١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من ذِكر هذه الأقوال، وأدلّتها أن ما ذهب إليه الأولون من كون العمرة واجبة مطلقاً، سواء كان الشخص مكيّاً، أو آفاقيّاً هو الحقّ؛ لوضوح أدلّته، كما سبق آنفاً، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مشروعيّة تكرار العمرة:

ذهب الجمهور إلى استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مراراً، وهو المذهب الصحيح؛ للأحاديث الصحيحة الكثيرة في الترغيب في الاستكثار منها، كحديث الباب.

وذهب مالك، وأصحابه إلى أنه يُكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة. وقال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة.

وتُعُقّب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله، فقد كان يترك الشيء، وهو يستحبّ فعله لرفع المشقّة عن أمّته، وقد ندب إلى ذلك بلفظه، فثبت الاستحباب من غير تقييد. انتهى (٢).

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/٥ ـ ٦.

وقد حقّق المسألة الإمام ابن حزم كَلَلله وردّ على القائلين بكراهة التكرار في كتابه «المحلّى»، ودونك عبارته:

[مسألة]: والحجّ لا يجوز إلا مرّة في السنة، وأما العمرة فنُحبّ الإكثار منها؛ لما ذكرنا من فضلها، فأما الحجّ فلا خلاف فيه، وأما العمرة، فإننا روينا من طريق مجاهد، قال عليّ بن أبي طالب: في كلّ شهر عمرة، وعن القاسم بن محمد أنه كره عمرتين في شهر واحد. وعن عائشة أم المؤمنين أنها اعتمرت ثلاث مرّات في عام واحد، وعن سعيد بن جبير، والحسن البصريّ، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعيّ كراهة العمرة أكثر من مرّة في السنة، وهو قول مالك، وروينا عن طاوس: إذا مضت أيام التشريق، فاعتَمِر متى شئت. وعن عكرمة: اعتَمِرْ متى أمكنك الموسى، وعن عطاء إجازة العمرة مرّتين في الشهر، وعن ابن عمر أنه اعتمر مرّتين في عام واحد مرّة في رجب، ومرّة في رجب، ومرّة في وهو قول الشافعيّ، وأبي حنيفة، وأبي سليمان ـ يعني داود الظاهريّ ـ وبه ناخذ؛ لأن رسول الله ﷺ قد أعمر عائشة مرّتين في الشهر الواحد، ولم يكره ﷺ ذلك، بل حضّ عليها، وأخبر أنها تكفّر ما بينها، وبين العمرة الثانية يكره أي ذلك، بل حضّ عليها، وأخبر أنها تكفّر ما بينها، وبين العمرة الثانية فالإكثار منها أفضل، وبالله تعالى التوفيق.

واحتج من كَره ذلك بأن رسول الله على لم يعتمر في عام إلا مرة واحدة. قلنا: لا حجة في هذا؛ لأنه إنما يُكره ما حَضَّ على تركه، وهو على لم يحجّ مذ هاجر إلا حجة واحدة، ولا اعتمر مذ هاجر إلا ثلاث عُمَر، فيلزمكم أن تكرهوا الحجّ إلا مرّة في العمر، وأن تكرهوا العُمَر إلا ثلاث مرّات في الدهر، وهذا خلاف قولكم، وقد صحّ أنه كان على يترك العمل، وهو يحبّ أن يعمل به، مخافة أن يشقّ على أمته، أو أن يُفْرَضَ عليهم.

والعجب أنهم يستحبّون أن يصوم المرء أكثر من نصف الدهر، وأن يقوم أكثر من ثلث الليل، وقد صحّ أن رسول الله على لم يصم قط شهراً كاملاً، ولا أكثر من نصف الدهر، ولا قام بأكثر من ثلاث عشرة ركعة، ولا أكثر من ثلث الليل، فلم يروا فعله على ههنا حجة في كراهة ما زاد على صحّة نهيه عن الزيادة في الصوم، ومقدار ما يقام من الليل على أكثر من ذلك، وجعلوا

فعله ﷺ في أنه لم يعتمر في العام إلا مرّة مع حضّه على العمرة، والإكثار منها حجة في كراهة الزيادة على عمرة من العام، وهذا عجبٌ جدّاً. انتهى كلام ابن حزم ﷺ، وهو بَحْثٌ نفيسٌ جدّاً.

والحاصل أن الحق قول من قال بمشروعيّة تكرار العمرة؛ لوضوح حجته، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في وقت العمرة:

قال النووي ﷺ: واعلم أن جميع السنة وقت للعمرة، فتصح في كلّ وقت منها، إلا في حقّ من هو متلبّسٌ بالحجّ، فلا يصحّ اعتماره حتى يفرغ من الحجّ، ولا تكره عندنا لغير الحاجّ في يوم عرفة، والأضحى، والتشريق، وسائر السنة، وبهذا قال مالك، وأحمد، وجماهير العلماء.

وقال أبو حنيفة: تُكره في خمسة أيام: يوم عرفة، والنحر، وأيام التشريق، وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام: وهي عرفة، والتشريق. انتهى كلام النووي كَالله(١).

وقال الحافظ كَلَّهُ: واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبّساً بأعمال الحجّ، إلا ما نُقل عن الحنفيّة أنه يكره في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيّام التشريق، ونقل الأثرم عن أحمد: إذا اعتَمَر فلا بدّ أن يحلق، أو يقصّر، فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام؛ ليتمكّن من حلق الرأس فيها، قال ابن قُدامة: هذا يدلّ على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام. انتهى كلام الحافظ كَلَّلهُ(٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في استثناء الأيام التي ذكروا أن العمرة تُكره فيها نَظَرٌ، فالذي يظهر أنها تجوز في كلّ أيام السنة؛ إذ لا نصّ، ولا إجماع في استثناء بعض الأيام المذكورة، حتى نعتمد عليه في كراهتها فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۱۸/۹.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٩١] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمُويُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلٍ (ح) مُحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّ وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّ هَوْلِاهِ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ).

### رجال هذا الإسناد: تسعة عشر:

- ١ \_ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) تقدّم قريباً.
- ٢ \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.
- ٣ ـ (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو عمرو بن محمد بن بكير البغداديّ، ثقةٌ حافظً
   [١٠] (٣٢٣) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٢٣/٤.
  - ٤ \_ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين.
    - ٥ \_ (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً) تقدّم قريباً.
- ٦ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمُويُّ) هو: محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأمويّ البصريّ، صدوقٌ، من كبار [١٠] (ت٢٤٤) (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٥١٦/٩٦.
- ٧ ـ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ) الدبّاغ البصريّ، مولى حفصة بنت سيرين،
   ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٦٧٤/١٤.
  - ٨ ـ (سُهَيْلُ) بن أبي صالح، تقدّم قريباً.
  - ٩ \_ (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم أيضاً قريباً.
    - ١٠ \_ (أَبُوهُ) عَبد الله بن نمير، تقدّم أيضاً قريباً.
    - ١١ ـ (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر الْعُمريّ، تقدّم قبل بابين.
      - ١٢ ـ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء، تقدّم قريباً.

١٣ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم أيضاً قريباً.

١٤ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم أيضاً قريباً.

١٥ \_ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهدى، تقدّم أيضاً قريباً.

١٦ \_ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ) أي: أن كلّاً من وكيع وعبد الرحمٰن بن مهدي رويا عن سِفيان الثوريّ.

وقوله: (كُلَّ هَوُلَاءِ عَنْ سُمَيٍّ) الإشارة إلى كلّ من ابن عيينة، وسهيل بن أبي صالح، وعبيد الله العمريّ، وسفيان الثوريّ، روى أربعتهم عن سُميّ.

[تنبيه]: أما رواية سفيان بن عيينة، عن سُميّ، فساقها ابن أبي شيبة كَثَلَلهُ في «مصنّفه» (٣/ ١٢٠) فقال:

(۱۲۲۳۹) ـ حدّثنا أبو بكر (۱)، قال: حدثنا ابن عُيَيْنَةَ، عن سُمَيِّ، عن أبي صَالِح، عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رسول اللهِ ﷺ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ ليس له جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». انتهى.

وأما رواية عبيد الله العمريّ، عن سُميّ، فساقها ابن خزيمة كَلَلْهُ في «صحيحه» (٣٥٩/٤) فقال:

(٣٠٧٢) ـ ثنا عليّ بن المنذر، ثنا ابن نمير (٢)، عن عبيد الله، عن سُميّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لِما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». انتهى.

وأما رواية سفيان الثوريّ، عن سُميّ، فساقها الترمذيّ في «جامعه» (٤/ ١١) فقال:

(٨٥٥) ـ حدّثنا أبو كريب، حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن سُميّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «العمرة إلى العمرة تكفّر ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»، قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح. انتهى.

<sup>(</sup>۱) هو ابن أبى شيبة.

وأما رواية سهيل بن أبي صالح، عن سُميّ، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٩٢] (١٣٥٠) \_ (حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ يَحْبَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَنْهُ أُمُّهُ»).

# رجال الإسناد: سبعة:

١ ـ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قريباً.

٢ ـ (مَنْصُورُ) بن المعتمر السلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ
 [٦] (ت١٣٢) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٢٩٦.

٣ ـ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/١٤٢.

والباقون ذُكروا قبله.

# لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف تَطَلُّهُ.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فالأول ما أخرج
 له أبو داود، وابن ماجه، والثاني ما أخرج له الترمذيّ.

٣ ـ (ومنها): أن فيه الإخبارَ والتحديثَ والعنعنة، وكلها من صيغ الإتصال على الأصح في «عن» من غير المدلس، وفيه أبو هريرة شائه أحفظ من روى الحديث في دهره، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال في «الفتح»: صرّح منصور بسماعه له عن أبي حازم في رواية شعبة، فانتفى بذلك تعليل من أعلّه بالاختلاف على منصور؛ لأن البيهقيّ أورده من طريق إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي حازم، زاد فيه رجلاً، فإن كان إبراهيم حفظه، فلعلّه حمله منصور عن هلال،

ثمّ لقي أبا حازم، فسمعه منه، فحدّث به على الوجهين، وصرّح أبو حازم بسماعه له من أبي هريرة عند البخاريّ من طريق شعبة. انتهى. والله تعالى أعلم.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَ أَنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ) وفي رواية للبخاري من طريق الثوريّ، عن منصور: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ» في رواية له من طريق سيّار، عن أبي حازم: «من حجّ لله»؛ أي: لابتغاء وجه الله تعالى، والمراد به الإخلاص.

ورواية مسلم هذه بلفظ: «من أتى هذا البيت»، تشمل الحبّ والعمرة، وقد أخرجه الدارقطنيّ من طريق الأعمش، عن أبي حازم، بلفظ: «من حبّ، أو اعتمر»، لكن في الإسناد إلى الأعمش ضعف، قاله في «الفتح».

وقال في موضع آخر: ويَجوز حمل لفظ «حجّ» على ما هو أعمّ من الحجّ والعمرة، فتساوي رواية «من أتى» من حيث إن الغالب أن إتيانه إنما هو للحجّ، أو العمرة. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه لا تساوي بين الحجّ والعمرة في هذا الفضل، فالأولى حمل رواية «من أتى» على رواية «من حجّ»، فيكون المعنى: من أتى هذا البيت للحجّ، والدليل على ذلك التفريق الذي تقدّم في حديث: «العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما، والحجّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنّة»، فهذا التفريق يرشد إلى زيادة فضل الحجّ على العمرة، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

(فَلَمْ يَرْفُثْ) بتثليث الفاء في الماضي، والضمّ، والفتح في المضارع، والرفث: الجماع، ويُطلق على التعريض به، وعلى الفحش من القول، وقال الأزهريّ: الرفث اسم جامع لكلّ ما يريده الرجل من المرأة، وكأن ابن عمر يخصّه بما خوطب به النساء، وقال عياض: هذا من قول الله تعالى: ﴿فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوتَ ﴾ [البقرة: ١٩٣]، والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع.

قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعمّ من ذلك، وإليه نحا القرطبيّ، وهو المراد بقوله في «الصيام»: «فإذا كان صوم أحدكم، فلا يرفث». انتهى(١).

وفي «المصباح»: رَفَث في منطقه رَفْتًا، من باب طلب، ويَرْفِث بالكسر لغة: أفحش فيه، أو صرّح بما يُكْنَى عنه من ذكر النكاح، وأرفث بالألف لغة، والرفث: النكاح، فقوله تعالى: ﴿أُجِلَّ لَكُمُّ لَيَّلَةً ٱلصِّيَامِ الرَّفَّ [البقرة: ١٨٦] المراد الجماع، وقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَتَ ﴾ قيل: فلا جماع، وقيل: فلا فُحش من القول، وقيل: الرفث يكون في الفرج بالجماع، وفي العين بالغمز للجماع، وفي اللسان للمواعدة به. انتهى (٢).

وفي «القاموس»: الرفَثُ محرّكةً: الجماع، والفحش، كالرُّفُوث، وكلام النساء في الجماع، أو ما وُوجِهنَ به من الفحش، وقد رَفُث، كنَصَر، وفَرِحَ، وكَرُم، وأرفث. انتهى (٣).

فيستفاد من عبارة «القاموس» أن ماضيه مثلث العين، ومضارعه فيه الضمّ، والفتح فقط. فقول الحافظ في «الفتح»: فاء الرفث مثلّثة في الماضي والمضارع، والأفصح الفتح في الماضي، والضمّ في المستقبل، ففيه نظر، فتأمل، والله تعالى أعلم.

(وَلَمْ يَفْسُقْ) أي: لم يأت بسيّئة، ولا معصية، وأغرب ابن الأعرابيّ، فقال: إن لفظ الفسق لم يُسمع في الجاهليّة، ولا في أشعارهم، وإنما هو إسلاميّ، وتُعُقّب بأنه كثر استعماله في القرآن، وحكايته عمّن قبل الإسلام، وقال غيره: أصله: انفسقت الرُّطَبَة: إذا خرجت، فسمّي الخارج عن الطاعة فاسقاً، قاله في «الفتح»(٤).

وقال في «القاموس»: الفِسْق بالكسر: الترك لأمر الله تعالى، والعصيان، والخروج عن طريق الحقّ، أو الفجور؛ كالفسوق، فَسُق، كنصر، وضرب، وكرم، فِسقاً، وفسوقاً، وإنه لفسق: خروج عن الحقّ، وفَسَقَ عن أمر ربّه:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۹۰/٤. (۲) «المصباح المنير» ۱/ ۲۳۲.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» ١/١٦٧.(٤) «الفتح» ١٦٧/١.

جار، والرُّطَبَة عن قشرها: خرجت، كانفسقت، قيل: ومنه الفاسق؛ لانسلاخه عن الخير، والفويسقة: الفأرة؛ لخروجها من جُحْرها على الناس. انتهى (١٠).

وقال الطيبيّ كَالله: الرفث التصريح بذكر الجماع، والإعراب به، وقال الأزهريّ: هو كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿ فَلَا رَفَتُ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٩٧]: الرفث إتيان النساء، والفسوقُ السباب، والجدال المراء، يعني مع الرفقاء، والخدَم والمُكَارِين، وإنما لم يُذكر الجدال في الحديث؛ اعتماداً على الآية، والفاء في «فلم يرفث» معطوف على الشرط، وجوابه «رجع»؛ أي: صار، والجارّ والمجرور خبرٌ، ويجوز أن يكون حالاً؛ أي: رجع مشابهاً لنفسه في البراءة من الذنوب في يوم ولدته أمه. انتهى كلام الطيبيّ كَالله(٢).

وإنما صرّح بنفي الفسق في الحجّ، مع كونه ممنوعاً في كلّ حال، وفي كلّ حين؛ لزيادة التقبيح، والتشنيع، ولزيادة تأكيد النهي عنه في الحجّ، وللتنبيه على أن الحجّ أبعد الأعمال عن الفسق، والله تعالى أعلم.

(رَجَعَ) أي: صار، أو رجع من ذنوبه، أو حجته، أو فرغ من أعمال الحجّ، وحَملُهُ على معنى رجع إلى بيته بعيد، قاله السنديّ كَلَّهُ (كَمَا وَلَدَتُهُ أَمُّهُ) (ما) مصدريّة، فيكون المعنى على حذف مضاف؛ أي: كحال ولادة أمه له، يعني أنه لا شيء عليه من الذنوب، وفي رواية البخاريّ: «رجع كيوم ولدته أمه»، وفي رواية أحمد، والدارقطنيّ: «رجع كهيئته يوم ولدته أمه»؛ أي: بغير ذنب مشابهاً لنفسه يوم ولدته أمه، إذ لا معنى لتشبيه الشخص باليوم، أفاده السنديّ.

وظاهر الحديث غفران الصغائر والكبائر، والتَّبِعَات، وهو من أقوى الشواهد لحديث العبّاس بن مِرْداس والله المصرّح بذلك، وله شاهد من حديث ابن عمر في «تفسير الطبريّ»، وإليه ذهب القرطبيّ، وعياضٌ، لكن قال الطبريّ: هو محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب، وعجز عن وفائها.

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» ٣/٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٩٣٨ \_ ١٩٣٩.

وقوله: «فلم يرفث»، والواو في قوله: «ولم يفسق» عطف على الشرط في قوله: «من أتى»، وجوابه «رجع»، والجارّ والمجرور خبر له، ويَحْتَمِل أن يكون حالاً؛ أي: صار مشابهاً لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه.

وقوله: «كيوم ولدته» يجوز بناء «يوم» على الفتح؛ لإضافته إلى جملة، ويجوز إعرابه، فيكون مجروراً بالكسرة، كما قال ابن مالك في «خلاصته»:

وَابْنِ أَوَ اعْرِبْ مَا كَ«إِذْ» قَدْ أُجْرِيَا وَاخْتَرْ بِنَا مَتْلُوِّ فِعْلٍ بُنِيَا وَابْنِ أَوْ اعْرِبْ وَمَنْ بَنَى فَلَنْ يُفَنَّدَا وَقَبْلَ فِعْلٍ مُعْرَبٍ أَوْ مُبْتَدَا

قال الحافظ كَلَّة: وذكر لنا بعض الناس أن الطيبي (۱) أفاد أن الحديث إنما لم يُذكر فيه الجدال كما ذُكر في الآية على طريقة الاكتفاء بذكر البعض، وترك ما دلّ عليه ما ذُكر، ويَحْتَمِل أن يقال: إن ذلك يختلف بالقصد؛ لأن وجوده لا يؤثّر في ترك مغفرة ذنوب الحاجّ إذا كان المراد به المجادلة في أحكام الحجّ فيما يظهر من الأدلّة، أو المجادلة بطريق التعميم، فلا يؤثّر أيضاً، فإن الفاحش منها داخل في عموم الرفث، والحسن منها ظاهر في عدم التأثير، والمستوي الطرفين لا يؤثّر أيضاً. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله عله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [۲۷/ ۳۲۹۳ و ۳۲۹۳ و ۱۳۹۳)، و (۱۳۰۱)، و (الترمذيّ) و (البخاريّ) في «الحجّ» (۱۵۲۱) و «المحصر» (۱۸۱۹ و ۱۸۲۰)، و (الترمذيّ) في «الحجّ» (۱۱٤/)، و (النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (۱۱٤/) و «الكبرى» (۲/ ۳۲۱)، و (ابن ماجه) في «المناسك» (۲۸۸۹)، و (عبد الرزّاق) في «مصنفه» (۲۸۸۰)، و (الطيالسيّ) في «مسنده» (۲۰۱۹)، و (الحميديّ) في «مسنده»

<sup>(</sup>١) تقدّم قريباً نقل كلام الطيبي، فلا تنس.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۲۹۱/۶.

(۱۰۰٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣/ ١٢٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ١٤٤)، و(ابن خريمة) في «صحيحه» ٤٨٤ و٤٩٤)، و(الدارميّ) في «سننه» (١٧٩٦)، و(ابن خريمة) في «صحيحه» (٢٥١٤)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٢٥١٤)، و(أبن حبّان) في «مسنده» (٢٩٨١ و٢٥٨)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (٢٩٨١ و ١٩٠٩)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (٢٦٢ و ١٨٠٩ و ١٩٠١)، و(الطبريّ) في «تفسيره» (٢٧٢٤)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٢/ ٢٨٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٦٢)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (١٨٤١) و«التفسير» (١٧٣١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل الحجّ.

٢ ـ (ومنها): بيان أن الحج المستوفي للشروط المذكورة في هذا الحديث مكفّرٌ للذنوب، كبائرها، وصغائرها.

٣ \_ (ومنها): أن الفسوق، وإن كانت ممنوعة في جميع حالات العبد، إلا أن ذلك يتأكّد في حالة الحجّ.

٤ \_ (ومنها): أن فيه الحثّ على عناية الحاجّ في تخليص حجه عما يشينه
 من هذه الأمور المذكورة.

٥ ـ (ومنها): بيان شؤم الذنوب والمعاصي حيث إنها تنقص الأعمال الصالحة، وتجعلها قليلة الفائدة، بل ربما أبطلتها، فينبغي العناية بالابتعاد عنها، وإن بدرت بادرة بادر إلى التوبة منها، والرجوع واللجوء إلى الله الله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٩٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، وَأَبِي الْأَحْوَصِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعاً: «مَنْ حَجَّ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَقْشُقْ»).

# رجال هذا الإسناد: أحد عشر:

١ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ الْبَزّاز، ثقةٌ ثبتٌ
 [٧] (ت٥ أو١٧٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٤.

٢ - (أَبُو الْأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الْحَنَفيّ الكوفيّ، ثقة متقن صاحب حديث [٧] (١٧٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٥/٤.

٣ - (مِسْعَرُ) بن كِدام بن ظُهير الهلاليّ، أبو سلمة الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٧] (ت٣ أو١٥٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/ ٣١.

٤ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) غندر، أبو عبد الله البصريّ، تقدّم قريباً.

٥ ـ (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج الإمام المشهور، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (كُلَّ هَوُلَاءِ عَنْ مَنْصُورٍ) يعني أن كلاً من أبي عوانة، وأبي الأحوص، ومسعر، وسفيان الثوريّ، وشعبة، كلّ هؤلاء الخمسة رووا هذا الحديث عن منصور بن المعتمر.

[تنبيه]: رواية أبي عوانة، وأبي الأحوص كليهما عن منصور، لم أجد من ساقها، فليُنظر.

وأما رواية وكيع عن مسعر، وسفيان فقد ساقها أبو بكر بن أبي شيبة كَلَّلُهُ فَي «مصنّفه» (٣/ ١٢٠) فقال:

(۱۲۹٤٠) \_ حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا وَكِيعٌ، قال: حدّثنا مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، عن مَنْصُورٍ، عن أبي حَازِمٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رسول الله ﷺ: «من حج، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كما ولدته أمه». انتهى.

وأما رواية شعبة، عن منصور، فقد ساقها الإمام أحمد بن حنبل كَلَلَّهُ في «مسنده» (٢/ ٤١٠) فقال:

(٩٣٠٢) \_ حدّثنا عبد اللهِ، حدّثني أبي، ثنا محمد بن جَعْفَرٍ، قال: ثنا شُعْبَةُ، عن سَيَّارٍ، عن أبي حَازِم، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول اللهِ ﷺ: «من حَجَّ هذا الْبَيْتَ، فلم يَرْفُثْ، ولم يَفْسُقْ، رَجَعَ كما وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج تَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٩٤] (...) \_ (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (هُشَيْمُ) بن بشير الواسطيّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (سَيَّارٌ) أبو الحكم الْعَنَزيّ الواسطيّ، ويقال: البصريّ، واسم أبيه وَرْدان،
 وقيل: ورد، وقيل غير ذلك، ثقةٌ [٦] (ت١٢٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٠٩/٢٥.
 والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية سيّار، عن أبي حازم ساقها البخاريّ كَاللَّهُ، فقال:

(١٤٤٩) \_ حدّثنا آدَمُ، حدّثنا شُعْبَةُ، حدّثنا سَيَّارٌ أبو الْحَكَم، قال: سمعت أَبَا حَازِم، قال: سمعت أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَالَ: سمعت النبي عَلَيْهُ يقول:

سَمَعُتُ بِهِ عَالِمٍ عَلَى السَّمِينِ اللهِ المرجع والمآب. التهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أَرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

(٧٧) \_ (بَابُ نُزُولِ الْحَاجِّ بِمَكَّةَ، وَتَوْرِيثِ دُورِهَا)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنْ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٩٥] (١٣٥١) \_ (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةً؟ فَقَالَ: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ، أَوْ دُورٍ؟». وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ، هُو وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ، وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا؛ لِأَنْهُمَا كَانَ مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنٍ).

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ، تقدّم قريباً.

٢ - (عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ) بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، زين العابدين المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ فاضلٌ مشهور [٣] (ت٩٣) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها» ١٨١٨/٣٠.

٣ \_ (عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) بن العاص الأمويّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «الجنائز» ٢١٤٩/٩.

٤ ـ (أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ حَارِقَةً) بن شَرَاحيل الكلبيّ الأمير، أبو محمد، وأبو زيد الصحابيّ إبن الصحابي على المدينة سنة (٥٤) وهو ابن (٧٥) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨٤/٤٣.

والباقون تقدّموا قبل باب.

#### لطائف هذا الإسناد:

ا \_ (منها): أنه من سُباعيّات المصنّف كَثَلَثُهُ، وله فيه شيخان قرن بينهما لما مرّ غير مرّة.

٢ \_ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه.

٣ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من ابن شهاب، والباقون مصريّون.

٤ \_ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض.

٥ ـ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، سوى موضع واحد.

# شرح الحديث:

َ هَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ) ﴿ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةً؟) وفي الرواية التالية: «أين تَنْزِل غَداً؟ وذلك في حجته حين دنونا

من مكة»، قال في «الفتح»: ظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكة، ويزيده وضوحاً رواية زَمْعة بن صالح، عن الزهريّ، بلفظ: «لما كان يومُ الفتح قبل أن يدخل النبيّ على مكة قيل: أين تنزل؟ أفي بيوتكم؟..» الحديث، وروى عليّ ابن المدينيّ، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن عليّ بن حسين، قال: قيل للنبيّ على حين قدم مكة: أين تنزل؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل من طَلّ؟»، قال علي ابن المدينيّ: ما أشك أن محمد بن عليّ بن الحسين أخذ هذا الحديث عن أبيه، لكن في حديث أبي هريرة في أنه على قال ذلك حين أراد أن ينفر من منى، فَيُحْمَل على تعدد القصة. انتهى (۱).

(فَقَالَ) ﷺ ("وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ) بفتح، فكسر، هو عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ، أبو يزيد، وقيل: أبو عيسى، أسلم قبل الحديبية، وشَهِد غزوة مؤتة، وكان أسنّ من جعفر بعشر سنين، وكان جعفر أسنّ من عليّ بعشر سنين، وكان عَقِيل من أنسب قريش وأعلمهم بأيامها، روى عن النبيّ ﷺ، وعنه ابنه محمد، وحفيده عبد الله بن محمد بن عقيل، وعطاء، وأبو صالح السمان، وموسى بن طلحة، والحسن البصريّ ومالك بن أبي عامر الأصبحيّ.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲/۶.۵۰

قال ابن سعد: قالوا: مات في خلافة معاوية بعدما عَمِي، وفي تاريخ البخاري الأصغر بسند صحيح أنه مات في أول خلافة يزيد بن معاوية قبل وَقْعة الحرّة، وقال ابن سعد: خرج عَقِيل مهاجراً في أول سنة ثمان، فشَهِد مؤتة، ثم رجع، فعَرَض له مرض، فلم يُسْمَع له بخبر، لا في فتح مكة، ولا حُنين، ولا الطائف، وله عَقِب.

قال الحافظ: وفيما قال نظرٌ، فقد رَوَى الزبير بن بكار، من طريق الحسين بن عليّ قال: كان ممن ثبت مع النبيّ عليه يوم حُنين: العباس، وعليّ، وعَقِيل، وسَمَّى جماعةً. انتهى.

أخرج له النسائتي، وابن ماجه، وليس له عند غيرهما إلا مجرّد الذكر.

(مِنْ رِبَاعٍ) بكسر الراء: جمع رَبْع، بفتح الراء، وسكون الموحدة، وهو المنزل المشتمِل على أبيات، وقيل: هو الدار، فعلى هذا فقوله: (أَوْ دُورٍ؟») إما للتأكيد، أو من شك الراوي، وفي رواية محمد بن أبي حفصة: «من منزل»، وأخرج هذا الحديث الفاكهيّ من طريق محمد بن أبي حفصة، وقال في آخره: «ويقال: إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف، ثم صارت لعبد المطلب ابنه، فقسمها بين ولده حين عُمِّر، فمن ثَمِّ صار للنبي عَلَيْهُ أبيه عبد الله، وفيها وُلد النبيّ عَلَيْهُ (۱).

وقوله: (وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ) قال في «العمدة»: إدراج من بعض الرواة، ولعله من أسامة، كذا قال الكرماني (٢)، وقوله: (هُوَ) أُتي؛ ليعطف قوله: «وطالبٌ» على الضمير المتصل في «وَرِثَ»، وإن كان الفصل حصل بالمفعول، قال في «الخلاصة»:

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلُ أَوْ فَاصِلٍ مَّا وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ

عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ فِي النَّطْم فَاشِياً وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۴/۳۰۵.

(وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِفْهُ جَعْفَرٌ، وَلَا عَلِيَّ شَيْئاً؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيل عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ) مُحَصَّل هذه القصّة أن النبي عَلَيْ لما هاجر استولى عَقِيل وطالب على الدار كلها، باعتبار ما ورثاه من أبيهما؛ لكونهما كانا لم يُسلما، وباعتبار ترك النبي عَلَيْ لحقه منها بالهجرة، وفُقِد طالب ببدر، فباع عَقِيل الدار كلها.

وحَكَى الفاكهيّ أن الدار لم تَزَل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار، وزاد في روايته من طريق محمد بن أبي حفصة: فكان عليّ بن الحسين يقول: من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشّعب؛ أي: حصة جدّهم عليّ من أبيه أبي طالب.

وقال الداوديّ وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره، وأمضى النبيّ ﷺ تصرفات الجاهلية؛ تأليفاً لقلوب من أسلم منهم.

وقال الخطابيّ: وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عَقِيل، فإنما لم ينزلها رسول الله ﷺ؛ لأنها دُور هجروها في الله تعالى، فلم يرجعوا فيما تركوه.

وتُعُقّب بأن سياق الحديث يقتضي أن عَقيلاً باعها، ومفهومه أنه لو تركها لنزلها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد رضي هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [۷۷/ ۳۲۹۵ و ۳۲۹۳ و ۳۲۹۳)، و(أبو داود) في «سننه» و(البخاريّ) في «الحجّ» (۱۵۸۸ و ۳۰۵۸ و ۴۲۸۲)، و(أبو داود) في «سننه» (۲۰۱۰ و ۲۹۰۹ و ۲۹۱۰)، و(الترمذيّ) في «جامعه» (۲۱۰۷)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (۲/ ٤٨٠)، و(ابن ماجه) (۲۷۲۹ و ۲۷۳۰ و ۲۹۲۲)، و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» (۲/ ۱۲۶)، و(أحمد) في «مسنده» (۵/ ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۲)، و(أبو خزيمة) في «صحيحه» (۲۹۸۵)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ ۲۳۲)، و(أبو

نعيم) في «مستخرجه» (٢٩/٤ ـ ٣٠)، و(الدارقطني) في «سننه» (٣/ ٦٢)، و(الحاكم) في «الكبرى» (٥/ ١٦٠ و٦/ ٢٨) و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ١٦٠ و٦/ ٢٨) و «المعرفة» (٢/ ٤٢٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان أن دور مكة تورّث لأهلها.

٢ - (ومنها): بيان جواز بيع دور مكة وإجارتها، وبهذا احتج الشافعي كَلْلُهُ على ذلك.

" - (ومنها): بيان أن المسلم لا يرث الكافر، وعلى ذلك كافة فقهاء الأمصار، إلا ما حُكي عن معاوية، ومعاذ، والحسن البصريّ، وإبراهيم النخعيّ، وإسحاق؛ أن المسلم يرث الكافر، وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم، قاله في «العمدة»(١). وسيأتي تحقيق ذلك مستوفّى في محلّه من كتاب الفرائض \_ إن شاء الله تعالى \_.

٤ - (ومنها): بيان أن مكة فُتحت صلحاً، فدُورها مِلْكٌ لأهلها، وفي ذلك خلاف سيأتي في المسألة التالية ـ إن شاء الله تعالى \_ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم دُور مكة:

قال الإمام البخاري كَثْلَلْهُ في "صحيحه": "باب توريث دُور مكة، وبيعها، وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواءٌ خاصةً؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِي كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْسَيْدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ تُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ تُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرد فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ تُذِقهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ فَيْ المذكور هنا، محتجاً أليم ﴿ المدكور هنا، محتجاً على ما ترجم به.

قال في «الفتح»: أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نَضْلة قال: توفي رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وعمر، وما تُدْعَى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده انقطاع، وإرسال.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۹/۲۲۸.

وقال بظاهره: ابن عمر، ومجاهد، وعطاء، قال عبد الرزاق عن ابن جريج: كان عطاء يَنْهَى عن الكراء في الحرم، فأخبرني أن عمر نَهَى أن تُبوَّب دُور مكة؛ لأنها ينزل الحاج في عرصاتها، فكان أول من بَوَّب داره سهيل بن عمرو، واعتَذَر عن ذلك لعمر.

وروى الطحاويّ من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، أنه قال: مكة مباح لا يحل بيع رباعها، ولا إجارة بيوتها.

وروى عبد الرزاق، من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر: لا يحل بيع بيوت مكة، ولا إجارتها.

وبه قال الثوريّ، وأبو حنيفة، وخالفه صاحبه أبو يوسف، واختُلِف عن محمد، وبالجواز قال الجمهور، واختاره الطحاويّ.

ويجاب عن حديث علقمة على تقدير صحته بِحمله على ما سيُجمع به ما اختُلف عن عمر في ذلك.

واحتَجّ الشافعيّ بحديث أسامة المذكور في هذا الباب، قال الشافعيّ : فأضاف الملك إليه، وإلى من ابتاعها منه، وبقوله على عام الفتح: «من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن»، فأضاف الدار إليه.

واحتَج ابنُ خزيمة بقوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَكِرِهِمَ وَأَمْوَالِهِمَ اللهِ الآية [الحشر: ٨]، فنسب الله الديار إليهم، كما نسب الأموال إليهم، ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دُور ليست بملك لهم، قال: ولو كانت الدور التي باعها عَقِيل لا تُملك لكان جعفر وعليّ أولى بها ؛ إذ كانا مسلمين دونه.

وثبت أن عمر اشترى داراً للسجن بمكة، ولا يعارض ما جاء عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه كان ينهى أن تُغْلَق دُور مكة في زمن الحج، أخرجه عبد بن حميد، وقال عبد الرزاق، عن معمر، عن منصور، عن مجاهد: أن عمر قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدُوركم أبواباً؛ لينزل البادي حيث شاء.

ويُجمع بينهما بكراهة الكراء رفقاً بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء، وإلى هذا جنح الإمام أحمد، وآخرون، واختُلف عن مالك في ذلك،

قال القاضي إسماعيل: ظاهر القران يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة، لا سائر دور مكة، وقال الأبهري: لم يَختلف قول مالك وأصحابه في أن مكة فُتحت عنوة، واختلفوا هل مَن بها على أهلها؛ لعظم حرمتها، أو أُقِرّت للمسلمين؟ ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دورها، والكراء، والراجح عند من قال: إنها فُتحت عنوة أن النبي على مَن بها على أهلها، فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك. ذكره السهيلي وغيره.

وليس الاختلاف في ذلك ناشئاً عن هذه المسألة، فقد اختَلَف أهل التأويل في المراد بقوله هنا: ﴿الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ هل هو الحرم كله، أو مكان الصلاة فقط؟ واختلفوا أيضاً هل المراد بقوله: ﴿سُوَءٍ ﴾ في الأمن والاحترام، أو فيما هو أعمّ من ذلك؟ وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضاً.

قال ابن خزيمة: لو كان المراد بقوله تعالى: ﴿سَوَآةُ ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ﴾ جميع الحرم، وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم، لما جاز حفر بئر، ولا قبر، ولا التغوط، ولا البول، ولا إلقاء الجيف والنتن، قال: ولا نعلم عالماً مَنَع من ذلك، ولا كره لحائض، ولا لجُنب دخول الحرم، ولا الجماع فيه، ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة، وحوانيتها، ولا يقول بذلك أحد، والله أعلم.

قال الحافظ: والقول بأن المراد بالمسجد الحرام: الحرم كله وَرَدَ عن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنهم، والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وبيان أدلّتهم أن أرجح الأقوال قول الشافعيّ، ومن تبعه، وهو قول البخاريّ أن دور مكة مِلْكٌ لأهلها، يجوز توريثها، وبيعها، وإجارتها؛ لوضوح علّته، كما علمته آنفاً، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۶/ ۵۰۰ \_ ۵۰۲.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٩٦] (...) \_ (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّاذِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ مِهْرَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ، قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَداً؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ، حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، فَقَالَ: ﴿ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً؟ ﴾).

# رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّاإِزِيُّ) أبو جعفر الجمّال، ثقةٌ حافظٌ [١٠]
 (ت٣٩٦) أو قبلها (خ م د) تقدم في «الإيمان» ٢١٢/٢٦.

٢ ـ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٣ \_ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم قريباً.

٤ \_ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام، تقدّم أيضاً قريباً.

٥ ـ (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن،
 ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ من كبار [٧] (ت١٥٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٩٧] (...) \_ (وَحَدَّنَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَرْكُ نَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ؟»). تَنْزِلُ خَداً إِنْ شَاءَ اللهُ؟ وَذَلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ، قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ؟»).

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) تقدّم قريباً.

٢ ـ (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً) القيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، له تصانيف
 [٩] (ت٥ أو٢٠٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٠/ ٤٧٦.

٣ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ) ميسرة، أبو سلمة البصريّ، صدوقٌ يُخطىء
 [٧] (تخ م مد سي) تقدم في «الجنائز» ٢١٨٧/١٦.

٤ ـ (زَمْعَةُ بْنُ صَالِح) الْجَنديّ بفتح الجيم، والنون، أبو وهب اليمانيّ، نزيل مكة، ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون [٦].

رَوَى عن سلمة بن وَهْرام، وابن طاوس، وعمرو بن دينار، والزهريّ، وغيرهم.

وروى عنه ابنه وهب، وابن جريج، وهو من أقرانه، والسفيانان، وابن وهب، وابن مهدي، وعبد الرزاق، ووكيع، وروح بن عبادة، وأبو عاصم، وأبو نعيم، وغيرهم.

قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ضعيفٌ، وقال الدُّوريٌ عن ابن معين: ضعيفٌ، وهو أصلح حديثاً من صالح بن أبي الأخضر، وقال مرة أخرى: زمعة صويلح الحديث، وقال الآجريّ عن أبي داود: ضعيفٌ، قال: وسألت يحيى: صالح بن أبي الأخضر أكبر عندك، أو زمعة؟ فقال: لا هو، ولا زمعة، قال ابن عيينة: ربّما سمعت هشام بن حُجير يقول لزمعة: إنما أنت جَدْيٌ، ما لك وللحديث؟ قال أبو داود: صالح أحب إليّ من زمعة، أنا لا أخرج حديث زمعة، وقال البخاريّ: يخالف في حديثه، تركه ابن مهديّ أخيراً، وقال عمرو بن عليّ: فيه ضَعْفٌ، وقد روى عنه الثوريّ، وابن مهديّ، وما سمعت يحيى ذكره قط، وهو جائز الحديث مع الضعف الذي فيه، وقال النجوزَجانيّ: يحيى ذكره قط، وهو جائز الحديث مع الضعف الذي فيه، وقال النبائيّ: ليس بالقويّ، كثير الغلط عن الزهريّ، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه، فقال: لَيِّن، واهي الحديث، حديثه عن الزهري كأنه يقول مناكير، وقال ابن عديّ: ربما يَهِم في بعض ما يرويه، وأرجو أن حديثه صالح، لا بأس به، وقال ابن حبان: كان رجلاً صالِحاً يَهِمُ، ولا يَعَلَم، ويُخطىء ولا يَفهم، حتى وقال ابن حبان: كان رجلاً صالِحاً يَهِمُ، ولا يَعَلَم، ويُخطىء ولا يَفهم، حتى

غلب في حديثه المناكير التي يرويها عن المشاهير، وقال الحاكم أبو أحمد: أبو وهب زمعة بن صالح ليس بالقويّ عندهم، وقال ابن خزيمة: في قلبي منه شيء، وقال في موضع آخر: أنا بريء من عهدته، وقال النسائيّ في «الجرح والتعديل»: ضعيف، وقال الساجيّ: ليس بحجة في الأحكام.

أخرج له المصنّف، وأبو داود في «المراسيل»، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث مقروناً.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

(٧٨) ـ (بَابُ جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّام بِلَا زِيَادَة)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٩٨] (١٣٥٢) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: هَلْ سَمِعْتَ فِي الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْتًا؟ فَقَالَ السَّائِبُ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لِلْمُهَاجِرِ اللهُ عَلَيْهَا).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ) القعنبيّ الحارثيّ، أبو عبد الرحمٰن البصريّ، مدنيّ، وقد سكنها مدّةً، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [٩] (٣٢١٠) بمكة (خم د ت س) تقدم في «الطهارة» ٢١٧/١٧.

٢ ـ (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنى، ثقةٌ [٨] (٦٧٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٠/١٤.

٣ ـ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ) بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقة [٥].

رَوَى عن أبيه، والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيِّب، وغيرهم.

ورَوَى عنه صالح بن كيسان، وسليمان بن بلال، وحاتم بن إسماعيل، وغيرهم.

قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم، وأبو داود: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث، وقال العجليّ: مدنيّ ثقة، وقال النسائيّ في «الجرح والتعديل»: ثقة.

قال ابن حبان في «الثقات»: مات بالعراق في أول خلافة أبي جعفر سنة (١٣٧).

روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث بالمكرّر، برقم (١٣٥٢) وأعاده بعده، و(٢٥١١).

٥ ـ (الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ) حليف بني أميّة، واسم الحضرميّ عبد الله بن عِمَاد (١) بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن عُوَيف، وله عدة إخوة، يقال: إنهم أحد عشر، وأخوه عمرو بن الحضرميّ أول قتيل من المشركين، قتله المسلمون، وكان ماله أوّل مال خُمّس في الإسلام، وبسببه كانت وقعة بدر.

روى عن النبي ﷺ في مُكث المهاجر، وعنه السائب بن يزيد، وأبو هريرة، وحيان الأعرج، وسَهْم بن مِنجاب، وزياد بن حُدَير.

وكان يقال: إنه مُجاب الدعوة، وولّاه رسول الله ﷺ البحرين، وأقرّه أبو بكر، وعمر، ثم ولّاه عمر البصرة، فمات قبل أن يَصِلَ إليها سنة (١٤).

<sup>(</sup>١) بالدال المهملة، ووقع في بعض النسخ عمّار بالراء، والأول هو الصواب.

وقال ابن سيرين، عن ابن العلاء بن الحضرمي: إن أباه كتب إلى النبي ﷺ، فبدأ باسمه. وقال أبو حسان الزياديّ: مات سنة (٢١) وله مناقب، وفضائل كثيرة.

أخرج له الجماعة الحديث المتقدم، وليس له في هذا الكتاب، وكذا عند البخاريّ إلا هذا الحديث، والله تعالى أعلم.

# لطائف هذا الإسناد:

- ١ \_ (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف كَثَلَثهُ.
- ٢ \_ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه، فما أخرج له ابن
   ماجه.
  - ٣ \_ (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ.
- ٤ (ومنها): أن السائب بن يزيد وهي آخر من مات بالمدينة من الصحابة هي ، كما أسلفته آنفاً.
- ٥ \_ (ومنها): أن صحابيه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستة، إلا ثلاثة أحاديث: حديث الباب عنهم جميعاً، وحديث: «أنه كتب إلى النبيّ ﷺ، فبدأ باسمه» عند أبي داود رقم (٥١٣٥)، وأخرجه أحمد أيضاً (٤/٣٣)، وحديث: «بعثني رسول الله ﷺ إلى البحرين، أو إلى هَجَر، فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة، يُسْلِم أحدهم، فآخذ من المسلم العشر، ومن المشرك الخراج» عند ابن ماجه رقم (١٨٣١)، وأخرجه أحمد أيضاً (٥٢/٥)، والله تعالى أعلم.

# شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَیْد) بن عبد الرحمٰن بن عوف (أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِیزِ) الأمويّ الخلیفة الراشد، مات کله في رجب سنة (۱۰۱)، وله أربعون سنة، ومدّة خلافته سنتان ونصف، وتقدّمت ترجمته في «المقدّمة» عرامة. وقوله: (يَسْأَلُ) جملة حاليّة من المفعول (السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ) بن سعيد بن ثمامة الْكِنديّ المعروف بابن أخت النمر الصحابيّ الصغير، حُجّ به في عام حجة الوداع، وهو ابن سبع سنين، وولّاه عمر شهد سوق المدينة، وسبق آنفاً

أنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة وقيل، وقوله: (يَقُولُ) هذه الجملة تفصيل وبيان لكيفيّة السؤال (هَلْ سَمِعْتَ فِي الْإِقَامَةِ بِمَكَّةً) أي: في مقدار الوقت الذي يجوز للمهاجر أن يقيمه فيها إذا عاد إليها لحجّ، أو عمرة، أو نحو ذلك (شَيْئاً؟) وفي الرواية التالية: «عن حميد بن عبد الرحمٰن، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه: ما سمعتم في سُكنى مكة؟»، وفي رواية البخاريّ من طريق حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمٰن بن حميد الزهريّ، قال: «سمعت عمر بن عبد العزيز، يسأل السائب بن يزيد ابن أخت نَمِر، قال: ما سمعت في سُكنى مكة؟ ..».

(فَقَالَ السَّائِبُ: سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلَاثٍ) من إضافة المصدر إلى الظرف؛ أي: له أن يقيم مدة ثلاث ليال، ذكر الضمير لكون التمييز محذوفاً، فيجوز الوجهان، كما سبق غير مرّة (بَعْدَ الصَّدَرِ) بفتح المهملتين؛ أي: بعد الرجوع من منى، وانتهاء نسكه (بِمَكَّةَ») متعلق بر إقامة»، وقوله: (كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا) الظاهر أنه مدرج من بعض الرواة، وفي الرواية التالية: «يُقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً»، وفي الرواية الثالثة: «ثلاث ليالٍ يمكثهن المهاجر بعد الصدر»، وفي الرواية الثالثة: «ثلاث ليالٍ يمكثهن المهاجر بعد الصدر»، وفي الرواية المُهَاجِر بِمَكَّة بَعْدَ قَضَاء نُسُكِهِ ثَلَاثُ».

قال النوويّ كَالله: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يَحْرُم عليهم استيطان مكة، وحَكَى عياض أنه قول الجمهور، قال: وأجازه لهم جماعة \_ يعني بعد الفتح \_ فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه.

قال: واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم، وأن سُكنى المدينة كان واجباً لنصرة النبي الله ومواساته بالنفس، وأما غير المهاجرين، فيجوز له سُكنى أيّ بلد أراد، سواء مكة وغيرها بالاتفاق. انتهى كلام القاضي (١).

ويستثنى من ذلك مَن أَذِنَ له النبيّ ﷺ بالإقامة في غير المدينة.

 <sup>(</sup>۱) راجع: «شرح النووي» ۱۲۲/۹.

وقال القرطبيّ كَالله: المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة لنصرة النبيّ على ولا يُعنى به من هاجر من غيرها؛ لأنه خرج جواباً عن سؤالهم لمّا تحرّجوا من الإقامة بمكة؛ إذ كانوا قد تركوها لله تعالى، فأجابهم بذلك، وأعلمهم أن إقامة الثلاث ليس بإقامة.

قال: والخلاف الذي أشار إليه عياض كان فيمن مضى، وهل ينبني عليه خلاف فيمن فرّ بدينه من موضع يَخاف أن يُفتن فيه في دينه، فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة؟ يمكن أن يقال: إن كان تركها لله كما فعله المهاجرون، فليس له أن يرجع لشيء من ذلك، وإن كان تركها فراراً بدينه، ليَسلَم له، ولم يقصد إلى تركها لذاتها، فله الرجوع إلى ذلك. انتهى.

قال الحافظ: وهو متجه، إلا أنه خَصّ ذلك بمن ترك رباعاً أو دوراً، ولا حاجة إلى تخصيص المسألة، والله تعالى أعلم. انتهى (١٠).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله القرطبي نظران:

أما أوّلاً: ففي تعميمه المنع لكل من فرّ بدينه؛ لأن ذلك يَحتاج إلى دليل، من نصّ أو إجماع.

وأما ثانياً: ففي تفريقه بين مَن فَرّ بدينه، ومن ترك بلده لله، فإنه لا فرق بينهما في الحقيقة، كما هو ظاهر، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: حديث العلاء بن الحضرمي رفي الله الله مُتَّفقٌ عليه.

المسألة الثانية: في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [۲۷۸/۷۸ و ۳۲۹۹ و ۳۳۰۰ و ۳۳۰۰ و ۳۳۰۰] (۱۳۵۲)، و(أبو داود) في «مناقب الأنصار» (۳۹۳۳)، و(أبو داود) في «المناسك» (۲۰۲۲)، و(الترمذيّ) في «الحجّ» (۹٤۹)، و(النسائيّ) في «تقصير الصلاة في السفر» (۳/۲۲) و «الكبرى» (۱/۸۸۰ و۲/۶۲۹)، و (ابن ماجه) في

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٨/ ٧٢٧ «كتاب مناقب الأنصار» رقم (٣٩٣٣).

"إقامة الصلاة" (١٠٧٣)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (٢٠/١)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٨٤٤)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠/٥ ـ ٢١)، و(أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٣٩ و٥/ ٥٢)، و(الدارميّ) في "سننه" (١٥٢٠)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٩٠٣ و٢٩٠٧)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣١/٤)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (١٦/ ٢٦)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧١/١٨)، و(البيهقيّ) في "الكبير" (١٤٧/١٨)، والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

١ ـ (منها): بيان ما يجوز للمهاجر أن يقيمه بمكة بعد قضاء نسكه، وهو مدة ثلاث ليال.

Y \_ (ومنها): أن النسائي كَالله ترجم في كتابه بقوله: «باب المقام الذي يُقصر بمثله الصلاة»، ثمَّ أورد الحديث احتجاجاً لما ترجم له، وهو أن مدة الإقامة التي تُقصر فيها الصلاة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك يكون في حكم الحضر، فيُتمّ فيه، وهذا هو مذهب الشافعيّ، ومالك \_ رحمهما الله تعالى \_، ووجه الدلالة منه أن الترخيص في الثلاث يدلّ على بقاء حكم السفر، بخلاف الأربعة، فالأربع حدّ الإقامة، وما دونه حدّ السفر، فتقصر الصلاة فيه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ذكرت في «شرحي على النسائي» أن هذا الاستدلال عندي غير صحيح؛ لأنه يردّه ما فعله النبي على مع أصحابه في ، حيث أقاموا أربعة أيام بمكة ، وقد عزموا قبل ذلك على إقامة تلك المدة؛ لأنهم يعلمون أن أفعال الحج لا تنتهي إلا بهذا القدر من الزمن ، فدلّ على أن الأربعة لها حكم السفر.

والراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد تظلله، وهو أن كل من أقام مدة إقامة النبيّ على بمكة، وهي أربعة أيام قَصَر، ومن زاد أتم، والله تعالى أعلم.

٣ ـ (ومنها): أن الإقامة بمكة كانت حراماً على من هاجر منها قبل الفتح، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام، لا يزيد عليها، وبهذا رَثَى النبي عَلَيْهُ لسعد بن خولة فَ أن مات بمكة.

وما ادعاه الداوديّ من اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين، فقد ردّه في «الفتح» بأنه لا معنى لتقييده بالأولين.

٤ - (ومنها): أنه استُدل به على أن طواف الوداع عبادة مستقلة، ليست من مناسك الحجّ، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعيّ؛ لقوله في هذا الحديث: «بعد قضاء نسكه»؛ لأن طواف الوداع لا إقامة بعده، ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع، وقد سماه قبله قاضياً لمناسكه، فخرج طواف الوداع عن أن يكون من مناسك الحج، قاله في «الفتح»(۱)، وهو بحث مفيدٌ جداً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٢٩٩] (...) \_ (حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ: مَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ: مَا سَمِعْتُمْ فِي سُكْنَى مَكَّةَ؟ فَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: سَمِعْتُ الْعَلَاء، أَوْ قَالَ الْعَلَاء بْنَ الْحَصْرَمِيِّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) تقدّم قبل باب.

٢ \_ (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم أيضاً قبل باب.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ) أي: بعد فراغه من أعمال الحجّ، وأصل النُّسُك بضمتين: العبادة، والمراد هنا أفعال الحج، يقال: نسك لله ينسُك، من باب قتل: تطوَّع بقُربة، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ [الأنعام: ١٦٢]، ومناسك الحج: عباداته، وقيل: مواضع العبادات، أفاده الفيوميّ (٢).

وقوله: (ثَلَاثاً) أي: ثلاثة أيام بلياليها، وذَكَّر العدد؛ لكون التمييز محذوفاً، كما تقدم.

<sup>(</sup>١) "الفتح" ٨/٧٢٧ "كتاب مناقب الأنصار" رقم (٣٩٣٣).

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ۲۰۳/۲ \_ ۲۰۶.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٠٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعاً، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَسْأَلُ السَّاثِبَ بْنَ يَزِيدَ، فَقَالَ السَّاثِبُ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «ثَلَاثُ لَيَالٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «ثَلَاثُ لَيَالٍ يَمْكُثُهُنَّ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدَرِ»).

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ) هو: حسن بن عليّ بن محمد الخلال، نزيل مكة، ثقة حافظ، له تصانيف [١١] (ت٢٤٢) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» ٢٤/٤.
 ٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) تقدّم في الباب الماضي.

٣ ـ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت٢٠٨) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤١/٩.

٤ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجةٌ [٨] (ت١٨٥٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/١٤١.

٥ ـ (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٤] مات بعد (١٣٠ أو ١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١. والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (يَمْكُثُهُنَّ الْمُهَاجِرُ) من باب قتل؛ أي: يُقيم، ويتلَبَّثُ، ومَكُثُ مُكثاً، فهو مَكيث، وقرأ بها السبعة قوله تعالى: ﴿فَمَكَثُ غَيْرَ بَعِيدِ﴾ [النمل: ٢٢] باللغتين. قاله الفيّوميّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى القول فيه قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٠١] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الْمُنَا عِبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَأَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً، أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ الْعَلَاء بْنَ حُمْيْدَ بْنَ عَرْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ الْعَلَاء بْنَ الْحَضْرَمِيِّ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ الْحَضْرَمِيِّ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ الْكَانَى»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قريباً.
- ٢ \_ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم في الباب الماضي.
- ٣ \_ (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٤ ـ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ حجة [٤] (ت١٣٤) (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ٢٢/ ٣٨٨.
   والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (مَكْثُ الْمُهَاجِرِ) مبتدأ خبره «ثلاث»؛ أي: ثلاث ليال بأيّامهنّ، قال المجد تَثْلَثُه: الْمِكْثُ مُثلّثاً، ويُحَرَّكُ، والْمِكِّيثَى، ويُمدّ، والْمُكُوثُ، والْمُكْثَانُ بضمّهما: اللَّبْثُ، والفعل كنصَرَ، وكَرُمَ. انتهى (١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٠٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» ١/٥٧١.

## رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجّاج الثقفيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (٣٥٩) (م د) تقدم في «المقدمة» ٢/٤٠.

٢ \_ (الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ) أبو عاصم النبيل الكوفي، ثقة ثبت [٩]
 (ت٢١٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٩.

و«ابنُ جريج» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية الضحّاك بن مخلد، عن ابن جريج هذه ساقها الدارميّ كَثْلَلْهُ في «سننه» (١/ ٤٢٥) فقال:

(١٥١١) ـ أخبرنا أبو عَاصِم، عن ابن جُرَيْج، عن إسماعيل بن مُحَمَّدٍ، عن إسماعيل بن مُحَمَّدٍ، عن حُمَدٍ، عن حُمَدِ، عن الْعَلاءِ بن عن حُمَدْد، عن الْعَلاءِ بن الْحَضْرَمِيِّ، قال: قال رسول اللهِ ﷺ: «مُكْثُ الْمُهَاجِرِ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثٌ». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَّتِهِ أُنِيبُ﴾.

# (٧٩) \_ (بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ، وَصَيْدِهَا، وَخَلَاهَا، وَشَجَرِهَا، وَسَجَرِهَا، وَلَقَطَتِهَا، إِلَّا لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّوَام)

[تنبيه]: (اعلم): أن مكة \_ حرسها الله تعالى \_ هي الاسم المشهور لتلك البقعة المباركة، ولها أسماء أخرى كثيرة، وقد عُنِي الناس بجمعها، منهم العلامة اللغوي مجد الدين الشيرازي، والنووي، وقد ذكرها التقي الفاسي في «شفاء الغرام» مع بيان معاني بعض الأسماء، وقال المحبّ الطبري: سَمَّى الله تعالى مكة بخمسة أسماء: مكة، وبكة، والبلد، والقرية، وأم القرى، فأما مكة ففي قوله تعالى: ﴿بِبَعُلنِ مَكَمَة ﴾ [الفتح: ٢٤]، وفي تسميتها بهذا الاسم أربعة أقوال:

[أحدها]: لأنها يؤمُّها الناس من كل مكان، فكأنهم تجذبهم إليها من قول العرب: امْتَكَّ الفصيلُ ما في ضرع الناقة إذا لم يُبْق فيه شيئاً.

[الثاني]: لأنها تَمُكّ من ظلم فيها؛ أي: تهلكه.

[الثالث]: لجهد أهلها، ومن قولهم: تمكَّكتُ العظم: إذا أخرجت مُخَّه، والتمكُّك الاستقصاء.

[الرابع]: لقلة الماء بها.

وأما بَكَّة ففي قوله تعالى: ﴿لَلَّذِى بِبَكَّةَ﴾ [آل عمران: ٩٠]، وفي تسميتها بذلك ثلاثة أقوال:

[أحدها]: لازدحام الناس بها، يقال: هم فيها يتباكُّون أي: يزدحمون، قاله ابن عباس عظيمًا.

[والثاني]: لأنها تبكّ أعناق الجبابرة؛ أي: تدقّها، وما قصدها جبار إلا قصمه الله تعالى.

[والثالث]: لأنها تَضَع من نَخْوَة المتكبرين.

وأما تسميتها بالبلد ففي قوله تعالى: ﴿ لَا أُمُّسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَكِدِ ۞ ۗ [البلد: ١] قال المفسرون: أراد مكة، والبلد في اللغة صدر القري.

وأما تسميتها بالقرية ففي قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً ﴾ الآية [النحل: ١١٢]، الإشارة إلى مكة، فإنها كانت ذات أمن يَأْمَن أهلها أن يُغار عليهم، وكانوا أهل طمأنينة، لا يحتاجون إلى الانتقال عنها؛ لخوف، أو ضيق، والقرية اسم لما يُجمع جماعة كثيرة من الناس، من قولهم: قَرَيتُ الماء في الحوض: إذا جمعته فيه.

وأما تسميتها أم القرى ففي قوله تعالى: ﴿ لِنُّنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوَّلْما ﴾ الآية [الأنعام: ٩٢]، يعني مكة، وفي تسميتها بذلك أربعة أقوال:

[أحدها]: أن الأرض دُحيت من تحتها، قاله ابن عباس رأي، وقال ابن قتيبة: لأنها أقدم الأرض.

[والثاني]: لأنها قبلة يؤمها جميع الأمة.

[الثالث]: لأنها أعظم القرى شأناً.

[الرابع]: لأن فيها بيت الله تعالى، ولمّا جرت العادة أن بلد الملك وبيته مقدّمان على جميع الأماكن سُمّيت أُمّاً؛ لأن الأم متقدمة.

وسمّاها الله أيضاً في القرآن بالبلد الأمين، وبالبلدة، وبمعاد \_ بفتح الميم \_. فأما الأول: ففي قوله تعالى: ﴿وَهَلَا الْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞﴾ [التين: ٣] قال ابن عباس: يعنى مكة.

وأما الثاني: ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَمَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ﴾ [النمل: ٩٣] قال الواحديّ في «الوسيط»: هي مكة.

وأما الثالث: ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَاذِّ ﴾ [القصص: ٨٥] قال ابن عباس: إلى مكة.

قال التقيّ الفاسيّ بعد ذكر هذه الأسماء الثمانية: فهذه ثمانية أسماء لمكة مأخوذة من القرآن العظيم، ولم يذكر المحبّ الطبريّ من أسمائها المأخوذة من القرآن إلا خمسة؛ لأنه قال: سَمَّى الله تعالى مكة بخمسة أسماء: بكة، ومكة، والبلد، والقرية، وأم القرى. انتهى.

وأما حرم مكة فهو ما أحاطها، وأطاف بها من جوانبها، جعل الله تعالى له حكمها في الحرمة تشريفاً لها، وسُمِّي حرماً؛ لتحريم الله تعالى فيه كثيراً مما ليس بمحرَّم في غيره من المواضع، وحدّه من طريق المدينة عند التنعيم على ثلاثة أميال من مكة، وقيل: أربعة، وقيل: خمسة، ومن طريق اليمن طَرَف أضاة لبن، على ستة أميال من مكة، وقيل: سبعة، ومن طريق الجعرانة على تسعة أميال على المثناة الفوقية على السين ـ ومن طريق الطائف على عرفات، من بطن نمرة سبعة أميال ـ بتقديم السين على الباء ـ وقيل: ثمانية، ومن طريق عشرة أميال.

وقال الرافعيّ: هو من طريق المدينة على ثلاثة أميال، ومن العراق على سبعة، ومن الجعرانة على تسعة، ومن الطائف على سبعة، ومن جُدّة على عشرة، والسبب في بُعْد بعض الحدود وقرب بعضها ما قيل: إن الله تعالى لما أهبط على آدم على الله بيتاً من ياقوتة، أضاء لهم ما بين المشرق والمغرب، فنفرت الجنّ والشياطين؛ ليقربوا منها، فاستعاذ منهم بالله، وخاف على نفسه منهم، فبعث الله ملائكة، فحَفّوا بمكة من كل جانب، ووقفوا مكان الحرم؛ أي: في موضع أنصاب الحرم، يحرُسون آدم، فصار حدود الحرم موضع وقوف الملائكة، وقيل: إن الخليل؛ لما وضع الحجر الأسود في الركن حين بنى

الكعبة، أضاء له نور، وصل إلى أماكن الحدود، فجاءت الشياطين، فوقفت عند الأعلام، فبناها الخليل على حاجزاً، رواه مجاهد، عن ابن عباس، وعنه أن جبرائيل على أرى إبراهيم على موضع أنصاب الحرم، فنصبها، ثم جدّدها إسماعيل، ثم جدّدها قُصَيّ بن كلاب، ثم جدّدها النبيّ على فلما ولي عمر على بعث أربعة من قريش، فنصبوا أنصاب الحرم، ثم جددها معاوية في بعث أربعة من قريش، فنصبوا أنصاب الحرم، ثم جددها البخاريّ»، ونحوه في «القرى» ص٢٠٢ للمحبّ الطبري، وارجع لمزيد من البسط إلى «شفاء الغرام» ١٥٤/١.

[تنبيه]: إن عَلَمي الحرم من طريق جدّة هما العَلَمان القديمان من زمن نبيّنا إبراهيم ﷺ بإشارة جبريل عليه بوضعهما في تلك البقعة، كسائر حدود الحرم من الجهات الأخرى، أما العلمان الجنوبيان المسامتان لعلمي الحرم المذكورين، فقد أُحدثا في جمادى الثانية سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف من أجل طريق السيارات المؤدي بينهما، ثم صار عدول السيارات من هذا الطريق الجنوبي الذي يمر بين العلمين المحدثين إلى الطريق الشمالي الذي يمر بين علمي الحرم القديمين، ولإزالة اللبس لزم التنبيه على ذلك، وحيث الحال ما تقدم من أن حدود الحرم مختلفة في القرب والبعد، وأن وضع حدود الحرم هو بإيقاف جبريل - عليه الصلاة والسلام - لأبينا إبراهيم - على حدود الحرم، وظهور أن حدًّا الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال، ومن طريق جُدَّة عشرة أميال، مع أن الحدين متجاوران فبذلك تبيّن أنه ليس للاجتهاد في تحديد الحرم مساغٌ، وأنه لا يجوز لأحد أن يُحْدِث حدّاً للحرم، ويضع عليه أنصاباً من تلقاء نفسه؛ لأنه قد لا يكون ذلك حدّاً للحرم في نفس الأمر، أما إذا أتى على محل ليس به أعلام، فإنه ينظر إلى محاذاة أقرب الأعلام إليه، وليس في الإمكان سوى ذلك مع عدم الجزم بأن هذا حدّ للحرم، والله أعلم، كذا في «مفيد الأنام»، ذكره في «المرعاة»(١).

<sup>(</sup>۱) «المرعاة» ٩/٩٥٤ \_ ٤٦١.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

وَ الْمُوْمِ الْمُوْمِ الْمُوْمِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُواْمِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرُتُمْ فَانْفِرُوا»، وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ يَحِلًا لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلا يُخْتَلَى خَلَامَا»، فَقَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلا يَنْفَرُ صَيْدُهُ، وَلا يَنْفَرُ صَيْدُهُ، وَلا يَلْقَعْلُ إِلّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَامًا»، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ، وَلِبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ: "إِلّا الْإِذْخِرَ»).

# رجال هذا الإسناد: ستّة:

- ١ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم قبل حديث.
  - ٢ \_ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قبل بابين.
  - ٣ \_ (مَنْصُورُ) بن المعتمر، تقدّم أيضاً قبل بابين.
- ٤ ـ (مُجَاهِدُ) بن جبر المخزوميّ مولاهم، أبو الحجّاج المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه إمام مشهور [٣] (ت1 أو٢ أو ٣ أو١٠٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢١/٤.
- ٥ ـ (طَاوُسُ) بن كيسان الْحِمْيريّ مولاهم، أبو عبد الرحمٰن اليمانيّ، ثقةٌ فقيه فاضلٌ [٣] (ت٢٠١) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ١٨/٤.
  - ٦ \_ (ابْنُ عَبَّاسِ) عبد الله الحبر البحر رفي ، تقدّم قريباً.

## لطائف هذا الإسناد:

- ١ \_ (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف كَظَلُّهُ.
- ٢ ـ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير شيخه، فما أخرج له ابن ماجه.
  - ٣ \_ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، بل هو من رواية الأقران.

٤ ـ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس الله العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة روى (١٦٩٦) حديثاً، والله تعالى أعلم.

# شرح الحديث:

(عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ) قال في «الفتح»: كذا رواه منصور موصولاً، وخالفه الأعمش، فرواه عن مجاهد، عن النبيّ ﷺ، مرسلاً، أخرجه سعيد بن منصور، عن أبي معاوية، عنه. وأخرجه أيضاً عن سفيان، عن داود بن شابور، عن مجاهد، مرسلاً، ومنصور ثقة حافظ، فالحكم لوصله. انتهى (۱).

(عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) ﴿ أَنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمَ الْفَتْحِ) ظرف متعلّق بدهاله، وقوله: (فَتْحِ مَكَّةً) بالجرّ بدلاً عن «الفتح» («لَا هِجْرَةً) أي: بعد الفتح، وأفصح بذلك في بعض الروايات؛ أي: لا هجرة من مكة إلى المدينة مفروضة بعد الفتح، كما كانت قبله، وقد عقد البخاريّ في أواخر الجهاد: «باب لا هجرة بعد الفتح»، قال الحافظ: أي: بعد فتح مكة، أو المراد ما هو أعمّ من ذلك؛ إشارةً إلى أن حُكم غير مكة في ذلك حكمها، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون، أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة:

الأول: قادر على الهجرة منها، لا يمكنه إظهار دينه بها، ولا أداء واجباته، فالهجرة منه واجبة.

الثاني: قادرٌ لكنه يمكنه إظهار دينه، وأداء واجباته، فمستحبة؛ لتكثير المسلمين، ومعونتهم، وجهاد الكفار، والأمن من غدرهم، والراحة من رؤية المنكر بينهم.

الثالث: عاجز بعذر من أُسْرٍ، أو مرض، أو غيره فتجوز له الإقامة، فإن حَمَل على نفسه، وتكلّف الخروج منها أُجِر. انتهى.

وقال التوربشتي كَلَّهُ: قوله: «لا هجرة» كانت الهجرة إلى المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله ﷺ فرضاً على المؤمن المستطيع؛ ليكون في سعة من أمر دينه، فلا يمنعه عنه مانع، ولينصر رسول الله ﷺ في إعلاء كلمة الله، وإظهار

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ه/۱۱۹.

دينه، فينحاز إلى حزب الحقّ وأنصار دعوته، ويفارق فريق الباطل، فلا يُكثِّر سوادهم إلى غير ذلك من المعاني الموجبة لكمال الدين، فلما فتح عَلَيْ مكة، وأظهره الله على الدين كله، أعلمهم بأن الهجرة المفروضة قد انقطعت، وأن المسابقة بالهجرة بعد الفتح قد انتهت، وأنه ليس لأحد بعد ذلك أن ينال فضيلة الهجرة إليه، ولا أن ينازع المهاجرين في مراتبهم، وحقوقهم. انتهى (۱).

(وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) أي: لكن لكم طريقٌ إلى تحصّل الفضائل التي في معنى الهجرة، وذلك بالجهاد، ونيّة الخير في كل شيء، من لقاء رسول الله على ونحوه، وارتفاع «جهادٌ» على الابتداء، وخبره محذوف مقدّماً، تقديره: لكم جهادٌ، قاله في «العمدة»(٢).

قال في «الفتح»: المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها؛ إذ صارت دار إسلام، ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه، وفسّره بقوله: «فإذا استُنفرتم فانفروا»؛ أي: إذا دُعيتم إلى الغزو فأجيبوا.

قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضاً في أول الإسلام على من أسلم؛ لقلة المسلمين بالمدينة، وحاجتهم إلى الاجتماع، فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجاً، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة، وبقي فرض الجهاد، والنية على من قام به، أو نزل به عدوّ. انتهى.

قال الحافظ: وكانت الحكمة أيضاً في وجوب الهجرة على من أسلم؛ ليسلم من أذى ذويه من الكفار، فإنهم كانوا يعذّبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه، وفيهم نزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ الْمَلَتِهِكَةُ ظَالِمِي الْفُسِمِم قَالُوا فِيمَ كُنُمُ وَلِي اللّهِ عَن دينه، وفيهم نزلت: ﴿إِنَّ اللّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ الْمَلَتِهِكَةُ ظَالِمِي الفُسِمِم قَالُوا فِيمَ كُنُمُ اللّهِ وَاسِعَة فَلْهَا مِرُوا فِيماً ﴾ الآية [النساء: قالُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضُ قَالُوا أَلَمَ تَكُن أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَة فَلْهَا مِرُوا فِيماً ﴾ الآية [النساء: 199]، وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار كفر، وقدر على الخروج منها.

وقد رَوَى النسائي من طريق بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جدّه مرفوعاً: «لا يقبل الله من مشرك عملاً بعدما أسلم، أو يفارقَ المشركين».

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦٠٤٠/٦.

<sup>(</sup>۲) «عمدة القارى» ۱۹۱/۱۰.

ولأبي داود من حديث سمرة مرفوعاً: «أنا بريء من كل مشرك يقيم بين أظهر المشركين». وهذا محمول على من لم يأمن على دينه.

قال: وقوله: «ولكن جهادٌ ونية» قال الطيبيّ وغيره: وهذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نيّة صالحة كالفرار من دار الكفر، والخروج في طلب العلم، والفرار بالدين من الفتن، والنية في جميع ذلك.

وقال الطيبيّ كَاللهُ: "ولكن جهادٌ" عطف على محل مدخول: "لا"، والمعنى: أن الهجرة من الأوطان، إما هجرة إلى المدينة للفرار من الكفار، ونصرة الرسول على وإما إلى الجهاد في سبيل الله، وإما إلى غير ذلك من تحصيل الفضائل؛ كطلب العلم، وابتغاء فضل الله تعالى من التجارة، وما شاكلهما، فانقطعت الأولى، وبقيت الأخريان، فاغتنموهما، ولا تقاعدوا عنهما، فإذا استُنفرتم فانفروا. انتهى (١).

وقال ابن الأثير كَلَّهُ: الجهاد: محاربة الكفّار، وهو المبالغة، واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول، أو فعل، يقال: جَهَدَ الرجلُ في الشيء: إذا جدّ فيه، وبالغ، وجاهد في الحرب مجاهدةً وجهاداً.

قال: والمراد بالنيّة: إخلاص العمل لله تعالى؛ أي: إنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة؛ لأنها صارت دار إسلام، وإنما هو الإخلاص في الجهاد، وقتال الكفّار. انتهى (٢).

(وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ) بصيغة المجهول؛ أي: إذا طُلبتم للنَّفْر، وهو الخروج إلى الجهاد (فَانْفِرُوا») بكسر الفاء أي: اخرجوا، والمعنى: إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا.

وقال في «النهاية»: الاستنفار: الاستنجاد، والاستنصار؛ أي: إذا طُلب

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٢٠٤١/٦.

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١/٣١٩.

منكم النُّصْرة، فأجيبوا، وانصروا، خارجين إلى الإعانة. انتهى(١).

وقال النووي كَالله: يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد، والنية الصالحة، وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه، من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه.

(وَقَالَ) النبيّ ﷺ (بَوْمَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَّةً) قال القاري كَالله: أعاده تأكيداً، أو إشارةً إلى وقوع هذا القول وقتاً آخر من ذلك اليوم، والله تعالى أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: كونه تأكيداً هو الأولى، وأما وقوعه في وقت آخر فبعيد، يُبعده وقوعه في رواية للبخاريّ بلفظ: «فإذا استُنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد. . والخ بالفاء، وليس فيه قوله: «وقال يوم فتح مكة»، فقد أخرجه في «الحجّ» من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا اللفظ، فدلّ على أنه حديث واحد.

قال في «الفتح»: الفاء أي: في قوله: «فإن هذا» جواب شرط محذوف، تقديره: إذا علمتم ذلك فاعلموا، أن هذا بلد حرام، وكأن وجه المناسبة أنه لما كان نصب القتال عليه حراماً كان التنفير يقع منه لا إليه. انتهى.

(﴿إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ) أي: مكة يعني حَرَمها، قال القاري: أو المراد بالبلد أرض الحرم جميعها (حَرَّمَهُ اللهُ) أي: حكم بتحريمه وقضاه، وظاهره أن حكم الله تعالى في مكة أن لا يقاتَل أهلها، ويُؤَمَّن من استجار بها، ولا يتعرض له، وهو أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا ﴾ الآية [آل عمران: ٩١]، وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرُوا أَنَا جَمَلَنَا حَرَمًا ءَامِنَا ﴾ الآية [العنكبوت: ٢٧] (يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) يعني أن تحريمه أمر قديمٌ، وشريعة سالفة مستمرّةٌ.

والمعنى: أن تحريمه من الله تعالى، وليس مما أحدثه الناس، أو اختص بشرعه.

[فإن قلت]: هذا يعارضه ما في حديث جابر رها الآتي عند مسلم،

<sup>(</sup>۱) «النهاية» ٥/ ٩٢.

وحديث أنس و البخاري : «إن إبراهيم حرم مكة»، فكيف التوفيق بينهما؟

[أجيب]: بأن إسناد التحريم إلى إبراهيم على من حيث إنه مبلّغه، فإن الحاكم بالشرائع والأحكام كلها هو الله تعالى، والأنبياء يبلّغونها، فكما تضاف إلى الله تعالى من حيث إنه الحاكم بها، تضاف إلى الرسل أيضاً؛ لأنها تُسمع منهم، وتُبيّن على ألسنتهم.

والحاصل أنه على أظهر تحريمه مُبَلِّغاً عن الله تعالى بعد أن كان مهجوراً، لا أنه ابتدأ تحريمه.

وقيل: إنه حرّمها بإذن الله، يعني أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرّم مكة بأمر الله تعالى، كذا في «إرشاد الساري»، وهذا القول ليس بشيء، فتنبّه.

وقال في «العمدة»: معنى قوله: «إن إبراهيم حرّم مكة»: أعلن بتحريمها، وعَرَّف الناس بأنها حرام بتحريم الله إياها، فلما لم يُعْرَف تحريمها إلا في زمانه على لسانه أضيف إليه، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ اللهُ يَتَوَفَّى اللَّنَفُسَ ﴾ الآية [الزمر: ٤٣]، فإنه أضاف إليه التوفي، وفي آية أخرى: ﴿ قُلْ يَنَوَفَّلُكُم مَلَكُ الْمَوْتِ ﴾ الآية السجدة: ١١]، فأضاف إلى الملك التوفي، وقال في آية أخرى: ﴿ اللَّيْنَ نَنُونَكُمُ مُلُكُ المَدُونِ ، وفي الحقيقة المتوفِّي هو الله عَلَى النحل: ٢٨، ٣٢] فأضاف إليهم التوفي، وفي الحقيقة المتوفِّي هو الله عَلَى ، وأضاف إلى غيره؛ لأنه ظهر على أيديهم. انتهى.

وقال في «الفتح»: لا معارضة بين الحديثين؛ لأن معنى قوله: "إن إبراهيم حرم مكة» أي: بأمر الله تعالى، لا باجتهاده، أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرّم مكة، أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهره أظهر تحريماً بين الناس، وكانت قبل ذلك عند الله حراماً، أو أول من أظهره بعد الطوفان، وقال القرطبيّ: معناه: إن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب يُنسب لأحد، ولا لأحد فيه مدخل، قال: ولأجل هذا أكد المعنى بقوله في حديث أبي شُرَيح الآتي: "ولم يُحرِّمها الناس»، والمراد بقوله: "ولم يحرمها الناس» أن تحريمها ثابت بالشرع، لا مدخل للعقل فيه، أو المراد أنها من محرمات الله، فيجب امتثال ذلك، وليس من محرمات الناس، يعني في

(فَهُو) أي: البلد (حَرَامٌ) أي محرّم محترم (بِحُرْمَةِ اللهِ) أي: بسبب حرمة الله، فالباء للسببية، ويجوز أن تكون للملابسة، فيكون متعلق الباء محذوفاً؛ أي: متلبساً بحرمة الله، وهو تأكيد للتحريم، وقوله: (إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) إيماء إلى عدم نسخه، وقال الحافظ كَلَلهُ: قوله: «بحرمة الله» أي: بتحريمه، وقيل: الحرمة الحقّ؛ أي: حرام بالحق المانع من تحليله، واستُدِلّ به على تحريم القتل، والقتال بالحرم، وسيأتي البحث في هذا مستوفّى في المسألة الرابعة ـ إن شاء الله تعالى ـ.

(وَإِنَّهُ) الضمير للشأن؛ أي: إن الشأن والحال (لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) زاد في بعض طرق البخاريّ: «ولا يَحِلّ لأحد بعدي»، قال المحبّ الطبريّ كَلَيْهُ: هذا القول يَحْتَمِل وجوها، ثم ذكرها، وقال: الوجه الرابع، وهو أقواها، وأسلمها عن الاعتراض: أن يريد تحريم القتل بها، وكان مستحقاً، حتى لو دخل كافر بغير أمان، أو زانٍ محصَن، أو من قَتل إنساناً عمداً عدواناً لم يُقتل بها، بل يُضَيَّق عليه حتى يخرج، وهذا مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد، وقول بعض أصحاب مالك، وكذلك القتال أيضاً لا يكون بقتل، بل بالحصر، والتضييق، والمدافعة حتى يخرجوا منها، ولا كذلك سائر البلاد، وإليه الإشارة بقوله على: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله على أي: وقتله ابن خَطّل وغيره، وقد عاذوا بالحرم، فيقال لهم: «إن الله أذن للمه، ولم يأذن لكم»، فمنع رسول الله على الناس أن يقتدوا به في هذه الرخصة، وأن يعد سببها تحقيقاً لاختصاصه على بهذه الرخصة. انتهى.

وقال ابن بطال تَظَلَّهُ: المراد بقوله: "ولا تحل لأحد بعدي" الإخبار عن الحكم في ذلك، لا الإخبار بما سيقع؛ لوقوع خلاف ذلك في الشاهد، كما وقع من الحجاج وغيره. انتهى. ومحصله أنه خبر بمعنى النهي، بخلاف قوله: "لم يحل القتال فيه لأحد قبلي"، فإنه خبر محضٌ، أو معنى قوله: "ولا تحل لأحد بعدي" أي: لا يُحِلّه الله بعدي؛ لأن النسخ ينقطع بعده؛ لكونه خاتم النبيين.

(وَلَمْ يَحِلَّ) أي: القتال (لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) أي: مقداراً من الزمان، وهو ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر، وقد ورد عند أحمد، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: «لَمّا فُتحت مكة قال: كُفّوا السلاح، إلا خُزاعة عن بني بكر، فأذِن لهم حتى صلى العصر، ثم قال: كُفّوا السلاح، فلقي رجل من خزاعة رجلاً من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله على فقام خطيباً، فقال: ورأيته مسنداً ظهره إلى الكعبة...» فذكر الحديث.

ويستفاد منه أن قتل من أذن النبي ﷺ في قتلهم، كابن خَطَل وقع في الوقت الذي أبيح للنبي ﷺ فيه القتال خلافاً لمن حَمَل قوله: «ساعة من نهار» على ظاهره، فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل، كذا في «الفتح».

وقال القاري: قوله ﷺ: «ولم يَحل لي إلا ساعة من نهار»؛ أي: أحل لي ساعة إراقة الدم، دون الصيد، وقطع الشجر.

وقال الخطابيّ: قيل: إنما أُحلت له في تلك الساعة إراقة الدم دون الصيد، وقطع الشجر، وسائر ما حُرِّم على الناس منه. انتهى.

وقال الطبريّ: ويَحْتَمِل العموم، فإن انتشار العسكر لا يخلو من تنفير صيد، ودوس خَلاً، وقطعه، وغير ذلك، والعمد والخطأ فيه سواء، وقال أيضاً: يَحْتَمِل أن يكون المراد جميع ما حُرِّم فيه من تنفير الصيد، واختلاء الخلا، وعضد الشجر؛ لأن ذلك من لوازم انتشار العسكر غالباً، فالصيد ينفر بذلك، والدواب يُختلى لها، ويُخبط، فحصوله وإن كان تبعاً وضمناً، لكنه لما كان معلوماً بالضرورة كان كالمباشر. انتهى.

(فَهُوَ) أي: البلد (حَرَامٌ) أي: على كلّ أحد بعد تلك الساعة (بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ) أي: بتحريمه المؤبّد إلى قيام الساعة.

(لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: لا يقطع، والعضد: القطع، يقال: عضدت الشجرة أعضِدها بالكسر عضدا، من باب ضرب: قطعتها، وفي حديث أبي شُرَيح: «ولا يعضدُ بها شجر» قال ابن الجوزيّ: أصحاب الحديث يقولون: «يعضد» بضم الضاد، وقال لنا ابن الخشّاب: هو بكسرها، والمعضد بكسر أوله: الآلة التي يقطع بها، قال الخليل: المعضد: الممتهن من السيوف

في قطع الشجر، وقال الطبريّ: أصله من عَضَدَ الرجل: إذا أصابه بسوء في عضده، ووقع في رواية لعمر بن شبّة بلفظ: «لا يخضد» بالخاء المعجمة بدل العين المهملة، وهو راجع إلى معناه، فإن أصل الخضد الكسر، ويستعمل في القطع.

(شوكه) وقال القاري: قوله: «ولا يُعضد شوكه»؛ أي: ولو حصل التأذي به، وأما قول بعض الشافعية: إنه يجوز قطع الشوك المؤذي، فمخالف لإطلاق النصّ، ولذا جرى جمع من متأخريهم على حرمة قطعه مطلقاً، وصححه النوويّ في «شرح مسلم»، واختاره في عدّة كتبه. انتهى.

وقال الخطابي في «المعالم»: أما الشوك فلا بأس بقطعه؛ لما فيه من الضرر، وعدم النفع، ولا بأس بأن يُنتفع بحطام الشجر، وما بلي منه. انتهى.

وقال الحافظ: وأجازوا - أي: الشافعية - قطع الشوك؛ لكونه يؤذي بطبعه، فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور؛ لحديث ابن عباس والهذاء وصححه المتولي من الشافعية، وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة النص فلا يعتبر به، حتى ولو لم يرد النص على تحريم الشوك لكان في تحريم قطع الشوك؛ الشجر - كما في حديث أبي شُريح والهاء الآتي - دليل على تحريم قطع الشوك؛ لأن غالب شجر الحرم كذلك، ولقيام الفارق أيضاً، فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى، بخلاف الشجر.

وقال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقطع من الشجر، بغير صنع آدمي، ولا بما يسقط من الورق، نَصّ عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافاً. انتهى.

(وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ) بضم أوله، وتشديد الفاء المفتوحة، مبنيّاً للمفعول؛ أي: لا يصاح عليه، فينفر، وقال سفيان بن عيينة: معناه أن يكون في ظلّ الشجرة، فلا ينفّر ليجلس مكانه، ويستظلّ.

قال الطبريّ: لا خلاف أنه لو نفّره، وسَلِم فلا جزاء عليه، لكنه يأثم بارتكابه النهي، فلو أتلفه، أو تلف بتنفيره وجب جزاؤه.

وقال النوويّ: يحرم التنفير، وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفّره عصى، سواء تلف، أو لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن، وإلا فلا.

قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. انتهى. وقال الحافظ: قيل: تنفير الصيد كناية عن الاصطياد. وقيل: هو على ظاهره، وفي "صحيح البخاريّ" عن خالد الحذّاء، عن عكرمة، قال: هل تدري «ما لا ينفّر صيدها؟» هو أن ينحّيه من الظلّ ينزل مكانه، قيل: نبّه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف، وسائر أنواع الأذى، تنبيهاً بالأدنى على الأعلى.

وقد خالف عكرمة عطاءً، ومجاهد، فقالا: لا بأس بطرده ما لم يُفض إلى قتله، أخرجه ابن أبي شيبة، وروى ابن أبي شيبة أيضاً من طريق الحكم، عن شيخ من أهل مكة أن حماماً كان على البيت، فذرق على يد عمر، فأشار عمر بيده، فطار، فوقع على بعض بيوت مكة، فجاءت حيّة، فأكلته، فحكم عمر على نفسه بشاة، وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه.

(وَلَا يَلْتَقِطُ) بالبناء للفاعل (إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا) هكذا في هذه الرواية لم يذكر المفعول، وهو «لقطته»، وقد ذُكر في رواية البخاريّ وغيره، ولفظه: «ولا يلتَقِط لُقَطَته إلا من عرّفها»، فقوله: «لُقَطَتَهُ» بالنصب على أنه مفعول مقدّم على الفاعل، وهو قوله: «إلا من عرّفها».

و «اللقطة»: الشيء الذي يُلتقط، وهو بضم اللام، وفتح القاف على المشهور، عند أهل اللغة، والمحدّثين، وقال عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشريّ في «الفائق»: اللقطة بفتح القاف، والعامة تسكّنها، كذا قال، وقد جزم الخليل بأنها بالسكون، قال: وأما بالفتح فهو اللاقط، وقال الأزهريّ: هذا الذي قاله هو القياس، ولكن الذي سُمع من العرب، وأجمع عليه أهل اللغة، والحديث الفتح، وقال ابن برّيّ: التحريك للمفعول نادر، فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس، وفيها لغتان أيضاً: لُقاطة بضم اللام، ولَقطة بفتحها، وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال:

لُقَاطَةٌ وَلَقْظَةٌ وَلُقَظَهُ وَلُقَظَهُ وَلُقَظَةٌ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَظَهُ وَلَقَطَهُ وَلَكَ لَمعنى ووجّه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة، وذلك لمعنى فيها اختصّت به، وهو أن كلّ من يراها يميل لأخذها، فسميت باسم الفاعل لذلك. قاله في «الفتح».

(إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا) بتشديد الراء، من التعريف؛ أي: من أراد تعريفها،

وإشهارها، ثم يحفظها لمالكها، ولا يتملَّكها، بخلاف لقطة غير الحرم، فإنه يلتقطها ليتصرّف فيها بعد التعريف سنة.

وقال السنديّ كَالله: قيل: أي: إلا من عرّفها على الدوام؛ ليحصل به الفرق بين الحرم وغيره، وإلا لا يحسن ذكره ههنا في محل ذكر الأحكام المخصوصة بالحرم الثابتة له بمقتضى التحريم، ومن لا يقول بوجوب التعريف على الدوام يرى أن تخصيصه كتخصيص الإحرام بالنهي عن الفسوق في قوله تعالى: ﴿فَنَن فَرَضَ فِيهِكَ الْمَجَ فَلا رَفَتَ وَلا فَسُوفَ وَلا جِدَالَ فِي الْعَجِ ﴾ [البقرة: 19٧] مع أن النهى عامّ.

وحاصله زيادة الاهتمام بأمر الإحرام، وبيان أن الاجتناب عن الفسوق في الإحرام آكد، فكذا التخصيص ههنا لزيادة الاهتمام بأمر الحرم، وأن التعريف في لقطته متأكد.

وقال في «الفتح»: والمعنى: لا تحلّ لقطتها إلا لمن يريد أن يعرّفها فقط، فأما من أراد أن يعرّفها، ثم يتملّكها فلا، وهذا يدلّ على أنَّ الاستثناء في حديث الباب لم يُرد به العباس أن يستثني هو، وإنما أراد أن يلقّن النبيّ ﷺ الاستثناء، أفاده في «الفتح».

(وَلَا يُخْتَلَى) بضم الياء، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الفوقية واللام؛ أي: لا يُجَزّ، ولا يقطع (خَلَاهَا») ـ بفتح المعجمة، مقصوراً: الرَّطْب من الكلأ، فإذا يبس فهو حَشِيش، وهَشِيم.

وقال الفيوميّ: والخلا بالقصر: الرطب من النبات، الواحدة خَلاة، مثل حصًى وحصاة. قال في «الكفاية»: الخلا: الرَّطْب، وهو ما كان غَضًا من الكلأ، وأما الحشيش فهو اليابس. واختليتُ الخلأ اختلاءً: قطعته، وخليته خَلْياً، من باب رمى مثله، والفاعل مُخْتَلِ، وخالٍ، وفي الحديث: «لا يُختلى خلاها»؛ أي: لا يُجَزُّد انتهى (١).

وقال في «الفتح»: الخلا هو الرَّطْب من النبات، واختلاؤه قطعه، واحتشاش، وبه قال واحتشاش، وبه قال

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/١٨١.

مالك، والكوفيون، واختاره الطبريّ، وقال الشافعيّ: لا بأس بالرعي؛ لمصلحة البهائم، وهو عمل الناس، بخلاف الاحتشاش، فإنه المنهيّ عنه، فلا يُتَعَدَّى ذلك إلى غيره. انتهى.

وفي «المدونة»: قال مالك: لا بأس بالرعي في حرم مكة، وحرم المدينة في الحشيش، والشجر، وفي آخر «جامع الحج» من «الموطأ»: سئل مالك: هل يَحتشّ الرجل لدابته من الحرم؟ فقال: لا، قال الباجيّ: وهذا كما قال أن لا يَحتش أحد في الحرم لدابته، ولا لغير ذلك، إلا الإذخر الذي أباحه النبيّ عَيْلَة، ومن احتَشّ في الحرم فلا جزاء عليه، ولا بأس أن يرعى الإبل في الحرم.

والفرق بينه وبين الاحتشاش: أن الاحتشاش تناول قطع الحشيش، وإرسال البهائم للرعي ليس بتناول لذلك، وهذا لا يمكن الاحتراز منه، ولو مُنع منه لامتنع السفر في الحرم، والمقام فيه؛ لتعذر الامتناع منه والتحرز. انتهى.

قال الحافظ: وفي تخصيص التحريم بالرَّطْب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه، وهو أصح الوجهين للشافعية؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت.

قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارةٌ إلى تحريم اليابس من الحشيش، ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة: «ولا يُحتَشّ حشيشُها»، قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم، من بقل، وزرع، ومشموم، فلا بأس برعيه واختلائه. انتهى.

(فَقَالَ الْعَبَّاسُ) بن عبد المطلب، عمّ رسول الله ﷺ المتوفَّى سنة (٣٢) أو بعدها، تقدّمت ترجمته في «الإيمان» ١٥٩/١٣، زاد في رواية النسائيّ: «وكان رجلاً مجرّباً».

(يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ) يجوز فيه الرفع، على أنه بدلٌ مما قبله، والنصب؛ لكون الاستثناء والنصب؛ لكون الاستثناء وقع متراخياً عن المستثنى منه.

و «الإذخر» \_ بكسر الهمزة، والخاء المعجمة، بينهما ذال معجمة ساكنة \_: نبت معروف عند أهل مكة، طَيِّب الريح، له أصل مُندفن؛ أي: ماضٍ في الأرض، وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن، وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار، قال: والذي بمكة أجوده، وأهل مكة يُسقّفون به البيوت بين الخشب، يعني يجعلونه تحت الطين، وفوق الخشب؛ ليسد الخلل، فلا يسقط الطين، وكذا يجعلونه في القبور، يعني يسُدُّون به الخلل بين اللبنات في القبور، وكانوا يستعملونه بدلاً من الحَلفاء في الوقود، ولهذا قال العباس: «فإنه لقينهم»، ووقع عند عُمَر بن شَبّة: «فقال العباس: يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقينهم وبيوتهم»، وهذا يدل على أن الاستثناء في حديث الباب لم يرد به أن يستثنى هو، وإنما أراد به أن يلقن النبي على الاستثناء.

(فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ) و «القين» بفتح القاف، وسكون التحتانيّة، بعدها نون: الحدّاد، وحاجته إليه أنه يوقد به النار، وقال الطبريّ: القين عند العرب كلّ ذي صناعة يُعالجها بنفسه. ووقع في رواية للبخاريّ في «المغازي»: «فإنه لا بدّ منه للقين، والبيوت»، وفي رواية له: «فإنه لصاغتنا، وقبورنا»، ووقع في مرسل مجاهد عند عمر بن شبّة الجمع بين الثلاثة، ووقع عنده أيضاً: «فقال العباس: يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر، لقينهم، وبيوتهم».

(وَلَبُيُوتِهِمْ) أي: لسقفها (فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ») هو استثناء بعض من كلّ؛ لدخول الإذخر في عموم ما يُختلى.

قال في «الفتح»: اختلفوا هل كان قوله ﷺ: ﴿إِلاَ الْإِذْخُرِ» باجتهاد، أو وحي؟ وقيل: كَأَنَّ الله تعالى فوّض له الحكم في هذه المسألة مطلقاً، وقيل: أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك، فأجب سؤاله.

وقال الطبريّ: ساغ للعباس أن يستثني الإذخر؛ لأنه احْتَمَل عنده أن يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال، دون ما ذُكر من تحريم الاختلاء، فإنه من تحريم الرسول على باجتهاده، فساغ له أن يسأله استثناء الإذخر، وهذا مبنيّ على أن الرسول على كان له اجتهاد في الأحكام، وليس ما قاله بلازم، بل في تقريره على للعباس على ذلك دليل على جواز تخصيص العامّ.

وحَكَى ابن بطال عن المهلّب أن الاستثناء هنا للضرورة؛ كتحليل أكل الميتة عند الضرورة، وقد بيّن العباس ذلك بأن الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه.

وتعقّبه ابن المنيّر بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه، فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحقّقت ضرورته إليه، والإجماع على أنه مباح مطلقاً بغير قيد الضرورة. انتهى.

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون مراد المهلّب بأن أصل إباحته كانت للضرورة، وسببها، لا أنه يريد أنه مقيّد بها.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أجاب به الحافظ عن المهلّب فيه نظر؛ إذ يردّه ظاهر تشبيهه بأكل الميتة عند الضرورة، فتأمل، والله تعالى أعلم.

وقال ابن المنيّر كَلَّش: الحقّ أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة، وترخيص النبيّ على كان تبليغاً عن الله تعالى، إما بطريق الإلهام، أو بطريق الوحي، ومن ادّعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم. انتهى، وهو تحقيقٌ وجيهٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس على الله متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣٠٩ و٣٣٠٤] (١٣٥٣)، وسيأتي أيضاً في «الجهاد»، و(البخاريّ) في «الجنائز» (١٣٤٩)، وفي «الحجّ» (١٥٨٧ و١٨٣٩) وفي «الجهاد» (١٨٣٤)، ووالبخاريّ» والبخاد» والبخاد»، والبخاد»، والبخاد»، والبخاد»، والبخاد»، والبخاد»، والبخاد»، والبخاد»، والبخاري، والبخاد»، والخاداد»، والخادد المعاد ال

و٨/ ١٤٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢ ٣٦٣)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣ ٩٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٤٣٤ و٤/ ١٨٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٤٣٤ و٤٣٨)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٣٣ و٣٤)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٥/ ٥٠٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ١٩٥ و٦/ ١٩٩ و٩/ ١٦)، و(البغويّ) في (٢/ ٢٠٢ و ٢٠٠٧)، و(الطبريّ) في «تهذيب الآثار» (١/ ٩ و١٣)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٠٠٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان حرمة مكّة \_ حرسها الله تعالى \_.

٢ - (ومنها): أن فيه بشارةً بأن مكة تبقى دار إسلام أبداً، لا يُتصور منها الهجرة.

" \_ (ومنها): أن فيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام، وأن الأعمال تُعتبر بالنيات، وقال الخطابي كَالله: في الحديث إيجاب النفير، والخروج إلى العدو إذا وقعت الدعوة، وهذا إذا كان فيمن بإزاء العدو كفاية، فإن لم يكن فيهم كفاية فهو فرض على المطيقين للجهاد، والاختيار للمطيق له مع وقوع الكفاية بغيره أن لا يقعد عن الجهاد، قال الله تعالى: ﴿لّا يَسْتَوِى الْقَنْوِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الشّرَرِ وَالْجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍمْ فَضَلَ يَسْتَوِى الْقَنْوِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الضّرَرِ وَالْجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍمْ عَلَى الْقَنْعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلًا وَعَدَ اللهُ المُشْفَى الآية [النساء: الله المناه عن المخاري لهذا الحديث: «باب وجوب النفير، وما يجب من الجهاد والنية»، وقوله: ﴿ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ اللهِ وَجَهِدُوا فِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ الجهاد والنية»، وقوله: ﴿ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ اللّا وَجَهِدُوا فِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ السَّهِ [التوبة: ٢٤].

قال الحافظ كَثَلَثُهُ: قوله: «وما يجب من الجهاد والنية» أي: وبيان القدر الواجب من الجهاد، ومشروعية النية في ذلك، وللناس في الجهاد حالان:

إحداهما: في زمن النبي ﷺ، والأخرى بعده، فأما الأولى: فأول ما شُرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقاً، ثم بعد أن شُرع هل كان فرض عين، أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء، وهما في مذهب الشافعيّ.

وقال الماورديّ: كان عيناً على المهاجرين دون غيرهم، ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة؛ لنصر الإسلام.

وقال السهيلي كَلَّهُ: كان عيناً على الأنصار دون غيرهم، ويؤيده مبايعتهم النبي على ليلة العقبة على أن يؤووا رسول الله على وينصروه، فيخرج من قولهما أنه كان عيناً على الطائفتين، كفاية في حق غيرهم، ومع ذلك فليس في حق الطائفين على التعميم، بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق، وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء، ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما ذكره ابن إسحاق، فإنه كالصريح في ذلك، وقيل: كان عيناً في الغزوة التي يخرج فيها النبي على دون غيرها.

والتحقيق أنه كان عيناً على من عيّنه النبيّ ﷺ في حقه، ولو لم يخرج.

الحال الثاني: بعده ﷺ فهو فرض كفاية على المشهور، إلا أن تدعو الحاجة إليه، كأن يَدْهَمَ العدوّ، ويتعين على من عيّنه الإمام، ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنَةِ مرةً عند الجمهور.

ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلاً عنه، ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقاً، فليكن بدلها كذلك، وقيل: يجب كلما أمكن، وهو قويّ، والذي يظهر أنه استمرّ على ما كان عليه في زمن النبيّ الله إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد، وانتشر الإسلام في أقطار الأرض، ثم صار إلى ما تقدم ذكره.

والتحقيق أيضاً أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم، إما بيده، وإما بلسانه، وإما بماله، وإما بقلبه. انتهى كلام الحافظ كَلَّش، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، وبحثٌ أنيسٌ.

وسيأتي مزيد الكلام في هذا، وبسط الكلام في أحكام الجهاد في «كتاب الجهاد» \_ إن شاء الله تعالى \_.

٤ - (ومنها): تحريم قطع شجر الحرم، وشوكه، قال القرطبي كَالله: خصّ الفقهاء الشجر المنهيّ عن قطعه بما يُنبته الله تعالى من غير صنع آدميّ، فأما ما ينبت بمعالجة آدميّ، فاختلف فيه، فالجمهور على الجواز، وقال الشافعيّ: في الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما قُطع من النوع الأول، فقال مالك: لا جزاء فيه، بل يأثم، وقال عطاء: يستغفر، وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي، وقال الشافعيّ: في العظيمة بقرة، وفيما دونها شاة، واحتجّ الطبريّ بالقياس على جزاء الصيد، وتعقّبه ابن القصّار بأنه دونها شاة، واحتجّ الطبريّ بالقياس على جزاء الصيد، وتعقّبه ابن القصّار بأنه

كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئاً من شجر الحلّ، ولا قائل به، وقال ابن العربيّ: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة، كذا نقله أبو ثور عنه، وأجاز أيضاً أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرّها، ولا يهلكها، وبهذا قال عطاء، ومجاهد، وغيرهما، وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه، فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور، لهذا الحديث، وصححه المتولي من الشافعيّة، وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة النصّ، فلا يعتبر به، حتى ولو لم يرد النصّ على تحريم الشوك، لكان في تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع الشوك؛ لأن غالب شجر الحرم كذلك، ولقيام الفارق أيضاً، فإن الفواسق المذكورة تقصد غالب شجر الحرم كذلك، ولقيام الفارق أيضاً، فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى، بخلاف الشجر، قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقطع من الشجر بغير صنع آدميّ، ولا بما يسقط من الورق. نصّ عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافاً.

٥ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن لقطة مكة لا تلتقط للتملّك، بل للتعريف خاصة، وهو قول الجمهور، وإنما اختصَّ بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربّها؛ لأنها إن كانت للمكيّ فظاهر، وإن كانت للآفاقيّ، فلا يخلو أفق غالباً من وارد إليها، فإذا عرّفها واجدها في كلّ عام سهل التوصّل إلى معرفة صاحبها، قاله ابن بطال. وقال أكثر المالكية، وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد، وإنما تختصّ مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده، وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف.

آ - (ومنها): أن بعضهم استدلّ بهذا الحديث على اشتراط الإحرام على من دخل الحرم. قال القرطبيّ: معنى قوله: «حرّمه الله» أي: يحرم على غير المحرم دخوله حتى يُحرم، ويَجري هذا مجرى قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ ﴾ [الساء: ٢٣] أي: وطؤهنّ، وقوله: ﴿حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ ﴾ [المائدة: ٣] أي: أكلها، فعُرف الاستعمال يدلّ على تعيين المحذوف، قال: وقد دلّ على أي: أكلها، فعُرف الاستعمال يدلّ على تعيين المحذوف، قال: وقد دلّ على صحة هذا المعنى اعتذاره على عن دخوله مكة غير محرم، مقاتلاً بقوله: «لم تحلّ لى إلا ساعة من نهار» الحديث.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الاستدلال بعيد، وسيأتي بعد باب

تحقيق المسألة، وأن الحقّ عدم وجوب الإحرام إلا لمن أراد الحج، أو العمرة \_ إن شاء الله تعالى \_.

٧ \_ (ومنها): أنه استدل به على تحريم قطع حشيش الحرم، واختُلف في رعيه، فقال مالك، والكوفيون، واختاره الطبري: هو أشد من الاحتشاش، وقال الشافعي: لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم، وهو عمل الناس، بخلاف الاحتشاش، فإنه المنهي عنه، فلا يتعدّى ذلك إلى غيره.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشافعيّ ﷺ هو الأرجح عندي؛ لظاهر النصّ، والله تعالى أعلم.

قال في «الفتح»: وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس، واختلائه، وهو أصح الوجهين للشافعيّة؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت. قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش، ويدلّ عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة والله الحرم، من حشيشها»، قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم، من بقل، وزرع، ومشموم، فلا بأس برعيه، واختلائه. انتهى.

۸ ـ (ومنها): أن بعضهم استدلّ به على جواز النسخ قبل الفعل، حيث استثنى على بقوله: «إلا الإذخر». قال الحافظ: وليس بواضح.

9 \_ (ومنها): جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال، إما لفظاً، وإما حكماً؛ لجواز الفصل بالتنفس مثلاً، وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقاً، ويمكن أن يحتج له بظاهر القصة.

وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل؛ لاحتمال أن يكون على أراد أن يقول: «إلا الإذخر»، فشغله العباس بكلامه، فوصل كلامه بكلام نفسه، فقال: «إلا الإذخر»، وقد قال ابن مالك: يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء، متصلاً بالمستثنى منه.

١٠ \_ (ومنها): بيان خصوصية النبيّ ﷺ بما ذُكر في الحديث.

11 \_ (ومنها): جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية، والمبادرة إلى ذلك في المجامع، والمشاهد.

۱۲ ـ (ومنها): عظيم منزلة العباس في عند النبي على وعنايته بمكة ؛ لكونه كان بها أصله، ومنشؤه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): أنه استُدلّ بقوله: «لم يحلّ فيه القتال لأحد قبلي»، وزاد في رواية أخرى للبخاريّ: «ولا يحلّ لأحد بعدي» على تحريم القتل، والقتال بالحرم، فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حدّ القتل فيها على من أوقعه فيها، وخصّ الخلاف بمن قتل في الحلّ ثم لجأ إلى الحرم، وممن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزيّ، واحتجّ بعضهم بقتل ابن خطل بها، ولا حجة فيه؛ لأن ذلك كان في الوقت الذي أُحلت فيه للنبيّ على كما تقدّم. وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمر، وابن عباس في وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيها مطلقاً، ونقل التفصيل عن مجاهد، وعطاء.

وقال أبو حنيفة: لا يُقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحلّ باختياره، لكن لا يجالس، ولا يكلّم، ويوعظ، ويذكّر حتى يخرج.

وقال أبو يوسف: يُخرَج مضطرّاً إلى الحلّ، وفعله ابن الزبير. وروى ابن أبي شيبة من طريق طاوس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «من أصاب حدّاً، ثم دخل الحرم، لم يُجالس، ولم يبايع».

وعن مالك، والشافعي: يجوز إقامة الحدّ مطلقاً فيها؛ لأن العاصي هتك حرمة نفسه، فأبطل ما جعل الله له من الأمن.

وأما القتال، فقال الماورديّ: من خصائص مكة أن لا يحارب أهلها، فلو بغوا على أهل العدل، فإن أمكن ردّهم بغير قتال لم يجز، وإن لم يمكن إلا بالقتال، فقال الجمهور: يقاتَلون؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى، فلا يجوز إضاعتها.

وقال آخرون: لا يجوز قتالهم، بل يضيّق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. قال النوويّ: والأول نصّ عليه الشافعيّ، وأجاب أصحابه عن الحديث بحمله على تحريم نصب القتال بما يعمّ أذاه، كالمنجنيق، بخلاف ما لو تحصّن الكفّار في بلد، فإنه يجوز قتالهم على كلّ وجه. وعن الشافعيّ قول آخر بالتحريم، اختاره القفّال، وجزم به في «شرح التلخيص»، وقال به جماعة من

علماء الشافعيّة، والمالكيّة. قال الطبريّ: من أتى حدّاً في الحلّ، واستجار بالحرم، فللإمام إلجاؤه إلى الخروج منه، وليس للإمام أن ينصب عليه الحرب، بل يُحاصره، ويضيّق عليه حتى يُذعن للطاعة؛ لقوله على الله وإنما أحلّت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس»، فعُلم أنها لا تحلّ لأحد بعده بالمعنى الذي حلّت له به، وهو محاربة أهلها، والقتل فيها. ومال ابن العربيّ إلى هذا.

وقال ابن المنيّر: قد أكّد النبيّ ﷺ التحريم بقوله: «حرّمه الله»، ثم قال: «فهو حرام بحرمة الله»، ثم قال: «ولم تحلّ لي إلا ساعة من نهار»، وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشيء ثلاثاً، قال: فهذا نصّ لا يحتمل التأويل.

وقال القرطبيّ: ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه ﷺ بالقتال؛ لاعتذاره عما أبيح له من ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقّين للقتال، والقتل؛ لصدّهم عن المسجد الحرام، وإخراجهم أهله منه، وكفرهم، وهذا الذي فهمه أبو شُريح كما في حديثه الآتي، وقال به غير واحد من أهل العلم.

وقال ابن دقيق العيد: يتأكّد القول بالتحريم بأن الحديث دال على أن المأذون للنبي ﷺ فيه لم يؤذن لغيره فيه، والذي وقع له إنما هو مطلق القتال، لا القتال الخاص بما يعم، كالمنجنيق، فكيف يسوغ التأويل المذكور؟ وأيضاً فسياق الحديث يدل على أن التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيها، وذلك لا يختص بما يستأصل، قاله في «الفتح»(۱).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر من التحقيقات المذكورة أن القول الراجح تحريم القتال في الحرم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم، هل مكة فتحت عنوة، أو صلحاً؟:

ذهب جمْع من أهل العلم إلى أنها فتحت عنوةً، وهو قول الأكثرين. وذهب الشافعيّ، وأحمد في رواية عنه إلى أنها فتحت صلحاً؛ واحتجّوا

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۶/۲۲۵ ـ ۵۲۳.

بتأمين النبي ﷺ أهلها، ولإضافة الدار إلى أهلها؛ ولأنها لم تُقسم، ولأن الغانمين لم يملكوا دُورها، وإلا لجاز إخراج أهل الدار منها.

واحتج الأولون بما وقع من تصريحه على من الأمر بالقتال، ووقوعه من خالد بن الوليد، وبتصريحه على بأنها أُحلت له ساعة من نهار، ونهيه عن التأسى به في ذلك.

وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة، فقد تفتح البلدة عنوة، ويمنّ على أهلها، ويُترك لهم دُورهم، وغنائمهم؛ لأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقاً عليها، بل الخلاف ثابت عن الصحابة، فمن بعدهم، وقد فتحت أكثر البلاد عنوة، فلم تقسم، وذلك في زمن عمر، وعثمان، مع وجود أكثر الصحابة، وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدّعى اختصاصها به، دون بقية البلاد، وهي أنها دار النسك، ومتعبّد الخلق، وقد جعلها الله تعالى حرماً، سواء العاكف فيه والباد.

قال الحافظ: وأما قول النوويّ: احتجّ الشافعيّ بالأحاديث المشهورة بأن النبيّ على صالحهم بمرّ الظهران قبل دخول مكة، ففيه نظر؛ لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع له على: "من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن"، كما في "صحيح البخاريّ"، وكذا: "من دخل المسجد"، كما عند ابن إسحاق، فإن ذلك لا يسمى صلحاً إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكفّ عن القتال، والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشاً لم يلتزموا ذلك؛ لأنهم استعدوا للحرب، كما ثبت في حديث أبي هريرة على عند مسلم: "إن قريشاً وباشاً لها، وأتباعاً، فقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطيناه الذي سألنا، فقال النبيّ على: أترون أوباش قريش؟ ثم قال بإحدى يديه على الأخرى؛ أي: احصدوهم حصداً، حتى توافوني على الصفا، قال: فانطلقنا، فما نشاء أن نقتل أحداً إلا قتلناه".

وإن كان مراده بالصلح وقوع عقد به، فهذا لم يُنقل، ولا أظنه عنى إلا الاحتمال الأول، وفيه ما ذكرته.

وتمسَّك أيضاً من قال: إنه مبهم بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصّة الفتح: فقال العباس: لعلى أجد بعض الحطابة، أو صاحب لبن، أو ذا حاجة

وعند موسى بن عقبة في «المغازي» \_ وهي أصح ما صُنّف في ذلك عند جماعة \_ ما نصّه: أن أبا سفيان، وحكيم بن حزام، قالا: يا رسول الله كنت حقيقاً أن تجعل عُدّتك، وكيدك بهوازن، فإنهم أبعد رحماً، وأشد عداوة، فقال: «إني أرجو أن يجمعهما الله لي: فتح مكة، وإعزاز الإسلام بها، وهزيمة هوازن، وغنيمة أموالهم»، فقال أبو سفيان، وحكيم: فادع الناس بالأمان، أرأيت إن اعتزلت قريش، فكفّت أيديها أآمنون هم؟ قال: «من كفّ يده، وأغلق داره، فهو آمن»، قالوا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهم، قال: «انطلقوا، فمن وأغلق دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم فهو آمن»، ودار أبي سفيان بأعلى مكة، ودار حكيم بأسفلها، فلما توجها قال العباس: يا رسول الله إني لا آمن أبا سفيان أن يرتد، فرده حتى تريه جنود الله، قال: «افعل»، فذكر القصة، وفي ذلك تصريح بعموم التأمين، فكان هذا أماناً منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة، فمن ثمّ قال الشافعيّ: كانت مكة مأمونة، ولم يكن فتحها عنوة، والأمان كالصلح، وأما الذين تعرّضوا للقتال، أو الذين استُثنوا من الأمان، وأمر أن يُقتلوا، ولو تعلّقوا بأستار الكعبة، فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة.

ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره وبين بالقتال، وبين تأمينه وبين تأمينه ويهم بأن يكون التأمين علّق بشرط، وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال، فلما تفرّقوا إلى دُورهم، ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك، وقاتلوا خالد بن الوليد، ومن معه، فقاتلهم حتى قتلهم، وهزمهم أن تكون البلدة فُتحت عنوة؛ لأن العبرة بالأصول، لا بالأتباع، وبالأكثر، لا بالأقلّ، ولا خلاف مع ذلك أنه لم يجر فيها قسم غنيمة، ولا سبي من أهلها ممن باشر القتال أحد، وهو مما يؤيّد قول من قال: لم يكن فتحها عنوة. وعند أبي داود بإسناد حسن، عن جابر فيها؛ أنه سئل: هل غنمتم يوم الفتح شيئاً؟

وجنحت طائفة \_ منهم الماورديّ \_ إلى أن بعضها فتح عنوة لِمَا وقع من قصّة خالد بن الوليد المذكورة، وقرر ذلك الحاكم في «الإكليل».

قال الحافظ: والحقّ أن صورة فتحها كان عنوة، ومعاملة أهلها معاملة من دخل بأمان.

ومنع جمعٌ منهم السهيليّ ترتب عدم قسمتها، وجواز بيع دُورها، وإجارتها على أنها فُتحت صلحاً:

أما أوّلاً: فلأن الإمام مخيّر في قسمة الأرض بين الغانمين، إذا انتُزِعَت من الكفار، وبين إبقائها وقفاً على المسلمين، ولا يلزم من ذلك منع بيع الدور، وإجارتها.

وأما ثانياً: فقال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال؛ لأن من مضى كانوا إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموال، فتنزل النار، فتأكلها، وتصير الأرض عموماً لهم، كما قال الله تعالى: ﴿الدَّخُوُا ٱلْأَرْضَ ٱلمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ الآية [المائدة: ٢١]. وقال: ﴿وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَسَكِرِكَ ٱلأَرْضِ وَمَعَكِرِبَهَا ﴾ الآية [الأعراف: ١٣٧]. والمسألة مشهورة فلا نطيل بها هنا، قاله في «الفتح»(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي قول من قال: إن مكة فتحت عنوة؛ لوضوح أدلته المتقدّمة، ولا يلزم من ذلك عدم قسمتها بين الغانمين، لأن للإمام أن يمتنّ على أهل البلد بما رأى، فقد منّ على أهل مكة بأنفسهم، وأموالهم، فتأمل، وستكون لنا عودة إلى تكميل ما تبقّى من البحث في محله ـ إن شاء الله تعالى ـ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَشُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٠٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَم، حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، وَلَمَّ يَذْكُرْ: «يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۳۹۸/۹ ـ ٤٠٠ «كتاب المغازي» رقم (٤٢٨٠).

وَالْأَرْضَ»، وَقَالَ بَدَلَ «الْقِتَالِ»: «الْقَتْلَ»، وَقَالَ: «لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ، إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا»).

### رجال هذا الإسناد: أريعة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوري، تقدّم قريباً.

 ٢ - (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الأموي مولاهم، أبو زكرياء الكوفي، ثقة حافظٌ فاضلٌ، من كبار [٩] (ت٢٠٣) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٤/٤.

٣ ـ (مُفَضَّلُ) بن المُهَلْهَل السعديّ، أبو عبد الرحمٰن الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ نبيلٌ عابدٌ [٧] (ت١٦٧) (م س ق) تقدم في «المقدمة» ٦/١٥.

و«منصور» بن المعتمر ذُكر قبله.

[تنبیه]: روایة المفضّل، عن منصور هذه ساقها ابن حبّان كَاللهٔ في «صحبحه»، (۹/ ۳۵) فقال:

الحسن بن الحلوانيّ، قال: حدّثنا يحيى بن آدم، قال: حدّثنا ألمُفَضَّل بن مُهَلْهَل، عن عليّ الحلوانيّ، قال: حدّثنا يحيى بن آدم، قال: حدّثنا مُفَضَّل بن مُهَلْهَل، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام، حرّمه الله إلى يوم القيامة، لا يُنفَّر صيده، ولا يُغضَد شوكه، ولا تُلْتقط لقطته، إلا مَن عَرَّفها، ولا يُختَلَى خَلاؤه»، فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لبيوتهم، فقال: "إلا الإذخر، ولا هجرة، ولكن جهاد ونيّة، وإذا استنفرتم فانفروا». انتهى.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٠٥] (١٣٥٤) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَهُو يَبْعَثُ الْبُعُوثَ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، وَهُو يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: اثْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ، أَحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ؛ أَنَّهُ حَمِدَ اللهَ يَ

وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِيْ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدُّ يَوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا نَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا لِكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأُمْسِ، وَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»، فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِياً، وَلَا فَارَّا بِدَمٍ، وَلَا فَارَا بِخَرْبَةٍ).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

- ١ \_ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قريباً.
- ٢ \_ (لَيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٣ \_ (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) المقبريّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٤ \_ (أَبُو شُرَيْحِ الْعَدَوِيُّ) الْخُزاعيّ الْكَعْبيّ، اسمه خُوَيلد بن عمرو، أو عكسه، وقيل: عبد الرحمٰن بن عمرو، وقيل: هانىء، وقيل: كعب، صحابيّ نزل المدينة، ومات رَجِّيْهُ سنة (٦٨) على الصحيح (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج٢ ص٤٨٣.

### لطائف هذا الإسناد:

- ا \_ (منها): أنه من رباعيّات المصنّف كِثَلَثُهُ، وهو (٢٠٩) من رباعيات الكتاب.
  - ٢ \_ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة.
- ٣ ـ (ومنها): أن فيه مدنيين: سعيد، وأبو شريح، ومصريين: الليث، وقتيبة، وهو وإن كان بغلانيّاً، إلا أنه دخل مصر.
- ٤ ـ (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستّة إلا نحو ستّة أحاديث، راجع: «تحفة الأشراف» (٩/ ٢٢٣ ـ ٢٢٦)، والله تعالى أعلم.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيّ) وكذا وقع في رواية البخاريّ في «الحج»، فقال

في «الفتح»: كذا وقع هنا، وفيه نظر؛ لأنه خُزاعيّ، من بني كعب بن ربيعة بن لحيّ، بطن من خزاعة، ولهذا يقال له: الكعبيّ أيضاً، وليس هو من بني عديّ، لا من عديّ قريش، ولا عديّ مُضَر، فلعله كان حليفاً لبني عديّ بن كعب من قريش، وقيل: في خُزاعة بطن يقال لهم: بنو عديّ.

وقد وقع في رواية ابن أبي ذئب، عن سعيد: سمعت أبا شريح. أخرجه أحمد. انتهى.

وقال النووي تَعَلَّلُهُ: قوله: «عن أبي شُريح الْعَدَوي» هكذا ثبت في «الصحيحين» الْعَدَوي في هذا الحديث، ويقال له أيضاً: الْكَعبي، والْخُزاعي، قيل: اسمه خُويلد بن عمرو، وقيل عمرو بن خُويلد، وقيل: عبد الرحمٰن بن عمرو، وقيل: هانئ بن عمرو، أسلم قبل فتح مكة، وتوفي بالمدينة سنة ثمان وستين. انتهى (۱).

(أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيد) بن العاص بن أمية القرشيّ الأمويّ المعروف بالأشدق، وليست له صحبة، ولا كان من التابعين لهم بإحسان (وَهُو يَبْعَثُ الْبُعُوثَ) جمع بعث بمعنى مبعوث، وهو من تسمية المفعول بالمصدر، والمراد به الجيش المجهّز لقتال عبد الله بن الزبير و (إلَى مَكَّةً) متعلّق بيبعث، وجملة: «وهو يبعث إلخ» في محل نصب على الحال من عمرو؛ أي: والحال أن عمرو بن سعيد يرسل الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير؛ لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية، واعتصم بالحرم، وكان عمرو والي يزيد على المدينة.

[فائدة]: ذكر في "الفتح" في "كتاب العلم" قصة بعث عمرو بن سعيد بعثه إلى مكة، وملخصها: أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية، فبايعه الناس، إلا الحسين بن عليّ، وابن الزبير، فأما ابن أبي بكر، فمات قبل موت معاوية، وأما ابن عمر، فبايع ليزيد عقب موت أبيه، وأما الحسين بن عليّ، فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه، فكان ذلك سبب قتله، وأما ابن الزبير، فاعتصم، ويسمّى عائذ البيت، وغلب على أمر مكة، فكان يزيد بن

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/۱۲۷.

معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا الجيوش، فكان آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة.

وذكر في «كتاب الحج» ما نصّه: وقد ذكر الطبريّ القصّة عن مشايخه، فقالوا: كان قدوم عمرو بن سعيد والياً على المدينة من قِبَل يزيد بن معاوية في ذي القعدة سنة ستين. وقيل: قدمها في رمضان منها، وهي السنة التي ولي فيها يزيد الخلافة، فامتنع ابن الزبير من بيعته، وأقام بمكة، فجهّز إليه عمرو بن سعيد جيشاً، وأمّر عليهم عمرو بن الزبير، وكان معادياً لأخيه عبد الله، وكان عمرو بن سعيد قد ولاه شرطته، ثم أرسله إلى قتال أخيه، فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد، فنهاه، فامتنع، وجاء أبو شُريح، فذكر القصّة، فلما نزل عمرو بن سعيد، فنهاه، فامتنع، وجاء أبو شُريح، فذكر القصّة، فلما نزل الجيش ذا طُوَى خرج إليهم جماعة من أهل مكة، فهزموهم، وأسر عمرو بن الزبير، فسجنه أخوه بسجن عارم، وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة ممن اتهم بالميل إلى أخيه، فأقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو من ذلك.

[تنبيه]: وقع في «السير» لابن إسحاق، و«مغازي الواقديّ» أن المراجعة المذكورة وقعت بين أبي شريح، وبين عمرو بن الزبير، فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون أبو شُريح راجع الباعث، والمبعوث. والله أعلم. انتهى.

(ائْذُنْ لِي) فعْل أمْر من الإذن، ووقع عند النسائي: «ايذن لي» بالياء، وأصله ائذن بهمزتين، فقُلبت الثانية ياء لسكونها، وانكسار ما قبلها.

(أَيُّهَا الْأَمِيرُ) بحذف حرف النداء، وأصله: يا أيها الأمير، ويستفاد منه حسن التَّلَقُلْفِ في مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبوله النصيحة، وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه، ولا سيما إذا كان في أمر يُعْتَرض به عليه، فيترك ذلك، والغلظة له قد يكون سبباً لإثارة نفسه، ومعاندة من يخاطبه (أُحَدِّثْكَ) بالجزم؛ لأنه جواب الأمر (قَوْلاً، قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ) جملة «قام» صفة لا «قولاً» (الْغَدَ) منصوب على الظرفية متعلق بدقام» (مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ) أي: أنه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة.

ووقع عند أحمد، من طريق ابن إسحاق، عن سعيد المقبريّ زيادة في أوله توضّح المقصود، وهي: «لَمّا بَعَث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه لغزو ابن

الزبير أتاه أبو شُريح، فكلمه، وأخبره بما سمع من رسول الله ﷺ، ثم خرج إلى نادي قومه، فجلس فيه، فقمت إليه، فجلست معه، فحَدَّث قومه، قال: قلت له: يا هذا إنا كنا مع رسول الله ﷺ حين افتتح مكة، فلما كان الغد من يوم الفتح عَدَت خُزاعة على رجل من هُذيل، فقتلوه، وهو مشرك، فقام فينا رسول الله ﷺ خطيباً»، فذكر الحديث.

وأخرج أحمد أيضاً من طريق الزهريّ، عن مسلم بن يزيد الليثيّ، عن أبي شُريح الخزاعيّ أنه سمعه يقول: «أذن لنا رسول الله على يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا، وهو بمكة، ثم أمر رسول الله على بوضع السيف، فلقي الغدّ رهطٌ منا رجلاً من هذيل في الحرّ يريد رسول الله على وقد كان وَتَرَهم في الجاهلية، وكانوا يطلبونه، فقتلوه، فلما بلغ ذلك رسول الله عضب غضب غضباً شديداً ما رأيته غضب غضباً أشدّ منه، فلما صلى قام، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن الله حرّم مكة. . . الحديث.

(سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ) أراد أنه بالغ في حفظه، والتثبت فيه، وأنه لم يأخذه بواسطة، وأتى بالتثنية تأكيداً (وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَاي، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ) أي: بذلك القول.

وفي هذا الكلام إشارة إلى بيان حفظه له من جميع الوجوه، فقوله: «سمعته» أي: حملته عنه بغير واسطة، وذكر الأذنين للتأكيد، وقوله: «ووعاه قلبي» تحقيق لفهمه، وتثبّته، وقوله: «وأبصرته عيناي» زيادة في تحقيق ذلك، وأن سماعه منه ليس اعتماداً على الصوت فقط، بل مع المشاهدة، وقوله: «حين تكلّم به» أي: بالقول المذكور، ويؤخذ من قوله: «ووعاه قلبي» أن العقل محله القلب.

وقال النوويّ كَثَلَّهُ: أراد بهذا كلَه المبالغة في تحقيق حفظه إياه، وتيقنه زمانَهُ ومكانَهُ، ولفظه. انتهى (١٠).

(أَنَّهُ حَمِدَ الله) هو بيان لقوله: «تكلم». ويؤخذ منه استحباب الثناء على الله تعالى بين يدي تعليم العلم، وتبيين الأحكام، والخطبة في الأمور

 <sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/۱۲۷.

المهمّة، وقد تقدم من رواية ابن إسحاق أنه قال فيها: «أما بعد» (وَأَثْنَى عَلَيْهِ) عطف على جملة الحمد، من عطف العام على الخاصّ (ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ) بضم أوله، من التحريم؛ أي: أن تحريمها كان بوحي من الله، لا أنها اصطلح الناس على تحريمها بغير أمر الله تعالى، وتقدم الجمع بين هذا وبين حديث: «إن إبراهيم حرّم مكة» في شرح حديث ابن عباس في الماضي.

(وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئِ، يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) فيه تنبيه على الامتثال؛ لأن من آمن بالله لزمته طاعته، ومن آمن باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه؛ خوف الحساب عليه.

قال النووي كله: هذا قد يحتج به من يقول: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، والصحيح عند الأكثرين أنهم مخاطبون بها كما هم مخاطبون بأصوله، وجوابهم بأنه على إنما قال: «ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر»؛ لأن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكام شرعنا، وينزجر عن محرّماته، ويستثمر أحكامه، فجعل الكلام فيه، وليس فيه نفي ذلك عن غيره. انتهى.

وقال ابن دقيق العيد كَلَّهُ: الذي أراه أنه خطاب التهييج، نحو قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]. فالمعنى أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله، واليوم الآخر، بل ينافيه، فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف، ولو قيل: لا يحلّ لأحد مطلقاً لم يحصل منه هذا الغرض، وإن أفاد التحريم.

(أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً) بكسر الفاء، من باب ضرب، وفيه لغة أخرى، من باب قتل، وهو صبّ الدم، والمراد به القتل.

واستدل به على تحريم القتل والقتال بمكة، وهو القول الراجح، وتقدّم تحقيقه قريبا (وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَراً) بكسر الضاد المعجمة، وفتح الدال المهملة؛ أي: يُقطع بالمِعضد، وهو آلة كالفأس.

(فَإِنْ تَرَخَّصَ أَحَدٌ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا) وفي رواية ابن أبي ذئب عند أحمد: «فإن ترخّص مترخّص، فقال: أُحلّت لرسول الله ﷺ، فإن الله أحلها

لي، ولم يُحلّها للناس». وفي مرسل عطاء بن يزيد، عند سعيد بن منصور: «فلا يستنّ بي أحد، فيقول: قتل فيها رسول الله ﷺ (فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ) بفتح أوله، والفاعل «الله»، ويروى بضمة على البناء للمفعول.

والحاصل أن استدلاله باطل بوجهين: من جهة الخصوص، وعدم البقاء.

وقوله (لي) التفات؛ لأن نسق الكلام: وإنما أذن له؛ أي: لرسوله وفيها سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) أي: مقداراً من الزمان، وهو ما بين طلوع الشمس، وصلاة العصر، وفي «مسند أحمد»، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: «لما فتحت مكة، قال: كفّوا السلاح، إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلى العصر، ثم قال: كفوا السلاح، فلقي رجل من خزاعة رجلاً من بني بكر من غد بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله عليه، فقام خطيباً، فقال ـ ورأيته مسنداً ظهره إلى الكعبة...»، فذكر الحديث.

ويستفاد منه أن قتل من أذن النبيّ في قتلهم - كابن خطل - وقع في الوقت الذي أبيح للنبيّ عليه في فيه القتال، خلافاً لمن حَمَل قوله: «ساعة من النهار» على ظاهره، فاحتاج إلى الجواب عن قصّة ابن خطل.

(وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا) أي: الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفاد من لفظ الإذن (الْيَوْمَ) المراد به الزمن الحاضر، وقد بيّن غايته في رواية ابن أبي ذئب المذكورة بقوله: «ثم هي حرام إلى يوم القيامة»، وكذا في حديث ابن عباس عباس عباس المشال المتقدّم بقوله: «فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» (كَحُرْمَتِهَا بِالْأُمْسِ) وكتب السنديّ كَالله على قوله: «وقد عادت حرمتها إلخ» ما نصه: كناية عن عودة حرمتها بعد تلك الساعة كما كانت قبل تلك الساعة، فلا إشكال بأن الخطبة كانت في الغد من يوم الفتح، وعود الحرمة كان بعد تلك الساعة، لا في الغد، فما معنى اليوم، ولا بأن أمس هو يوم الفتح، وقد رُفعت الحرمة فيه، فكيف قيل: «كحرمتها بالأمس»؟

ويَحْتَمِل أن يقال: «اليوم» ظرف للحرمة، لا للعود، ومعنى «كحرمتها» أي: كرفع حرمتها؛ أي: العود كالرفع، حيث كان كلّ منهما بأمره تعالى، والله

تعالى أعلم. انتهى(١).

(وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ») أي: ليبلّغ الشخص الحاضر هذه الخطبة إلى من غاب عنها.

قال ابن جرير كَالله: فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد؛ لأنه معلوم أن كلّ من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ، وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له فرض العمل بما أُبلِغَهُ، كالذي لزم السامع سواء، وإلا لم يكن للأمر بالتبليغ فائدة. انتهى.

وقال النوويّ كَالله: هذا اللفظ قد جاءت به أحاديث كثيرة، وفيه التصريح بوجوب نقل العلم، وإشاعة السنن والأحكام. انتهى (٢).

(فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ) ﴿ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أيَّ شيء قال لك عمرو بن سعيد حين أخبرته بهذا الحديث؟ (قَالَ) أي: قال عمرو (أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ) قال القرطبيّ كَلَهُ: قول عمرو بن سعيد هذا ليس بصحيح للذي تمسّك به أبو شُريح رَهِهُ، ولما في حديث ابن عبّاس الله تمناه، وحاصل قوله أنه تأويل غير معضود بدليل. انتهى (٣).

(إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيدُ) بالذال المعجمة؛ أي: لا يُجير، ولا يَعصِم (عَاصِياً، وَلَا فَارَّاً بِدَمٍ) ـ بالفاء، وتثقيل الراء ـ؛ أي: هارباً، والمراد من وجب عليه القتل، فهَرَب إلى مكة مستجيراً بالحرم، وهي مسألة فيها خلاف بين العلماء، وأغرب عمرو بن سعيد في سياقه الحكم مساق الدليل، وفي تخصيصه العموم بلا مستند.

(وَلَا فَارّاً بِخَرْبَةٍ) - بفتح المعجمة، وإسكان الراء، ثم موحدة - يعني السرقة، وقيل: «الخربة» بالضم: الفساد، وبالفتح: السرقة، وأصلها سرقة الإبل، ثم استُعْمِلت في كل سرقة، وعن الخليل: الخربة الفساد في الإبل، وقيل: العيب، وقيل: بضم أوله: العورة، وقيل: الفساد، وبفتحه: الفعلة الواحدة من الخرابة، وهي السرقة.

<sup>(</sup>۱) «شرح السنديّ على النسائق» ٢٠٦/٥.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۹/ ۱۲۸. (۳) «المفهم» ۳/ ٤٧٥.

وقد وَهِمَ من عدّ كلام عمرو بن سعيد هذا حديثاً، واحتجّ بما تضمنه كلامه.

قال ابن حزم: لا كرامة للطيم الشيطان يكون أعلم من صاحب رسول الله عليه.

وأغرب ابن بطال، فزعم أن سكوت أبي شُريح عن جواب عمرو بن سعيد دال على أنه رجع إليه في التفصيل المذكور.

ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في آخره: «قال أبو شريح: فقلت لعمرو: قد كنتُ شاهداً، وكنتَ غائباً، وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا، وقد بلغتك»، فهذا يشعر بأنه لم يوافقه، وإنما ترك مشاققته لعجزه عنه لما كان فيه من قوة الشوكة.

وقال ابن بطال أيضاً: ليس قول عمرو جواباً لأبي شُريح؛ لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب حدّاً في غير الحرم، ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحدّ عليه في الحرم، فإن أبا شريح أنكر بعث عمرو الجيش إلى مكة، ونصب الحرب عليها، فأحسن في استدلاله بالحديث، وحاد عمرو عن جوابه، وأجاب عن غير سؤاله.

وتعقّبه الطيبيّ بأنه لم يَجِد في جوابه، وإنما أجاب بما يقتضي القول بالموجَب، كأنه قال له: صحّ سماعك، وحفظك، لكن المعنى المراد من الحديث الذي ذكرته خلاف ما فهمته منه، فإن ذلك الترخص كان بسبب الفتح، وليس بسبب قتل من استحقّ القتل خارج الحرم، ثم استجار بالحرم، والذي أنا فيه من القبيل الثانى.

قال الحافظ: لكنها دعوى من عمرو بغير دليل؛ لأن ابن الزبير لم يجب عليه حدّ، فعاذ بالحرم فراراً منه حتى يصحّ جواب عمرو.

نعم كان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذي استنابه، وكان يزيد أمر ابن الزبير أن يبايع له بالخلافة، ويحضر إليه في جامعة، يعني مغلولاً، فامتنع ابن الزبير، وعاذ بالحرم، فكان يقال له بذلك: عائذ الله، وكان عمرو يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد، ولهذا صدر كلامه بقوله: "إن الحرم لا يعيذ عاصياً"، ثم ذكر بقية ما ذكر استطراداً، فهذه شبهة عمرو، وهي واهية،

قاله في «الفتح»<sup>(۱)</sup>.

وقال في موضع آخر: وقد تشدّق عمرو في الجواب، وأتى بكلام ظاهره حقّ، لكن أراد به الباطل، فإن الصحابيّ أنكر عليه نصب الحرب على مكة، فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص، وهو صحيح، إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمراً يجب عليه فيه شيء من ذلك(٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

#### مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى شريح فله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٧٩/ ٣٣٠٥] (١٣٥٥)، و(البخاريّ) في «العلم» (١٠٤) و«الحج» (١٨٣٢) و«المغازي» (٢٩٥)، و(الترمذيّ) في «الحج» (٢٠٠) و«الديات» (١٤٠٦)، و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (٢٨٧٧) وفي «الكبرى» (٣٨٥٩)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢/ ٢٠٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٣٠ و٣٨ و ٣٨٥)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٢/ ١٨٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢٣/ ٤٥)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٣٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٥٩ و ٩/ ٢١٢) و«المعرفة» (٦/ ١٧٥)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان تحريم القتال في حرم مكة.

٢ \_ (ومنها): بيان شرف مكة حرسها الله تعالى.

٣ \_ (ومنها): استحباب تقديم الحمد والثناء على الله تعالى قبل الدخول في الكلام المقصود.

٤ ـ (ومنها): أن التحليل والتحريم من عند الله تعالى، لا مدخل للبشر فيه، وأن ذلك لا يُعْرَف إلا منه نها، وأن وظيفة الرسل تبليغ ذلك إلى الناس.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۹/۶ \_ ۲۰.

٥ ـ (ومنها): إثبات خصائص لرسول الله ﷺ، واستواء المسلمين معه في الأحكام، إلا في تلك الخصائص.

٦ - (ومنها): فضل أبي شُريح ﷺ؛ لاتباعه أمر النبي ﷺ بالتبليغ عنه،
 مع أن من واجهه بهذا معروف بالجور والظلم.

٧ ـ (ومنها): جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته، وضبطه لِمَا سمعه، ونحو ذلك.

٨ ـ (ومنها): إنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر الدين، والموعظة بلطف، وتدرّج، والاقتصار في الإنكار على اللسان، إذا لم يستطع باليد.

٩ \_ (ومنها): وقوع التأكيد في الكلام البليغ.

١٠ ـ (ومنها): جواز المجادلة في الأمور الدينية.

١١ ـ (ومنها): جواز النسخ.

۱۲ \_ (ومنها): أن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد.

17 \_ (ومنها): الخروج عن عهدة التبليغ، والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بُدّاً من ذلك.

1٤ \_ (ومنها): أن في قوله: «ووعاه قلبي» دليلاً على أن العقل محله القلب، لا الدماغ، وهو قول الجمهور؛ لأنه لو كان محله الدماغ لقال: ووعاه رأسى، وفي المسألة قول ثالث، أنه مشترك بينهما.

١٥ \_ (ومنها): أنه تمسك به من قال: إن مكة فتحت عنوة. قال النوويّ: تأوّل من قال: فتحت صلحاً بأن القتال كان جائزاً له لو فعله، لكن لم يحتج إليه.

وتعقّب بأنه خلاف الواقع، فالحقّ أنها فتحت عنوة، إلا أنه على أهلها، وقد تقدّم تحقيق ذلك في شرح حديث ابن عباس والله الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٠٦] (١٣٥٥) ـ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعاً عَنْ الْوَلِيدِ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةً، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَكَّةً، قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ حَبَسَ عَنْ مَكَّة الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُوْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلً لِأَحَدٍ تَحِلً لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلً لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَقِّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ بَعْدِي، فَلَا يُنَقِّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ فَتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُقْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ»، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل بابين.

٢ ـ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) أبو قُدامة السرخسي، تقدّم قريباً.

٣ ـ (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقة، لكنه
 كثير التدليس والتسوية [٨] (ت٤ أو١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤٨/١٠.

٤ ـ (الْأَوْزَاعِيُّ) عبد الرحمٰن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الفقيه،
 ثقةٌ جليلٌ [٧] (ت١٥٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢٨/٥.

٥ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل، أبو نصر البصريّ، نزيل اليمامة، ثقةٌ ثبتٌ يدلّس ويرسل [٥] (ت١٣٢) أو قبل ذلك (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة) ج٢ ص٤٢٤.

٦ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيّ، ثقةٌ مكثر فقيه
 [٣] (ت٩٤) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٢٣.

٧ \_ (أَبُو هُرَيْرَةً) عَلَيْهُ تقدم في «المقدمة» ٢/٤.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف كَاللهُ، وله فيه شيخان قرن بينهما، ثم فصّل.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فالأول ما أخرج له الترمذيّ، والثاني تفرّد به هو والبخاريّ، والنسائيّ.

٣ ـ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث من أوله إلى آخره.

٤ \_ (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه أبو هريرة وأس المكثرين.

# شرح الحديث:

عن أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عوف أنه قال: (حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً) وَاللهَ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَكَةً، قَامَ فِي النَّاسِ) ظاهره أن الخطبة وقعت عقيب الفتح، وليس كذلك، بل وقعت بعد الفتح عقب قتل رجل من خُزاعة رجلاً من بني ليث، والدليل على ذلك ما في الرواية التالية من طريق شيبان النحويّ، عن يحيى بن أبي كثير: "إن خُزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله على فركِب راحلته، فخطب، فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلّط عليها رسوله والمؤمنين...» الحديث.

(فَحَمِدَ اللهُ، وَٱلْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهُ حَبَسَ) أي: منع (عَنْ مَكَّةُ الْفِيلَ) \_ بالفاء المكسورة، وسكون الياء، آخر الحروف \_ وهو الحيوان المشهور الذي ذكره الله تعالى في قوله: ﴿أَلَدْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّخَبِ ٱلْفِيلِ ﴾ الفيل: ١]، فأرسل الله تعالى على أصحابه طيراً أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، حين وصلوا إلى بطن الوادي بالقرب من مكة (١).

وفي رواية البخاريّ: «إن الله حبس عن مكة القتل، أو الفيل» بالشكّ، الأول بالقاف، والتاء المثناة من فوقُ، وقال الكرمانيّ: ما يدلّ عليه أنه رُوي: والفتك أيضاً بالفاء والكاف، وفسَّره بسفك الدم، وله وجه إن ساعدته الرواية، قاله في «العمدة»(٢).

وقال في «الفتح»: المراد بحبس الفيل حبس أهل الفيل، وأشار بذلك

 <sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲/ ۱٦٥.

إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة، ومعهم الفيل، فمنعها الله منهم، وسلّط عليهم الطير الأبابيل، مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفّاراً، فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد، لكن غزو النبي عليه إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره (١).

(وَسَلَّطَ عَلَيْهَا) أي: على مكة؛ أي: على أهلها الكفّار (رَسُولَهُ) ﷺ (وَالْمُوْمِنِينَ) أي: الصحابة الذين غزوها معه ﷺ (وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدِ كَانَ قَبْلِي) أي: من الأنبياء وغيرهم، زاد في الرواية التالية: «ولن تحلّ لأحد بعدي» (وَإِنَّهَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) معنى إحلال مكة: إحلال القتل فيها (وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدِ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا) بتشديد الفاء، مبنيًا للمفعول؛ أي: لا يُهاج عن حاله، ولا يُتعرّض له، قال عكرمة: هو أن يُنَحّيه من الظلّ أي الشمس(٢)، وقد تقدّم فيه القول مستوفّى.

(وَلا يُخْتَلَى) بالبناء للمفعول أيضاً، وهو: بالخاء المعجمة؛ أي: لا يُجَرِّ، ولا يُقْطع، قال الجوهريِّ: تقول: خَلَيت الخلا، واختليته؛ أي: جَزَزته، وقطعته، فاختَلَى، والْمِخْلَى ما يُجَرِّ به الخلا، والْمِخلاة: ما يجعل فيه الخلاء، وقال ابن السكيت: خَلَيت دابتي أُخليها: إذا جَزَزت لها الخلا، والسيف يَختلِي؛ أي: يَقْطع، والمختلون، والخالون: الذين يختلون الخلاء، ويقطعونه، واختَلَت الأرضُ؛ أي: كثر خَلاها.

و «الْخَلا» مقصوراً: الرَّطْب من الحشيش، الواحدة خلاة، وفي بعض الطرق: «ولا يُعْضَد شوكُها»، «ولا يُخْبَط شوكها»، ومعنى الجميع متقارب<sup>(٣)</sup>.

(شَوْكُهَا) جمع الشوكة، وشجر شائك، وشوك، وشاك، وقال ابن السِّكِيت: يقال: هذه شجرة شاكة؛ أي: كثيرة الشوك.

وقال في «الفتح»: قوله: «لا يُختلى شوكها» بالخاء المعجمة؛ أي: لا يُحصَد، يقال: اختليته: إذا قطعته، وذكرُ الشوك دالٌ على منع قطع غيره من باب أولى. انتهى (٤).

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱/۳۲۰ ـ ۳۲۱.

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>Y) «المفهم» ٣/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) «الفتح» ١/ ٣٦١.

(وَلَا تَحِلُّ) بالبناء للفاعل (سَاقِطَتُهَا) أي: الشيء الذي سقط من صاحبه سهواً (إِلَّا لِمُنْشِدٍ) يريد لا تحل البتة، فكأنه قيل: إلَّا لمنشد؛ أي: لا يحل له منها إلَّا إنشادها، فيكون ذلك مما اختَصَّت به مكة، كما اختَصَّت بأنها حرام، وأنه لا يُنفَّر صيدها، وغيرهما من الأحكام.

وقال المازريّ: معناه المبالغة في التعريف؛ لأن الحاج قد لا يعود إلَّا بعد أعوام، فتدعو الضرورة لإطالة التعريف، بخلاف غيرها من البلاد، ولأن الناس ينتابون إلى مكة، ويقال: جاء الحديث ليقطع وَهْمَ من يظنّ أنه يُسْتَغْنَى عن التعريف هنا؛ إذ الغالب أن الحجيج إذا تفرقوا مُشَرِّقين ومُغَرِّبين، ومَدَّت المطايا أعناقها يقول القائل: لا حاجة إلى التعريف، فذكر على أن التعريف فيها ثابت، كغيرها من البلاد.

ومنهم من قال: التقدير: إلَّا من سمع ناشداً يقول: من أضل كذا، فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها؛ ليردّها على صاحبها، وهذا مروي عن إسحاق ابن راهويه، والنضر بن شُميل.

وقيل: لا تحل إلَّا لربها الذي يطلبها، قال أبو عبيد: هو جيِّد في المعنى، لكن لا يجوز في العربية أن يقال للطالب: منشد.

قال العينيّ: قال بعضهم: الناشد المعرِّف، والمنشد الطالب، فيصح هذا التأويل على هذا التقرير.

قال القاضي عياض في «المشارق»: ذكر الحريريّ اختلاف أهل اللغة في الناشد والمنشد، وأن بعضهم عكس، فقال: الناشد المعرّف، والمنشد الطالب، واختلافهم في تفسير الحديث بالوجهين. انتهى (١١).

(وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) لفظة «خَيْر» ههنا بمعنى أفعل التفضيل، والمعنى أفضل النظرين، وقد فسَّرَ النظرين بقوله: «إما أن يُقتَل».

وقال النوويّ كَثَلَثُهُ: معناه أن وليّ المقتول بالخيار، إن شاء قَتَل القاتل، وإن شاء أخذ فداءه، وهي الدية، وهذا تصريح بالحجة للشافعيّ وموافقيه: أن

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۲/۱۹۲.

الوليّ بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء وليُّ القتيل، وبه قال سعيد بن المسيِّب، وابن سيرين، وأحمد، واسحاق، وأبو ثور، وقال مالك: ليس للوليّ إلا القتل، أو العفو، وليس له الدية، إلا برضى الجانى، وهذا خلاف نَصّ هذا الحديث.

قال: وفيه أيضاً دلالة لمن يقول: القاتل عمداً يجب عليه أحد الأمرين: القصاص، أو الدية، وهو أحد القولين للشافعيّ، والثاني أن الواجب القصاص، لا غير، وإنما تجب الدية بالاختيار، وتظهر فائدة الخلاف في صُور: منها: لو عفا الوليّ عن القصاص إن قلنا: الواجب أحد الأمرين، سقط القصاص، ووجبت الدية، وإن قلنا: الواجب القصاص بعينه، لم يجب قصاص، ولا دية، وهذا الحديث محمول على القتل عمداً، فإنه لا يجب القصاص في غير العمد. انتهى(١).

(إِمَّا أَنْ يُفْدَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يُعطى الفدية، وهي الدية، كما الرواية الأخرى (وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ») بالبناء للمفعول أيضاً؛ أي: يُقتل القاتل قصاصاً.

وفي رواية للبخاريّ: «إما أن يُعْقَل»، من العَقْل، وهو الدية، «وإما أن يقاد أهل القتيل» بالقاف؛ أي: يقتص، ووقع في «سنن أبي داود»: «إما أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا»، وهي أبين الروايات، فقوله: «أو يقتلوا» مفسران لسائر الروايات.

وقال القاضي عياض كَلْلُهُ: وقع هنا؛ أي: عند البخاريّ في «العلم» في جميع النسخ: «وإما أن يقاد» بالقاف، ويوافقه ما جاء في «كتاب الديات»: «إما أن يُودَى، وإما أن يُقاد»، وكذلك في مسلم، وحكى بعضهم يعني في مسلم: «يفادى» بالفاء، موضع يقاد، قال: والصواب الأول، وهو القاف؛ لأن على الفاء يَخْتَلّ اللفظ؛ لأن العقل هو الفداء، فيتحصل التكرار، قال: والصواب أن القاف مع قوله: «يُعْقَل»، والفاء مع قوله: «يُقْتَل»؛ لأن العقل هو الفداء، وأما «يُعْقَل» مع «يُفْدَى»، أو «يفادَى»، فلا وجه له.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲۹/۹.

قال العيني كَالله: حاصل الكلام أن الرواية على وجهين: من قال: «وإما أن يقاد» بالقاف، من الْقَوَد، وهو القصاص، قال فيما قبله: «إما أن يُعْقَ»، بالعين والقاف، من العقل، وهو الدية، ومن قال: «وإما أن يُفادَى» بالفاء، من المفاداة، قال فيما قبله: «إما أن يُقْتَلَ» بالقاف والتاء المثناة من فوقُ، وهو القتل الذي هو القود. انتهى (١).

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ») بكسر الهمزة: نبتُ طيّب الرائحة.

(فَقَامَ أَبُو شَاهٍ) ـ بشين معجمة، وهاء بعد الألف، في الوقف والدرج، ولا يقال: بالتاء، قالوا: ولا يعرف اسم أبي شاه هذا، وإنما يُعْرَف بكنيته، وهو كلبيّ يمنيّ، وفي «المطالع»: وأبو شاه مصروفاً ضبطته وقرأته أنا معرفة ونكرة، وعن ابن دِحية أنه بالتاء منصوباً، وقال النوويّ: هو بهاء في آخره درجاً ووقفاً، قال: وهذا لا خلاف فيه، ولا يُغْتَرّ بكثرة من يُصَحِّفه ممن لا يأخذ العلم على وجهه، ومن مظانه. انتهى.

وقوله: (رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ) بدل من «أبو شاه» (فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ) أي: مُرْ بعضهم يكتبه لي، وفي الرواية التالية: «اكتب لي» بالإفراد، والمراد به أيضاً أن يأمر بالكتابة (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهِ») فيه ديلٌ على جواز كتابة العلم، وهو مذهب الجمهور، وقد كرهه قوم من أهل العلم؛ تمسّكاً بحديث أبي سعيد الخدري ولله الآتي عند مسلم في «كتاب العلم»: «لا تكتبوا عني غير القرآن. . .» الحديث، لكن سبب النهي فيه أن لا يتكل الناس على الكتب، ويتركوا الحفظ، أو لئلا يختلط بالقرآن غيره؛ لقوله في الحديث نفسه: «فمن كتب عني سوى القرآن فليمحه»(٢).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲/۱۲۲.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في «مسنده» (۳/ ۱۲)، ومسلم (۳۰۰٤).

(قَالَ الْوَلِيدُ) بن مسلم (فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي شيء يريد بقوله: (اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهٰ؟ قَالَ) الأوزاعيّ (هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ) يعني أنه يريد كتابة الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ في ذلك المكان؛ لئلا ينساها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۲۷، ۳۳۰ و ۲۰۱۷)، و(البخاريّ) في «العلم» (۱۱۲) و «جزاء الصيد» (۱۸۳۳ و ۱۸۳۶) و «اللقطة» (۲۶۳۶) و «الديات» (۲۸۸۰)، و (أبو داود) في «المناسك» (۲۰۱۷ و ۳۲۶۹ و ٤٥٠٥)، و (الترمذيّ) في «الديات» (۱٤٠٥) و «العلم» (۲۲۲۷)، و (النسائيّ) في «القسامة» (۲۸۸۸) و «الكبرى» (۳/ ۲۳٤)، و (ابن ماجه) في «الديات» (۲۲۲۶)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (۲/ ۲۳۲ و ٤٠٠٤)، و (أجمد) في «مسنده» (۲/ ۲۳۸)، و (أبو حبّان) في «صحيحه» (۲۷۱۵)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ ۲۳۸)، و (أبو نعيم) في «مستخرجه» (۲/ ۳۷)، و (ابن الجارود) في «المنتقى» (۱/ ۲۳۶)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (۸/ ۵۲) و «دلائل النبوّة» (٥/ ۸۶)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان تحريم حرم مكة حرسها الله تعالى.

٢ ـ (ومنها): ما قاله ابن بطال كَلْلَهُ: فيه إباحة كتابة العلم، وكره قوم كتابة العلم؛ لأنها سبب لضياع الحفظ، والحديث حجة عليهم، ومن الحجة أيضاً ما اتفقوا عليه من كتابة المصحف الذي هو أصل العلم، وكان للنبي كتاب يكتبون الوحي، وقال الشعبيّ: إذا سمعت شيئاً فاكتبه، ولو في الحائط.

قال في «العمدة»: محل الخلاف كتابة غير المصحف، فما اتفقوا لا يكون من الحجة عليهم.

وقال عياض: إنما كَرِه مَن كَرِه من السلف من الصحابة والتابعين كتابة

العلم في الصحف، وتدوين السنن؛ لأحاديث رُويت فيها، منها: حديث أبي سعيد: «استأذنا رسول الله على في الكتابة، فلم يأذن لنا»(١).

وعن زيد بن ثابت ﴿ أُمْرُنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنَ لَا نَكْتُبُ شَيئاً ﴾ (٢٠).

ولئلا يُكتب مع القرآن شيءٌ، وخوف الاتكال على الكتابة، ثم جاءت أحاديث بالإذن في ذلك؛ كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص على عبد قول عبد الله بن عمرو في: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله في أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه، ورسول الله في بَشَر، يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله في فأومأ بإصبعه إلى فيه، فقال: «اكتُب، فوالذي نفسي بيده ما يَخْرُج منه إلا حق» (٣).

قال: وأجازه معظم الصحابة والتابعين، ووقع عليه بعدُ الاتفاق، ودعت إليه الضرورة؛ لانتشار الطرق، وطول الأسانيد، واشتباه المقالات، مع قلة الحفظ، وكَلَالُ الفهم. انتهى كلام القاضى عياض كَثَلَثُهُ (٤).

وقال النووي كَالَهُ: قوله عَلَيْ الكتبوا لأبي شاه تصريح بجواز كتابة العلم غير القرآن، ومثله حديث علي هيئه: ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة، ومثله حديث أبي هريرة هيئه: كان عبد الله بن عمرو يَكْتُب، ولا أكتب، وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن، فمن السلف من منع كتابة العلم، وقال جمهور السلف: بجوازه، ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه، وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين:

<sup>(</sup>١) رواه الترمذيّ برقم (٢٥٥٦) وفي سنده سفيان بن وكيع ضعيف، وصححه الشيخ الألباني كلله.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في «مسنده» ٥/ ١٨٢، وأبو داود في «سننه» (٣٦٤٨) وهو ضعيف؛ لأن في سنده كثير بن زيد متكلّم فيه، وفيه أيضاً المطّلب بن حنطب، كثير التدليس، ولم يصرّح بالسماع.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، رواه أحمد في «مسنده» (٢/٢٢)، وأبو داود في «سننه» (٣٦٤٨).

<sup>(</sup>٤) راجع: «إكمال المعلم» ٤٤٧/٤.

أحدهما: أنها منسوخة، وكان النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد، فنُهي عن كتابة غيره؛ خوفاً من اختلاطه واشتباهه، فلما اشتَهَر، وأُمنت تلك المفسدة أُذِن فيه.

والثاني: أن النهي نهي تنزيه لمن وَثق بحفظه، وخيف اتكاله على الكتابة، والإذن لمن لم يوثق بحفظه. انتهى (١).

٣ ـ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الخطبة يُستحبّ أن تكون على موضع عال، منبر أو غيره، في جمعة أو غيرها.

٤ - (ومنها): استَدَلَّ بقوله: «وسَلَّط عليهم رسوله ﷺ مَن يرى أن مكة فُتحت عَنْوَةً، وأن التسليط الذي وقع للنبي ﷺ مقابَل بالحبس الذي وقع لأصحاب الفيل، وهو الحبس عن القتال، هذا قول الجمهور، وقال الشافعيّ: فُتِحت صلحاً، والراجح قول الجمهور، وقد سبق البحث فيه مستوفىً في المسائل التي تقدّمت في شرح حديث ابن عبّاس ﷺ.

٥ ـ (ومنها): أن فيه دليلاً على تحريم قطع الشجر في الحرم، مما لا ينبته الآدميون في العادة، وعلى تحريم خلاه، وهذا بالاتفاق، واختلفوا فيما ينبته الآدميون، قاله النووي، وقد تقدّم البحث فيه أيضاً مستوفّى.

7 - (ومنها): أنه استَدَلّ أهل الأصول بهذا الحديث وشِبهه على أن النبيّ عَلَيْ كان مُتَعَبَّداً باجتهاده فيما لا نَصّ فيه، وهو الأصح عندهم، ومنعه بعضهم، وممن قال بالأول الشافعيّ، وأحمد، وأبو يوسف، واختاره الآمديّ، وصحح الغزالي الجواز، وتوقف في الوقوع، وقال ابن الخطيب الرازيّ: توقف أكثر المحققين في الكلّ، وجوّزه بعضهم في أمر الحرب، دون غيره، واستَدَلَّ من قال بوقوعه بما جاء في هذا الحديث، وفي قوله على لمّا قيل له في فرض الحجّ: أكلّ عام يا رسول الله؟ قال: «لو قلت: نعم لوجبت...» الحديث، وبقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْ اللهِ الآية [آل عمران: ١٥٩]، وبقوله تعالى في أسارى بدر: ﴿مَا كَانَ لِنَيّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسَرَىٰ الآية [الأنفال: ١٧]، ولو كان حَكَم بالنصّ لَمَا عوتب.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۲۹/۹ \_ ۱۳۰.

وأجاب المانعون عن الكل بأنه يجوز أن يقارنها نصوص، أو تقدم عليها بأن يوحى إليه؛ أنه إذا كان كذا فافعل كذا، مثل أن لا يستثني "إلَّا الإذخر" حين سأل العباس، أو كان جبريل؛ حاضراً، فأشار عليه به، وحينئذ يكون بالوحي، لا بالاجتهاد.

قال المهلَّب: يجوز أن الله تعالى أعلم رسوله ﷺ بتحليل المحرمات عند الاضطرار، فكان هذا من ذلك الأصل، فلما سأل العباس حكم فيه.

وقال بعضهم في قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ ﴾: إنه مخصوص بالحرب، وفيه نظر لا يخفى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الخلاف في اجتهاد النبي ﷺ قد تقدّم تحقيقه، وأن جوازه ووقوعه هو الحقّ؛ لوضوح أدلته، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

٧ ـ (ومنها): بيان أن وليّ القتيل بالخيار بين أخذ الدية، وبين القتل، وليس له إجبار الجاني على أيّ الأمرين شاء، وبه قال الشافعيّ وأحمد، وقال مالك في المشهور عنه: ليس إلّا القتل، أو العفو، وليس له الدية إلّا برضى الجانى، وبه قال الكوفيون.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الأولون هو الأرجح؛ لظاهر هذا الحديث، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

٨ \_ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن القاتل عمداً يجب عليه أحد الأمرين: القصاص، أو الدية، وهو أحد قولي الشافعيّ، وأصحهما عنده أن الواجب القصاص، والدية بدل عند سقوطه، وهو مشهور مذهب مالك، وعلى القولين للولي العفو عن الدية، ولا يحتاج إلى رضى الجاني، ولو مات، أو سقط الطرف المستحقّ وجبت الدية، وبه قال أحمد، وعن أبي حنيفة ومالك: إنه لا يُعْدَل إلى المال إلا برضى الجاني، وإنه لو مات الجاني سقطت الدية، وهو قول قديم للشافعي، ورجّحه الشيخ تقي الدين في «شرحه»(٢).

راجع: «عمدة القاري» ۲/ ۱۲۷ \_ ۱۲۸.

<sup>(</sup>٢) راجع: «عمدة القاري» ١٦٨/٢.

9 - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: استُدِلّ بحديثي ابن عباس وأبي هريرة المذكورين في هذا الباب على أن لُقطة مكة لا تُلتقط للتملُّك، بل للتعريف خاصة، وهو قول الجمهور، وإنما اختَصَّت بذلك عندهم؛ لإمكان إيصالها إلى ربها؛ لأنها إن كانت للمكيّ فظاهر، وإن كانت للآفاقي فلا يخلو أُفُقٌ غالباً من وارد إليها، فإذا عَرَّفها واجدها في كل عام سَهُل التوصل إلى معرفة صاحبها. قاله ابن بطال.

وقال أكثر المالكية، وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده، وقد لا يعود، فاحتاج ملتقطها إلى المبالغة في التعريف.

واحتَجّ ابن الْمُنيِّر لمذهبه بظاهر الاستثناء؛ لأنه نفى الحل واستثنى المنشد، فدَلِّ على أن الحل ثابت للمنشد؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، قال: ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواء، والقياس يقتضى تخصيصها.

والجواب أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم، والغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطها من صاحبها، وصاحبها من وجدانها؛ لتفرّق الخلق إلى الآفاق البعيدة، فربما داخل الملتقط الطمع في تملّكها من أول وهلة، فلا يُعَرِّفها، فنهى الشارع عن ذلك، وأمر أن لا يأخذها إلا من عَرَّفها، وفارقت في ذلك لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم، فإنها لا تُعَرَّف في غيرهم باتفاق، بخلاف لقطة مكة، فيشرع تعريفها؛ لإمكان عود أهل أفق صاحب اللقطة إلى مكة، فيحصل متوصل إلى معرفة صاحبها.

وقال إسحاق ابن راهويه: قوله: «إلا لمنشد» أي: لمن سمع ناشداً يقول: من رأى لي كذا فحينئذ يجوز لواجد اللقطة أن يُعَرِّفها ليردّها على صاحبها، وهو أضيق من قول الجمهور؛ لأنه قيده بحالة للمعرِّف دون حالة.

وقيل: المراد بالمنشد: الطالب، حكاه أبو عبيد.

وتعقبه بأنه لا يجوز في اللغة تسمية الطالب منشداً.

قال الحافظ: ويكفي في ردّ ذلك قوله في حديث ابن عباس: «لا يَلتقط لقطتها إلا مُعَرِّف»، والحديث يفسّر بعضه بعضاً، وكأن هذا هو النكتة في

تصدير البخاريّ الباب بحديث ابن عباس رضي النتهى (١).

وأما اللغة فقد أثبت الحربيّ جواز تسمية الطالب منشداً، وحكاه عياض أيضاً.

١٠ \_ (ومنها): أنه استُدِلَّ به أيضاً على أن لقطة عَرَفة، والمدينة النبوية، كسائر البلاد؛ لاختصاص مكة بذلك، وحَكَى الماورديّ في «الحاوي» وجهاً في عرفة أنها تلتحق بحكم مكة؛ لأنها مجمع الحجاج كمكة، ولم يرجح شيئاً، قاله في «الفتح»(٢).

۱۱ \_ (ومنها): أنه استُدل به أيضاً على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام، بخلاف غيره من المساجد، وهو أصح الوجهين عند الشافعية (٣)، والله أعلم

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﷺ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٠٧] (...) \_ (حَدَّنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ، عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ، بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِلَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَخَطَب، فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُوْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُوْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا أَنْ يُعْطَى \_ يَعْنِي اللّهَةَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ»، قَلَل فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُعْطَى \_ يَعْنِي اللّهَةَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ»، قَلَل فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُعْطَى \_ يَعْنِي اللّهَةَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ»، قَالَ : فَجَاءً رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا لَهُ عَاءً وَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٦/٧٤٧ «كتاب اللقطة» رقم (٢٤٣٤).

 <sup>(</sup>۲) «الفتح» ٦/٨٤٦ رقم (٢٤٣٤).
 (۳) «الفتح» ٦/٨٤٦ رقم (٢٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة: «شجراؤها».

رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ»).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ١٥٦/١٢.

٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام العبسيّ، أبو محمد
 الكوفيّ، ثقةٌ يتشيّع [٩] (ت٢١٣) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٨/٤.

" - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمٰن التميميّ مولاهم، أبو معاوية النحويّ البصريّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ صاحب كتاب [٧] (ت١٦٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٨/٤. والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (إِنَّ خُزَاعَةً) ـ بضم الخاء المعجمة، وبالزاي ـ حَيِّ من الأزد، سُمُّوا بذلك؛ لأن الأزد لما خرجوا من مكة، وتفرَّقوا في البلاد، تخلفت عنهم خُزاعة، وأقامت بها، ومعنى خَزَعَ فلان عن أصحابه: تخلّف عنهم.

وقال في «الفتح»: قوله: «إن خُزاعة»؛ أي: القبيلة المشهورة، والمراد واحد منهم، فأطلق عليه اسم القبيلة؛ مجازاً، واسم هذا القاتل خِرَاش بن أمية الخزاعيّ، والمقتول في الجاهلية منهم اسمه أحمر، والمقتول في الإسلام من بني ليث لم يُسَمّ، هكذا ذكر في «الفتح» في «كتاب العلم»(۱)، ولكنه قال في «كتاب الديات» ـ بعد ذكره ما ذُكر هنا ـ ما نصّه: ثم رأيت في «السيرة النبويّة» لابن إسحاق أن الخزاعيّ المقتول اسمه: منبّه. انتهى (٢).

وقوله: (مِنْ بَنِي لَيْثِ) هو أيضاً اسم قبيلة، وقال الرشاطيّ: ليث في كنانة، ليث بن بكر بن كنانة، وفي عبد القيس ليث بن بكر بن حداءة بن ظالم بن ذُهْل بن عَجِل بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۲۰/۱ رقم (۱۱۲).

<sup>(</sup>۲) راجع: «الفتح» ۱۸/۸۲ رقم (۲۸۸۱).

<sup>(</sup>٣) «عمدة القارى» ٢/ ١٦٤.

وقوله: (فَرَكِبَ رَاحِلَتُهُ) الراحلة: الناقة التي تصلح لأن تُرْحَل، ويقال: الراحلة: المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى، وفي «العباب»: الراحلة: الناقة التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة، وتمام الخلق، وحسن المنظر، فإذا كانت في جماعة الإبل عُرفت، قاله القتيبيّ، وقال الأزهريّ: الراحلة عند العرب تكون الجمل النجيب، والناقة النجيبة، وليست الناقة أولى بهذا الاسم من الجمل، والهاء فيه للمبالغة، كما يقال: رجل داهية، وراوية، وقيل: سُمِّيت راحلة؛ لأنها تُرْحَل، كما قال الله تعالى: ﴿فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾؛ أي: مرضية. انتهى (۱).

وقوله: (أَلَا) ـ بفتح الهمزة، وتخفيف اللام ـ للتنبيه، فتدلّ على تحقق ما بعدها.

وقوله: (وَإِنَّهَا) عطف على مقدر؛ لأن «أَلَا» لها صدر الكلام، والمقتضى أن يقال: ألا إنها بدون الواو، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ﴾ [البقرة: ١٢] والتقدير: ألا إن الله حَبَس عنها الفيل، وإنها لم تحل لأحد... إلخ.

وقوله: (حَرَامٌ) مرفوع؛ لأنه خبر لقوله: «إنها»، لا يقال: إنه ليس بمطابق للمبتدإ، والمطابقة شرط؛ لأنا نقول: إنه مصدر في الأصل، فيستوي فيه التذكير والتأنيث، والإفراد والجمع، أو هو صفة مشبهة، ولكن وصفيته زالت لغلبة الاسمية عليه، فتساوى فيه التذكير والتأنيث(٢).

وقوله: (لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا) بالبناء للمفعول؛ أي: لا يُسقط، يقال: خبَطتُ الورق من الشجر خَبْطاً، من باب ضَرَب: أسقطته، فإذا سقط فهو خَبَطٌ بفتحتين، فَعَلٌ بمعنى مفعول، وهو مسموع كثيراً، قاله الفيّوميّ<sup>(٣)</sup>.

وقال القرطبي: الخبُطُ: ضرب أوراق الشجر بالعصا لعلف المواشي، يقال: خبط، واختبط، والمصدر منه الْخَبْط بسكون الباء، والاسم بتحريكها. انتهى (٤).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ٢/ ١٦٨. (۲) «عمدة القارى» ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١٦٣/١. (٤) «المفهم» ٣/ ٤٧٠ ـ ٤٧١.

وقوله: (وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا) وفي نسخة: «شجراؤها» وهي لغة في الشجر، قال المجد كَالله: الشَّجَرُ، والشَّجَرُ، والشَّجْرَاءُ؛ كَجَبَل، وعِنَب، وصَحْراء، والشِّير بالياء، كعِنَبَ من النبات ما قام على ساق، أو سما بنفسه، دَقَّ، أو جلّ، قاوم الشتاء، أو عَجَزَ عنه، الواحدة بِهاء. انتهى(١).

وقوله: (فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ) تقدّم أنه العبّاس بن عبد المطّلب ضَيَّاتُهُ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

# (٨٠) \_ (بَابُ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ بِلَا حَاجَةٍ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج تَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٠٨] (١٣٥٦) ـ (حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [١١] مات سنة بضع و(٢٤٠) (م ٤) تقدم في «المقدمة» ٦٠/٦.

٢ ـ (ابْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين، أبو علي الحرّاني،
 نُسب لجدّه، صدوقٌ [٩] (ت٢١٠) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

٣ ـ (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْعَبْسيّ مولاهم، أبو عبد الله الجزريّ، صدوقٌ يُخطىء [٨] (ت١٦٦) (م د س) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

٤ ـ (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم، المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [٤] (ت١٢٦) (م) تقدم في «الإيمان» ١١٩/٤.

 <sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» ۲/۲٥.

٥ ـ (جَابِرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ، غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن (٩٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١٧/٤.

# شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ) بن عبد الله الله أنه (قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيّ اللهِ يَعُولُ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ») أي: بلا ضرورة عند الجمهور، ومطلقاً عند الحسن، وحجة الجمهور ما رواه البراء الله قال: اعتَمَر النبيّ الله في ذي القعدة، فأبَى أهل مكة أن يَدَعوه يدخل مكة، حتى قاضاهم لا يُدْخِل مكة سلاحاً إلا في القِرَاب، وما رواه ابن عمر الله المحترة، وفيه: «قاضاهم على معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت...» الحديث، وفيه: «قاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يَحْمِل سلاحاً عليهم إلا سيوفاً...» إلخ، أخرجهما أحمد، والبخاريّ.

قال الشوكاني كله: في الحديثين دليل على جواز حمل السلاح بمكة؛ للعذر والضرورة، فيُخَصَّص بهذين الحديثين عموم حديث جابر على عند مسلم، يعني به حديث الباب، قال: فيكون هذا النهي فيما عدا مَن حمله للحاجة والضرورة، وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم؛ أي: أن النهي محمول على حمل السلاح بغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت حاجة جاز، قال: وهكذا يُخَصَّص بحديثي البراء وابن عمر على عمومُ قول ابن عمر اللحجّاج: «وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يُدْخَل الحرم»، فيكون مراده: لم يكن السلاح، يدخل الحرم لغير حاجة، فإنه قد دخل على به غير مرة، كما في دخوله يوم الفتح هو وأصحابه، ودخوله على للعمرة، كما في حديث البراء وابن عمر هي. انتهى (۱).

وقال النوويّ تَخَلَّلُهُ: هذا النهي إذا لم تكن حاجة، فإن كانت حاجة جاز، هذا مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء.

 <sup>(</sup>١) «نيل الأوطار» ٥/٧٦.

وقال القاضي عياض كَلَلله: هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة، ولا حاجة، فإن كانت حاجة جاز، قال القاضي: وهذا مذهب مالك، والشافعي، وعطاء، قال: وكرهه الحسن البصري؛ أي: مطلقاً؛ تمسكاً بظاهر هذا الحديث، يعني النهي، وحجة الجمهور دخول النبي على عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القِرَاب، ودخوله على عام الفتح متأهباً للقتال. انتهى.

وقال ابن قدامة كَالله عد ذكر حديث البراء ولله عند المحاجة؛ لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد، ويُخْفِروا الذمة، واشترطوا حمل السلاح في قِرابه، فأما من غير خوف، فإن أحمد: قال: لا إلا من ضرورة، وإنما منع منه لأن ابن عمر السلاح في الحرم».

وقال القاري بعد ذكر كلام القاضي عياض: وفيه بحث ظاهر؛ إذ المراد بحمل السلاح أن يكون ظاهراً، بحيث يكون سبب لرُعْب مسلم، أو أذى أحد، كما هو مشاهد اليوم، ويؤيده أنه كان ابن عمر يمنع ذلك في أيام الحجاج، وأما عام الفتح فهو مستثنى من هذا الحكم، فإنه كان أبيح له ما لم يُبح لغيره من نحو حمل السلاح. انتهى (١).

قال صاحب «المرعاة» كَالله: والحق ما ذهب إليه الجمهور من حمل حديث جابر على حمل السلاح لغير ضرورة وحاجة؛ لأن فيه الجمع بين الأحاديث، وأما تخصيصه بحمل السلاح ظاهراً بحيث يكون سبباً لرُعْب مسلم، أو أذى أحد، فلا يخفى ما فيه. انتهى (٢)، وهو تعقب حسنٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر رضي هذا من أفراد المصنّف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>١) «مرقاة المفاتيح» ٢٠٨/٥.

أخرجه (المصنف) هنا [٣٣٠٨/٨٠] (١٣٥٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٤٣٣)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٣٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ١٥٥)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٠٠٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنَ أَرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ ﴾.

# (٨١) \_ (بَابُ جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَّشُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٠٩] (١٣٥٧) \_ (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ يَعْنَيِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ يَعْنَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ، أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ فَقَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَأَمَّا قُتَيْبَةُ يَعْنَى ، وَقَالَ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ: قُلْتُ لِمَالِكِ: أَحَدَّثَكَ ابْنُ شِهَابٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك، وقَالَ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ: قُلْتُ لِمَالِكِ: أَحَدَّثَكَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ مَكَّةً، عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرُ، فَلَمَّا فَنَالَ: «اقْتُلُوهُ»؟ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»؟ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»؟ فَقَالَ: نَعَمْ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

- ١ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ) تقدّم قبل باب.
- ٢ \_ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم أيضاً قبل باب.
  - ٣ \_ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.
  - ٤ ـ (مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ) إمام دار الهجرة، تقدّم قريباً.
  - ٥ \_ (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم، تقدّم قبل بابين.
    - ٦ \_ (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) وَ اللهُ ، تقدّم قريباً .

#### لطائف هذا الإسناد:

١ ـ (منها): أنه من رباعيّات المصنّف كِثَلثه، وهو (٢١٠) من رباعيّات الكتاب، وله فيه ثلاثة من الشيوخ، قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخذه منهم، ثم فرّق؛ لاختلافهم في ذلك.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه: القعنبي، ويحيى،
 فالأول ما أخرج له ابن ماجه، والثاني ما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

٣ ـ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، وشيخه، ويحيى وقتيبة قد دخلا المدينة؛ للأخذ عن مالك وغيره.

٤ ـ (ومنها): أن فيه أنساً رهيه أحد المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦)
 حديثاً، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رهيه مات سنة (٩٢) أو (٩٣)
 وقد جاوز عمره مائة سنة.

٥ ـ (ومنها): أن فيه قولَ يحيى بن يحيى: «قلت لمالك: أحدّثك ابن شهاب، عن أنس؟»، ثم قال في آخر الحديث: «فقال: نعم»، يعني: فقال مالك: نعم، ومعناه: أحدّثك ابن شهاب، عن أنس بكذا؟ فقال مالك: نعم حدّثني به، وقد جاء في «الصحيحين» في مواضع كثيرة مثل هذه العبارة، ولا يقول في آخره: قال: نعم.

وقد اختَلَف العلماء في اشتراط قوله: «نعم» في آخر مثل هذه الصورة، وهي إذا قرأ على الشيخ، قائلاً: أخبرك فلان، أو نحوه، والشيخ مُصْغ له، فاهِمٌ لما يُقرأ، غير منكِر، فقال بعض الشافعيين، وبعض أهل الظاهر: لا يصح السماع إلا بها، فإن لم ينطق بها لم يصحّ السماع، وقال جماهير العلماء، من المحدثين، والفقهاء، وأصحاب الأصول: يُستَحَبّ قوله: نعم، ولا يشترط نطقه بشيء، بل يصحّ السماع مع سكوته، والحالة هذه؛ اكتفاء بظاهر الحال، فإنه لا يجوز لمكلف أن يُقِرَّ على الخطأ في مثل هذه الحالة، قال القاضي عياض: هذا مذهب العلماء كافّة، ومن قال من السلف: نعم، إنما قاله توكيداً، واحتياطاً، لا اشتراطاً. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

#### شرح الحديث:

(عَنْ أَنَس) عَلَيْه، وفي رواية أبي أويس عند ابن سعد: «أنّ أنس بن مالك حدّثه» (أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ) أي: في السنة التي فُتحت فيها

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۹/ ۱۳۲.

مكة (وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ) جملة حالية من الفاعل، وفي رواية النسائي كَثْلَثْهُ: «وعليه المغفر».

و «المغفر» بكسر الميم، وسكون المعجمة، وفتح الفاء، ويقال له: مِغفرة بزيادة الهاء في آخره: هو زَرْدٌ يُنسج من الدروع على قدر الرأس، يُلبس تحت القلنسوة، حكاه في «الصحاح» عن الأصمعيّ، وصدّر به صاحب «المحكم» كلامه، وقيل: هو رفرف البيضة، وقيل: هو حلق يتقنّع به المتسلّح، وقال في «المشارق»: هو ما يُجعل من فضل دروع الحديد على الرأس، مثل القلنسوة، والخمار (۱).

وفي رواية زيد بن الحباب، عن مالك: «يوم الفتح، وعليه مغفر من حديد»، أخرجه الدارقطنيّ في «الغرائب»، والحاكم في «الإكليل»، وكذا هو في رواية أبي أويس، قاله في «الفتح»، و«طرح التثريب»(٢).

(فَلَمَّا نَزَعَهُ) أي: نزع النبيّ المغفر الذي على رأسه (جَاءَهُ رَجُلٌ) قال الحافظ كَلَّهُ: لم أقف على اسمه، إلا أنه يَحْتَمِل أن يكون هو الذي باشر قتله، وقد جزم الفاكهيّ في «شرح العمدة» بأن الذي جاء بذلك هو أبو برزة الأسلميّ، وكأنه لمّا رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخبراً بقصّته، ويرجحه قوله في رواية يحيى بن قَزَعَة في «المغازي»: «فقال: اقتله» بصيغة الإفراد (فَقَالَ) ذلك الرجل (ابْنُ خَطَلٍ) - بفتح الخاء المعجمة، والطاء المهملة، آخره لام - وسيأتي بيان الاختلاف في اسمه قريباً - إن شاء الله تعالى - (مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ) - بفتح الهمزة، جمع سِتْر بكسر، فسكون - وكان تعلقه بها استجارة بها، وذلك كما ذكر الواقديّ أنه خرج إلى الخندَمة ليقاتل على فرس، وبيده قناة، فلما رأى خيل الله، والقتل دخله رُعْبٌ، حتى ما يستمسك من الرعدة، فرجع حتى انتهى إلى الكعبة، فنزل عن فرسه، وطرح سلاحه، ودخل تحت أستارها، فأخذ رجل من الركب سلاحه، وفرسه، فاستوى عليه، وأخبر النبيّ على النبيّ الله فقال) النبي النبي الدينة الله المؤلولة الله والقتل والمنه والميد بن مسلم عن وأخبر النبي النبي النبي النبي الله المؤلولة الله المؤلولة المؤلولة المؤلولة المؤلولة النبي مسلم عن وأخبر النبيّ النبي النبي النبي النبي النبي المناه النبي ال

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ٥/٨٦.

<sup>(</sup>۲) «طرح التثريب في شرح التقريب» ٥٩٦/٥.

مالك: فقُتل، أخرجه ابن عائذ، وصححه ابن حبان، وأخرج عمر بن شبّة في «كتاب مكة» عن السائب بن يزيد، قال: رأيت رسول الله على استخرج من تحت أستار الكعبة ابن خطل، فضربت عنقه صبراً بين زمزم ومقام إبراهيم، وقال: «لا يُقْتَل قرشيّ بعد هذا صبراً»، قال الحافظ: رجاله ثقات، إلا أن في أبي معشر مقالاً.

واختُلف في اسم قاتله، ففي حديث سعيد بن يربوع عند الدارقطنيّ، والحاكم؛ أنه على قال: «أربعة لا أؤمّنهم لا في حلّ، ولا حرم: الحويرث بن نُقيد \_ بالنون، والقاف، مصغّراً \_ وهلال بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن أبي سرح»، قال: فأما هلال بن خطل، فقتله الزبير. . . الحديث، وفي حديث سعد بن أبي وقّاص عند البزّار، والحاكم، والبيهقيّ في «الدلائل» نحوه، لكن قال: «أربعة نفر، وامرأتين، فقال: اقتلوهم، وإن وجدتموهم متعلّقين بأستار الكعبة»، فذكرهم، لكن قال: عبد الله بن خطل بدل هلال، وقال: عكرمة، بدل الحويرث، ولم يسمّ المرأتين، وقال: «فأما عبد الله بن خطل، فأدرك، وهو متعلّق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث، وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمّاراً، وكان أشبّ الرجلين، فقتله. . .»

وفي زيادات يونس بن بُكير في «المغازي» من طريق عمرو بن شعيب، عن جدّه نحوه.

وروى ابن أبي شيبة، والبيهقيّ في «الدلائل» من طريق الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن أنس: «أمَّنَ رسول الله على الناس يوم فتح مكة، إلا أربعة من الناس: عبد العزّى بن خطل، ومقيس بن صبابة الكنانيّ، وعبد الله بن أبي سرح، وأم سارة، فأما عبد العزى بن خطل، فقُتل، وهو متعلّق بأستار الكعبة»، وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهديّ: «أن أبا برزة الأسلميّ قتل ابن خطل، وهو متعلّق بأستار الكعبة»، وإسناده صحيح مع إرساله، وله شاهد عند ابن المبارك في «البرّ والصّلة» من حديث أبي برزة نفسه، ورواه أحمد من وجه آخر، وهو أصحّ ما ورد في تعيين قاتله، وبه جزم نفسه، ورواه أحمد من وجه آخر، وهو أصحّ ما ورد في تعيين قاتله، وبه جزم

البلاذريّ، وغيره من أهل العلم بالأخبار، وتُحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قتله، فكان المباشر له منهم أبو برزة.

ويَحْتَمِل أن يكون غيره شاركه فيه، فقد جزم ابن هشام في «السيرة» بأن سعيد بن حريث، وأبا برزة الأسلميّ اشتركا في قتله، ومنهم من سمّى قاتله سعيد بن ذؤيب، وحَكَى المحبّ الطبريّ؛ أن الزبير بن العوّام هو الذي قتل ابن خطل.

وروى الحاكم من طريق أبي معشر، عن يوسف بن يعقوب، عن السائب بن يزيد، قال: «فأُخذ عبد الله بن خطل من تحت أستار الكعبة، فقُتل بين المقام وزمزم».

وقد جمع الواقديّ عن شيوخه أسماء من لم يؤمّن يوم الفتح، وأُمر بقتله عشرة أنفس: ستة رجال، وأربع نسوة.

والسبب في قتل ابن خطل، وعدم دخوله في قوله: «من دخل المسجد، فهو آمن» ما روى ابن إسحاق في «المغازي»: حدثني عبد الله بن أبي بكر، وغيره؛ أن رسول الله على حين دخل مكة، قال: «لا يُقتل أحدٌ، إلا من قاتل، إلا نفراً سماهم، فقال: اقتلوهم، وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة، منهم عبد الله بن خطل، وعبد الله بن سعد».

وروى الفاكهيّ من طريق ابن جريج، قال: قال مولى ابن عباس: بعث رسول الله ﷺ رجلاً من الأنصار، ورجلاً من مزينة، وابن خطل، وقال: أطيعا الأنصاريّ حتى ترجعا، فقتل ابن خطل الأنصاريّ، وهرب المزنيّ، وكان ممن أهدر النبيّ ﷺ دمه يوم الفتح.

ومن النفر الذين كان أهدر دمهم النبيّ عَلَيْ قبل الفتح غير من تقدّم ذكره: هبار بن الأسود، وعكرمة بن أبي جهل، وكعب بن زُهير، ووحشيّ بن حرب،

وأسيد بن إياس بن أبي زُنيم، وقينتا ابن خطل، وهند بنت عتبة.

والجمع بين ما اختُلِفَ فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العزّى، فلما أسلم سمّي عبد الله، وأما من قال: هلال، فالتبس عليه بأخ له اسمه هلال، بيّن ذلك الكلبيّ في النسب، وقيل: هو عبد الله بن هلال بن خطل، وقيل: غالب بن عبد الله بن خطل، واسم خطل: عبد مناف، من بني تميم بن فهر بن غالب، قاله في «الفتح»(۱).

(فَقَالَ مَالِكُ) بن أنس كَنْلَهُ جواباً عن سؤال يحيى بن يحيى بقوله: «أُحدّثك ابن شهاب... إلخ» (نَعَمْ) أي: حدّثني به، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

### مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس والمنه هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٨٠٩/١٠٧]، و(البخاريّ) و(البخاريّ) ٢٨٦٨/١٠٧ و ٢٨٦٨ و ٢٨٦٨)، (وأخرجه) في «جزاء الصيد» (١٨٤٦) و «الكبرى» (١٨٤٨) و «اللباس» (١٨٤٨)، و (المغازي» (٢٨٦٦) و «اللباس» (١٨٤٨)، و (البو داود) في «الجهاد والسير» (٢٦٨٥)، و (الترمذيّ) في «الجهاد» (١٦٩٣) وفي «الشمائل» (١٠٥٠)، و (النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (١٠٠٥ و ٢٠٠١) و «الكبرى» (١٢٠٨ و٥/ ١٢١)، و (ابن ماجه) في «الجهاد» (١٨٠٥)، و (مالك) في «الموطّإ» (١٢١٤)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٢١٤)، و (الحميديّ) في «مسنده» (١٢١٢)، و (أجمد) في «مسنده» (١٢٩٨ و١٦٤ و١٨١٠)، و (الدارميّ) في «مسنده» (١٢١٢)، و (الدارميّ) في «سننه» (١٩٣٨ و١٦٤)، و (ابن خزيمة) في «صحيحه» (١٢١٤)، و (ابن خزيمة) في «صحيحه» (١٢١٤)، و (ابن خزيمة) في «مسنده» (١٢٨١)، و (أبو نعيم) في «صحيحه» (١٢١٩)، و (البرّار) في «مسنده» (١٢٨١)، و (الطبرانيّ) و (الطبرانيّ) و (الطبرانيّ)، و (الفرانيّ)، و (الطبرانيّ)، و (الفرانيّ)، و (الطبرانيّ)، و (الطبرانيّ)، و (الطبرانيّ)، و (الفرانيّ)، و (ال

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/ ١٤٠ \_ ١٤٢.

في «الأوسط» (٢٩/٩) و«الكبير» (١١٢/١٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢/ ١٠١ و٦/ ٢٤٥)، و(أبو الشيخ) في «أخلاق النبتي ﷺ» (ص١٤٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٥٩ و٨/ ٢٠٥) و«المعرفة» (٤/ ١٦٩ و٧/ ١٣٧)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٠٠٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): أنه قد اشتهر أن هذا الحديث تفرّد به الزهريّ، عن أنس وهيه الكن قال الحافظ كله: وقد وقع لي من رواية يزيد الرَّقَاشي، عن أنس، في «فوائد أبي الحسن الفرّاء الموصليّ»، وفي الإسناد إلى يزيد مع ضعفه ضعف. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن مثل هذه المتابعة لا تُخرجه عن الغرابة؛ إذ يزيد الرقاشي لا يُعتبر به؛ لشدة ضعفه، ولا سيما مع ضعف الإسناد إليه، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

ثم قيل: إن مالكاً تفرد به عن الزهري، وممن جزم بذلك ابن الصلاح في «علوم الحديث» له في الكلام على الشاذ.

وتعقّبه الحافظ العراقيّ بأنه ورد من طريق ابن أخي الزهريّ، وأبي أويس، ومعمر، والأوزاعيّ، وقال: إن رواية ابن أخي الزهريّ عند أبي بكر البزّار في «مسنده»، ورواية أبي أويس عند ابن سعد في «الطبقات»، وابن عديّ في «الكامل»، وإن رواية معمر ذكرها ابن عديّ في «الكامل»، وإن رواية الأوزاعيّ ذكرها المزيّ في «الأطراف»، ولم يذكر العراقيّ من أخرج روايتهما.

قال الحافظ: وقد وجدت رواية معمر في «فوائد ابن المقري»، ورواية الأوزاعيّ في «فوائد تمّام».

ثم نقل الحافظ العراقيّ عن ابن مسدي في «معجم شيوخه» أن أبا بكر بن العربيّ قال لأبي جعفر ابن المرخي \_ حين ذكر له أنه لا يُعرف إلا من حديث مالك، عن الزهريّ \_ قال: قد رويته من ثلاثة عشر طريقاً، غير طريق مالك، فقالوا له: أفدنا هذه الفوائد، فوعدهم، ولم يُخرج لهم شيئاً.

ثم تعقب ابن مسدي هذه الحكاية بأن شيخه فيها، وهو أبو العباس العشاب كان متعصباً على ابن العربي؛ لكونه كان متعصباً على ابن حزم، فالله

أعلم، كذا قال ولي الدين كَثَلْلهُ(١).

وعبارة الحافظ في «الفتح»: وأطال ابن مسدي في هذه القصّة، وأنشد فيها شعراً، وحاصلها أنهم اتهموا ابن العربيّ في ذلك، ونسبوه إلى المجازفة، ثم شرع ابن مسدي يقدح في أصل القصّة، ولم يُصِب في ذلك، فراوي القصّة عدل متقن، والذين اتهموا ابن العربيّ في ذلك هم الذين أخطئوا؛ لقلّة اطلاعهم، وكأنه بَخِل عليهم بإخراج ذلك؛ لما ظهر له من إنكارهم، وتعتّهم.

وقد تتبعت طرقه حتى وقفت على أكثر من العدد الذي ذكره ابن العربي ـ ولله الحمد \_ فوجدته من رواية اثني عشر نفساً، غير الأربعة التي ذكرها الحافظ العراقيّ، وهم: عُقيلٌ في «معجم ابن جُميع»، ويونس بن يزيد في «الإرشاد» للخليليّ، وابن أبي حفص في «الرواة عن مالك» للخطيب، وابن عيينة في «مسند أبي يعلى»، وأسامة بن زيد في «تاريخ نيسابور»، وابن أبي ذئب في «الحلية»، ومحمد بن عبد الرحمٰن بن أبي الموالي في «أفراد الدارقطنيّ»، وعبد الرحمٰن، ومحمد ابنا عبد العزيز الأنصاريان في «فوائد عبد الله بن إسحاق الخراسانيّ»، وابن إسحاق في «مسند مالك» لابن عديّ، وبحر السقاء، ذكره جعفر الأندلسيّ في تخريجه للجيزيّ \_ بالجيم، والزاي \_، وصالح بن أبي الأخضر، ذكره أبو ذرّ الهرويّ عقب حديث يحيى بن قَزَعَة، عن مالك، المخرّج عند البخاريّ في «المغازي».

فتبيّن بذلك أن إطلاق ابن الصلاح متعقّبٌ، وأن قول ابن العربيّ صحيح، وأن كلام من اتهمه مردود، ولكن ليس في طرقه شيء على شرط الصحيح إلا طريق مالك، وأقربها رواية ابن أخي الزهريّ، فقد أخرجها النسائيّ في «مسند مالك»، وأبو عوانة في «صحيحه»، وتليها رواية أبي أويس، أخرجها أبو عوانة أيضاً، وقالوا: إنه كان رفيق مالك في السماع عن الزهريّ، فيُحْمَل قول من ألى: انفرد به مالك؛ أي: بشرط الصحّة، وقول من قال: توبع؛ أي: في الجملة.

وعبارة الترمذيّ سالمة من الاعتراض، فإنه قال \_ بعد تخريجه \_: حسن

<sup>(</sup>۱) «طرح التثریب في شرح التقریب» ۵/ ۸۳ \_ ۸۶.

صحيح غريب، لا يُعرف كثير أحد رواه غير مالك، عن الزهريّ، فقوله: «كثير» يشير إلى أنه توبع في الجملة. انتهى كلام الحافظ كَثْلَهُ(١)، وهو بحث ممتع جدّاً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

#### (المسألة الرابعة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان جواز دخول مكة بغير إحرام، وذلك لمن لم يُرِد الحجّ، أو العمرة، وفي ذلك خلاف، سيأتي تحقيقه في المسألة السادسة \_ إن شاء الله تعالى \_.

٢ \_ (ومنها): أنه استُدلّ به على أنه ﷺ فتح مكة عَنْوةً.

وأجاب النوويّ بأنه ﷺ كان صالَحهم، لكن لمّا لم يَأْمَن غدرهم دخل متأهباً.

قال الحافظ: وهذا جواب قويّ، إلا أن الشأن في ثبوت كونه صالحهم، فإنه لا يُعْرَف في شيء من الأخبار صريحاً.

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح أن مكة فُتحت عنوة، كما أسلفت تحقيق ذلك قريباً، فراجعه تستفد علماً جمّاً، وبالله تعالى التوفيق.

٣ \_ (ومنها): أنه استُدِلَّ بقصة ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة.

قال ابن عبد البر كَالَهُ: كان قتل ابن خطل قَوَداً من قتله المسلم، وقال السهيليّ: فيه أن الكعبة لا تعيذ عاصياً، ولا تمنع من إقامة حدّ واجب، وقال النوويّ: تأوّل من قال: لا يُقتل فيها على أنه على قتله في الساعة التي أبيحت له، وأجاب عنه الشافعية بأنها إنما أبيحت له ساعة الدخول حتى استولى عليها، وأذعن أهلها، وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك. انتهى.

وتُعُقّب بأن المراد بالساعة التي أحلّت له ما بين أول النهار، ودخول وقت العصر، وقَتْل ابن خطل كان قبل ذلك قطعاً؛ لأنه قيد في الحديث بأنه كان عند نزعه على المغفر، وذلك عند استقراره بمكة.

وقد قال ابن خزيمة تَغَلَّلهُ: المراد بقوله في حديث ابن عباس: «ما

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/ ١٣٩ \_ ١٤٠.

أحلّ الله لأحد فيه القتل غيري» أي: قتل النفر الذين قُتلوا يومئذ: ابن خطل، ومن ذُكر معه، قال: وكان الله قد أباح له القتال، والقتل معاً في تلك السنة، وقتل ابن خطل وغيره بعد تقضى القتال.

٤ ـ (ومنها): أنه استُدل به أيضاً على جواز قتل الذمي إذا سبّ رسول الله ﷺ، وفيه نظر، كما قال ابن عبد البرّ؛ لأن ابن خطل كان حربياً، ولم يُدخله رسول الله ﷺ في أمانه لأهل مكة، بل استثناه مع من استثنى، وخرج أمره بقتله مع أمانه لغيره مخرجاً واحداً، فلا دلالة فيه لما ذُكر. انتهى.

ويمكن أن يُتَمَسّك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من غير تقييد بكونه ذميّاً، لكن ابن خطل عمل بموجبات القتل، فلم يتحتّم أن سبب قتله السبّ، ذكره في «الفتح»(۱).

٥ \_ (ومنها): أنه استَدل به البخاري وغيره على جواز قتل الأسير صبراً، وهو استدلال واضح؛ لأن القدرة على ابن خطل صيّرته كالأسير في يد الإمام، وهو مخيّر فيه بين القتل وغيره. لكن قال الخطابي: إنه عَلَيْ قتله بما جناه في الإسلام، وقال ابن عبد البرّ: قتله قوَداً من دم المسلم الذي غدر به، وقتله، ثم ارتد، كما تقدّم.

٦ ـ (ومنها): أنه استُدِل به على جواز قتل الأسير من غير أن يُعْرَض عليه الإسلام، ترجم بذلك أبو داود.

٧ - (ومنها): مشروعية لُبس المغفر، وغيره من آلات الحرب حال الخوف من العدوّ، وأنه لا ينافي التوكّل، وقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" من حديث عبد الله بن أبي أوفى ﴿ اعتمر رسول الله ﷺ فلما دخل مكة طاف، وطفنا معه، ومعه من يستره من أهل مكة أن يرميه أحد... الحديث، وإنما احتاج إلى ذلك؛ لأنه كان حينئذ محرماً، فخشي الصحابة أن يرميه بعض سفهاء المشركين بشيء يؤذيه، فكانوا حوله، يسترون رأسه، ويحفظونه من ذلك.

٨ - (ومنها): جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمور، ولا يكون

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/١٤٣ \_ ١٤٤.

ذلك من الغيبة المحرّمة، ولا النميمة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): ظاهر حديث الباب أنه ﷺ لما دخل مكة يوم الفتح لم يكن محْرماً، وقد صرّح بذلك مالك راوي الحديث، كما ذكره البخاريّ في «كتاب المغازي» عن يحيى بن قَزَعَة، عن مالك عقب هذا الحديث: «قال مالك: ولم يكن النبيّ ﷺ فيما نرى \_ والله أعلم \_ يومئذ محرماً». انتهى.

وقول مالك هذا رواه عبد الرحمٰن بن مهديّ، عن مالك، جازماً به، أخرجه الدارقطنيّ في «الغرائب».

ووقع في «الموطإ» من رواية أبي مصعب وغيره، قال مالك: «قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله على يومئذ محرماً»، وهذا مرسل، ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر شب بلفظ: «دخل يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء، بغير إحرام»، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن طاوس، قال: «لم يدخل النبي على مكة إلا محرماً، إلا يوم فتح مكة»، قاله في «الفتح»(۱).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحق أنه على، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم دخلوا مكة يوم الفتح غير محرمين، فهو دليل واضح للمذهب الصحيح أن دخولها بغير إحرام لمن لم يُرِد الحج، أو العمرة جائز، كما سيأتي تحقيقه في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في دخول مكة بغير إحرام:

ذهب أصحاب الشافعي: إلى أن الأصحّ إن لم يتكرّر دخوله عدم وجوب الإحرام عليه، وهذا قول أكثرهم، فإن تكرر كالحطابين، ونحوهم، فهو أولى بعدم الوجوب، وهو المذهب.

وذهب الحنابلة إلى وجوب الإحرام إلا على الخائف، وأصحاب الحاجات المتكرّرة، هذا هو المشهور عندهم، ولم يوجبه بعضهم، وعن أحمد ما يدلّ عليه.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/١٤٢ \_ ١٤٣.

وذهب المالكية في المشهور عنهم إلى وجوبه على غير ذوي الحاجات المتكررة، قال وليّ الدين: ولم أرهم استثنوا الخائف، والظاهر أنهم لا ينازعون في استثنائه، فهو أولى بعدم الوجوب من ذوي الحاجات المتكررة.

وذهب أبو مصعب إلى عدم وجوبه، وهو رواية ابن وهب عن مالك، وَرُوِيَ عنه أيضاً مثل رواية غيره من أصحابه، حكاه ابن عبد البرّ.

وذهب الحنفية إلى وجوبه مطلقاً، قال وليّ الدين: ولم أرهم استثنوا من ذلك إلا من كان داخل الميقات، فلم يوجبوا عليه الإحرام، والظاهر أنهم أيضاً لا ينازِعون في الخائف، بل ولا في ذوي الحاجات المتكرّرة، وإن لم يصرّحوا باستثنائهم، فإنهم علّلوا منع الوجوب فيمن هو داخل الميقات بأنه يكثر دخولهم مكة، وفي إيجاب الإحرام عليهم كلّ مرّة حرج بيّنٌ، فصاروا كأهل مكة، حيث يباح لهم الخروج منها، ثم دخولها بغير إحرام، لكن مقتضى كلام ابن قدامة في «المغني» منازعتهم في هاتين الصورتين أيضاً.

وقد تحرّر من ذلك أن المشهور من مذهب الشافعيّ عدم الوجوب مطلقاً، ومن مذاهب الأئمة الثلاثة الوجوب، إلا فيما يُستثنى، وحكاه ابن عبد البرّ، والقاضي عياض عن أكثر العلماء. وعدمُ الوجوب محكيٌّ عن عبد الله بن عمر، وبه قال الزهريّ، والحسن البصريّ، وزعم ابن عبد البرّ انفرادهما بذلك من بين السلف، وأن المشهور عن الشافعيّ الوجوب، وليس كما قال، وذهب إلى عدم الوجوب أيضاً: داود، وابن حزم، فقد نصره في كتابه «المحلّى»، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيميّة، وأبو الوفاء بن عقيل، قال ابن مفلح في «الفروع»: وهي ظاهرة.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أنّ دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يُرد الحج، أو العمرة جائزٌ؛ لحديث الباب، فقد دخل على وأصحابه غير محرمين، ولصريح قوله على عند تحديده المواقيت: «هن لهنّ، ولمن أتى عليهنّ، من غير أهلهنّ، ممن كان يريد الحج، والعمرة»، متّفق عليه، فقد صرّح بأن وجوب الإحرام من المواقيت المحدّدة لمن أراد الحج، أو العمرة، فدلّ على أن من لم يُردهما، أو أحدهما لا يجب عليه الإحرام منها.

وأيضاً فقد كان المسلمون في عهده ﷺ يترددون إلى مكة في حوائجهم، فلم يُنقل عنه أنه أمر أحداً بأن يدخل محرماً.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنْ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣١٠] (١٣٥٨) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، وَقَالَ يَحْيَى الْقَفِيُّ، عَنْ اللَّهْنِيُّ، عَنْ الثَّقَفِيُّ، وَقَالَ يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَخَلَ مَكَّةَ، وَقَالَ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَخَلَ مَكَّةَ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: دَخَلَ يَوْمَ فَنْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارِ الدُّهْنِيُّ) هو: معاوية بن عمّار بن أبي معاوية الدُّهْنيِّ البجليِّ الكوفيِّ، صدوق [٨].

روى عن أبيه، وأبي الزبير، وجعفر بن محمد.

وروى عنه قتيبة بن سعيد، ويوسف بن عدي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وغيرهم.

قال ابن معين، والنسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به، وذكره ابن حبّان في «الثقات».

روى له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»، والمصنّف، وأبو داود في «المراسيل»، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب ولا عند النسائيّ إلا هذا الحديث.

وقال في «تهذيب التهذيب»: له في «صحيح مسلم»، والنسائيّ حديث واحد متابعةً في دخوله ﷺ مكة بغير إحرام. انتهى(١).

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ٤/ ۱۱۰ ـ ۱۱۱.

[تنبيه]: قوله: «الدُّهْنِيّ»: هو \_ بضم الدال المهملة، وإسكان الهاء، وبالنون \_: منسوب إلى دُهْن، وهم بطن من بَجِيلة، قال النوويّ تَعْلَلهُ: وهذا الذي ذكرناه من كونه بإسكان الهاء هو المشهور، ويقال: بفتحها، وممن حَكَى الفتح أبو سعيد السَّمْعانيّ في «الأنساب»، والحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ.

والباقون ذُكروا في الباب، وفي الباب الماضي.

#### لطائف هذا الإسناد:

ا ـ (منها): أنه من رباعيّات المصنّف كَثَلَثُهُ، وهو (٢١١) من رباعيّات الكتاب.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه يحيى، كما مرّ في السند الماضي، ومعاوية، كما ذكرته آنفاً.

٣ \_ (ومنها): أن فيه جابراً رها من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثاً، والله تعالى أعلم.

# شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ) ﴿ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى مَكَةً) يعني أَن قُتيبة زاد في روايته قوله: وقوله: (وَقَالَ قُتَيْبَةُ: دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَةً) يعني أَن قُتيبة زاد في روايته قوله: «يوم فتح مكة» (وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ) جملة في محل نصب على الحال، وفيه جواز لباس الثياب السُّود، وفي حديث عمرو بن حريث ولا الآتي: «أَن رسول الله على خطب الناس، وعليه عمامة سوداء». قال النوويُّ: فيه جواز لباس الأسود في الخطبة، وإن كان الأبيض أفضل منه، كما ثبت في الحديث الصحيح: «خير لباسكم البياض»، وإنما لبس العمامة السوداء في هذا الحديث الصحيح: «خير لباسكم البياض»، وإنما لبس العمامة السوداء في هذا الحديث الفتح هو، وأصحابه غير محرمين، فدل على جواز دخولها بغير إحرام لمن لا يريد حجاً، ولا عمرة.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/ ۱۳۲ ـ ۱۳۳.

وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةً: قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ) فيه بيان تصريح معاوية بن عمّار بتحديث أبي الزبير له، بخلاف يحيى بن يحيى، فإنه رواه بالعنعنة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر على الله عنه أفراد المصنّف كَالله .

(المسألة الثانية): في تخريجه:

(المسألة الثالثة): زعم الحاكم في «الإكليل» أن بين حديث أنس والله الذي قبل هذا في المغفر، وبين حديث جابر والله هذا في العمامة السوداء معارضة.

وتعقبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر، ثم أزاله، ولبس العمامة بعد ذلك، فحكى كل منهما ما رآه، ويؤيده أن في حديث عمرو بن حُريث وليه الآتي: «أنه ولله خطب الناس، وعليه عمامة سوداء»، وكانت الخطبة عند بأب الكعبة، وذلك بعد تمام الدخول.

وهذا الجمع للقاضي عياض كله، وقال غيره: يُجمع بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر، أو كانت تحت المغفر، وقاية لرأسه كله من صدإ الحديد، فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئاً للحرب، وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير محرم، وبهذا يدفع إشكال من قال: لا دلالة في الحديث على جواز دخول مكة بغير إحرام؛ لاحتمال أن يكون رسول الله كان محرماً، ولكنه غطى رأسه لعذر، فقد اندفع ذلك بتصريح جابر المنه بأنه لم يكن محرماً.

وأما دعوى أن دخول مكة بغير إحرام من خصائص النبي الله فغير صحيحة اذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل، ومما يبطلها أن الصحابة الله لم يكونوا محرمين مثله، فبطل ما ادّعوه. انتهى من «الفتح» باختصار، وتصرّف (۱)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَيْلُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣١١] (...) \_ (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَمَّارٍ اللهُ عَنْ عَمَّارٍ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ وَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ اللهُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (عَلِيُّ بْنُ حَكِيم الْأَوْدِيُّ) أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ [١٠].

رَوى عن ابن إدريس، وابن المبارك، وحميد بن عبد الرحمٰن الرُّؤاسيّ، وشريك بن عبد الله النخعيّ، وابن عيينة، وعلى بن مسهر، وغيرهم.

وروى عنه البخاريّ في «الأدب المفرد»، ومسلم، وروى النسائيّ، عن عثمان بن خُرّزاذ عنه، وأبو الصلت عبد السلام بن صالح الهرويّ، وهو من أقرانه، وابن أخيه أحمد بن عثمان بن حكيم، ويعقوب بن سفيان، وغيرهم.

قال ابن الجنيد، عن ابن معين: ثقةٌ، ليس به بأسٌ، وقال أبو حاتم:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/١٤٣.

صدوقٌ، وقال الآجريّ عن أبي داود: صدوقٌ خرج مع أبي السرايا، وقال النسائيّ، ومحمد بن عبد الله الحضرميّ: ثقة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين، وفيها أرَّخه ابن قانع، وزاد: في رمضان، وكان ثقة صالِحاً.

روى عنه البخاريّ في «الأدب المفرد»، والمصنّف، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط<sup>(۱)</sup>.

٢ - (شَرِيكُ) بن عبد الله النخعيّ الكوفي القاضي بواسط، ثم الكوفة، أبو عبد الله، صدوقٌ يُخطىء كثيراً، وتغيّر حفظه منذ ولي قضاء الكوفة، وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البِدَع [٨] (ت٧ أو١٧٨) (خت م ٤) تقدم في «الصلاة» ٣٦/ ١٠٣٠.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية شريك بن عبد الله عن عمّار الدُّهنيّ هذه ساقها النسائيّ في «المجتبى» (٨/ ٢١١) فقال:

(٥٣٤٥) ـ أخبرنا عَمْرُو بن مَنْصُورٍ، قال: حدّثنا الْفَضْلُ بن دُكَيْنٍ، عن شَرِيكِ، عن عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ، قال: دخل النبي ﷺ يوم الْفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣١٢] (١٣٥٩) ـ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.

<sup>(</sup>۱) ونقل في «تهذيب التهذيب» (٧/ ٢٧٤) عن «الزهرة» أن مسلماً روى عنه، حديثين، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.

٢ ـ (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريباً.

٣ - (مُسَاوِرٌ الْوَرَّاقُ) الكوفيّ الشاعر، يقال: اسم أبيه سَوّار بن عبد الحميد، صدوقٌ [٧].

رَوَى عن سيّار أبي الحكم، ويقال: إنه أخوه لأمه، وجعفر بن عمرو بن حريث، وشعيب بن يسار مولى ابن عباس، وغيرهم.

وروى عنه ابن عيينة، وعبيد الله الأشجعيّ، ووكيع، وأبو أسامة.

قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: كان يقول الشعر، ما أرى بحديثه بأساً، وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال محمد بن عبيد المكيّ، عن ابن عيينة: سمعت مساوراً الورّاق يقول: ما كنت أقول للرجل: إني أحبك في الله، ثم أمنعه شيئاً من الدنيا، وذكره أسلم بن سهل الواسطيّ في «تاريخ واسط» في أهل القرن الثاني، وجزم بأنه أخو سَيّار لأمه، ويقال: هو مساور بن سَوّار بن عبد الحميد، وله أخبار كثيرة، وأشعار شهيرةً.

أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.

٤ ـ (جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ) المخزوميّ، صدوقٌ [٣] (م د تم س ق)
 تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٨٦٩/٤١.

٥ ـ (أَبُوهُ) عمرو بن حُريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ، صحابيّ صغير، مات سنة (٨٥) (ع) تقدم في «الصلاة» ٢٨/٣٦.

و «يحيى بن يحيى» ذُكر قبل حديث، وشرح الحديث يأتي في الحديث التالي، وإنما أخرته؛ لكونه أتم من هذا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أُولَ الكتاب قال: [٣٣١٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنِي، وَفِي رِوَايَةِ الْحُلُوانِيِّ:

قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى الْمِنْبَرِ).

# رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قريباً.

٢ \_ (الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ) هو: الحسن بن عليّ بن محمد، تقدّم قبل بابين.

٣ \_ (أَبُو أُسَامَةً) حمّاد بن أسامة، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا قبله.

# شرح الحديث:

(عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ) أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي) وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ الْحُلُوانِيِّ: قَالَ: سَمِعْتُ) بين به الاختلاف بين شيخيه: ابن أبي شيبة، والحسن الحلوانيّ، فالأول قال في روايته: حدّثني أبو أسامة، عن مساور قال: حدّثني جعفر بن عمرو بن حُريث، وقال الثاني: حدثنا أبو أسامة، عن مساور قال: سمعت (جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ) فر جعفر "تنازعاه كلِّ من «حدّثني»، و«سمعت»، فالأول يطلبه للرفع على الفاعليّة، والثاني يطلبه للنصب على المفعوليّة، وإلى التنازع أشار ابن مالك كَلَّلُهُ في «الخلاصة» حيث قال:

إِنْ عَامِلَانِ اقْتَضَيَا فِي اسْمِ عَمَلْ قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلْ وَالنَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَهُ وَاخْتَارَ عَكْساً غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ

(عَنْ أَبِيهِ) عمرو بن حُريث على بالتصغير القرشيّ المخزوميّ، الصحابي الصغير، مات سنة (٨٥) وقيل: قُبض النبيّ على، وله اثنتا عشرة سنة؛ أنه (قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال كونه قائماً على المنبر (وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ) بكسر العين المهملة (سَوْدَاءُ) فيه لُبْس الثوب الأسود في الخطبة، وإن كان الأبيض أفضل منه، كما ثبت في الحديث الصحيح: "خير ثيابكم البياض»، وأما لُبس الخطباء السواد في حال الخطبة فجائز، ولكن الأفضل البياض كما ذكرنا، وإنما لَبِس على الحال، وكذا قوله: للجواز. وجملة "وعليه عمامة سوداء" في محلّ نصب على الحال، وكذا قوله:

(قَدْ أَرْخَى) أي: سَدَلَ، وأرسل (طَرَفَيْهَا) بالتثنية أي: طرفي عمامته، قال النوويّ كَثَلَثْه: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وغيرها: «طرفيها» بالتثنية، وكذا هو في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي، وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف «طَرَفها» بالإفراد، وأنّ بعضهم رواه: «طرفيها» بالتثنية، والله أعلم. انتهى (۱).

(بَيْنَ كَتِفَيْهِ) فيه أن إرسال طرفي العمامة بين الكتفين، ولبس الزينة يوم الجمعة سنة، قال الأمير الصنعاني كَالله: من آداب العمامة إرسال العَذَبة بين الكتفين، ويجوز تركها بالأصالة (٢)، وسيأتي بسط حكم إرخاء العمامة في «كتاب اللباس» ـ إن شاء الله تعالى ـ.

وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرِ: عَلَى الْمِنْبَرِ) يعني أن شيخه أبا بكر بن أبي شيبة لم يذكر في روايته لفظة: «على المنبر»، وإنما ذكرها الحلواني، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمرو بن حُريث رها هذا من أفراد المصنّف كَلَه .

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦١٢ /٨١٦ و٣٣١٣)، و(أبو داود) في «اللباس» (٤٠٧٧)، و(الترمذيّ) في «الشمائل» (١١٥ و١١٦)، و(النسائيّ) في «اللباس» (٢١١٨) و«الكبرى» (٤٩٨/٥)، و(ابن ماجه) في «اللباس» (١١٠٤ والزينة» (٨/ ٢١١) و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٥/ ١٨٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٣٥٠)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٣٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣٠٧/٤)، و(المعرفة» (٢/ ٢٥٥ و٣/ ٣٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ٩/ ١٣٣ \_ ١٣٤.

<sup>(</sup>۲) راجع: «المرعاة» ٤٩٩/٤.

(۸۲) \_ (بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَدُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا، وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا، وَشَجَرِهَا، وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣١٤] (١٣٦٠) \_ (حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا، وَمُدَّهَا، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا، وَمُدَّهَا، بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةً»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠]
   (ت ٢٤٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٠.
- ٢ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ) الْجُهنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوقٌ كان يُحدّث من كُتب غيره، فيُخطىء [٨] (ت7 أو١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥.
- ٣ \_ (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ) المدنيّ، ثقةٌ [٦] مات بعد (١٣٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٨/ ٤٦٤.
- ٤ (عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ) بن غَزِيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع)
   تقدم في «الحيض» ٢٥/ ٨١٠.
- ٥ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِم) بن كعب الأنصاريّ المازنيّ، أبو محمد الصحابيّ الشهير، استُشهد بالحرّة سنة (٦٣) (ع) تقدم في «الطهارة» ٧/ ٥٦١.

#### لطائف هذا الإسناد:

- ١ \_ (منها): أنه من خماسيّات المصنّف تَظَلُّهُ.
- ٢ \_ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة.

٣ ـ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، وإن كان بغلانياً إلا أنه دخل المدينة.

٤ - (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة ، روى عن النبيّ على النبي على المحاديث، ويقال: إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذّاب، والله تعالى أعلم.

# شرح الحديث:

وقال القرطبيّ كَلْله: قوله: «إن إبراهيم حرّم مكة» أي: بلّغ حكم تحريمها، وعلى ذلك يُحمل قول نبيّنا عَلَيْه: «وإني أحرّم ما بين لابتيها»، وقد دلّ على صحة هذا التأويل قوله عَلَيْه: «إن الله حرّم مكة، ولم يُحرّمها الناس»، متّفتٌ عليه. انتهى (١).

وقال النوويّ تَخَلَفُهُ: هذا دليل لمن يقول: إن تحريم مكة إنما هو كان في زمن إبراهيم ﷺ، والصحيح أنه كان يوم خلق الله السماوات والأرض، وقد سبقت المسألة مستوفاةً قريباً، وذكروا في تحريم إبراهيم ﷺ احتمالين:

أحدهما: أنه حرّمها بأمر الله تعالى له بذلك، لا باجتهاده، فلهذا أضاف التحريم إليه تارةً، والى الله تعالى تارةً.

والثاني: أنه دعا لها، فحرّمها الله تعالى بدعوته، فأضيف التحريم إليه لذلك. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون الاحتمال الثاني بعيداً، فلا تغفّل، والله تعالى أعلم.

(وَدَعَا لِأَهْلِهَا) أي: بالبركة (وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ) أي: ما بين لابتيها، أو ما بين غير إلى ثور، كما يأتي في الروايات الآتية (كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ) الله

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۲۷۹.

(مَكَّة، وَإِنِّي دَعَوْتُ) أي: بالبركة (في صَاعِها، وَمُدَّها) قال القرطبيّ كَاللهٰ أي: في ذي صاعها، وذي مدِّها، يعني: فيما يُكال بالصَّاع والمدِّ، ووجهُ البركة تكثير ذلك، وتضعيفه في الوجود، أو في الشَّبَع، وقد فَعَل الله تعالى كل ذلك بالمدينة، فانجلب الناس إليها من كل أرض وبلد، وصارت مُسْتَقَرَّ ملوكِ، وجُلبت إليها الأرزاق، وكثرت فيها مع قلة أكل أهلها، وترك نَهمهم، وإنما هي وجبة واحدة يأكلون فيها العُلْقة من الطعام، والكفَّ من التمر، ويُكتفى به، ثم لا يلزم أن يكون ذلك فيها دائماً، ولا في كل شخص، بل تتحقق إجابة دعاء النبي عَيِي إذا وُجد ذلك فيها زمان، أو في غالب أشخاص، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ كَاللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الله على أنها.

(بِمِثْلَيْ) بالتثنية، وهو مضاف إلى (مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ) ﴿ لَأَهْلِ مَكَّةٌ ﴾ هو ما فسره في حديث أنس و اللهم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة »، وفي لفظ: «اللهم بارك لهم في مدّهم وصاعهم»، وفي لفظ: «اللهم بارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مُدّهم»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد في هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣١٤ / ٣٣١٥ و ١٣٦٥] (١٣٦٠)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢١٢٩)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤٠/٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/٢١)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٢/٤٦ ـ ٣٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٩٧/٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل المدينة، وأن النبيّ ﷺ جعلها حرماً.

<sup>(1) «</sup>المفهم» ٣/ ٠٨٤.

٢ ـ (ومنها): بيان أن النبي على دعا لها بأن يجعل الله تعالى بها من البركة ضعف ما جعله في مكة.

٣ ـ (ومنها): بيان أن إبراهيم الخليل على حرّم مكة؛ أي: بيّن للناس تحريم الله تعالى لها، كما سبق بيانه.

٤ - (ومنها): بيان أن إبراهيم الله دعا بالبركة لمكة، ففي "صحيح البخاريّ" في الحديث الطويل في قصّة إبراهيم وإسماعيل، وأمه قال: «اللهم بارك لهم في اللحم والماء»، ولم يكن لهم يومئذ حبّ، ولو كان لهم لدعا لهم فيه».

٥ ـ (ومنها): أن فيه حجة ظاهرة للشافعي، ومالك، وموافقيهما في تحريم صيد المدينة، وشجرها، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ـ إن شاء الله تعالى ـ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم حرم المدينة:

ذهب الإمامان: مالك، والشافعيّ، ومن وافقهم إلى تحريم صيد المدينة، وشجرها؛ لظاهر أحاديث الباب.

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى إباحة ذلك، واحتُجَّ له بحديث: «يا أبا عُمير ما فَعَلَ النُّغَير». وأجاب الأولون عن هذا بجوابين:

أحدهما: أنه يَحْتَمِل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة.

والثاني: يَحْتَمِل أنه صاده من الحلّ، لا من حرم المدينة، قال النوويّ كَالله: وهذا الجواب لا يلزم على أصولهم؛ لأن مذهب الحنفية أن صيد الحلّ إذا أدخله الحلال إلى الحرم ثبت له حكم الحرم، ولكن أصلهم هذا ضعيف، فيُرد عليهم بدليله.

والمشهور من مذهب مالك، والشافعي، والجمهور أنه لا ضمان في صيد المدينة، وشجرها، بل هو حرام بلا ضمان.

وقال ابن أبي ذئب، وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكة، وبه قال بعض المالكية، وللشافعيّ قول قديم أنه يُسلَب القاتل؛ لحديث سعد بن أبي وقاص ﷺ الذي ذكره مسلم بعدَ هذا، قال القاضي عياض: لم يقل بهذا

القول أحد بعد الصحابة، إلا الشافعيّ في قوله القديم، والله أعلم. انتهى (١).

وقال القرطبيّ تَعَلَّهُ: هذا الحديث نصَّ في تحريم صيد المدينة، وقطع شجرها، وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة وأصحابه في إباحة ذلك، وإنكارهم على من قال بتحريم المدينة؛ بناءً منهم على أصلهم في ردِّهم أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، وقد تكلَّمنا معهم في هذا الأصل في باب أحداث الوضوء، ولو سلِّم لهم ذلك جدلاً، فتحريم المدينة قد انتشر عند أهل المدينة والمحدِّثين، وناقلي الأخبار، حتى صار ذلك معلوماً عندهم، بحيث لا يشكّون فيه، والذي قصَّر بأبي حنيفة وأصحابه في ذلك قلَّة اشتغالهم بالحديث، ونقل الأخبار، وإلا فما الفرق بين الأحاديث الشاهدة بتحريم مكة، وبين الشاهدة بتحريم المدينة في الشهرة، ولو بحثوا عنها، وأمعنوا فيه حصل لهم منها مثل الحاصل لهم من أحاديث مكة.

والجمهور على أن صيدها لا جزاء فيه؛ لعدم النص على ذلك، ولم يتحققوا جامعاً بين الصّيدين، فلم يُلحقوه به.

وقد قال بوجوب الجزاء فيه: ابن أبي ذئب، وابن أبي ليلى، وابن نافع من أصحابنا \_ يعنى المالكيّة \_ واختَلَف قول الشافعيّ في ذلك.

فأما الشجر فيحرم قطعه منها أيضاً، وهو محمول على مثل ما حُمِل عليه شجر مكة، وهو ما لم يُعالج إنباتَه الآدميّ، ويدلّ على صحة ذلك أن النبيّ ﷺ قطع نخل المسجد، وقد ذكر ابن نافع، عن مالك أنه قال: إنما نُهي عن قطع شجر المدينة؛ لئلا تتوحش، وليبقى فيها شجرها؛ ليستأنس، ويستظل به مَن هاجر إليها.

قال القرطبيّ: وعلى هذا فلا يُقطع منها نخل ولا غيره، وحينئذ تزول خصوصية ذكر العضاه، وهو شجر البادية، الذي ينبت لا بصنع آدميّ، والأول أولى، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ كَثَلَهُ(٢)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح المذاهب مذهب من قال بتحريم صيد المدينة، وشجرها؛ لوضوح الأدلة على ذلك، وأن من فعل

<sup>(</sup>١) «شرح النوويّ» ٩/ ١٣٤.

ذلك فقد أثم، ولا شيء عليه من الفدية؛ لعدم ورود نصّ بذلك، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣١٥] (...) \_ (وَحَدَّنَيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ (ح) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّنَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ (ح) وَحَدَّنَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ وَهَيْبٍ مُكَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، هُوَ الْمَازِنِيُّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا حَدِيثُ وُهَيْبٍ وَهَيْبٍ فَكَرِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ: "بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ»، وَأَمَّا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، فَفِي رِوَايَتِهِمَا: "مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ»).

## رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن حسين البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت٢٣٧) (خت م ٤) تقدم في «المقدمة» ٢/٥٠.

٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ) الدبّاغ البصريّ، مولى حفصة بنت سيرين،
 ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٦٧٤/١٤.

٣ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل حديث.

٤ - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوانيّ، أبو الْهَيثم الْبَجَليّ مولاهم الكوفيّ، صدوقٌ يتشيّع، وله أفراد، من كبار [١٠] (ت٢١٣) (خ م كد ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٣٦٧/٦٥.

٥ \_ (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدني، تقدّم قريباً.

٦ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل حديثين.

٧ - (الْمَخْزُومِيُّ) المغيرة بن سلمة، أبو هشام البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٩] (ت٢٠٠٠) (خت م د س ق) تقدم في «الطهارة» ٢٠٠١).

٨ - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه تغيّر قليلاً بآخره [٧] (ت١٦٥) أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤١٣.

و (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) ذُكر قبله.

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى) أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: عبدِ العزيز بن المختار، وسليمانَ بن بلال، ووُهيبِ بنِ خالد رووا هذه الحديث عن عمرو بن يحيى المازنيّ بسنده الماضي، وهو: عن عبّاد بن تميم، عن عمّه عبد الله بن زيد بن عاصم رَفِّهُهُ.

[تنبیه]: أما روایة عبد العزیز بن المختار، عن عمرو بن یحیی، فقد ساقها البیهقی کشهٔ فی «السنن الکبری» (۱۹۷/۵) فقال:

(۹۷۳٦) ـ وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكّي، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن رجاء بن السنديّ، ثنا أبو كامل الْجَحْدريّ، ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، عن عمه، عن النبيّ على قال: "إن إبراهيم على حَرَّم مكة، وإني حَرَّمت المدينة، كما حَرَّم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مُدِّها وصاعها، مثل ما دعا إبراهيم على لمكة».

وأما رواية سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى، فقد ساقها أبو نعيم كَلَّلُهُ في «مستخرجه» (٣٦/٤) فقال:

(٣١٦٢) ـ حدّثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى الطَّلْحيّ، ثنا عُبيد بن غَنّام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن مَخْلَد، ثنا سليمان بن بلال، حدَّثني عمرو بن يحيى المازنيّ، عن عَبّاد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن إبراهيم حَرَّم مكة، ودعا لأهلها، وإني حَرَّمت المدينة، كما حَرَّم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومُدّها، بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة». انتهى.

وأما رواية وُهيب، عن عمرو بن يحيى، فقد ساقها أبو عوانة كَلَلَهُ في «مسنده» (١) (٢/ ٤٠٠) فقال:

<sup>(</sup>۱) لكن لفظه: «بمثل» بالإفراد، وكذا وقع في «مسند الإمام أحمد» كتله، والمصنّف صرّح بأن رواية وُهيب «بمثلي» بالتثنية، ولعله وقع في روايته هكذا، كما وقع عند غيره بالإفراد، والله تعالى أعلم.

(٣٥٨٩) ـ حدّثنا الصغانيّ، نا عفّان بن مسلم، نا وُهيبٌ، نا عمرو بن يحيى، عن عَبّاد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن إبراهيم حكّم، ودعا لها، وحرَّمت المدينة، كما حَرَّم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مُدّها وصاعها، بمثل ما دعا إبراهيم لمكة». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَيْلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣١٦] (١٣٦١) \_ (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ، عَنْ ابْنِ مُضَرَ، عَنْ ابْنِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا»، يُرِيدُ الْمَدِينَةَ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (بَكْرُ بْنُ مُضَرَ) بن محمد بن حكيم، أبو محمد، أو أبو عبد الملك المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت٣ أو ١٧٤) (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ٣٦ / ٢٤٩.

٢ - (ابْنُ الْهَادِ) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله المدني، ثقةٌ مكثرٌ [٥] (ت١٣٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٩/١٣.

٣ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عمرو بن حزم الأنصاريّ النجّاريّ المدنيّ القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل: كنيته أبو محمد، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت١٢٠) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٠/ ٤٢٢.

٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ) بن عفّان الأمويّ الملقّب بالْمُطْرَف - بسكون الطاء المهملة، وفتح الراء -؛ لحسنه، وأمه حفصة بنت عبد الله بن عمرو، ثقةٌ شريف [٣].

رَوَى عن أبيه، وابن عمرو، وابن عباس، وعبد الرحمٰن بن أبي عمرة، والحسين بن عليّ، ورافع بن خَدِيج، وغيرهم.

وروى عنه ابنه محمد المعروف بالديباج، والزهريّ، وأبو بكر بن حزم، ومحمد بن عبد الرحمٰن بن أبى لبيبة، وهشام بن سعد.

كان شريفاً جواداً مُمَدَّحاً، قال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال الزبير: وله يقول الفرزدق [من الوافر]:

نَمَى الْفَارُوقُ أُمَّكَ وَابْنُ أَرْوَى أَبَاكَ فَأَنْتَ مُنْصَدِعُ النَّهَارِ هُمَا قَمَرَا السَّمَاءِ وَأَنْتَ نَجْمٌ بِهِ بِاللَّيْلِ يُدْلِجُ كُلُّ سَارِ

قال أبو عبيد القاسم، وابن سعد، وابن يونس: مات بمصر سنة ست وتسعين.

ذكره الزبير في النسب، فقال: كان يقال له: الْمُطْرَف من حسنه، وجماله، وهي مضبوطة بضم الميم، وسكون المهملة، وفتح الراء، ومنهم من فتح الطاء، وشدّد الراء.

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٣٦١)، وحديث (١٧١٩): «ألا أخبركم بخير الشهداء: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها».

٥ ـ (رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ) بن عديّ الحارثيّ الأوسيّ الأنصاريّ الصحابيّ الجليل، أولُ مشاهده أُخُدٌ، ثم الخندق، مات سنة (٣ أو٧٤)، وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج٢ ص٤٨٩.

و«قُتيبة بن سعيد» ذُكر في الباب.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف تَظَلُّهُ.

٢ \_ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى بكر بن مضر،
 وعبد الله بن عمرو بن عثمان، كما أسلفته آنفاً.

٣ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من ابن الهاد، وشيخه بغلاني، وبكر مصريّ.

٤ \_ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، ورواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة.

#### شرح الحديث:

(عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) الأنصاريّ ﴿ أَنَهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ) الخليل ﷺ (حَرَّمُ مَكَّةً) أي: أظهر تحريمها للناس (وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَيْنَهَا»).

قال ابن الأثير ﷺ: اللابة: الْحَرّة، وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد أُلبستها؛ لكثرتها، وجمعها لابات، فإذا كثر فهي اللاب، واللُّوب، مثل قارةٍ وقارٍ، وقُورٍ، وألفها منقلبة عن الواو. انتهى(١).

وقال النووي كَالله: قال أهل اللغة، وغريب الحديث: اللابتان: الْحَرِّتان، واحدتهما لابة، وهي الأرض الْمُلَبَّسة حجارة سوداء، وللمدينة لابتان: شرقية وغربية، وهي بينهما، ويقال: لابة، ولُوبة (٢)، ونُوبة بالنون، ثلاث لغات مشهورات، وجمع اللابة في القِلّة لابات، وفي الكثرة لاب، ولُوبً. انتهى (٣).

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: اللابة: الأرض ذات الحجارة، وهي الحرَّة، وجمعها في القلة: لاباتٌ، وفي الكثرة: لابٌ، ولُوبٌ. كرقارة» ورقُور»، ورساحة» ورسُوح»، ورباحة» وربُوح»، قاله ابن الأنباريّ، واللابتان: الحرتان: الشرقية والغربية، وللمدينة حرتان، في القبلة والْجُرُف، وترجع إليهما الشرقية، والغربية، قال الهرويّ: يقال: ما بين لابتيها أجهل من فلان؛ أي: ما بين طرفيها. انتهى (٤).

وقال أبو عمر بن عبد البرّ كَلَله: اللابتان: هما الحرتان، واللابة: الحَرة، وهي الأرض التي أُلبست الحجار السود الْجُرْد، وجمع اللابة لابات، ولُوبٌ، وكذلك فسّره ابن وهب وغيره، قال ابن وهب: وهو قول مالك.

وقال ابن وهب أيضاً: وهذا الذي حرّمه رسول الله على من المدينة، إنما

<sup>(</sup>١) «النهاية في غريب الأثر والحديث» ٤/٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) بضم اللام.(۳) «شرح النووي» ٩/ ١٣٥٠.

<sup>(3) «</sup>المفهم» ٣/ · ٨٤.

هو في قتل الصيد، قيل له: فما حَرَّم منها في قطع الشجر؟ قال: حَدُّ ذلك بَرِيد في بَريد، بلغني ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

وقال ابن نافع: اللابتان إحداهما التي ينزل فيها الحاج إذا رجعوا من مكة، وهي بغربي المدينة، والأخرى مما يليها من شرقي المدينة، قال: وما بين هاتين الحرتين حرام أن يصاد فيها وَحْشٌ أو طيرٌ.

قال ابن نافع: وحَرَّة أخرى مما يلي قبلة المدينة، وحرة رابعة مما يلي دُبُر المدينة، فما بين هذه الْحِرَار في الدور كلها حرام أن يصاد فيها، ومن فعل ذلك أَثِمَ، ولم يكن عليه جزاء فيما صاد.

قال أبو عمر: أجمع الفقهاء، أئمة الفتوى بالأمصار، وأتباعهم أن لا جزاء في صيد المدينة، وشَذّت فرقة، فقالت: فيه الجزاء؛ لأنه حرم نَبِيّ؛ قياساً على مكة؛ لأنها حرم إبراهيم عَلِيًّا.

قال: واتّفق مالك، والشافعيّ، وأصحابهما، وأحمد بن حنبل، وجمهور أهل العلم أن الصيد في حرم المدينة لا يجوز، وعلى ذلك كان أصحاب رسول الله على النهى كلام ابن عبد البرّ كَلَلهُ(١).

وقوله: (يُرِيدُ الْمَدِينَةَ) هذا ملحق من بعض الرواة، ولم يتبيّن لي من هو؟ ذُكر لبيان الضمير في قوله: «لابتيها»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث رافع بن خَدِيج ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ هذا من أفراد المصنَّف كَثَلَهُ .

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٣١٦/٨٢] و١٣٦١)، و(أحمد) في «مسنده» (١٣٦١)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣٦/٤ ـ ٣٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٩٧/٥)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٥٧/٤ ـ ٢٥٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» ٨/ ٢٣٢ \_ ٢٣٤.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج تَشَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

إلالاً، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ خَطَبَ اللهِ بْنُ مُسْلَمَة بْنِ عُنْبَة وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَلَمْ يَذْكُر الْمَدِينَة وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، فَنَادَاهُ النَّاسَ، فَذَكَرَ مَكَّة وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، فَنَادَاهُ وَالْعُ بْنُ حَدِيجٍ، فَقَالَ: مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّة وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَلَمْ تَذْكُرْ رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ، فَقَالَ: مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّة وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَلَمْ تَذْكُرْ الْمَدِينَة وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَلَمْ تَذْكُرْ الْمَدِينَة وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي الْمَدِينَة وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلَانِيٍّ، إِنْ شِئْتَ أَقْرَأَتُكَهُ، قَالَ: فَسَكَتَ مَرْوَانُ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ) التيميّ مولاهم المدنيّ، وهو ابن أبي عتبة، ثقةٌ
 [٦].

رَوى عن عُبيد بن حُنين، وحمزة بن عبد الله بن عمر، ونافع بن جبير بن مطعم، وأبي سلمة بن عبد الرحمٰن، وعبد الله بن رافع بن خديج، وعكرمة مولى ابن عباس.

وروى عنه ابن إسحاق، وسليمان بن بلال، وإسماعيل ومحمد ابنا جعفر بن أبي كثير، ومسلم بن خالد الزَّنْجيّ، وسعيد بن أبي هلال، وغيرهم.

ذكره ابن حبان في «الثقات»، وذكر الخطيب في «الموضح» أن البخاريّ فرّق بين عتبة بن أبي عتبة، وعتبة بن مسلم، والصواب أنهما واحد، ونَقَل ذلك عن عبد الغنيّ بن سعيد الأزديّ وغيره، قال: وكان سعيد بن أبي هلال يقول تارةً: عن عتبة بن مسلم، وتارةً عن عتبة بن أبي عتبة.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٣٦١)، و(٢٢٢٥): "إن كان الشؤم في شيء...» الحديث.

٢ ــ (نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ) بن مُطعم النوفليّ، أبو محمد، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] (ت٩٩) (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج٢ ص٤٨٢.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ) بن أبي العاص بن أميّة، أبو عبد الملك الأمويّ المتوفّى سنة (٦٥) وليس له في هذا الكتاب رواية، وإنما له ذكر فقط، وله رواية عند البخاريّ، والأربعة، وقد تقدّمت ترجمته في «الصيام» ٢٥٨٩/١٣.

وقوله: (فِي أَدِيم خَوْلَانِيِّ) «الأَدِيم»: الجلد المدبوغ، والجمع أَدَمٌ بفتحتين، وبضمّتين أيضاً، وهو القياس، مثل بَرِيد وبُرُدٍ (١).

أراد رافع بن خَدِيج ﴿ اللهُ عَوْلان، وهي كما في «معجم البدان» كُورة من في جلد مدبوغ، منسوب إلى خَوْلان، وهي كما في «معجم البدان» كُورة من كُور اليمن، وقرية كانت بقرب دمشق خَرِبت، وبها قبر أبي مسلم الْخَولانيّ، ولعلّ أديم تلك النواحي في ذلك الزمان كان من أنعم الجلود التي يكتبون فيها (٢).

وقوله: (إِنْ شِئْتَ أَقْرَأْتُكُهُ) أي: وإن أردت التثبّت بقراءة المكتوب بنفسك مكّنتك من قراءته.

والحديث من أفراد المصنّف كلله، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣١٨] (١٣٦٢) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النَّبِيُ عَلَيْ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي عَنْ أَبِي النَّبِيُ عَلَيْ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي عَنْ أَبِي النَّبِيُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قريباً.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۱/۹.

<sup>(</sup>٢) من هامش النسخة التركيّة لـ«صحيح مسلم» ١١٣/٤.

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسْدِيُّ) هو: محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر بن درهم الأسديّ، أبو أحمد الزبيريّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (٢٠٣) (ع)
 تقدم في «الإيمان» ٥٠/ ٣١٤.

٣ \_ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا في البابين الماضيين، وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق.

وقوله: (لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا) ببناء الفعل للمفعول، و«الْعِضَاهُ» ـ بكسر العين المهملة ـ وزانُ كتاب، من شجر الشوك؛ كالطَّلْح، والْعَوْسَج، واستثنى بعضهم الْقَتَادَ، والسَّدْرَ، فلم يجعله من العِضَاهِ، والهاء أصليّة، قاله الفيّويّ كَثَلَهُ.

وقوله: (وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا) «الصَّيْدُ» بفتح، فسكون: اسم لما يُصاد، فَعْلٌ بمعنى مفعول، أو هو من التسمية بالمصدر، والجمع صُيُود، يقال: صاد الرجل الطيرَ وغيره يصيده صَيْداً، فالطير مَصِيد، والرجل صائدٌ، وصَيّادٌ، قال ابن الأعرابيّ: يقال: صاد يَصَادُ، وبات يَبَاتُ، وعاف يَعَافُ، وخالَ الغيثَ يَخاله لغةٌ في يَفْعِلُ بالكسر. انتهى (١).

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر ﴿ الله عَلَيْهُ هذا من أفراد المصنّف كَاللهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٣١٨/٨٢] (١٣٦٢)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٤٢٨٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٣٦ و٣٩٣)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٤٧٠)، و(عبد بن حميد) في «مسنده» (١/ ٣٢٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١/ ١٩٨٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/٣٥٣.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنَّلُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣١٩] (١٣٦٣) ـ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ، أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا»، وَقَالَ: «الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا، إِلَّا أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَا لَا يُؤْوا يَعْلَمُونَ، لَا لَا وَجَهْدِهَا، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً، أَوْ شَهِيداً، يَوْمَ الْقِيَامَةِ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

- ١ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْر) الْهَمْدانيّ، تقدّم قريباً.
- ٢ ـ (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير الْهَمْداني، تقدّم أيضاً
   قريباً
  - ٣ ـ (أَبُوهُ) هو عبد الله بن نُمير المذكور قبله.
- ٤ (عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ) بن عَبّاد بن حُنيف الأنصاريّ الأوسيّ، أبو سهل المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ [٥] مات قبل (١٤٠) (خت م ٤) تقدم في «الطهارة»
   ١١/ ٥٨٤.
- ٥ \_ (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت١٠٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٩/١٣.
- آبوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن
   كلاب الزُّهريّ، أبو إسحاق الصحابيّ الشهير، مات بالعقيق (٥٥) على
   المشهور (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٧١.

و«أبو بكر بن أبي شيبة» ذُكر في السند الماضي.

#### لطائف هذا الإسناد:

- ١ ـ (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف كَثَلَثْهِ، وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل.
- ٢ ـ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين سوى عامر بن سعد، فمدني، وأبوه كان والياً على الكوفة في خلافة عمر في الله على ا

٣ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث.

٤ \_ (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، والابن عن أبيه.

٥ ـ (ومنها): أن صحابيّه ظلمه من مشاهير الصحابة رهم، فهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو أحد العشرة المبشّرين بالجنّة رهم، وهو آخر من مات منهم.

### شرح الحديث:

عن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ (عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي وقّاص على أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلى: «إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ) بتخفيف الموحدة: تثنية لابة، وهي الحرَّة، وهي الأرض ذات الحجارة السود، كأنها أُحرقت بالنار، وأراد بهما حرتين تكتنفانها، وجمع اللابة لُوبٌ ولاباتٌ، ولابٌ، قال ابن حبيب: هما الحرتان الشرقية والغربية، وللمدينة حرتان حرة بالقبلة من جهة الجنوب، وحرة بالجرف، من جهة الشمال، فهي حِرَارٌ أربع، لكن يرجع كلها إلى الحرتين الشرقية والغربية؛ لاتصالهما بهما، ولذلك جمعها على في اللابتين.

وقال السمهوديّ: ما بين لابتيها؛ أي: حرتيها، الشرقية والغربية، والمدينة بينهما، ولها أيضاً حرّة بالقبلة، وحرّة بالشام، لكنهما يرجعان إلى الشرقية والغربية؛ لاتصالهما بهما، ولهذا جمعها عليه كلها في اللابتين كما نبّه عليه الطبريّ. انتهى.

قال الحافظ كَلَّلَهُ: قد تكرر ذكر اللابتين في الحديث، ووقع في حديث جابر عند أحمد: «وأنا أحرّم المدينة ما بين حرتيها»، فادَّعَى بعض الحنفية أن الحديث مضطربٌ؛ لأنه وقع في رواية: «ما بين جبليها»، وفي رواية: «ما بين لابتيها»، وفي رواية: «مأزميها».

وتُعُقِّب بأن الجمع بينها واضح، وبمثل هذا لا تُرد الأحاديث الصحيحة، فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح، ولا شك أن رواية: «ما بين لابتيها»، أرجح؛ لتوارد الرواة عليها، ورواية «جبليها» لا تنافيها، فيكون عند كلِّ لابة جبلٌ، أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وجبليها من جهة الشرق والغرب، وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضرّ، وأما رواية «مأزميها»، فهي في بعض

طُرُق أبي سعيد، والمأزم بكسر الزاي: المضيق بين الجبلين، وقد يُطلق على الجبل نفسه.

قال صاحب «المرعاة»: كذا قال الحافظ في شرح حديث أنس في «باب حرم المدينة»، وفيه نظرٌ، فإنه ليس عند كل جبل لابة، ولا أن لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وجبليها من جهة المشرق والمغرب، بل الحقيقة أن حديث «ما بين لابتيها» يعني من جهة المشرق والمغرب، فإن من جهة المشرق حرّة، ومن جهة المغرب أخرى، وحديث «ما بين جبليها»، يعني الحرتين الجنوبية والشمالية.

قال النووي كَلْلَهُ: للمدينة لابتان: شرقية وغربية، وهي بينهما، قال: والمراد باللابتين الحرتان، قال: وهذه الأحاديث كلها متفقة، فما بين لابتيها بيان لحد حَرَمها من جهتي المشرق والمغرب، وما بين جبليها لحده من جهة الجنوب والشمال.

وقال الحافظ في باب لابتي المدينة في شرح حديث أبي هريرة وللها «ما بين لابتيها حرام»: إن المدينة بين لابتين: شرقية وغربية، ولها لابتان أيضاً من الجانبين الآخرين، إلا أنهما يرجعان إلى الأوليين؛ لاتصالهما بهما.

والحاصل أن جميع دُورها كلها داخل ذلك. انتهى.

وقال النووي كَالله: ومعنى قوله: «ما بين لابتيها»، للابتان وما بينهما، والمراد تحريم المدينة، ولابتيها؛ يعني أن اللابتين داخلتان أيضاً، قال الأبيّ: ولعلها بدليل آخر، وإلا فلفظ «بين» لا يشملهما. انتهى(١١).

وقوله: (أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا) ببناء الفعل للمفعول، بدل اشتمال من المفعول، وتقدّم معنى العِضَاه (أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا») ببناء الفعل للمفعول أيضاً.

(وَقَالَ) ﷺ («الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ) قال القاري كَنْلُهُ: أي: لأهلها، من المؤمنين في الدنيا والآخرة، وذلك مطلق إن كان قبل الفتح، ومُقَيَّد بغير مكة إن كان بعده، أو المراد بالخيرية من جهة بركة المعيشة، فلا ينافي بركة الفضيلة الزائدة الثابتة لمكة بالأحاديث الصحيحة الصريحة. انتهى.

<sup>(</sup>١) راجع: «المرعاة» ٩/١٢٥ \_ ٥١٥.

قال صاحب «المرعاة»: واحتَجّ ابن رشد بالحديث على تفضيل المدينة على مكة، ولا دليل فيه؛ لأن كونها خيراً مطلق يصدق بصورة، ككونها خيراً من الشام، لا من كل الأرض.

وقال السنديّ كَاللهُ في «حاشية مسلم» قوله: «المدينة خير لهم» قال ذلك في ناس يتركون المدينة إلى بعض بلاد الرخاء؛ كالشام وغيره، كما سيجيء، وهؤلاء الناس هم المراد بضمير: «لهم»؛ أي: المدينة خير لأولئك التاركين لها من تلك البلاد التي يتركون المدينة لأجلها، فلا دليل في الحديث على تفضيل المدينة على مكة، كما لا يخفى. انتهى، وهو بحث نفيسٌ.

(لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)؛ أي: ما فيها من الخير لَمَا فارقوها، ولَمَا اختاروا غيرها عليها، وما تحولوا للتوسعة في الدنيا.

قال السنديّ كَلَّهُ: ليس المراد به أنها خير على تقدير العلم؛ إذ المدينة خير لهم علموا أو لا، بل المراد لو علموا بذلك لَمَا فارقوها، وقد تُجعل كلمة «لو» للتمني لكن قد يقال: كثير منهم يبلغهم الخبر، ويفارقونها، فأولئك قد علموا بذلك لبلوغهم الخبر، ومع ذلك فارقوها، فكيف يصح: «لو علموا بذلك لما فارقوها»؟

قلت: يمكن دفعه بأن المراد لو علموا بذلك عياناً، وليس الخبر كالمعاينة، أو يقال: هو من تنزيل العالم الذي لا يَعمل بعلمه بمنزلة الجاهل، كأنه ما عَلِم هذا.

وقد يقال: المعنى: المدينة خير لهم لو كانوا من أهل العلم؛ إذ البلدة الشريفة لا ينتفع بها إلا أهل الشرف الذين يعملون على مقتضى العلم، وأما من ليس من أهل العلم فلا ينتفع بالبلدة الشريفة، بل ربما يتضرر، فخيرية البلدة ليست إلا لأهلها، ومن يليق للاقإمة فيها فافهم. انتهى. وهو بحث نفيسٌ.

وقال الأبيّ كَلَّهُ: «لو» هذه إن كانت امتناعية فجوابها محذوف؛ أي: لو كانوا من أهل العلم لعلموا ذلك، ولم يفارقوا المدينة، وإن كانت متعدية (١) فالتقدير: لو كانوا يعلمون ذلك لَمَا فارقوها، وإن كانت للتمني لم تفتقر إلى

<sup>(</sup>١) هكذا قال، انظر ما معنى كونها متعدّية؟.

جواب، وعلى التقديرين هو تجهيل لمن فعل ذلك؛ لتفويته على نفسه أجراً عظيماً، ولذلك قال: ﴿إلا أبدل الله فيها خيراً منهم»، كما قال تعالى: ﴿وَإِن تَتَوَلَّواْ يَسَّ تَبَدِلْ فَوَمًا غَيْرَكُمْ ﴾ [محمد: ٤٠]؛ أي: يخلق خلقاً سواكم على خلاف صفتكم من الرغبة في الإيمان.

[فائدة]: ذُكر أن الرشيد حجّ، فلما خرج من المدينة يريد مكة أرسل إلى مالك مع الربيع بأربعة آلاف دينار، فقال له مالك: ضعها هناك، فلما رجع الرشيد إلى المدينة أرسل إلى مالك: تزاملني إلى مدينة السلام، فردّ إليه: قال على: "والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون"، والمال حاضرٌ، لم أمسّ منه بشيء. انتهى(١).

وقوله: (لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ) جملة مستأنفة؛ أي: لا يترك المدينة أحد ممن استوطنها (رَغْبَةً عَنْهَا) بالنصب على أنه مفعول لأجله، وهو علّة لتركه لها؛ أي: لأجل رغبته عن ثواب الساكن فيها، وأما من خرج لضرورة شدّة زمان، أو فتنة، فليس ممن يخرج رغبةً عنها.

وقال القرطبيّ، والمازريّ: قوله: «رغبةً عنها»؛ أي: كراهةً لها، مِن رَغِبت عن الشيء: إذا كرهته.

وقال الباجيّ: الظاهر عندي أنه إنما أراد به الخروج عن استيطانها إلى استيطان غيرها، وأما من كان مستوطناً غيرها، يعني من كان وطنه غيرها، فقَدِم عليها طالباً للقربة بإتيانها، ورجع إلى وطنه، أو كان مستوطناً بها، فسافر عنها لحاجة، أو لضرورة شدّة زمان، أو فتنة، فليس ممن يخرج رغبة عنها. انتهى.

(إِلَّا أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا) أي: في المدينة (مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ) قال الباجي: أي: بمولود يولد فيها، أو بمنتقل ينتقل إليها من غيرها، قيل: هذا خاص بزمن حياته على وقيل: بل دائماً، ويدل عليه قوله في حديث: «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه، هَلُمّ إلى الرخاء، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون».

وقال ابن عبد البرّ كَالله: هذا في حياته على وذلك مثل الأعرابي القائل:

<sup>(</sup>۱) «شرح الأبيّ» ٣/ ٤٥٨ \_ ٤٥٩.

«أقلني بيعتي»، ومعلوم أن من رغب عن جواره أبدله الله خيراً منه، وأما بعد وفاته فقد خرج منها جماعة من أصحابه، ولم تعوَّض المدينة خيراً منهم.

قال الزرقاني ﷺ: يعني كأبي موسى الأشعري، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي عبيدة بن الجرّاح، وعليّ، وطلحة، والزبير، وعمار، وحذيفة، وعبادة بن الصامت، وبلال، وأبي الدرداء، وأبي ذرّ، وغيرهم عنى، فقد قَطَنُوا غيرها، وماتوا خارجاً عنها، ولم تُعَوَّض المدينة مثلهم؛ فضلاً عن خير منهم، فدل ذلك على التخصيص بزمنه على.

وقال الأبي كَلَّةُ: الأظهر أن ذلك ليس خاصاً بالزمن النبوي، ومن خرج من الصحابة ولله لم يخرج رغبةً عنها، بل إنما خرج لمصلحة دينية، من تعليم، أو جهاد، أو غير ذلك. انتهى.

قال الزرقاني كَالله: لا يقال: ليس النزاع في أن خروجهم لِمَا ذُكِر إنما هو في تعويضها بخير منهم، وهذا لم يقع، فالأظهر التخصيص؛ لأنا نقول: الإبدال مُقَيَّد بالخروج رغبةً عنها، فلا يَرِدُ أن الخارج لمصلحة دينية لم تُعَوَّض مثلهم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمله على العموم هو الأظهر، والأرجح؛ لأن تركها مقيد بالرغبة عنها؛ أي: فمن خرج عنها رغبة عنها أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يَرِد أن الصحابة المذكورين خرجوا عنها؛ لأنهم ما خرجوا رغبة عنها، بل كانت هي أحبّ إليهم من غيرها، لكنهم رأوا أن خروجهم لمصلحة دينيّة أرجح وأولى لهم، فخرجوا لذلك مع شدّة رغبتهم لسكناها، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب.

(وَلَا يَنْبُتُ أَحَدُ) أي: بالصبر (عَلَى لَأُوائِهَا) بالمد، وبسكون الهمزة الأولى، وتُبدل ألفاً؛ أي: شدّة جوعها (وَجَهْدِهَا) بفتح الجيم، وقد تُضم؛ أي: مشقتها، مما يجد فيه من شدّة الحرّ، وكُربة الغُربة، وأذية من فيها من أهل البدعة لأهل السنة، قال الجوهريّ: اللأواء الشدّة، لكن المراد هنا ضيق المعيشة والقحط؛ لِمَا في أكثر الروايات: «على لأوائها، وشدّتها»، فلا بد من

<sup>(</sup>١) «المرعاة» ٩/٤١٥.

الاختلاف في معناهما، وإن كان يمكن أن يكون العطف تفسيريّاً، وتأكيديّاً؟ لأن التأسيس أولى، والأصل في العطف التغاير، فيحمل اللأواء على ضيق المعيشة، والجهد على ما يصيبهم من الحرّ، وعلى ما يصيب المهاجر فيها من وحشة الغربة، وغير ذلك، كذا في «المرقاة»، و«شرح المصابيح» للتوربشتيّ (۱).

وقال النوويّ تَخَلَلهُ: قال أهل اللغة: «اللأواء» بالمد الشدّة والجوع، وأما «الْجَهْدُ» فهو المشقة، وهو بفتح الجيم، وفي لغة قليلة بضمها، وأما «الْجُهد» بمعنى الطاقة فبضمّها على المشهور، وحكى فتحها. انتهى (٢).

وقال الأبيّ: الحديث خرج مخرج الحثّ على سكناها، فمن لزم سكناها دخل في ذلك، ولو لم تلحقه لأواء؛ لأن التعليل بالغالب والمظنة لا يضر فيه التخلف في بعض الصور؛ كتعليل القصر بمشقة السفر، فإن المَلِك يَقْصُر، ولو لم تلحقه مشقّة؛ لوجود السفر. انتهى (٣).

(إِلَّا كُنْتُ) بصيغة المتكّلم (لَهُ شَفِيعاً، أَوْ شَهِيداً) قال القاضي عياض كَلَلهُ: سئلت قديماً عن معنى هذا الحديث يعنى أن «أو» هذه، هل هي للشكّ أو غيره؟ ولِمَ خَصّ ساكن المدينة بالشفاعة هنا، مع عموم شفاعته ﷺ، وادخاره إياها لأمته؟

قال: وأجبت عنه بجوابٍ شافٍ مُقنع في أوراق اعتَرَف بصوابه كل واقف عليه.

قال: وأذكر الآن منه \_ يعني في شرح مسلم \_ لُمَعاً تليق بهذا الموضع، قال بعض شيوخنا: «أو» هنا للشك، والأظهر عندنا أنها ليست للشك؛ لأن هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وأسماء بنت عُميس، وصفية بنت أبي عبيد، عن النبي بهذا اللفظ، ويبعد اتفاق جميعهم، أو رواتهم على الشك، وتطابقهم فيه على صيغة واحدة، بل الأظهر أنه على قال هكذا، فإما أن يكون أعلم بهذه الجملة هكذا \_ أي من الله تعالى \_ وإما أن يكون «أو» للتقسيم، ويكون شهيداً لبعض

<sup>(</sup>۱) «المرعاة» ٩/٥١٤.

<sup>(</sup>٣) «شرح الأبيّ» ٣/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۹/۱۳۲.

أهل المدينة، وشفيعاً لباقيهم، إما شفيعاً للعاصين، وشهيداً للمطيعين، وإما شهيداً لمن مات في حياته، وشفيعاً لمن مات بعده، أو غير ذلك، وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة لمكانة المذنبين يوم القيامة، وعلى شهادته على جميع الأمة، وقد قال على شهداء أحد: «أنا شهيد على هؤلاء»، فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزيةً وزيادة منزلة وحظوة.

قال: وقد تكون «أو» بمعنى الواو، فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشهيداً معاً.

قال: وقد رُوي: «إلا كنت له شهيداً، وله شفيعاً». انتهى. قال الزرقاني: بالواو رواه البزار من حديث ابن عمر.

قال عياض: وإذا جعلنا «أو» للشك كما قيل، فإن كانت اللفظة الصحيحة: «شهيداً» اندفع الاعتراض؛ لأنها زائدة على الشفاعة المدَّخرة الممجردة لغيرهم، وإن كانت: «شفيعاً» فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء من عمومها، وادخارها لجميع الأمة أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التي هي لإخراج أمته من النار، ومعافاة بعضهم منها بشفاعته على في القيامة، وتكون هذه الشفاعة بزيادة الدرجات، ورفعها، أو تخفيف السيئات، أو بما شاء الله من ذلك، أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة؛ كإيوائهم إلى ظل العرش، أو كونهم في رَوْح، وعلى منابر، أو الإسراع بهم إلى الجنة، أو غير ذلك، من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض. انتهى (۱).

وقوله: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فيه إشارة إلى بشارةِ حُسن الخاتمة، وتنبيهٌ على أنه ينبغي للمؤمن أن يكون صابراً، بل شاكراً على إقامته في المدينة، ولا ينظر إلى ما في البلدان الأخرى، من النِّعَم الصورية؛ لأن العبرة بالنعم الحقيقية الأخروية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٤/ ٤٨٢ \_ ٤٨٣.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص على هذا من أفراد المصنّف كله.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٣١٩ و ٣٣١٩)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢٧٩)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ١٨١ و ١٨١)، و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (١/ ١٨١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١/ ٤٤٢)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٥٥ و٤٥)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٩/ ٤٢)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٩٧/٥)، و(البزّار) في «مسنده» (٣/ ٣٣٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٩٧/٥)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): بيان أن المدينة حَرَمٌ ما بين لابتيها، فلا يجوز قطع عضاهها، ولا قتل صيدها.

٢ ـ (ومنها): بيان ما أكرم الله ﷺ نبيّه ﷺ حيث جعل وطنه حرماً آمناً،
 كمكة المشرّفة.

٣ ـ (ومنها): الحت على لزوم سكنى المدينة، وعدم الانتقال منها لغيرها
 لرغبة في الدنيا، وطمع في ملذّاتها.

٤ \_ (ومنها): أن من خرج منها رغبة عنها، وكراهية لها فإن الله الله أيلك يُبدل فيها خيراً منه.

٥ \_ (ومنها): بيان فضل من صبر على شدّة المدينة، ومشقّتها، وذلك أنه على يكون شفيعاً له فيما قصّر فيه، وشهيداً له فيما عمل من الخير، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَيْثُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٢٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: "وَلَا يُرِيدُ أَحَدُ أَهْلَ اللهِ عَلَى النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ أَحَدُ أَهْلَ الْمَاءِ»). فِي الْمَاءِ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قريباً.

٢ - (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً) بن الحارث بن أسماء الْفَزَارِيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقةٌ حافظٌ، يُدلّس أسماء الشيوخ [٨] (١٩٣٠)
 (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/٨٨٨.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: ("وَلا يُرِيدُ أَحَدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ، إِلّا أَذَابَهُ اللهُ فِي النّارِ ذَوْبَ الرّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ») قال القاضي عياض كَلَله: هذه الزيادة، وهي قوله: "في النار» تدفع إشكال الاحاديث التي لم تُذكر فيها هذه الزيادة، وتُبيّن أن هذا حكمه في الآخرة، قال: وقد يكون المراد به: من أرادها في حياة النبيّ عَي كُفِي المسلمون أمرَهُ، واضمحلّ كيده، كما يضمحلّ الرصاص في النار، قال: وقد يكون في اللفظ تأخير وتقديم؛ أي: أذابه الله ذوب الرصاص في النار، ويكون ذلك لمن أرادها في الدنيا، فلا يُمهله الله، ولا يُمكّن له سلطانَهُ، بل يُذهبه عن قرب، كما انقضى شأن من حاربها أيام بني أمية، مثل مسلم بن عقبة، فإنه هلك في منصرفه عنها، ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله على أثر ذلك، وغيرهما ممن صنع صنيعهما، قال: وقيل: قد يكون المراد: من كادها اغتيالاً، وطلباً لغِرّتها في غفلة، فلا يتم له أمره، بخلاف من ألمراد: من كادها أعتيالاً، وطلباً لغِرّتها في غفلة، فلا يتم له أمره، بخلاف من أتى ذلك جهاراً كأمراء استباحوها، على ظاهر الحديث. انتهى (۱).

وقيل: قوله: (فِي النَّارِ) متعلِّق بالمصدر، يعني قوله: «ذَوْبَ الرصاص»؛ أي: يذوب كذوب الرصاص في النار، فعلى هذا تكون العقوبة في الدنيا.

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٤/٤٨٤.

وقال القرطبيّ كَثَلَهُ: قوله: «إلا أذابه الله في النار» ظاهر هذا أن الله تعالى يعاقبه بذلك في النار، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك كنايةً عن إهلاكه في الدنيا، أو عن توهين أمره، وطمس كلمته، كما فعل الله ذلك بمن غزاها، وقاتل أهلها فيمن تقدّم، كمسلم بن عقبة؛ إذ أهلكه الله منصرفه عنها، وكإهلاك يزيد بن معاوية إثر إغزائه أهل المدينة، إلى غير ذلك. انتهى(١).

[تنبيه]: رواية مروان بن معاوية، عن عثمان بن حكيم هذه ساقها النسائي كَثَلَثُهُ في «الكبرى» (٢/ ٤٨٦) فقال:

(٤٢٧٩) ـ أخبرني أيوب بن محمد، قال: حدّثنا مروان، قال: حدّثنا عثمان بن حكيم، قال: أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه؛ أن رسول الله على قال: «لا يخرج أحد من المدينة، راغباً عنها، إلا أبدلها الله خيراً منه، ولا يثبّت فيها أحد يصبر على جهدها وشدتها، حتى يموت فيها، إلا كنت له شهيداً، أو شفيعاً يوم القيامة، وحَرَّم ما بين لابتيها؛ أن يُقْطَع عِضاهها، أو يُقتل صيدها، ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، أو ذوب الملح في الماء». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٢١] (١٣٦٤) ـ (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعاً عَنْ الْمَقَدِيِّ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ الْمَقَدِيِّ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ سَعْداً رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْمَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبْداً يَقْطَعُ شَجَراً، أَوْ يَخْبِطُهُ، فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ، فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدًّ عَلَى غُلَامِهِمْ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ قَرُدً عَلَيْهِمْ).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۲۸۳.

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
  - ٢ \_ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم قريباً.
- ٣ ـ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو) أبو عامر الْعَقَديّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت؛ أو
   ٢٠٥) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢١.
- ٤ ـ (عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الرحمٰن بن الْمِسْوَر بن مَخْرمة الْمَخْرميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت١٧٠) (خت م ٤) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٣١٨/٢٢.
- ٥ ـ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن سعد بن أبي وقّاص الزهريّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ حجةٌ [٤] (ت١٣٤) (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ٢٧/ ٣٨٨. والباقيان ذُكرا قبله.

# شرح الحديث:

(عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد) بن أبي وقّاص (أَنَّ سَعْداً) هو أبوه سعد بن أبي وقّاص وقّاص وقيّه أنه (رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ) اسم موضع قريب من المدينة، وقال القرطبي كَلَهُ: العقيق: موضع بينه وبين المدينة عشرة أميال، وبه مات سعد بن أبي وقّاص وقيه، وحُمِل إلى المدينة، فصُلّي عليه، ودُفن فيها. انتهى (١).

وقال الفيّوميّ كَاللهُ: والعقيق: الواديّ الذي شقّه السيل قديماً، وهو في بلاد العرب عدّة مواضع، منها العقيق الأعلى عند مدينة النبيّ على مما يلي الْحَرّة إلى منتهى البقيع، وهو مقابر المسلمين، ومنها العقيق الأسفل، وهو أسفل من ذلك، ومنها العقيق الذي يجري ماؤه من غَوْرَي تِهامة، وأوسطه، بحذاء ذات عرق، قال بعضهم: ويتصل بعقيقي المدينة. انتهى (٢).

(فَوَجَدَ عَبْداً يَقْطَعُ شَجَراً) أي: شجر حرم المدينة (أوْ) الظاهر أنها للشكّ من الراوي (يَخْبِطُهُ) بكسر الباء، يقال: خَبَطتُ الورَق من الشجر خَبْطاً، من باب ضرب: إذا أسقطته (٣). (فَسَلَبَهُ)؛ أي: أخذ ثيابه، والسَّلَب بفتحتين:

(٢) «المصباح المنير» ٢/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۲۸۳.

<sup>(</sup>٣) «المصبأح» ١٦٣/١.

الشيءُ المسلوب؛ أي: المأخوذ، وبإسكان اللام المصدر، قال الفيّوميّ كَالله: سلبته ثوبه سَلْباً، من باب قتل: أخذت الثوب منه، فهو سَلِيبٌ، ومسلوبٌ، واستلبته، وكان الأصل: سَلَبتُ ثوب زيد، لكن أسند الفعل إلى زيد، وأُخّر الثوب، ونُصب على التمييز، ويجوز حذفه؛ لفهم المعنى. انتهى (۱).

(فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدُ) ﴿ إلى بيته، أو إلى المدينة (جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ، فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى خُلَامِهِمْ، أَوْ عَلَيْهِمْ) ﴿ أَو الله لله قَلْ مِنْ الراوي (مَا أَخَذَ مِنْ خُلَامِهِمْ، فَقَالَ) سعد (مَعَاذَ اللهِ) بفتح الميم مصدر لفعل مقدر الي أعوذ بالله معاذاً (أَنْ أَرُدَّ شَيْئاً نَقَلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ) بتشديد الفاء الي : جعله نفلاً بالتحريك، أو أعطانيه نَفَلاً واي : غنيمة بإذنه لكل من رأى صائداً ، أو قاطع شجر أن يأخذ سَلَه.

وقال القرطبيّ كَثَلَثُهُ: قوله: «نَفَلنيه»؛ أي: أعطانيه نافلة، وأصل النافلة: الزيادة. انتهى.

(وَأَبِي أَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ) قال القرطبيّ كَالله: وإنما فعل سعد هذا؛ لأن النبيّ عَلَيْهُ أَمَر بذلك في حق مَن صاد في حرم المدينة، كما رواه أبو داود من حديث سعد أيضاً، وذكر نحو حديث مسلم في الشجر، ثم قال: قال رسول الله عَلَيْ: "من أخذ أَحَداً يصيد في حرم المدينة فليسلبه»، وكأن سعداً قاس قطع شجرها على صيدها؛ بجامع كونهما مُحَرَّمين بحرمة الموضع، وهذا كله مبالغة في الرَّدع، والزجر، لا أنها حدود ثابتةٌ في كل أحدٍ، وفي كل وقت، وامتناعه من ردّ السَّلب؛ لأنه رأى أن ذلك أدخل في باب الإنكار والتشديد، ولتنتشر القضية في الناس، فينكفوا عن الصيد، وقطع الشجر.

قال الجامع عفا الله عنه: لي في قول القرطبيّ كَفَلَلهُ هذا وقفتان:

الأولى في قوله: «وكأن سعداً قاس إلخ»، فإن الظاهر أنه ثبت عنده أنه ﷺ نصّ على قطع الشجر أيضاً، ويدلّ على ذلك ما أخرجه الشاشيّ في

<sup>(</sup>١) «المصباح» ١/ ٢٨٤.

«مسنده» (۱) وإن كان في سنده ضعف، ولفظه: «سمعت رسول الله ﷺ ينهى أن يُقطع من شجر المدينة، وقال: من فَعَل ذلك، فلمن أخذه سلَبه».

والثانية في قوله: «لا أنها حدود ثابتة إلخ» ففيه نظر لا يخفى، بل الحق ما سيأتي في كلام النووي كَلَّهُ من أنها حدود ثابتة على كلِّ من فعل ذلك؛ لظاهر الحديث، كما هو مذهب الإمام الشافعي كَلَّهُ القديم، ورحجه المحققون من أصحابه، فتبصر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص عَلَيْهُ هذا من أفراد المصنّف كَثَلَهُ.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣٢١/٨٢]، و(أحمد) في «مسنده» (١٦٨/١)، و(أبو نعيم) في «مستدركه» (١٦٨/١)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣٨/٤)، و(الحاكم) في «مسنده» (٣/ ٣١١)، و(البرّار) في «مسنده» (٣/ ٣١١ و٣٢٩)، و(الشاشيّ) في «مسنده» (١٢٧/١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٩٩/٥) و«الصغرى» (١٢٧/٤) و«المعرفة» (١٤٥/٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حرم المدينة:

قال النوويّ كَثْلَثْهُ: هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب مالك،

<sup>(</sup>۱) قال الشاشي الله في «مسنده» (۱/۱۹۰): (۱۳۹) ـ حدّثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، أنا يزيد بن هارون، أنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن بعض ولد سعد، أن سعداً خرج، فرأى عبيداً من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فسلبهم متاعهم، فجاء مواليهم إلى سعد، فقالوا: إن غلمانك أخذوا متاع غلماننا، فمرهم فليردوه علينا، فقال: ليس غلماني أخذوه، ولكن أنا أخذته، سمعت رسول الله على ينهى أن يُقطع من شجر المدينة، وقال: «من فعل ذلك فلمن أخذه سلبه»، فهو شيء نفلنيه رسول الله على فما كنت لأرده، ولكن سلوني من مالى. انتهى.

وفي إسناده جهالة، وصالح مولى التوأمة متكلّم فيه.

والشافعيّ، وأحمد، والجماهير، في تحريم صيد المدينة، وشجرها، كما سبق، وخالف فيه أبو حنيفة، كما قدمناه عنه، وقد ذكر هنا مسلم كلله في «صحيحه» تحريمها مرفوعاً عن النبيّ علله من رواية عليّ بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعبد الله بن زيد، ورافع بن خَدِيج، وسهل بن حُنيف، وذكر غيرهُ من رواية غيرهم أيضاً، فلا يُلتفت إلى من خالف هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة.

قال: وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعيّ القديم: إن من صاد في حرم المدينة، أو قَطَع من شجرها أُخِذ سَلَبه، وبهذا قال سعد بن أبي وقاص، وجماعة من الصحابة منهميّ.

قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعيّ في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار.

قال النوويّ: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار؛ لثبوت الحديث فيه، وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع.

قال أصحابنا: فإذا قلنا بالقديم، ففي كيفية الضمان وجهان: أحدهما: يُضْمَن الصيد، والشجر، والكلأ، كضمان حرم مكة، وأصحهما، وبه قطع جمهور المفرِّعين على هذا القديم أنه يُسلَب الصائد، وقاطع الشجر والكلأ، وعلى هذا فالمراد بالسَّلَب وجهان: أحدهما: أنه ثيابه فقط، وأصحهما، وبه قطع الجمهور؛ أنه كسلب القتيل من الكفار، فيدخل فيه فرسه، وسلاحه، ونفقته، وغير ذلك، مما يدخل في سَلَب القتيل.

وفي مصرف السَّلَب ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحهما أنه للسالب، وهو الموافق لحديث سعد، والثاني: أنه لمساكين المدينة، والثالث لبيت المال.

وإذا سَلَب أَخَذ جميع ما عليه إلا ساتر العورة، وقيل: يؤخذ ساتر العورة أيضاً، قال أصحابنا: ويُسْلَب بمجرد الاصطياد، سواء أتلف الصيد، أم لا. انتهى كلام النووي كَثَلَثُهُ (١).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ٩/ ١٣٨ \_ ١٣٩.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النووي كَالله في هذه المسألة بحث نفيسٌ جداً، وخلاصته أن الصحيح أن المدينة حرم ما بين لابتيها، وأنه لا يجوز صيدها، ولا شجرها، فمن صاد فيها، أو قطع الشجر جاز لمن وجده أن يأخذ منه سلبه؛ لحديث سعد بن أبي وقاص والله تعالى أعلم.

وقال في «الفتح»: وقع في حديث جابر رضي عند أحمد: «وأنا أُحرِّم المدينة ما بين حرتيها»، فادّعَى بعض الحنفية أن الحديث مضطربٌ؛ لأنه وقع في رواية: «ما بين لابتيها»، وفي رواية: «ما بين لابتيها»، وفي رواية: «مأزميها».

وتُعُقِّب بأن الجمع بينهما واضح، وبمثل هذا لا تُرَد الأحاديث الصحيحة، فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح، ولا شك أن رواية: «ما بين لابتيها» أرجح؛ لتوارد الرواة عليها، ورواية «جبليها» لا تنافيها، فيكون عند كل لابة جبل، أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وجبليها من جهة الشرق والغرب، وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضرّ، وأما رواية «مأزميها» فهي بعض طرق حديث أبي سعيد، والمأزم بكسر الزاي: المضيق بين الجبلين، وقد يطلق على الجبل نفسه.

واحتَجّ الطحاويّ بحديث أنس في قصة أبي عُمير: «ما فَعَلَ النَّغَير؟» قال: لو كان صيدها حراماً ما جاز حبس الطير.

وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحلّ، قال أحمد: من صاد من الحلّ، ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله؛ لحديث أبي عُمير، وهذا قول الجمهور، لكن لا يَرِدُ ذلك على الحنفية؛ لأن صيد الحلّ عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم الحرم.

ويَحْتَمِل أن تكون قصة أبي عُمير كانت قبل التحريم.

واحتَجَّ بعضهم بحديث أنس في قصة قطع النخل لبناء المسجد، ولو كان قطع شجرها حراماً ما فعله ﷺ.

وتُعُقّب بأن ذلك كان في أول الهجرة، وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه ﷺ من خيبر كما سيأتي في حديث أنس ﷺ واضحاً.

وقال الطحاويّ: يَحْتَمِل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة، وقطع شجرها كون الهجرة كانت إليها، فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها، ويدعو إلى ألفتها، كما روي ابن عمر أن النبيّ على نهى عن هدم آطام المدينة، فإنها من زينة المدينة، فلما انقطعت الهجرة زال ذلك.

قال الحافظ: وما قاله ليس بواضح؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل، وقد ثبت على الفتوى بتحريمها سعدٌ، وزيد بن ثابت، وأبو سعيد، وغيرهم، كما أخرجه مسلم.

وقال ابن قُدامة: يحرم صيد المدينة، وقطع شجرها، وبه قال مالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة: لا يحرم.

ثم مَن فَعَل مما حرم عليه فيه شيئاً أَثِمَ، ولا جزاء عليه في رواية لأحمد، وهو قول مالك، والشافعيّ في الجديد، وأكثر أهل العلم.

وفي رواية لأحمد وهو قول الشافعيّ في القديم، وابن أبي ذئب، واختاره ابن المنذر، وابن نافع من أصحاب مالك، وقال القاضي عبد الوهاب: إنه الأقيس، واختاره جماعة بعدهم -: فيه الجزاء، وهو كما في حرم مكة، وقيل: الجزاء في حرم المدينة أخذ السَّلَب؛ لحديث صححه مسلم عن سعد بن أبي وقاص ﷺ، وفي رواية لأبي داود: "مَن وَجَد أَحَداً يصيد في حرم المدينة، فليسلبه».

قال القاضى عياض: لم يقل بهذا بعد الصحابة إلا الشافعيّ في القديم.

وتعقّبه الحافظ بأنه اختاره جماعة معه، وبعده؛ لصحة الخبر فيه، ولمن قال به اختلاف في كيفيته، ومصرفه، والذي دل عليه صنيع سعد رفي عند مسلم وغيره، أنه كسلب القتيل، وأنه للسالب، لكنه لا يُخَمَّس.

وأغرب بعض الحنفية، فادَّعَى الإجماع على ترك الأخذ بحديث السلب، ثم استدلّ بذلك على نسخ أحاديث تحريم المدينة، ودعوى الإجماع مردودة، فبطل ما ترتب عليها.

قال ابن عبد البرّ: لو صح حديث سعد لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يُسقط الأحاديث الصحيحة. انتهى (١).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/ ۱۷۸ ـ ۱۸۰.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين مما سبق من بيان مذاهب العلماء، وأدلّتهم في مسألة حكم حرم المدينة أن الأرجح مذهب من قال بتحريم المدينة ما بيت لابتيها، كما حدّه على بذلك، وأنه لا يُختلى خلاها، ولا يصاد صيده، وأن من فعل ذلك جاز لمن وجده أن يأخذ سلبه، كما فعل سعد بن أبي وقّاص على فهذا هو المذهب الذي تؤيّده النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب.

[تنبيه]: يجوز أخذ العَلَف للدوابّ من حرم المدينة؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ ولله الآتي عند مسلم: «ولا تُخبَط فيها شجرة إلا لعلف»، ولأبي داود من طريق أبي حسان، عن عليّ والله نحوه (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٢٢] (١٣٦٥) \_ (حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ: «الْتَمِسْ لِي غُلَاماً مِنْ غِلْمَانِكُمْ، مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِلَّمِي طَلْحَةَ: «الْتَمِسْ لِي غُلَاماً مِنْ غِلْمَانِكُمْ، يَخْدُمُنِي»، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَة يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُلَّمَا يَخْدُمُنِي»، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَة يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُلَّمَا نَزُلَ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدُّ، قَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُوبُهُ»، فَلَمَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا، مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مُدِّهُ وَصَاعِهِمْ»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ)الْمَقَابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠]
 (ت٢٣٤) وله (٧٧) سنة (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ٢/١١٠.

٢ ـ (ابْنُ حُجْرِ) هو: عليّ بن حُجر بن إياس السعديّ المروزيّ، ثقةٌ

راجع: «الفتح» ٥/ ١٨٠.

حافظٌ، من صغار [٩] (ت٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

٣ \_ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرقيّ، تقدّم قريباً.

٤ ـ (عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو(١) مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ) أبو
 عثمان المدنيّ، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [٥] مات بعد (١٥٠) (ع) تقدم في «الإيمان»
 ٣٦/ ٢٥٠.

٥ ـ (أنسُ بْنُ مَالِك) ﷺ، تقدّم في الباب الماضي.
 و «قتيبة بن سعيد» ذُكر في الباب.

#### لطائف هذا الإسناد:

ا \_ (منها): أنه من رباعيّات المصنّف كَلَللهُ، كالأسانيد الأربعة اللاحقة، وهو (٢١٢) من رباعيّات الكتاب، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم، ثم فرّق؛ لِما أسلفته غير مرّة.

٢ \_ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه: يحيى، وابن حجر، كما أسلفته آنفاً.

٣ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع.

٤ \_ (ومنها): أن فيه أنساً ﴿ اللهِ عَلَيْهُ مَا البحث فيه قريباً .

### شرح الحديث:

عن عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبِ المدنيّ (أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) ﴿ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْإِبِي طَلْحَةً) زوج أم أنس، واسمه زيد بن سهل الأنصاريّ ﴿ فَيْ مُوالِم اللهِ عَلَيْ الله عنو الله الطلب كان عند خروجه على المحلولة، وقوله: (يَخْدُمُنِي) يجوز فيه الجزم؛ لأنه جواب من رواية البخاريّ المطوّلة، وقوله: (يَخْدُمُنِي) يجوز فيه الجزم؛ لأنه جواب الأمر، ويجوز الرفع على تقدير: هو يخدمني، وهو بضمّ الدال المهملة، من بابي نصر، وفرح، خِدْمةً بالكسر، والفتح، فهو خادم، غلاماً كان، أو جارية،

<sup>(</sup>١) اسم أبي عمرو: ميسرة.

والخادمة بالهاء في المؤنّث قليلٌ، والجمع خَدَمٌ بفتحتين، وخُدّام بالضم، والتشديد(١).

قال في «الفتح»: قد استُشْكِل من حيث إن ظاهره أن ابتداء خدمة أنس ظله للنبي على من أول ما قَدِمَ المدينة؛ لأنه صح عنه أنه قال: خَدِمتُ النبي على تسع سنين، وفي رواية عشر سنين، وخيبر كانت سنة سبع، فيلزم أن يكون إنما خَدَمه أربع سنين، قاله الداودي وغيره.

وأجيب بأن معنى قوله ﷺ لأبي طلحة: «التمس لي غلاماً من غلمانكم» تعيينُ مَن يخرج معه في تلك السَّفْرة، فَعَيَّن له أبو طلحة أنساً، فينحط الالتماس على الاستئذان في المسافرة به، لا في أصل الخدمة، فإنها كانت متقدمة، فيُجْمَعُ بين الحديثين بذلك. انتهى (٢).

(فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَة يُرْدِفُنِي) بضم أوله، من الإرداف، والجملة حالية، والرديف: هو الذي تحمله خلفك على ظهر دابّتك، وقوله: (وَرَاءَهُ) ظرف لا يُردفني (فَكُنْتُ أَخْدُمُ) بضم الدال، وكسرها، كما مر آنفا (رَسُولَ اللهِ عَلَي كُلَّمَا نَزَل)؛ أي: في أي وقت، وفي أي مكان نزل النبي عَنى، وقوله: (وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ) إشارة إلى أن في الحديث اختصاراً، وقد ساقه البخاري في المحيحه مطوّلاً، فقال: حدّثنا قتيبة، حدّثنا يعقوب، عن عمرو، عن أنس بن مالك فَيه أن النبي عَنى قال لأبي طلحة: «التمس غلاماً من غلمانكم، مالك فَيه أن النبي عَنى قال لأبي طلحة: «التمس غلاماً من غلمانكم، يخدمني حتى أخرج إلى خيبر»، فخرج بي أبو طلحة، مردفي، وأنا غلام، راهقت المُحلُم، فكنت أحدم رسول الله عنى إذا نزل، فكنت أسمعه كثيراً يقول: وضِلَع الدين، وغلبة الرجال». ثم قَدِمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن، ذُكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قُتل زوجها، وكانت عروساً، له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قُتل زوجها، وكانت عروساً، فاصطفاها رسول الله على لنفسه، فخرج بها، حتى بلغنا سد الصهباء حَلّت، فبنى بها، ثم صنع حيساً في نِطَع صغير، ثم قال رسول الله عن «آذن من فبنى بها، ثم صنع حيساً في نِطَع صغير، ثم قال رسول الله عنه: «آذن من

<sup>(</sup>۱) راجع: «المصباح» ١/٥٥١.

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٧/ ١٧١ «كتاب الجهاد والسير» رقم (٢٨٩٣).

حولك»، فكانت تلك وليمة رسول الله على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله على يُحَوِّي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره، فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته، حتى تركب، فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة، نظر إلى أحد، فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه»، ثم نظر إلى المدينة، فقال: «اللهم إني أحرِّم ما بين لابتيها بمثل ما حَرَّم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مُدِّهم وصاعهم». انتهى.

(ثُمَّ أَقْبَلَ)؛ أي: توجّه إلى المدينة (حَتَّى إِذَا بَدَا)؛ أي: ظهر (لَهُ أُحُدُ) بضمّتين: جبل بقرب مدينة النبيّ على من جهة الشام، وكانت به الوقعة المشهورة في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة، وهو مذكّر، فينصرف، وقيل: يجوز تأنيثه على توهّم البقعة، فيُمنع، وليس بالقويّ، قاله الفيّوميّ (١). (قَالَ) ﷺ («هَذَا) إشارة إلى أُحُد (جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ) قال النوويّ كَثَلَثُهُ: الصحيح المختار أن معناه أن أُحُداً يحبنا حقيقةً، جعل الله تعالى فيه تمييزاً يحب به، كما قال ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٧٤]، وكما حَنَّ الْجِذْع اليابس، وكما سَبَّح الحصى، وكما فَرَّ الحجر بثوب موسى عَلِين، وكما قال نبينا عَلِينًا: "إني لأعرف حجراً بمكة، كان يسلِّم عليِّ»، وكما دعا الشجرتين المفترقتين، فاجتمعا، وكما رَجَفَ أُحُدُ وعليه النبيِّ عَيْنُ، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، فضربه ﷺ برجله، وقال له: «اثبُت أحدُ، فما عليك إلا نبيّ، أو صديق، أو شهيدان»، وكما كلّمه ذراع الشاة، وكلّها أحاديث صحيحةٌ، وكما قال: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِّهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمَّ ﴾ [الإسراء: ٤٤]، والصحيح في معنى هذه الآية أن كل شيء يسبح حقيقةً بحسب حاله، ولكن لا نفقهه، وهذا وما أشبهه شواهدُ لما اخترناه، واختاره المحققون في معنى الحديث، وأن أُحداً يحبنا حقيقةً، وقيل: المراد يحبنا أهلُه، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه. انتهى كلام النوويّ لِخَلَّلُهُ ببعض تصرّف (٢).

[تنبيه]: هذه الرواية ظاهرة أنه ﷺ قال ذلك لَمّا رآه في حال رجوعه من خيبر، وفي حديث قتادة، عن أنس أنه قال ذلك لَمّا رآه في حال رجوعه من

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۱/٦.

الحجّ، ووقع في رواية أبي حميد الساعدي الآتية [٣٣٧٢] (١٣٩٢) أنه قال لهم ذلك لَمّا رجع من تبوك، وأشرف على المدينة، قال: «هذه طابة، وهذا أُحُدّ، وهو جبل يحبنا ونحبه».

ويُجمع بينها بأنه تكرر منه ﷺ ذلك القول، أفاده في «الفتح»(١).

قال: وللعلماء في معنى ذلك أقوال:

[أحدها]: أنه على حذف مضاف، والتقدير: أهلُ أُحُد، والمراد بهم الأنصار؛ لأنهم جيرانه.

[ثانيها]: أنه قال ذلك للمسرة حيث يبشّره بلسان الحال إذا قدم من سفر بقربه من أهله ولُقْياهم، وذلك فعل من يُحِبّ بمن يُحب.

[ثالثها]: أن الحب من الجانبين على حقيقته وظاهره؛ لكون أُحُد من جبال الجنة، كما ثبت في حديث أبي عبس بن جبر مرفوعاً: «جبل أُحد يحبنا ونحبه، وهو من جبال الجنة»، أخرجه أحمد، ولا مانع في جانب البلد من إمكان المحبة منه، كما جاز التسبيح منها؛ أي: الجبال، وقد خاطبه على مخاطبة من يعقل فقال لَمّا اضطَرَب: «اسكن أُحد...» الحديث.

وقال السهيليّ: كان على يعب الفال الحسن، والاسم الحسن، ولا اسم أحسن من اسم مشتق من الأحدية، قال: ومع كونه مشتقاً من الأحدية، فحركات حروفه الرفع، وذلك يُشعر بارتفاع دِين الأحد وعلُوّه، فتعلق الحب من النبيّ على به لفظاً ومعنى، فخص من بين الجبال بذلك، والله أعلم.

وقال الحافظ أيضاً في «باب من غزا بصبي للخدمة»: قيل: هو على الحقيقة، ولا مانع من وقوع مثل ذلك بأن يخلق الله المحبة في بعض الجمادات، وقيل: هو على المجاز، والمراد أهل أُحد على حدّ قوله تعالى: ﴿وَسُكِلِ ٱلْفَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]، وقال الشاعر [من الوافر]:

وَمُا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَا انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۹/ ۱۲۰ «كتاب المغازي» رقم (٤٠٨٥).

<sup>(</sup>٢) «الفتح» ٧/ ١٧١ «كتاب الجهاد» رقم (٢٨٩٢).

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ ما تقدّم عن النوويّ كَاللهُ أن الصحيح المختار أن معناه أن أُحُداً يحبنا حقيقة، جعل الله تعالى فيه تمييزاً يحب به؛ لما سبق من الأدلة الكثيرة الواضحة في حمله على الحقيقة، فلا تلتفت إلى هذه التأويلات الباردة، والله على يتولّى هداك.

وقال الزرقاني كَالله: قوله: «يحبنا» حقيقةً كما رجحه جماعة، وقد خاطبه على مخاطبة من يعقل، فقال ـ لما اضطرب ـ: «اسكن»، فوضع الله الحب فيه، كما وضع التسبيح في الجبال مع داود، والخشية في الحجارة التي قال فيها: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْرِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴾ [البقرة: ٤٧]، وكما حَنّ الجذع لفراقه حتى سمع الناس حنينه، فلا يُنْكر وصف الجماد بحب الأنبياء، وقد سلّم عليه الحجر، والشجر، وسبّحت الحصيات في يده، وكلمته الذراع، وأمّنت حوائط البيت، وأمنتُه الباب على دعائه على إشارة إلى مزيد حب الله إياه، حتى أسكن حبه في الجماد، وغرس محبته في الحجر، مع فضل يبسه، وقوة صلابته.

وقوله: «نحبه» حقيقة أيضاً؛ لأن جزاء مَن يُحِبّ أن يُحَبّ، ولأنه من جبال الجنة، كما رواه أحمد عن أبي عبس بن جبر، كما تقدم، وللبزار، والطبرانيّ: «أُحُدٌ هذا جبل يحبنا ونحبه، على باب من أبواب الجنة»؛ أي: من داخلها، فلا ينافي رواية الطبرانيّ أيضاً: «أُحُدٌ ركن من أركان الجنة»؛ لأنه ركن داخل الباب، بدليل رواية ابن سلام في تفسيره أنه ركن باب الجنة.

وقيل: هو على حذف المضاف؛ أي: يحبنا أهله، وهُم الأنصار؛ لأنهم جيرانه، وكانوا يحبونه ﷺ، ويحبهم.

وقيل: لأنه كان يبشره بلسان الحال إذا قدم من سفر بقربه من أهله ولقائهم، وذلك فِعل المحب بمن يحب، فكان يفرح إذا طلع له استبشاراً بالأوبة من السفر، والقرب من الأهل.

وضُعِف بما في رواية الطبرانيّ عن أنس: «فإذا جئتموه، فكلوا من شجره، ولو من عضاهه» بكسر المهملة، وضاد معجمة: كلُّ شجرة عظيمة ذات شوك، فحَتَّ على عدم إهمال الأكل، حتى لو فرض أنه لا يوجد إلا ما لا يؤكل، كالعضاه يمضغ منه؛ تبركاً، ولو بلا ابتلاع.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث الطبرانيّ هذا ضعيف(١)، فتنبّه.

(فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ)؛ أي: اطّلَع عليها، وقارب دخولها (قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا) يأتي تفسير الجبلين في حديث علي ظلى الآتي بأنه ﷺ حرّم ما بين عَيْرٍ إلى ثور، وهما جبلان على طرفي المدينة جنوبها، وشمالها (مِشْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ) ﷺ (مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مُدَّهِمْ وَصَاعِهِمْ) أي: مدّ أهل المدينة، وصاعهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك على الله متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٣٣٢٢ و٣٣٢٣] (١٣٦٥)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢٢٣٥) و«الجهاد والسير» (٢٨٩٣) و«أحاديث الأنبياء» (٣٣٦٧) و«المغازي» (٢٨٠٥ و ٤٠٨٤ و ٤٠٨١) و (الأطعمة» (٥٤٢٥) و (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة» (٣٣٣٧)، و (أبو داود) في «سننه» (٢٩٩٥)، و (الترمذيّ) في «جامعه» (٣٩٢٢)، و (أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٤٩ و ٢٤٢)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (٣/ ٢٤٢)، و (أبو نعيم) في «مستخرجه» (٢٤٨ \_ ٣٩)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ١٩٧ و ١٢٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.

٢ ـ (ومنها): بيان جواز استخدام اليتيم بغير أُجْرَة؛ لأن ذلك لم يقع ذكره في هذا الحديث، وجواز حمل الصبيان في الغزو.

وتعقّبه الحافظ كلّله، فقال: كذا قاله بعض الشراح، وتبعوه، وفيه نظرٌ؛ لأن أنساً في حينئذ كان قد زاد على خمسة عشر؛ لأن خيبر كانت سنة سبع من الهجرة، وكان عمره عند الهجرة ثمان سنين، ولا يلزم من عدم ذكر الأجرة عدم وقوعها. انتهى.

<sup>(</sup>١) راجع: «السلسة الضعيفة» للشيخ الألباني كلله ١٣٤٩/٤.

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب الحافظ في الأجرة محلّ نظر؛ فإن أنساً عليه خدم النبيّ عليه عشر سنين، فهل هذه المدة كلّها كان النبيّ عليه يدفع له الأجرة؟ هذا يحتاج إلى نصّ صحيح، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

٣ \_ (ومنها): أن قوله ﷺ: «هذا جبل يحبنا ونحبه» الصواب أنه محمول على الحقيقة، ولا يجوز فيه دعوى المجاز، فتبصر.

قال في «العمدة»: في الحديث جواز استخدام اليتيم بغير أجرة؛ لأن أنساً كان يخدمه على من غير اشتراط أجرة، ولا نفقة، فجائز على اليتيم أن تسلّمه أمه، أو وصيّه، وشبههما في الصناعة، والمهنة، وهو لازم له، ومنعقد عليه، وفي «التوضيح»: وفيه جواز استخدام اليتامي بشبعهم، وكسوتهم، وجواز الاستخدام لهم بغير نفقة، ولا كسوة إذا كان في خدمة عالم، أو إمام في الدّين؛ لأنه لم يُذكر في حديث أنس في أن له أجر الخدمة، وإن كان قد يجوز أن تكون نفقته من عند رسول الله عليه. انتهى (١).

٤ ـ (ومنها): ما قيل: إنه يؤخذ من هذا الحديث أن أُحُداً أفضل الحبال، وقيل: عرفة، وقيل: أبو قبيس: وقيل: الذي كلّم الله عليه موسى عليه، وقيل: قاف، قيل: وفيه قبر هارون أخي موسى عليه ولا يصح.

٥ ـ (ومنها): ما قاله المهلّب كلّله: في حديث أنس كله ـ يعني قوله في رواية البخاريّ: «لا يُقطع شجرها، ولا يُحدث فيها حدثٌ» ـ دلالة على أن المنهيّ عنه في الحديث الماضي مقصور على القطع الذي يحصل به الإفساد، فأما من يقصد الإصلاح، كمن يغرس بستاناً مثلاً، فلا يمتنع عليه قطع ما كان بتلك الأرض من شجر يضرّ بقاؤه، قال: وقيل: بل فيه دلالة على أن النهي إنما يتوجه إلى ما أنبته الله من الشجر، مما لا صنع للآدميّ فيه، كما حُمِل عليه النهي عن قطع شجر مكة، وعلى هذا يُحْمَل قطعه على أن النخل، وجعله قبلة عليه النهي عن قطع شجر مكة، وعلى هذا يُحْمَل قطعه على أعلم بالصواب، وإليه المسجد، ولا يلزم منه النسخ. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ۱۷۸/۱٤.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٢٣] (...) \_ (وَحَدَّلْنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَادِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنْكُ قَالَ: «إِنِّي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا»). أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) تقدّم قريباً.

٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، حليف بني زُهْرة، ثقةٌ [٨] (١٨١٠) (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٥.
 والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف كَثَلَثُهُ، كسابقه ولواحقه الثلاثة.

[تنبيه آخر]: رواية يعقوب بن عبد الرحمٰن، عن عمرو بن أبي عمرو هذه ساقها البخاريّ كِثَلَثُهُ فقال:

راهقت النبيّ على قال لأبي طلحة: «التمس غلاماً من غلمانكم مالك هله: أن النبيّ على قال لأبي طلحة: «التمس غلاماً من غلمانكم يخدمني، حتى أخرج إلى خيبر»، فخرج بي أبو طلحة مُردفي، وأنا غلام، راهقت الحلُم، فكنت أخدم رسول الله على إذا نزل، فكنت أسمعه كثيراً يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضَلَع الدين، وغلبة الرجال»، ثم قَدِمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن، ذُكِر له جمالُ صفية بنت حُييّ بن أخطب، وقد قُتِل زوجها، وكانت عروساً، فاصطفاها رسول الله على لنفسه، فخرج بها، حتى بلغنا سَدَّ الصهباء حَلَّت، فاصطفاها رسول الله على النفسه، فخرج بها، حتى بلغنا سَدَّ الصهباء حَلَّت، فانتى بها، ثم صَنَعَ حَيْساً في نِطَع صغير، ثم قال رسول الله على: «آذِنْ من حولك»، فكانت تلك وليمة رسول ألله على على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله على يُحَوِّي لها وراءه بِعَبَاءة، ثم يجلس عند بعيره، فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته، حتى تركب، فسرنا، حتى إذا فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته، حتى تركب، فسرنا، حتى إذا

أشرفنا على المدينة نظر إلى أُحد، فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه»، ثم نظر إلى المدينة، فقال: «اللهم إني أحرِّم ما بين لابتيها بمثل ما حَرَّم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مُدِّهم وصاعهم». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج صَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٢٤] (١٣٦٦) \_ (وَحَلَّنَنَاه حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَلَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَلَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَلَّنَنَا عَامِمُ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، «فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: هَذِهِ شَدِيدَةً، «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلاَئِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً»، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ أَنسٍ: «أَوْ آوَى مُحْدِثًا»).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (حَامِدُ بْنُ عُمَرَ) البكراويّ، تقدّم قريباً.

٢ \_ (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ \_ (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول، تقدّم أيضاً قريباً.

و ﴿أنس بن مالك ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَّمُ اللهُ عَلَّمُ اللهُ عَلَّمُ اللهُ اللهُ عَل

### لطائف هذا الإسناد:

ا \_ (منها): أنه من رباعيّات المصنّف كللهُ، كالإسنادين السابقين، واللاحقين، وهو (٢١٣).

۲ \_ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فقد تفرّد به هو والبخاريّ.

٣ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره.

٤ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث، والقول، وفيه أنس بن مالك رشيء،
 وقد تقدّم البحث فيه قريباً.

### شرح الحديث:

عن عَاصِم الأحول أنه (قَالَ: قُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكِ) وَهِم، وفي الرواية التالية: «سألت أنساً» (أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ) أنس (نَعَمْ)؛ أي: نعم حرّمها (مَا) موصولة؛ أي: المكان الذي (بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا) هكذا وقع في حديث أنس وَهِمُهُ مبهماً، وسيأتي في حديث عليّ وَهُمُهُ الآتي بعد ثلاثة أحاديث: «المدينة حرم ما بين عَيْرٍ إلى ثور»، وسيأتي تمام البحث فيه هناك \_ إن شاء الله تعالى \_ («فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهًا حَدَثًا») قال القرطبيّ كَثَلَهُ: يعني من أحدث ما يُخالف الشرع من بدعة، أو معصية، أو ظلم، كما قال: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه، فهو رَدِّ» متفقٌ عليه (١٠).

وقال القاضي عياض كَلَّلَهُ: معناه من أتى فيها إِثْماً، أو آوى من أتاه، وضمّه إليه وحماه، وهو نحو قوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدِّ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلْمِ نُدِقَهُ وضمّه إليه وحماه، وهو نحو قوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدِّ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلْمِ نُدِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴾ [الحج: ٢٥] ويقال: أوَى، وآوَى، بالقصر والمدّ في الفعل اللازم والمتعدي جميعاً، لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح، والمدّ في المتعدي أشهر وأفصح (٢).

قال النوويّ كَثَلَّهُ: وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين، قال الله تعالى: ﴿ أَرَءَيْتُ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ ﴾ [الكهف: ٦٣]، وقال في المتعدي: ﴿ وَمَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ﴾ [المؤمنون: ٥٠] .

قال القاضي: ولم يُرْوَ هذا الحرف إلا «مُحْدِثاً» بكسر الدال، ثم قال: وقال الإمام المازريّ: رُوي بوجهين: كسرِ الدال، وفتحها، قال: فمن فتح أراد الإحداث نفسه، ومن كسر أراد فاعل الحدث. انتهى(٤).

(قَالَ) عاصم (ثُمَّ قَالَ) أنس (لي: هَذِهِ شَدِيدَةٌ) الإشارة إلى قوله ﷺ: «من أحدث... إلخ»، وهذا إعظام من أنس ظلم لها؛ لاقترانها بالوعيد الشديد («مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا) أي: فعل فيها شيئاً مُحدثاً، فالحدث هو الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعروف في السنّة، فهو يعمّ المعاصي، والْبِدَع، والْخُرَافات

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٣/ ٧٨٤. (٢) «إكمال المعلم» ٤/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ٩/ ١٤٠. (٤) «إكمال المعلم» ٤/ ٢٨٦.

(فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) هذا وعيد شديد لمن ارتكب هذه الجريمة، قال القاضي عياض كَثَلَهُ: واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة، ومعناه: أن الله تعالى يلعنه، وكذا تلعنه الملائكة، والناس أجمعون، وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله تعالى، فإن اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد، قالوا: والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه، والطرد عن الجنة أول الأمر، وليست هي كلعنة الكفار الذين يُبعَدون من رحمة الله تعالى كلّ الإبعاد. انتهى(١).

(لا يَقْبَلُ اللهُ مِنهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً») قال القاضي عياض: قال المازريّ: اختلفوا في تفسيرهما، فقيل: الصرف الفريضة، والعدل النافلة، وقال الحسن البصريّ: الصرف النافلة، والعدل الفريضة عكس قول الجمهور، وقال الأصمعيّ: الصرف التوبة، والعدل الفدية، ورُوي ذلك عن النبيّ وقال يونس: الصرف الاكتساب، والعدل الفدية، وقال أبو عبيدة: العدل الحيلة، وقيل: العدل المثل، وقيل: الصرف الدية، والعدل الزيادة، قال القاضي: وقيل: المعنى لا تُقبل فريضته، ولا نافلته قبول رضاً، وإن قُبلت قبول إجزاء، وقيل: يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما، قال: وقد يكون معنى الفدية هنا أنه لا يجد في القيمة فداء يفتدي به، بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله على من يشاء منهم، بأن يفديه من النار بيهوديّ، أو نصرانيّ، كما ثبت في «الصحيح». انتهى.

(قَالَ) عاصم (فَقَالَ ابْنُ أَنسٍ) قال النوويّ كَالله: كذا وقع في أكثر النسخ: «فقال ابن أنس»، ووقع في بعضها: «فقال أنس» بحذف لفظة: «ابن»، قال القاضي: ووقع عند عامة شيوخنا: «فقال ابن أنس» بإثبات «ابن»، قال: وهو الصحيح، وكأنّ ابن أنس ذَكَّر أباه هذه الزيادة؛ لأن سياق هذا الحديث من أوله إلى آخره من كلام أنس، فلا وجه لاستدراك أنس بنفسه، مع أن هذه اللفظة قد وقعت في أول الحديث في سياق كلام أنس في أكثر الروايات، قال: وسقوطها هناك يُشبه أن يكون هو قال: وسقوطها هناك يُشبه أن يكون هو

<sup>(</sup>۱) "إكمال المعلم" ٤٨٦/٤، و"شرح النوويّ" ٩/ ١٤٠.

الصحيح، ولهذا استُدرِكَت في آخر الحديث. انتهى كلام القاضي كَظَلَهُ (١).

[تنبيه]: قال الإمام البخاريّ كَلَلَهُ في «صحيحه» بعد إخراج الحديث عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد بسند المصنّف ما نصّه: قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: «أو آوى مُحدثاً». انتهى.

قال في «الفتح»: قوله: «قال عاصم: فأخبرني» هو موصول بالسند المذكور، وقوله: «موسى بن أنس» ذكر الدارقطني أن الصواب عن عاصم، عن النضر بن أنس، لا عن موسى، قال: والوهم فيه من البخاريّ، أو شيخه، قال عياض: وقد أخرجه مسلم على الصواب.

قال الحافظ: إن أراد أنه قال: عن النضر فليس كذلك، فإنه إنما قال لما أخرجه عن حامد بن عُمَر عن عبد الواحد، عن عاصم، عن ابن أنس، فإن كان عياض أراد أن الإبهام صواب فلا يخفى ما فيه، والذي سماه النضر هو مسدد، عن عبد الواحد، كذا أخرجه في «مسنده»، وأبو نعيم في «المستخرج» من طريقه، وقد رواه عمرو بن أبي قيس، عن عاصم، فَبَيَّن أن بعضه عنده عن أنس نفسه، وبعضه عن النضر بن أنس، عن أبيه، أخرجه أبو عوانة في «مستخرجه»، وأبو الشيخ في «كتاب الترهيب» جميعاً من طريقه، عن عاصم، عن أنس، قال عاصم: ولم أسمع من أنس: «أو آوى مُحدِثاً»، فقلت للنضر: ما سمعت هذا، يعني القدر الزائد من أنس؟ قال: لكني سمعته منه أكثر من مائة مرة. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: في تعقب الحافظ على القاضي عياض نظر؛ لأن القاضي لم يذكر انتقاد الدارقطني المذكور في كتابه أصلاً، وإنما مراده في قوله: «وقد أخرجه مسلم على الصواب» هو ما سلف في كلامه من تصويبه قوله: «ابن أنس» على قول من قال: «أنس»، بإسقاط لفظة «ابن»، وأما رواية موسى بن أنس، أو النضر بن أنس، فلم يتعرّض القاضي لذكرها أصلاً، فتنبه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٤/٢٨٤ \_ ٧٨٤.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۱۸۰/۱۷ ـ ۱۸۱ «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة» رقم (۷۳۰٦).

(«أَوْ آوَى مُحْدِثاً») أي: ضمّ إليه من فعل معصية، ومنعه ممن له عليه حقّ ونصرة.

والمراد بالْحَدَث، والْمُحْدِث الظلم، والظالم، على ما قيل، أو ما هو أعمّ من ذلك، وهو أولى؛ لظاهر النصّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ظلنه هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣٢٤/٨٢] (١٣٦٦)، و(البخاريّ) في «فضائل المدينة» (١٨٦٧)، و(العتصام بالكتاب والسنّة» (٣٠٠٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٣٩/٤)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

- ا \_ (منها): بيان فضل المدينة، وما أكرم الله ﷺ به نبيّه ﷺ حيث جعل بلده حرماً آمناً، كما حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض.
- ٢ ـ (ومنها): بيان حدود حرم المدينة بأنه ما بين كذا وكذا، والمراد ما
   بين عير إلى ثور، كما يأتي في حديث عليّ في الله عليّ الله ثور، كما يأتي في حديث عليّ الله ثور،
- ٣ \_ (ومنها): بيان تحريم الْحَدث من المعاصي، والْبِدَع، والْخُرَافات في المدينة، وهو وإن كان محرّماً في غيرها أيضاً، إلا أنه فيها أشدّ؛ للوعيد الشديد المذكور.
- ٤ (ومنها): ما قاله القاضي عياض كَالله: استُدِل بهذا الحديث على أن الْحَدَث في المدينة من الكبائر، والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله، قال: والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمر، وليس هو كلعن الكافر.
- ٥ \_ (ومنها): أن فيه جواز لعن أهل المعاصي والفساد، لكن لا دلالة فيه على لعن الفاسق المعيَّن.
  - ٦ (ومنها): بيان أن الْمُحْدِث، والمؤوي للْمُحْدِث في الإثم سواء.

٧ ـ (ومنها): ما قاله ابن بطال ﷺ: دَلَّ الحديث على أن من أحدث حَدَثًا، أو آوى مُحْدِثًا في غير المدينة أنه غير متوعَّد بمثل ما تُوعِّد به مَن فَعَل ذلك بالمدينة، وإن كان قد عُلِم أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم، فإن مَن رَضِي فعل قوم وعملهم التحق بهم، ولكن خُصَّت المدينة بالذكر؛ لشرفها؛ لكونها مهبط الوحي، وموطن الرسول ﷺ، ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض، فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها.

وقال غيره: السرُّ في تخصيص المدينة بالذكر أنها كانت إذ ذاك موطن النبيّ على ثم صارت بعده موضع الخلفاء الراشدين رشي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٢٥] (١٣٦٧) \_ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَساً: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، «هِيَ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل بابين.

٢ ـ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقن عابدٌ [٩]
 (ت٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٤٥.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف تَعْلَلهُ؟ كَالأَسانيد الثلاثة الماضية، والسند التالى.

وقوله: (لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: لا يُقطع نباتها، يقال: اختليتُ الخلا اختلاءً: قطعته، و«الخلا» بالقصر الرَّطْبُ من النبات، والواحدة خلاة، مثلُ حصّى وحصاة، قال في «الكفاية»: الخلا: الرَّطْب، وهو

ما كان غَضًا من الكلإ، وأما الحشيش فهو اليابس، أفاده الفيّوميّ (١).

وفي رواية البخاري من طريق ثابت بن يزيد، عن عاصم: «لا يُقطع شرها»، وفي حديث جابر رهي الماضي عند مسلم: «لا يُقطع عِضَاهها، ولا يُصاد صيدها»، ونحوه في حديث سعد بن أبي وقّاص رهي الماضي أيضاً.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَّهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٢٦] (١٣٦٨) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكُ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ، وَبَارِكُ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ»).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (مَالِكُ بْنُ أَنْسِ) إمام دار الهجرة، تقدّم في الباب الماضي.

٢ ـ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقة حجة [٤] (ت١٣٢) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ٣٠/ ٣٠٨.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف كَاللهُ؟ كَالأسانيد الأربعة الماضية.

والحديث متّفقٌ عليه، وشرحه واضح يُعلم مما سبق، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٢٧] (١٣٦٩) \_ (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّامِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ، يُحَدِّثُ السَّامِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ، يُحَدِّثُ

<sup>(</sup>١) راجع: «المصباح المنير» ١٨١/١.

عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ»).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّامِيُّ) هو: إبراهيم بن محمد بن عَرْعرة بن الْبِرِند الساميّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حافظٌ، تَكَلّم فيه أحمد في بعض سماعه [١٠] (تم د س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٣١/١٣٩٤.

٢ \_ (وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ) بن حازم الأزديّ، ابو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [٩]
 (ت٢٠٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٠/ ٣١٥.

٣ ـ (أَبُوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، في حديثه عن قتادة ضعفٌ [٦] (ت١٧٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨١.

٤ \_ (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم قريباً.

٥ \_ (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم في الباب الماضي.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: («اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ») قال القاضي عياض كَالله: البركة هنا بمعنى النمو والزيادة، وتكون بمعنى الثبات واللزوم، قال: فقيل: يَحْتَمِل أن تكون هذه البركة دينية، وهي ما تتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاة، والكفارات، فتكون بمعنى الثبات، والبقاء لها؛ كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها، ويَحْتَمِل أن تكون دنيوية، من تكثير المكيل، والمقدر بهذه الأكيال، حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير المدينة، أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة، وأرباحها، وإلى كثرة ما يكال بها من غلاتها، وثمارها، أو تكون الزيادة فيما يكال بها؛ لاتساع عيشهم، وكثرته بعد ضيقه، لَمّا فتح الله عليهم، ووسّع من فضله لهم، وملّكهم من بلاد الْخِصْب والرِّيف بالشام والعراق ومصر وغيرها، حتى كثر الحمل إلى المدينة، واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه، فزاد مدّهم، وصار هاشميّاً مثل مدّ النبيّ عيشه مرتين، أو مرة ونصفاً، وفي هذا كله ظهور

إجابة دعوته ﷺ وقبولها. انتهى كلام القاضي كَاللهُ(١١).

قال النووي كلله بعد كلام عياض هذا: والظاهر من هذا كله أن البركة في نفس المكيل في المدينة بحيث يكفي المدّ فيها لمن لا يكفيه في غيرها. انتهى (٢).

وقال في «الفتح»: قوله: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ»؛ أي: من بركة الدنيا، بقرينة قوله في الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا في صاعنا ومُدّنا»، ويَحْتَمِل أن يريد ما هو أعمّ من ذلك، لكن يُستثنى من ذلك ما خرج بدليل؛ كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة، واستدل به عن تفضيل المدينة على مكة، وهو ظاهر من هذه الجهة، لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق.

وأما مَن ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام، واليمن أفضل من مكة؛ لقوله في الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا في شامنا»، وأعادها ثلاثاً، فقد تُعُقّب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير المصرَّح به في حديث الباب، وقال ابن حزم: لا حجة في حديث الباب لهم؛ لأن تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل في أمور الآخرة.

ورده عياض بأن البركة أعمّ من أن تكون في أمور الدين أو الدنيا؛ لأنها بمعنى النماء والزيادة، فأما في الأمور الدينية فلِما يتعلق بها من حقّ الله تعالى من الزكاة، والكفارات، ولا سيما في وقوع البركة في الصاع والمدّ.

وقال النوويّ: الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل، بحيث يكفي المدّ فيها من لا يكفيه في غيرها، وهذا أمر محسوس عند من سكنها.

وقال القرطبيّ: إذا وجدت البركة فيها في وقت، حصلت إجابة الدعوة، ولا يستلزم دوامها في كل حين، ولكل شخص. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ لَغَلَّلُهُ فيه نظرٌ لا يخفى؛

<sup>(</sup>۱) راجع: «إكمال المعلم» ٤٨٨/٤. (٢) «شرح النوويّ» ٩/١٤٢.

<sup>(</sup>۳) «الفتح» ۲۰۲ م ۲۰۳ رقم (۱۸۸۵).

لأن دعاءه ﷺ للمدينة بهذه البركة إنما هو على وجه العموم لها، فلا ينبغي تقييده بوقت دون وقت، فتفطّن.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه قبل حديثين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٢٨] (١٣٧٠) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: لَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: وَصَحِيفَةُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئاً نَقْرَوُهُ، إِلَّا كِتَابَ اللهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَة، قَالَ: وَصَحِيفَةُ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابٍ سَيْفِهِ، فَقَدْ كَذَبَ، فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابٍ سَيْفِهِ، فَقَدْ كَذَبَ، فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، وَفِيها قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى نُورٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيها عَدْنًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَاثِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ عَيْرٍ أَبِيهِ، أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرٍ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلاً، وَلاَ عَدْلاً، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلا عَدْلاً، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلاً». وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي بَكُر أَمَا يَعْدَهُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: وَدُهَيْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: «يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ»، وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: مُعَلَّقَةً فِي قِرَابٍ سَيْفِهِ).

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

- ١ ـ (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قريباً.
- ٢ ـ (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٣ ـ (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٤ (إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ) ابن يزيد بن شَرِيك، أبو أسماء الكوفيّ، ثقةٌ عابدً
   [٥] (ت٩٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٧٨/ ٤٠٦.

٥ ـ (أَبُوهُ) يزيد بن شريك بن طارق التيميّ الكوفيّ، ثقةٌ، يقال: إنه أدرك الجاهليّة [٢] مات في خلافة عبد الملك (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٠٦/٧٨.

٦ - (عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب) الهاشميّ، أبو الحسن، الخليفة الراشد، استُشهد ﷺ في رمضان سنة (٤٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/٢.

والباقيان ذُكرا في الباب.

#### لطائف هذا الإسناد:

ا \_ (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف كَاللهُ، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحاد كيفية أخذه عنهم، ثم فرّق؛ لاختلافهم في ذلك.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخيه: أبي بكر، وزهير،
 فما أخرج لهما الترمذيّ، وأما شيخه أبو كريب، فمن التسعة الذين روى عنهم
 الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.

٣ ـ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره، سوى زُهير، فنسائي، ثم بغداديّ.

٤ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وفيه رواية الابن عن أبيه.

٥ ـ (ومنها): أن صحابيّه ﷺ ذو مناقب جمّة، فهو أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، ومات ﷺ وهو أفضل الأحياء من بني آدم في الأرض بإجماع أهل السنّة، والله تعالى أعلم.

## شرح الحديث:

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن شريك بن طارق، قال في «الفتح»: وهذه رواية أكثر أصحاب الأعمش عنه، وخالفهم شعبة، فرواه عن الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن الحارث بن سُويد، عن عليّ، أخرجه أحمد، والنسائيّ، قال الدارقطنيّ في «العلل»: والصواب رواية الثوريّ ومن تبعه. انتهى(١).

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٥/١٨٢.

(قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) عَلَيْ (فَقَالَ: مَنْ) شرطية مبتدأ (زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْعًا تَقْرَوُهُ) وفي رواية البخاريّ: «ما عندنا شيء إلا كتاب الله»، قال في «الفتح»: قوله: «ما عندنا شيء»؛ أي: مكتوب، وإلا فكان عندهم أشياء من السنة سوى الكتاب، أو المنفيّ شيء اختصوا به عن الناس، وسبب قول عليّ هذا يظهر مما أخرجه أحمد، من طريق قتادة، عن أبي حسان الأعرج «أن عليّا كان يأمر بالأمر، فيقال له: قد فعلناه، فيقول: صدق الله ورسوله، فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول، أهو شيء عهده إليك رسول الله عليه؟ قال: ما عهد إليّ شيئاً خاصة دون الناس، إلا شيئاً سمعته منه، فهو في صحيفة، في قراب سيفي، فلم يزالوا به، حتى أخرج الصحيفة، فإذا فيها...»، فذكر الحديث، وزاد فيه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يَد الحديث، وزاد فيه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يَد المديث من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده»، وقال فيه: «إن إبراهيم حرّم مكة، وإني أحرّم ما بين حرتيها، وحماها كله، لا يُختلى خلاها، ولا يُتَفّر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، ولا يقطع منها شجرة، إلا أن يَعْلِف رجل بعيره، ولا يُحْمَل فيها السلاح لقتال»، والباقي نحوه.

وأخرجه الدارقطنيّ من وجه آخر عن قتادة، عن أبي حسان، عن الأشتر، عن عليّ، ولأحمد، وأبي داود، والنسائيّ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عُباد، قال: انطلقت أنا، والأشتر إلى عليّ، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله عليّ شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، قال: وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» فذكر مثل ما تقدم إلى قوله: «في عهده، من أحدث حدثاً» إلى قوله: «أجمعين»، ولم يذكر بقية الحديث.

ولمسلم من طريق أبي الطفيل: «كنت عند عليّ، فأتاه رجل، فقال: ما كان النبيّ عَلَيْهُ يُسِرّ إليك؟ فغضب، ثم قال: ما كان يُسِرّ إليّ شيئاً يكتمه عن الناس، غير أنه حدّثني بكلمات أربع»، وفي رواية له: «ما خَصّنا بشيء، لم يعمّ به الناس كافّة، إلا ما كان في قراب سيفي هذا، فأخرج صحيفة مكتوباً فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثاً».

وفي رواية للبخاريّ في «العلم» من طريق أبي جُحيفة، قلت لعليّ: هل عندكم كتاب؟ قال: «لا، إلا كتاب الله، أو فَهُمٌ أُعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة»، قال: «العقلُ، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر».

والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذُكِر، فنَقَلَ كلُّ راوٍ بعضها، وأتمّها سياقاً طريق أبي حسان (١)، كما ترى، والله أعلم. انتهى (٢).

(إِلَّا كِتَابَ اللهِ) "إلاً هنا بمعنى "غير"، فتكون صفة ثانية لـ"شيئاً"؛ أي: شيئاً غير كتاب الله (وصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ شيئاً غير كتاب الله (وصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ مُعَلَّقَةٌ في قِرَابِ سَيْفِهِ) بكسر القاف: هو الغلاف الذي يُجعل فيه السيف بغمده، وقوله: (فَقَدْ كَذَبَ) خبر المبتدإ، وهو «مَن» الشرطيّة.

#### (١) نص «المسند» (١/ ١١٩):

(٩٥٩) \_ حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا بهز، ثنا همام، أنبأنا قتادة، عن أبي حسان، أن علياً وهذه كان يأمر بالأمر، فيؤتى، فيقال: قد فعلنا كذا وكذا، فيقول: صدق الله ورسوله، قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول قد تفشى في الناس، أفشيء عهده إليك رسول الله والله والل

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۵/۱۸۲ ـ ۱۸۳.

<sup>(</sup>٣) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» في مجيء «إلا» بمعنى «غير» ١٤٨/١ ـ ١٥٨.

وفي رواية البخاريّ في «كتاب الجزية» من طريق سفيان، عن الأعمش: «ما كتبنا عن رسول الله ﷺ إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة»، وفي رواية له في «العلم» من طريق مُطَرِّف، عن الشعبيّ، عن أبي جحيفة قال: قلت لعليّ ﷺ: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فَهُمٌ أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة.

قال الحافظ: قوله: «هل عندكم» الخطاب لعليّ فيه، والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت، أو للتعظيم، وقوله: «كتاب» أي: مكتوب أخذتموه عن رسول الله على مما أوحي إليه، ويدل على ذلك رواية البخاريّ في «الجهاد»: «هل عندكم شيء من الوحي، إلا ما في كتاب الله؟». وله في «الديات»: «هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟»، وفي «مسند إسحاق ابن راهويه» كَثَلَهُ عن جرير، عن مُطَرِّف: «هل علمت شيئاً من الوحي؟».

وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيّما عليّ أشياء من الوحي، خَصَّهم النبيّ ﷺ بها لم يطلع غيرهم عليها.

وقد سأل عليّاً عن هذه المسألة أيضاً قيس بن عُبَاد \_ بضم العين، وتخفيف الباء \_ والأشتر النخعيّ، وحديثهما عند النسائيّ، ومسند الإمام أحمد (١/ ١٢٢).

(فِيهَا)؛ أي: في تلك الصحيفة المعلّقة في قراب سيفه (أَسْنَانُ الْإِبِلِ)؛ أي: بيان مقادير أسنان الإبل التي تُعطى في الدية (وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ)؛ أي: الجراحات التي تكون في بدن الإنسان بسبب الاعتداء عليه، فيجب فيها القصاص، أو الدية.

(وَفِيهَا)؛ أي: تلك الصحيفة أيضاً (قَالَ النّبِيُ ﷺ: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ) قال النووي تَعَلَلهُ: أما «عَيْرٌ» فبفتح العين المهملة، وإسكان المثناة تحتُ، وهو جبل معروف، قال القاضي عياض: قال مصعب بن الزبير وغيره: ليس بالمدينة عَيْرٌ، ولا ثَوْرٌ، قالوا: وإنما ثور بمكة، قال: وقال الزبير: عَيْرٌ جبل بناحية المدينة، قال القاضي: أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عَيْراً، وأما ثور فمنهم من كنى عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضاً؛ لأنهم اعتقدوا

ذكر ثور هنا خطأ، قال المازريّ: قال بعض العلماء: ثور هنا وَهَمّ من الراوي، وإنما ثور بمكة، قال: والصحيح إلى أُحُدٍ، قال القاضي: وكذا قال أبو عبيد: أصل الحديث من عَيْرٍ إلى أُحُد، هذا ما حكاه القاضي، وكذا قال أبو بكر الحازميّ الحافظ وغيره من الأئمة: إن أصله من عَيْر إلى أُحُد.

قال النوويّ: ويَحْتَمِل أن ثوراً كان اسماً لجبل هناك، إما أُحد، وإما غيره، فخفي اسمه، والله أعلم.

(واعلم): أنه جاء في هذه الرواية ما بين عَيْر إلى ثَوْر، أو إلى أُحُد على ما سبق، وفي رواية أنس السابقة: «اللهم إني أُحَرِّم ما بين جبليها»، وفي الروايات السابقة: «ما بين لابتيها»، والمراد باللابتين الحرتان، كما سبق، وهذه الأحاديث كلها متفقة، فما بين لابتيها بيان لحد حَرَمها من جهتي المشرق والمغرب، وما بين جبليها بيان لحده من جهة الجنوب والشمال، والله أعلم. انتهى كلام النووي كَاللهُ (١).

وقد تقدّم في حديث أنس عليه: «المدينة حرّمٌ من كذا إلى كذا»، قال في «الفتح»: هكذا جاء مبهماً وسيأتي في حديث علي علي المحلة وزن فاعل، وذكره في بلفظ: «ما بين عائر إلى كذا»، فعين الأول، وهو بمهملة وزن فاعل، وذكره في «الجزية» وغيرها بلفظ: «عَيْر» بسكون التحتانية، وهو جبل بالمدينة، كما سنوضحه. قال: واتفقت روايات البخاري كلها على إبهام الثاني، ووقع عند مسلم: «إلى ثور»، فقيل: إن البخاري أبهمه عمداً؛ لما وقع عنده أنه وَهم وقال صاحب المشارق، والمطالع: أكثر رواة البخاري ذكروا عَيْراً، وأما ثور فمنهم من كنى عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضاً، والأصل في هذا التوقف قول مصعب الزبيري: ليس بالمدينة عَيْر، ولا ثور، وأثبت غيره عَيْراً، ووافقه على إنكار ثور، قال أبو عبيد: قوله: «ما بين عير إلى ثور» هذه رواية أهل العراق، وأما أهل المدينة، فلا يعرفون جبلاً عندهم، يقال له: ثور، وإنما ثور بمكة، ونرى أن أصل الحديث: ما بين عير إلى أحُد.

۱۱) «شرح النووي» ۹/۱٤۳.

قال الحافظ: وقد وقع ذلك في حديث عبد الله بن سلام عند أحمد، والطبراني.

وقال عياض: لا معنى لإنكار عير بالمدينة، فإنه معروف، وقد جاء ذِكره في أشعارهم، وأنشد أبو عبيد البكريّ في ذلك عِدّة شواهد، منها قول الأحوص المدنيّ الشاعر المشهور [من الطويل]:

فَقُلْتُ لِعَمْرِو تِلْكَ يَا عَمْرُو نَارُهُ تَشِبُّ قَفَا عَيْرٍ فَهَلْ أَنْتَ نَاظِرُ وقال ابن السِّيد في «المثَلَّث»: عَيْرٌ اسم جبل بقرب المدينة معروف، وروى الزبير في أخبار المدينة، عن عيسى بن موسى، قال: قال سعيد بن عمرو لبشر بن السائب: أتدري لِم سكنًا العقبة؟ قال: لا، قال: لأنا قتلنا منكم

قتيلاً في الجاهلية، فأخرجنا إليها، فقال: وددت لو أنكم قتلتم منا آخر، وسكنتم وراء عَيْرِ، يعني جبلاً، كذا في نفس الخبر.

وقد سلك العلماء في إنكار مصعب الزبيري لعير وثور مسالك، منها ما تقدّم، ومنها قول ابن قُدامة: يَحْتَمِل أن يكون المراد: مقدار ما بين عير وثور، لا إنهما بعينهما في المدينة، أو سَمَّى النبي على الجبلين اللذين بطرفي المدينة عَيْراً وثَوْراً؛ ارتجالاً، وحكى ابن الأثير كلام أبي عبيد مختصراً، ثم قال: وقيل: إن عيراً جبل بمكة، فيكون المراد: أحرم من المدينة مقدار ما بين عير وثور بمكة على حذف المضاف، ووصف المصدر المحذوف.

وقال النوويّ: يَحْتَمِل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك، إما أُحد، وإما غيره.

وقال المحب الطبريّ في «الأحكام» بعد حكاية كلام أبي عبيد، ومن تبعه: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصريّ أن حِذاء أُحُد عن يساره جانحاً إلى ورائه جبل صغير، يقال له: ثور، وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب؛ أي: العارفين بتلك الأرض، وما فيها من الجبال، فكلّ أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور، وتواردوا على ذلك، قال: فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به؛ لعدم شهرته، وعدم بحثهم عنه، قال: وهذه فائدة جليلة. انتهى.

قال الحافظ: وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبيّ في «شرحه»:

حَكَى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصريّ، أنه خَرَج رسولاً إلى العراق، فلما رجع إلى المدينة كان معه دليلٌ، وكان يذكر له الأماكن والجبال، قال: فلما وصلنا إلى أُحُد، إذا بقربه جبل صغير، فسألته عنه، فقال: هذا يسمى ثوراً، قال: فعلمت صحة الرواية.

قال الحافظ: وكأن هذا كان مبدأ سؤاله عن ذلك، وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغيّ نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة: أن خَلَف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم، أن خَلْف أُحُد من جهة الشمال جبلاً صغيراً إلى الحمرة بتدوير يسمى ثوراً، قال: وقد تحققته بالمشاهدة.

قال الحافظ: وأما قول ابن التين أن البخاريّ أبهم اسم الجبل عمداً؛ لأنه غَلَظ، فهو غلط منه، بل إبهامه من بعض رواته، فقد أخرجه في «الجزية»، فسمّاه، والله أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين من هذا البحث الطويل أن الصواب أن ما وقع في «صحيح مسلم» هنا بلفظ: «المدينة حرم ما بين عَيْر وثور» رواية صحيحة؛ لِما مرّ آنفاً من أن المحقّقين أثبتوا وجود جبلين مسمّيين بهذين الاسمين، فلا يضرّ عدم معرفة كثير ممن قصّر في البحث والتبّع لهما؛ فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السيل.

(فَمَنْ أَحْدَثُ)؛ أي: فعل (فِيهَا)؛ أي: في المدينة (حَدَثًا) بفتحتين؛ أي: منكراً، أو بدعة، وهي ما خالف الكتاب والسنة، وقال العيني كَالله: هو الأمر الحادث الذي ليس بمعتاد، ولا معروف في السنة. انتهى. (أَوْ آوَى)؛ أي: ضمّ، وحمى، ومكّن، وأجار (مُحْدِثًا) بكسر الدال، وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانياً، وآواه، وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتصّ منه، ومعنى الفتح: هو الأمر المبتدّع نفسه، ويكون معنى إيوائه: الرضا به، فإنه إذا رضي ببدعته، وأقرّ عليها، ولم يُنكرها، فقد آواه، قاله العينيّ، وقال القاري: بكسر على الرواية الصحيحة؛ أي: مبتدعاً، وقيل: أي: جانياً بأن يحول بينه وبين خصمه أن يقتصّ منه، ويُروى بفتح الدال؛ أي: أمراً مبتدّعاً، وإيواؤه الرضا به، والصبر عليه. انتهى. (فَعَلَيْهِ)؛ أي: فعلى كلّ أمراً مبتدّعاً، وإيواؤه الرضا به، والصبر عليه. انتهى. (فَعَلَيْهِ)؛ أي: فعلى كلّ

منهما (لَعْنَةُ اللهِ)؛ أي: طرده، وإبعاده من رحمته (وَالْمَلَائِكَةِ)؛ أي: دعاؤهم عليه بالبعد عن رحمة الله تعالى (وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)؛ أي: عليه دعاؤهم بالطرد من رحمة الله تعالى (لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً، وَلَا عَدْلاً) قال في «الفتح»: اختُلِف في تفسيرهما، فعند الجمهور: الصرف الفريضة، والعدل النافلة، ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح، عن الثوريّ، وعن الحسن البصريّ بالعكس، وعن الأصمعيّ: الصرف التوبة، والعدل الفدية، وعن يونس مثله، لكن قال: الصرف الاكتساب، وعن أبي عبيدة مثله، لكن قال: العدل الحيلة، وقيل: المثل، وقيل: الصرف الدية، والعدل الزيادة عليها، وقيل: بالعكس، وحكى صاحب «المحكم»: الصرف الدية، والعدل الزيادة عليها، وقيل: الصرف القيمة، والعدل الاستقامة، وقيل: الصرف الدية، والعدل الكيل، وقيل: الصرف الشفاعة، والعدل الفدية؛ لأنها تعادل الدية، وبهذا الأخير جزم البيضاويّ، وقيل: الصرف الشوف الرشوة، والعدل الكفيل، قاله أبان بن ثعلب، وأنشد:

لَا نَــقُــبَــلُ الــصَّــرْفَ وَهَــاتُــوا عَــدُلَا فحصلنا على أكثر من عشرة أقوال. انتهى (١).

(وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ)؛ أي: عهدهم وأمانهم (وَاحِدَةٌ)؛ أي: كالشيء الواحد، لا يختلف باختلاف مراتب الناس، فلا يجوز لأعلى الناس أن ينقض ما عقدهم أدناهم.

وحاصل المعنى: أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أُمَّنه واحدٌ من المسلمين حَرُم على غيره التعرض له ما دام في أمْن المسلم، وللأمان شروط معروفة.

وقال البيضاويّ: الذمة: العهد، سُمّي بها؛ لأنه يُذَمّ متعاطيها على إضاعتها.

وقوله: (يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ)؛ أي: يتولاها، ويلي أمرها أدنى المسلمين مرتبة، والمعنى أن ذمة المسلمين واحدة، سواءٌ صدرت من واحد، أو أكثر، شريف، أو وضيع، فإذا أمَّن أحد من المسلمين كافراً، وأعطاه ذمة لم يكن

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/١٨٣.

لأحد نقضه، فيستوي في ذلك الرجلُ، والمرأةُ، والحرّ، والعبد؛ لأن المسلمين كنفس واحدة.

قال النوويّ: فيه دلالة لمذهب الشافعيّ، وموافقيه أن أمان المرأة والعبد صحيح؛ لأنهما أدنى من الذكور الأحرار. انتهى(١).

وقال في «الفتح»: دخل في قوله: «أدناهم» \_ أي: أقلُّهم \_ كلُّ وضيع بالنصّ، وكلُّ شريف بالفحوى، فدخل في أدناهم: المرأة، والعبد، والصبيّ، والمجنون.

قال: فأما المرأة، فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة، إلا شيئاً ذكره عبد الملك؛ يعني ابن الماجشون، صاحب مالك، لا أحفظ ذلك عن غيره، قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأوّل ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة، قال ابن المنذر: وفي قول النبي على أن المنذر: وفي قول النبي على بذمتهم أدناهم دلالة على إغفال هذا القائل. انتهى. وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون، فقال: هو إلى الإمام: إن أجازه جاز، وإن ردّه رُدّ.

وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه، قاتل أو لم يقاتِل، وقال أبو حنيفة: إن قاتل جاز أمانه، وإلا فلا، وقال سحنون: إذا أذن له سيده في القتال صح أمانه، وإلا فلا.

وأما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز. انتهى. قال الحافظ: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره، وكذلك المميِّز الذي يعقل، والخلاف عن المالكية والحنابلة.

وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف، كالكافر، لكن قال الأوزاعي: إن غزا الذميّ مع المسلمين فأمَّن أَحَداً، فإن شاء الإمام أمضاه، وإلا فليردّه إلى مأمنه.

وحكى ابن المنذر عن الثوريّ أنه استثنى من الرجال الأحرارِ الأسير في أرض الحرب، فقال: لا ينفذ أمانه، وكذلك الأجير. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/ ۱۶٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: «الفتح» ٧/ ٤٦٣ \_ ٤٦٥ «كتاب الجزية» رقم (٣١٧١ و٣١٧١).

(وَمَنْ ادَّعَى)؛ أي: انتسب (إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ) المعروف (أَوْ انْتَمَى)؛ أي: انتسب (إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ) وفي رواية البخاريّ: «ومن والى قوماً بغير إذن مواليه»، قال في «الفتح»: قوله: «ومن يتولى قوماً بغير إذن مواليه» لم يَجعل الإذن شرطاً لجواز الادّعاء، وإنما هو لتأكيد التحريم؛ لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه، وحالوا بينه وبين ذلك. قاله الخطابيّ وغيره.

ويَحتَمِل أن يكون كَنَى بذلك عن بيعه، فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى مولاه الثاني، وهو غير مولاه الأول، أو المراد موالاة الَحِلْف، فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن.

وقال البيضاويّ: الظاهر أنه أراد به ولاء العتق؛ لعطفه على قوله: «من ادَّعى إلى غير أبيه»، والجمع بينهما بالوعيد، فإن العتق من حيث إنه لُحْمة كلُحْمة النسب، فإذا نُسب إلى غير من هو له، كان كالدِّعِيّ الذي تبرأ عمن هو منه، وأَلحق نفسه بغيره، فيستحق به الدعاء عليه بالطرد، واللإبعاد عن الرحمة.

ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم، وقال: ليس هو للتقييد، وإنما هو للتنبيه على ما هو المانع، وهو إبطال حق مواليه، فأورد الكلام على ما هو الغالب. انتهى (١).

(فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً، وَلَا عَدْلاً»).

وقوله: (وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ) يعني ابن أبي شيبة شيخه الأول (وَزُهَيْرٍ) يعني ابن حرب، شيخه الثاني (عِنْدَ قَوْلِهِ: «يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ»، وَلَمْ يَذْكُرَا مَّا بَعْدَهُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ).

قال الجامع عفا الله عنه: أما حديث زهير، فقد أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٢٢٨/١) فقال:

(٢٦٣) \_ حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، قال: خطبنا عليّ، فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه، إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة، صحيفة فيها أسنان الإبل، وأشياء من

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ه/۱۸٤.

الجراحات، فقد كذب، قال: وفيها: قال رسول الله ﷺ: «المدينة حرمٌ ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حَدَثاً، أو آوى مُحْدِثاً، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً، ولا صرفاً، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم». انتهى.

وأما حديث أبي بكر بن أبي شيبة، فلم أجد من ساقه بسياق المصنّف، وأخرجه هو في «مصنّفه» (٦/ ٥١٠) مختصراً موقوفاً على على ظليمه، ولفظه:

(٣٣٣٩٦) ـ حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، عن عليّ، قال: «ذمّة المسلمين واحدةٌ، يسعى بها أدناهم». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب ر الله عله المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣٢٨ و ٣٣٢٨ و ٣٣٣١ و ١٣٧٠) وسيعيده في "كتاب العتق" أيضاً، و(البخاريّ) في "الحجّ» (١٨٧٠) و "الجزية» (٣١٧٢ في "الحجّ» (١٨٧٠) و "الجزية» (٣١٧٦) و "الفرائض» (٣١٧٥ و ٣٩٠٥ و ١٩١٥ ) و "الاعتصام بالكتاب والسنّة» (٣١٧٠)، و (أبو داود) في "المناسك» (٣٠٠٤)، و (الترمذيّ) في "الولاء والهبة» (٢١٢٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى» (٢/ ٤٨٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه» (٣/ ٢١٢)، و (أجمد) في "مسنده» (١/ ٢١٨ و ١٥١ و ١٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده» (٣/ ٢٤١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه» (٤/ ٤٠ ـ ٤١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه» (٢١٢١ و ٣٧١٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده» (٣٢٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى» (١٩٣٨ و ١٩٣٨)، و (أبو يعلى) و "الصغرى» (١٨٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى» (١٩٣٨)، و (أبو يعلى) و "الصغرى» (١٨٥٠)، و (المعرفة» (٣٣/٧)، و الله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ــ (منها): بيان فضل المدينة، وأنها حرم ما بين عَيْر إلى ثور، فلا يُنفّر صيدها، ولا يُقطع شجرها، إلا لعلف الدوابّ.

٢ ـ (ومنها): بيان تحريم إحداث البدع والْخُرافات، وسائر المحرّمات

في المدينة، وهو إن كان حراماً في غيرها، إلا أنه فيها أشد، وأخطر؛ لأنها موطن رسول الله على ودار الهجرة، ومهبط الوحي، ومأوى الصالحين، فيُشدّد في غيرها، فمن خالف في ذلك، وأحدث ما لم يأذن به الله الله عليه الوعيد المذكور في الحديث.

٣ ـ (ومنها): أن في قول علي رهيه: «من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة، فقد كذب» تصريح منه وهيه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة، ويخترعونه من قولهم: إن عليّاً وهيه أوصى إليه النبي المور كثيرة، من أسرار العلم، وقواعد الدين، وكنوز الشريعة، وأنه وأنه الم أهل البيت بما لم يُطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة، واختراعات فاسدة، لا أصل لها، ويكفي في إبطالها قول عليّ وهيه هذا، قاله النووي كالله (١٠).

٤ ـ (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز كتابة العلم، وقد بوّب البخاريّ كَاللهُ
 في «كتاب العلم» من «صحيحه»: «باب كتابة العلم»، ثم أورد حديث عليّ عليه هذا من رواية أبي جُحيفة عنه. انتهى.

٥ \_ (ومنها): بيان وحدة أمان المسلمين، وأن من عقد أماناً لكافر لا يحلّ لغيره نقضه، سواء كان رجلاً كان أو امرأة، حرّاً كان، أو عبداً، فمن نقض عهد مسلم، فعليه الوعيد المذكور في الحديث.

٦ - (ومنها): أنه صريح في غِلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه، أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه؛ لما فيه من كفر النعمة، وتضييع حقوق الإرث، والولاء، والعَقْل، وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم، والعقوق، فمن فعل ذلك، فعليه الوعيد المذكور في الحديث أيضاً.

قال الأبي ﷺ: ومن الانتماء إلى غير الأب: انتماء ولد الزنا إلى من يعرف أنه نُحلق من مائه الفاسد؛ لأنه ليس بأب شرعيّ.

[فإن قلت]: فقول الغلام في حديث جُريج الراهب: أبي الراعي فلان، يدلّ على أنه أبٌ حقيقيّ.

[أجيب]: بأن ذلك شرع من قبلنا، أو أنه أبّ لغة، والمقصود في

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۹/۱٤۳.

الحديث إنما هو البيان مِنْ ماء من هو؟ ومن ذلك ما يتّفق لكثير من المرابطين ينتمي، ويقول: أنا ابن فلان، وليس بابنه، وإنما يقوله يتوصّل به لنيل شيء من الدنيا، أو ليُكرَم، وإن كان إنما يقول ذلك ليأمن على نفسه، فذلك خفيف، ولكن يورّي أحسنُ له. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَلهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٢٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعاً عَن الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، إِلَى آخِرِهِ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: «فَمَنْ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، إِلَى آخِرِهِ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: «فَمَنْ أَخْوَرَ مُسْلِماً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَاثِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ، وَلَا عَدْلُ»، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: «مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ»، وَلَيْسَ

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل، ثقةٌ [٨]
 (ت١٨٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٢.

٢ ـ (أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ) هو: عبد الله بن سعيد بن حصين الكنديّ، أحد
 التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ) هكذا النسخ، «وزاد» بإفراد الضمير، وهو يعود إلى عليّ بن مسهر، ووكيع، بتأويل؛ أي: زاد كلُّ منهما.

وقوله: (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً... إلخ) \_ بالخاء المعجمة، والفاء \_؛ أي: نقض العهد، يقال: خَفَرته بغير ألف: إذا أمّنته، وأخفرته بالألف: إذا نقضت عهده، والمعنى: فمن نقض أمان مسلم، فتعرّض لكافر أمّنه مسلم، فعليه لعنة الله... إلخ.

راجع: «شرح الأبيّ» ٣/ ٤٦٤.

[تنبيه]: أما رواية عليّ بن مسهر، عن الأعمش، فلم أجد من ساقها بتمامها.

وأما رواية وكيع، عن الأعمش، فقد ساقها البخاريّ لَغَلَلْهُ في «صحيحه»، فقال:

حدّثني مُحَمَّدٌ، أخبرنا وَكِيعٌ، عن الْأَعْمَشِ، عن إبراهيم التَّيْمِيِّ، عن أبيه، قال: خَطَبَنَا عَلِيُّ، فقال: ما عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ، إلا كِتَابَ اللهِ، وما في هذه الصَّحِيفَةِ، فقال: فيها الْجِرَاحَاتُ، وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ ما بين عَيْرٍ إلى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا، أو آوَى فيها مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ، ولا عَدْلٌ، وَمَنْ تَولَّى غير وَالْيهِ، فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذلك، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذلك، وَذِمَّةُ الله المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﷺ المذكور أولَ الكتاب قال:
[ ٣٣٣٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن الْأَعْمَشِ، بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ، وَوَكِيعٍ، إِلَّا قَوْلَهُ: «مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ»، وَذِكْرَ اللَّعْنَةِ لَهُ اللَّهُ اللهُ اللَّعْنَةِ لَهُ اللهُ ال

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (حُبَيْدُ اللهِ بْنُ حُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت٢٣٥) على الأصحّ وله (٨٥) سنة (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٥.

[تنبيه]: وقع في نسخة شرح النوويّ، وكذا بعض النسخ الأخرى: «عبد الله بن عمر» بتكبير «عبد»، وهو غلط، والصواب ما في شرح الأبيّ: «عبيد الله» بالتصغير، فتنبّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «وذكر اللعنة لهم».

عطاء بن مُقَدَّم الثقفيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت٢٣٤) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ١٠/ ١٤٥.

٣ \_ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم قريباً.

و «سفيان» بن سعيد الثوريّ، و «الأعمش» ذُكرا في الباب.

وقوله: (إِلَّا قَوْلَهُ: «مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ»، وَذِكْرَ اللَّعْنَةِ لَهُ) وقع في بعض النسخ: «وذكر اللعنة لهم».

ومعنى كلامه كِللهُ أن في حديث سفيان وقع ذكر قوله: «فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين» صريحاً عند ذكر من تولّى غير مواليه، وأما ابن مسهر، ووكيع، فلم يذكراه صريحاً بل أشارا إليه بقولهما: «فعليه مثل ذلك»، كما تقدّم نصّ ذلك من رواية البخاريّ في التنبيه الماضى.

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن الأعمش هذه ساقها أبو يعلى كَثَلَثُهُ في «مسنده» (١/ ٢٥٤) فقال:

(۲۹٦) ـ حدّثنا عبيد الله بن عمر، حدّثنا عبد الرحمٰن، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، عن عليّ، قال: ما عندنا إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة عن النبيّ على أنه قال: "إن المدينة حرام، ما بين عائر إلى ثور، من أحدث فيها حَدَثاً، أو آوى مُحدثاً، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرفٌ، ولا عدلٌ، وقال: ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يُقبَل منه صرفٌ، ولا عدلٌ، ومن تولى قوماً بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلًا». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَيْثُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٣١] (١٣٧١) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيًّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَمَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ،

وَالْمَلَاثِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ، وَلَا صَرْفٌ»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ) الكوفيّ المقرئ، ثقةٌ عابدٌ [٩] (ت٣ أو٤٠٤) وله (٤ أو٥٨) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٤/١١.

٢ ـ (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصلت الكوفيّ، ثقةٌ ثبت سنّيّ [٧]
 (ت-١٦٠) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٥٣.

٣ ـ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان تقدّم قريباً.

٤ ـ (أَبُو هُرَيْرَةً) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ عَبِلُ بابين.

والباقيان ذُكرا قبله، و«سليمان» هو الأعمش، وشرح الحديث واضح، يُعلم مما سبق.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة والله هذا من أفراد المصنف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [۲۲/ ۳۳۳۱ و۳۳۳۱)، و(أحمد) في «مسنده» (۲۲۱/۳)، و(أبو نعيم) في «مسنده» (۲۲۱/۳)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۲۱/٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۱۹۲/۵)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٣٢] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَن الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وَزَادَ: «وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ، وَلَا صَرْفٌ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

۱ \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ) البغداديّ، وقد يُنسب لجدّه، واسمه كنيته، وقيل: محمد، وقيل: أحمد، ثقةٌ [۱۱] (ت٢٤٥) (م ت س) تقدم في «المقدمة» ٣٦/٦.

٢ ـ (أَبُو النَّضْرِ) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثيّ مولاهم، البغداديّ، لقبه قيصر، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت٧٠٧) وله (٧٣) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٦٣.

٣ ـ (عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ) ابن عُبيد الرحمٰن بتصغير الاسمين، أبو
 عبد الرحمٰن الكوفي، ثقةٌ مأمون، أثبت الناس كتاباً في الثوريّ، من كبار [٩]
 (ت١٨٢) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ١٤٦/١٠.

والباقيان ذُكرا قبله، و«سفيان» هو: الثوريّ.

وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ) الفاعل ضمير سفيان الثوريّ، وكذا في «زاد».

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن الأعمش هذه ساقها أبو نعيم كَفَلَّهُ في «مستخرجه» ببعض اختلاف (٤٢/٤) فقال:

(٣١٧٧) - ثنا عليّ بن هارون، ثنا جعفر الفريابي (ح) وحدّثنا محمد بن المظفر، ثنا عبد الله بن إسحاق (ح) وحدّثنا أبو محمد بن حيان، ثنا عبدان بن أحمد، قالوا: ثنا أبو بكر بن أبي النضر، قال: ثنا أبو النضر، ثنا الأشجعيّ، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه: «المدينة حَرَمٌ، فمن أحدث فيها حدثاً، أو آوى مُحدثاً، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً، ولا عدلاً». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٣٣] (١٣٧٢) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَن ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ

الطِّبَاءَ تَرْبَعُ بِالْمَدِينَةِ، مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم في الباب الماضي.

٢ \_ (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب.

## لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف تَطَلَّهُ.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

٣ ـ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة.

٤ \_ (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، هو من الفقهاء السبعة.

٥ \_ (ومنها): أن صحابيّه أحفظ من روى الحديث في دهره.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) وَ اللّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظّبَاء) بالكسر والمدّ، قال الفيّوميّ كَنْ الظّبْيُ»: معروف، وهو اسم للذكر، والتثنية: ظَبْيان، على لفظه، وبه كُنِي، ومنه أبو ظبيان، وجمعه: أَظْبِ، وأصله أَفْعُلٌ، مثل أفلس، وظُبِيِّ، مثل فُلُوس، والأنثى: ظبيةٌ بالهاء، لا خلاف بين أئمة اللغة أن الأنثى بالهاء، والذكر بغير هاء، قال أبو حاتم: الظبية الأنثى، وهي عَنْزٌ، وماعِزةٌ، والذكر ظَبْيٌ، ويقال له: تَيْسٌ، وذلك اسمه إذا أَثْنَى، ولا يزال ثَنِياً حتى يموت، ولفظ الفارابيّ، وجماعةٍ: الظبية أُنثى الظّباء، وبها سمّيت المرأة، وكُنِيَت، فقيل: أم ظبية، والجمع ظَبَيَات، مثلُ سَجْدَة وسَجَدَات، والظّبَاء جمعٌ يعمّ الذكور والإناث، مثل سَهْم وسِهَام، وكَلْبةٍ وكِلاب. انتهى (١).

(تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ) من بابٌ نفع؛ أي: تَرْعَى، وقيل: تسعى، وتنبسط (مَا)

<sup>(1) «</sup>المصباح المنير» ٢/ ٣٨٤.

نافية (ذَعَرْتُهَا) من باب نَفَعَ؛ أي: أفزعتها، وقيل: نَفّرتها، وقال المازريّ: الذَّعر: الفزع، ومنه قول زُهير بن أبي سُلمي [من الكامل]:

وَلأَنْتَ أَشْجَعُ مِنْ أُسَامَةً إِذْ دُعِيَتْ نَزَالِ وَلُجَّ فِي اللَّاعُرِ ثَالَ مَسُولُ اللهِ ﷺ ثم ذكر أبو هريرة ﴿ عُلَة عدم ذَعره لها، فقال: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فالجملة تعليليّة («مَا) موصولة مبتدأ خبرها «حرام» (بَيْنَ لَابَتَيْهَا) أي: حرّتي المدينة (حَرَامٌ») أي: محرّم أن يُخلى خلاه، ويُقطع شجره، ويُنفّر صيده.

وقال في «الفتح»: قوله: «لو رأيت الظباء ترتع»؛ أي: تسعى، أو ترعى بالمدينة ما ذعرتها؛ أي: ما قصدت أَخْذَها، فأخفتها بذلك، وكَنَى بذلك عن عدم صيدها، واستدل أبو هريرة هي بقوله بقوله بقي الله المدينة؛ لأنها بين لابتين: شرقية وغربية، ولها لابتان أيضاً من الجانبين الآخرين، إلا أنهما يرجعان إلى الأولين؛ لاتصالهما بهما.

والحاصل أن جميع دُورها كلُّها داخل ذلك.

قال: وفي قول أبي هريرة ﴿ الله هذا إشارة إلى قوله في الحديث الماضي: «لا يُنَفَّر صيدها»، ونقل ابن خزيمة الاتفاق على أن لا جَزَاءَ في صيد المدينة، بخلاف صيد مكة. انتهى(١).

وقال الحافظ ابن عبد البر كلله: وفي هذا الحديث من الفقه تحريم المدينة، وإذا كانت حراماً لم يجز فيها الاصطياد، ولا قطع الشجر، كهيئة مكة، إلا أنه لا جزاء فيه عند العلماء، كذلك قال مالك، والشافعي، وأصحابهما، وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير محرَّم، وكذلك قطع شجرها، وهذا الحديث حجة عليه، مع سائر ما في تحريم المدينة من الآثار، واحتج لأبي حنيفة بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبي وقاص على من النبي عن أنه قال: «من وجدتموه يصيد في حدود المدينة، أو يقطع من شجرها، فخذوا سلبه»، وأخذ سعد سَلَب من فعل ذلك، قال: وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سَلَب من صاد في المدينة، فدل ذلك على أنه منسوخ، قال: وقد يَحْتَمِل أن يكون معنى النهى عن صيد المدينة، وقطع من منسوخ، قال: وقد يَحْتَمِل أن يكون معنى النهى عن صيد المدينة، وقطع

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/ ۱۲۸۹.

شجرها؛ لأن الهجرة كانت إليها، فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها، ويدعو إلى أُلفتها، كما رُوي عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ نَهَى عن هدم آطام المدينة، فإنها من زينة المدينة.

قال أبو عمر: ليس في هذا كله حجةً؛ لأن حديث سعد ليس بالقويّ (١)، ولو صحّ لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يُسقط ما صحّ من تحريم المدينة، وما تأوّله في زينة المدينة فليس بشيء؛ لأن الصحابة تلقّوا تحريم المدينة بغير هذا التأويل، وسعد قد عَمِل بما رَوَى، فأيّ نسخ ها هنا.

قال: وفي قول أبي هريرة ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

قال: وكذلك نزعُ زيد بن ثابت من يد الرجل النَّهْس، وهو طائر، كان صاده بالمدينة دليل على أن الصحابة فَهِمُوا مراد رسول الله على أن الصحابة فَهِمُوا مراد رسول الله على أن الصطياد، ولا تملّك ما يصطاد، ولذلك نَزعَ زيد المدينة، فلم يجيزوا فيها الاصطياد، ولا تملّك ما يصطاد، ولذلك نَزعَ زيد النهس، وسَرَّحه من يد صائده. انتهى كلام ابن عبد البرّ عَلَلهُ، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وللله عنه متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٨/ ٣٣٣٣ و٣٣٣٤] (١٣٧٢)، و(البخاريّ) في «فضائل المدينة» (١٨٦٩ و١٨٧٣)، و(الترمذيّ) في «المناقب» (٣٩٢١)، و(الترمذيّ) في «الموطّإ» (٢/ ٨٩٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٧/ ٢٩٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٣٦ و٢٧٩ و٢٨٦ و٣٧٦)، و(أبو نعيم) في

<sup>(</sup>١) الظاهر أنه أراد بهذا السياق الذي ساقه هو، وإلا فأصل حديث سعد أخرجه مسلم، فهو صحيح بلا شك، فتنبه.

«مستخرجه» (٤/ ٤٤)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ١٣٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٥٥١)، والله تعالى أعلم في «صحيحه» (٣٧٥١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٣٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ، وَعَبْدُ بْنُ حَمَّيْدٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُدِينَةِ، قَالَ اللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ اللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ اللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، مَا ذَعَرْتُهَا، وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَوْ وَجَدْتُ الطِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، مَا ذَعَرْتُهَا، وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى).

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قبل بابين.

٢ \_ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قريباً.

٣ \_ (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب، و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه.

وقوله: (وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمَّى) الضمير في «جَعَلَ» راجع إلى النبي ﷺ، كما يدل على ذلك حديث عديّ بن زيد الجذاميّ عند أبي داود، ولفظه: «حَمَى رسول الله ﷺ كلَّ ناحية من المدينة، بَرِيداً بَرِيداً، لا يُخبط شجره، ولا يُعضد، إلا ما يساق به الجمل»(۱).

قال في «العون»: فهذا الحديث مثل ما في «الصحيحين»؛ لأن البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، وهذان الحديثان فيهما التصريح بمقدار حرم المدينة. انتهى (٢).

وقوله: (حِمَّى) بكسر الحاء المهملة، والقصر، بوزن رِضَّى؛ أي:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في «سننه» (٢٠٣٦) لكنه ضعيف؛ لجهالة في إسناده.

<sup>(</sup>٢) «عون المعبود» ٦٦/٦.

ممنوعاً، قال الفيّوميّ كَثَلَثُهُ: حَمَيتُ المكانَ من الناس حَمْياً، من باب رَمَى، وحِمْيةً بالكسر: مَنَعْتُهُ عنهم، والْحِمَاية اسم منه، وأحميته بالألف جعلته حِمّى لا يُقْرَبُ ولا يُجتَرأ عليه، قال الشاعر [من الطويل]:

وَنَرْعَى حِمَى الأَقْوَامِ غَيْرَ مُحَرَّمٍ عَلَيْنَا وَلَا يُرْعَى حِمَانَا الَّذِي نَحْمِي وَنَرْعَى حِمَانَا الَّذِي نَحْمِي وأحميته بالألف أيضاً: وجدته حِمَى، وتثنية الْحِمَى حِمَيَان بكسر الحاء، على لفظ الواحد، وبالياء، وسُمِع بالواو، فيقال: حِمَوَان، قاله ابن السِّكِيت. انتهى (١).

ف (حِمَى) مفعول ثان لـ (جَعَل)، فهو منصوب منوّن، والمعنى: أنه ﷺ جعل هذا المقدار من المدينة ممنوع الكلأ من عامّة الناس؛ لأجل إبل الصدقة، ونَعَم الجزية.

والحديث متّفقٌ عليه، إلا قوله: «وجعَلَ اثني عشر ميلاً حول المدينة حِمّى»، فإنه من أفراد المصنّف تَغَلَّلُه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٣٥] (١٣٧٣) ـ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنِس فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الشَّمَرِ، جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي عَبْدُكَ، وَخَلِيلُك، وَبَارِكُ لَنَا فِي عَبْدُك، وَبَارِكُ لَنَا فِي عَبْدُكَ، وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدُنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ، وَخَلِيلُك، وَابَيْتُك، وَإِنِّي عَبْدُك، وَبَيْلِهِ مَعْدُ، وَمِثْلِهِ مَعْهُ»، وَابِي لَهُ، فَيُعْطِيهِ ذَلِك الثَمَرَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) تقدّم قريباً.

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ١/١٥٣.

والباقون ذُكروا في الباب.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف كَاللهُ.

٢ \_ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة.

٣ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه دخلها.

٤ \_ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه.

## شرح الحديث:

َ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ اللّهُ قَالَ: كَانَ النّاسُ)؛ أي: الصحابة ﴿ إِذَا رَأُوا أَوَّلَ الثّمَرِ) بفتحتين، وأول الثمر يُسَمَّى الباكورة، فالمعنى أنهم إذا رأوا باكورة الثمر، وهي أول ما يُدْرَك من الفاكهة (جَاءُوا بِهِ إِلَى النّبِيِّ عَلَى أي: هدية له عَلَى ، كما يدلّ عليه إعطاؤه للوليد، قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه على في الثمر، وللمدينة، والصاع، والمدّ، وإعلاماً له على بابتداء صلاحها لِما يتعلق بها من الزكاة وغيرها، وتوجيه الخارصين، قاله النووي كَانَهُ (١).

وقال الأبي كَلَلَهُ: وقيل: إنما كانوا يؤثرونه به على أنفسهم حبّاً له ﷺ، ويرونه أولى الناس بما يسبق إليهم من خير من ربهم.

وقال الزرقاني كَالله: إما هديةً وجلالةً ومحبةً وتعظيماً له على أوما تبركاً بدعائه لهم بالبركة، وهو الذي يغلب على ظني، وسياق الحديث يدل عليه، والمعنيان محتملان، قاله ابن عبد البر كَالله وكذا ذكر هذين الاحتمالين التوربشتي.

وقال الباجي كَالله: يريد بالثمر ثمر النخل؛ لأنه هو المقصود ثمارها، وأتوا به؛ تبركاً بدعائه على وإعلاماً له ببدو الصلاح، إما لِما كان يتعلق به من إرسال الْخُرّاص؛ ليستحلوا أكلها، والتصرف فيها، وإما لِيُعلموه جواز بيع ثمارهم لنهيه عن بيعها قبل بُدُوّها. انتهى (٢).

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱٤٦/۹.

(فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ) قال الزرقانيّ: زاد في بعض طرق الحديث: «وضعه على وجهه»؛ أي: إظهاراً للفرح والمسرّة (قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا)؛ أي: في ذاتها، من مَمَرِنَا) بالنماء، والزيادة، والبقاء (وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا)؛ أي: في ذاتها، من جهة سعتها، ووسعة أهلها، وقد استجاب الله تعالى دعاءه عَلَيْهِ بأن وسع نفس المسجد، وما حوله من المدينة، وكثر الخلق فيها، حتى عُدّ من الفَرَس المعدّ للقتال المهيئا بها في زمن عمر فَيْهُ أربعون ألف فرس، والحاصل أن المراد بالبركة هنا ما يَشْمَل الدنيوية والأخروية والحسبة، قاله القاري كَاللهُ. وقيل: بارك لنا في مدينتنا في أمور أخرى أيضاً سوى الثمار.

(وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا)؛ أي: فيما يكال به كَمِّيةً، وكيفيةً (وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا) قال الزرقاني كَلَلهُ؛ أي: بارك لنا في ما يكال في صاعنا، وبارك لنا في ما يكال في مُدِّنا، فحذف المقدَّر؛ لفهم السامع، وهو من باب ذكر المحلّ وإرادة الحالّ.

وقال ابن عبد البر كله: هذا من فصيح كلامه وبلاغته على وفيه استعارة؛ لأن الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المكيل بالصاع والمد، لا في الظروف.

ويَحْتَمِل على ظاهر العموم أن تكون فيهما.

وقال القاضي عياض كَلَّهُ: البركة هنا بمعنى النماء والزيادة، وتكون بمعنى الثبات واللزوم، قال: فقيل: يَحْتَمِل أن تكون هذه البركة دينية، وهي ما تتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في ذكر الزكوات، والكفارات، فتكون بمعنى الدعاء للثبات والبقاء لها، كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها، ويَحْتَمِل أن تكون دنيوية، من تكثير المال، والقدر بهذه الأكيال، حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير المدينة، أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة، وأرباحها، أو إلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارها، أو تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم، وكثرته بعد ضيقه، بما فتح الله عليهم، ووسّع من فضله لهم، وتمليكهم من بلاد الْخِصب والرِّيف بالشام والعراق ومصر وغيرها، حتى كثر الحمل إلى المدينة، واتسع عيشهم حتى صارت هذه ومصر وغيرها، حتى كثر الحمل إلى المدينة، واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه، فزاد مُدّهم، وصار هشاميًا مثل مُدّ النبي عيشه مرتين، أو

مرة ونصفاً، وفي هذا كله ظهور إجابة دعوته على وقبولها. انتهى كلام القاضى كَلَاهُ.

وقال النوويُّ كَاللهُ: الظاهر من هذا كله أن المراد البركة في نفس الكيل في المدينة، بحيث يكفي المدينة لمن لا يكفيه في غيرها، وهذا أمر محسوس عند من سكنها.

قال الطيبيّ: ولعل الظاهر هو قول عياض: «أو لاتساع عيش أهلها... إلخ»؛ لأنه على قال: «وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة»، ودعاء إبراهيم على هو قوله: ﴿ وَأَجْمَلَ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِى إلْتِهِمْ وَلَاثُوفَهُم مِنَ النَّمَراتِ بَان تُجلّب إليهم من لكمّد يَشْكُرُونَ البارهيم: ٣٧]، يعني: وارزقهم من الثمرات بأن تُجلّب إليهم من البلاد، لعلهم يشكرون النعمة في أن يُرزقوا أنواع الثمرات في واد ليس فيه نجم، ولا شجر، ولا ماء، لا جرم أن الله أجاب دعوته، فجعله حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنه، ولعمري إن دعاء حبيب الله عليه المتجيب لها، وضاعف خيرها على غيرها، بأن جلب إليها في زمن الخلفاء الراشدين من مشارق الأرض ومغاربها، من كنوز كسرى، وقيصر، وخاقان ما لا يحصى ولا يحصر، وفي آخر الأمر يَأْرِز الدين إليها من أقاصي الأرض، وشاسع البلاد، ويَنصُر هذا التأويل قوله في حديث أبي هريرة: «أمرت بقرية تأكل القرى»، ومكة أيضاً من مأكولها. انتهى.

وقال الباجيّ: يَحْتَمِل أن يريد بالبركة بركة الدنيا والآخرة، ففي الدنيا أن يكون الطعام الذي يكتال به تكثر بركته، بأن يجزئ منه العدد ما لا يجزئ ما كيل بغيره، أو يبارك في التصرف به على وجه التجارة، بمعنى الأرباح، أو يريد به المكيل، فيكون ذلك دعاؤه في كثرة ثمارهم وغلاتهم، وأما البركة الدينية فإنها بهذا الكيل يتعلق كثير من العبادات، من أداء زكاة الحبوب، والفطر، والكفارات. انتهى.

قال المباركفوري كَثَلَثُهُ في «مرعاته»: الأرجح عندنا هو ما قاله النووي، فإنه هو الظاهر من ألفاظ هذا الحديث، وما ورد في معناه كما لا يخفى على المتأمل.

[تنبيه]: قال الزرقاني كَالله: هل يختص الدعاء المذكور بالمدّ

المخصوص بزمانه على أو يعم كل مُدّ تعارفه أهل المدينة في سائر الأعصار، زاد أو نقص، وهو الظاهر؛ لأنه على أضافه إلى المدينة تارةً، وإلى أهلها أخرى، ولم يضفه إلى نفسه الزكية، فدل على عموم الدعوة، لا على خصوصه بمدّ النبيّ على كما أفاده بعض العلماء. انتهى.

قال المباركفوريّ: وإلى الخصوص يظهر ميل البخاريّ حيث ترجم على حديث أنس: أن رسول الله على قال: «اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، ومدّهم»، بلفظ: «باب بركة صاع النبيّ على ومدّه». انتهى (١١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما سبق عن الزرقاني كلله من عموم دعوته على للله للله للله للله المدينة ومدّهم في سائر الأعصار، هو الظاهر؛ للنصوص الكثيرة الدالّة على العموم، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

(اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ) عَلِيَّ (عَبْدُك) كما قال الله تعالى: ﴿وَاذَكُرْ عِبْدُنَا إِبْرِهِيمَ وَإِسْحَنَ وَيَعْفُوبَ ﴾ الآية [ص: ٤٥] (وَخَلِيلُك) كما قال الله تعالى: ﴿وَاتَّغَذَ اللّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٤] (وَنَبِينُك) كما قال الله تعالى: ﴿وَاذَكُرْ فِي الْكِئْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِينًا ﴿ وَانْبِينُك ) كما قال الله تعالى: ﴿وَانْبُي عَبْدُك ) كما قال تعالى: ﴿ يَنَا يُهُ وَسُبْحَنَ الّذِي آسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ الآية [الإسراء: ١] (وَنَبِينًك) كما قال تعالى: ﴿ يَنَا يُهُ إِنَّا اللّهِ وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ وَالْحزاب: ٤٥].

[فائدة]: قيل: إنما لم يقل النبي على «وخليلك»، مع أنه خليل، كما صرّح به في أحاديث عدة؛ رعايةً للأدب في ترك المساواة بينه وبين أبيه إبراهيم على الله المساواة بينه وبين أبيه إبراهيم المناهدة الم

وقال الطيبيّ كَالله: وإنما لم يذكر الخلّة لنفسه، مع أنه أيضاً خليل الله تعالى، على ما دلّ عليه قوله على في باب مناقب أبي بكر: «وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاً»، رواه مسلم؛ رعاية للأدب في ترك المساواة بين نفسه على وبين أبيه إبراهيم على قال: وفي عدم تصريحه به مع رعاية الأدب تنبيه على تنويهه، وجلالة شأنه، وأنه أرفع درجة، وأعظم قدراً، ونحوه قوله تعالى: ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَلَنَا بَمْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَن كُلُمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ ﴾

<sup>(</sup>۱) «المرعاة» ٩/٧١٥ \_ ١٨٥.

[البقرة: ٢٥٤]: الظاهر أنه أراد محمداً ﷺ، وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله، وإعلاء قدره ما لا يخفى؛ لِما فيه من الشهادة على أنه الْعَلَمُ الذي لا يشتبه، والمتميّز الذي لا يلتبس، وسئل الحطيئة عن أشعر الناس فذكر زهيراً، والنابغة، ثم قال: ولو شئت لذكرت الثالث، أراد نفسه، ولو صَرَّح به لم يُفخّم أمره. انتهى كلام الطيبيّ عَلَيْهُ (۱)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

(وَإِنَّهُ)؛ أي: إبراهيم عَلَى الْمَكَنَ أَيْ أَي: إبراهيم عَلَى الْمَكَةُ)؛ أي: بقوله: ﴿ فَأَجْمَلُ أَفْدِدَةُ مِنَ النَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٦] (وَإِنِّي مِنْ النَّمَرِينَةِ، بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَمِثْلِهِ مَعَهُ اللهِ بَجِرٌ أَدُعُوكَ)؛ أي: أطلب منك (لِلْمَدِينَةِ، بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَمِثْلِهِ مَعَهُ اللهِ بَجِرٌ المثله القلم، ويَحْتَمل أن يكون بالرفع متدأ، والظرف خبره، والجملة في محل نصب على الحال؛ أي: والحال أن مثل ذلك المثل مَعَهُ.

وفي الرواية التالية: «اللهم بارك لنا في مدينتنا، وفي ثمارنا، وفي مدّنا، وفي صاعنا بركة مع بركة».

وحاصل المعنى: أدعوك بضُعف ما دعا به إبراهيم، وقد تقدّم في حديث أنس رهيه قوله عليه: «اللهم اجعل بالمدينة ضُعفي ما جعلت بمكة من البركة»، متّفقٌ عليه.

قال القاضي أبو محمد: في هذا دليل على فضل المدينة على مكة؛ لأن تضعيف الدعاء لها إنما هو لفضلها على ما قصر عنها.

وقال الباجيّ: والذي عندي أن وجه الدليل من ذلك أن إبراهيم على دعا لأهل مكة بما يختص دنياهم، فقال: ﴿وَأَرْزُقُ آهَلَمُ مِنَ الثَّمَرَتِ ﴾ [البقرة: ١٢٦]، وأن النبيّ على دعا لأهل المدينة بمثل ذلك، ومثله معه، فيَحْتَمِل أن يريد به، وبدعاء آخر معه، وهو لأمر آخرتهم، فتكون الحسنات تضاعف للمدينة بمثل ما تضاعف بمكة، فإنما معنى فضيلة إحدى البقعتين على الأخرى في تضعيف الحسنات.

ويَحْتَمِل أن يريد أن إبراهيم عليه أيضاً دعا لأهل مكة بأمر آخرتهم،

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ٢٠٥٣ \_ ٢٠٥٤.

وعَلِمَ هُو ﷺ، فدعا بمثل ذلك، وبمثله معه، فيعود إلى مثل ما قدّمنا ذِكره.

ويَحْتَمِل أن يريد أن إبراهيم على دعا لأهل مكة في ثمراتهم ببركة، قد أجاب الله دعاءه فيه، وأنه على دعا لأهل المدينة في ثمراتهم أيضاً بمثل ذلك، ومثله معه، فلا يكون هذا دليلاً على فضل المدينة على مكة في أمر الآخرة، وإنما يدل على أن البركة في ثمارهم مثل البركة في ثمار مكة، إما لقرب تناولها، أو لكثرتها، أو للبركة في الاقتيات بها، أو ليوصل من يقتات بها في المدينة إلى مثلي ما يتوصل به من يقتات في مكة بثمارها. انتهى.

وقال الحافظ في شرح حديث أنس المذكور: أي: من بركة الدنيا، بقرينة قوله في حديث آخر: «اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا»، ويَحْتَمِل أن يريد ما هو أعمّ من ذلك، لكن يستثنى منه ما خرج بدليل؛ كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة، واستُدِلّ به على تفضيل المدينة على مكة، وهو ظاهر من هذه الجهة، لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق، أما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله على الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا في شامنا»، وأعادها ثلاثاً، فقد تُعُقّب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير المصرَّح به في حديث الباب.

وقال ابن حزم: لا حجة في حديث الباب لهم؛ لأن تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل في أمور الآخرة؛ لأن البركة أعمّ من أن تكون في أمور الدين أو الدنيا؛ لأنها بمعنى النماء والزيادة إلى آخر ما قدّمنا من كلامه. انتهى(١).

(قَالَ) أي: أبو هريرة ﴿ أَمُم يَدْعُو ﴾ ﷺ (أَصْغَرَ وَلِيدٍ)؛ أي: مولود، فعيل بمعنى مفعول (لَهُ) يعني أصغر طفل من أهل بيته ﷺ، وفي الرواية التالية: «ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان».

قال القاري كَالله: التحقيق أن الروايتين؛ يعني الرواية المطلقة والمقيدة محمولتان على الحالتين، والمعنى أنه إذا كان عنده، أو قريباً منه وليد له أعطاه، أو وليد آخر من غير أهله أعطاه؛ إذ لا شك أنهما لو اجتمعا لشرّك

<sup>(</sup>۱) «المرعاة» ١٨/٩ ـ ١٩٥.

بينهما، نعم إذا لم يكن أحد حاضراً عنده فلا شبهة أنه ينادي أحداً من أولاد أهله لأنه أحق ببره من غيره.

(فَيُعْطِيهِ)؛ أي: الولد (ذَلِكَ الثَّمَرَ) قال الباجي كَلَّلَهُ: يَحْتَمِل أن يريد بذلك عظم الأجر في إدخال المسرّة على من لا ذنب له؛ لصغره؛ فإن سروره به أعظم من سرور الكبير، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأول): حديث أبي هريرة ص الله عنه أفراد المصنف كالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٨/ ٣٣٣٥ و٢٣٣٦] (١٣٧٣)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٣٦٢)، و(الترمذيّ) في «اللحوات» (٣٤٥٤)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٣/ ٨٨) وفي «عمل اليوم والليلة» (٣٠٢)، و(ابن ماجه) في «الأطعمة» (٣٧٤٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٧٤٧)، و(مالك) في «الموطّإ» (٢/ ٨٨٥)، و(ابن السنّيّ) في «عمل اليوم والليلة» (٢٨٠)، و(الدارميّ) في «سننه» (١٠٦/ ـ ١٠٠٧)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٤٠)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٠١٢)، والله تعالى أعلم.

## (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل المدينة، وذلك حيث دعا لها النبي ﷺ أن يجعل الله تعالى فيها ضُعف ما بمكة من البركة، وقد استجاب الله تعالى له.

٢ ـ (ومنها): ما قال أبو عمر كَالله: فيه من الآداب، وجميل الأخلاق إعطاء الصغير من الولدان التُحْفَة والطُّرْفة، وما يَسُرّ به، ويُعجبه، وينفعه، وأنه أولى بذلك من الكبير؛ لقلة صبره، وشدّة فرحه باليسير منه، وكان رسول الله على يحب الأطفال، ويلاطفهم، ويعجبه أن يَسُرّهم، وفي رسول الله على أسوة حسنة.

ليقول لأخ لي صغير: «يا أبا عُمير ما فَعَل النُّغَير؟»، رواه البخاريّ (١).

وقال القاضي عياض كله: تخصيصه اله أصغر وليد يحضره؛ لأنه ليس فيه ما يُقسَم على الولدان، وأما من كَبُر منهم فإنه يتخلق بأخلاق الرجال في الصبر، ويلوح لي أنه تفاؤل بنماء الثمار وزيادتها؛ لدفعها لمن هو في سنّ النماء والزيادة، كما قيل في قلب الرداء للاستسقاء، وقيل: إنما خصهم بذلك؛ للمناسبة الواقعة بين الولدان وبين الباكورة؛ لقربهما من الإبداع؛ أي: حِدْثان عهدهما بالإبداع.

٣ ـ (ومنها): ما قال أبو عمر كَالله أيضاً: أما دعاء رسول الله على فيه حديث أنس بالبركة لأهل المدينة في مكيالهم، وصاعهم، ومُدهم، فالمعنى فيه والله أعلم ـ صرف الدعاء بالبركة إلى ما يكال بالمكيال، والصاع، والمدّ من كل ما يكال، وهذا من فصيح كلام العرب أن يُسَمَّى الشيءُ باسم ما قَرُب منه، ولو لم تكن البركة في كل ما يكال، وكانت في المكيال لم تكن في ذلك منفعة، ولا فائدة، بل لو رُفعت البركة من المكيل، فكانت في المكيال كانت مصيبة، وهذا محال في معنى الحديث، وقد جَلّ رسول الله على أن يدعو بما لا فائدة فيه.

٤ ـ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الإنفاق بالكيل أفضل منه بغير الكيل،
 وقد ثبت مرفوعاً: «كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه»(٢).

والفائدة في حديث أنس في الدعاء من رسول الله على بالبركة لأهل المدينة في طعامهم، والندب إلى استعمال الكيل في كل ما يكال، ويمكن فيه الكيل ويوزن.

وقد روي عنه ﷺ أنه قال: «المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة» (٣)، قاله أبو عمر ﷺ.

راجع: «الاستذكار» ۲۱۸/۸ \_ ۲۱۹.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" من حديث المقدام بن معدي كرب ظلم.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه النسائي بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) «الاستذكار» ٨/٨١٨.

٥ ـ (ومنها): ما قال أبو عمر كله أيضاً: فيه اختصاص الرئيس في الخير والدين والعلم والسلطان بالهدية والطُّرْفة؛ رجاء دعائه بالبركة، وبِرَّا به، وإكراماً له، وتبركاً بدعوته، وأما دعاء رسول الله على الأهل المدينة، فمجاب كله ـ إن شاء الله كل ـ وإذا كانت الإجابة موجودة لغيره، فما ظنك به على .

قال: وقد يَحْتَمِل أن يكون قوله ﷺ: «اللهم بارك لنا» يريد نفسه، وأصحابه الذين آمنوا به، وصدّقوه، واتبعوه على دينه في زمانه، وتدرك بركة تلك الدعوة في قوله: «اللهم بارك لنا» كل من كان حيّاً مولوداً في مدّته، وكل من آمن به، واتبعه من ساكني المدينة \_ إن شاء الله ﷺ ومعلوم أنه لم يُرِد بدعائه طعام المنافقين، ولم يُدخله في دعوته تلك؛ لأنه لم يقصدهم بذلك. انتهى.

7 - (ومنها): ما قال أبو عمر كَالله أيضاً: وقد ظَنّ قوم أن هذا الحديث يدل على أن المدينة أفضل من مكة بدعاء رسول الله على أن المدينة أفضل من مكة بدعاء رسول الله على المكة لم تُعرف إبراهيم لمكة ، ومثله معه ، وليس كما ظنوا ؛ لأن دعاء إبراهيم لمكة لم تُعرف فضيلة مكة به وحده ، بل كان فضلها قبل أن يدعو لها ، ودعاء إبراهيم على قد علمناه بما نَطَق به القرآن في قوله على : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِمُ رَبِّ اجْعَلَ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَاللهُ وَالنَّوْمِ ٱلْاَحْرِ قَالَ إِبْرِهِمُ رَبِّ اجْعَلَ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَالنَّهُ مِنَ الشَّرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلْاَحْرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ الله تعالى حرّم وقوله على عرق النبي على الله تعالى حرّم مكة يوم مكة ، ولم يحرّمها الناس » ، متّفقٌ عليه ، وقوله على : «إن الله تعالى حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض . . . » الحديث متّفقٌ عليه .

وأجمع المسلمون على القول بأن مكة حرم الله، وقالوا في المدينة: حرم رسول الله على المدينة. رسول الله على المدينة.

ثم أخرج بسنده عن ابن عباس ولله الحديث الطويل حين نزل إبراهيم بابنه إسماعيل، وأمه هاجر مكة، ثم رجع إلى الشام، ثم عاد إليها بعد مدة، وقد ماتت أم إسماعيل، وتزوج إسماعيل في جُرْهُم، فوجد امرأته في المرة الثانية، ولم يجد إسماعيل، فسألها عنه، فقالت: مَرَّ إلى الصيد، فقال: وما

طعامكم؟ قالت: اللحم والماء، فقال: اللهم بارك لهم في لحمهم ومائهم، قالها ثلاثاً، والحديث أخرجه البخاريّ بطوله.

قال أبو عمر: ولو كان الدعاء للمدينة بالبركة دليلاً على فضلها على مكة، لكانت الشام واليمن أفضل من مكة؛ لأن النبي على دعا بالبركة لأهلها، ولم يذكر في ذلك الحديث مكة، وهذا لا يقوله مسلم.

قال: ومما يدلّ على فضل مكة على غيرها قول النبيّ على: «بُني الإسلام على خمس...»، فذكر منها حج البيت الحرام، وقال على: «الإلحاد فيه من الكبائر»، وجعل الله الكعبة البيت الحرام قبلة للمسلمين في صلاتهم، وقال على: «قبلتكم أحياءً وأمواتاً»(١).

ورضي الله على من عباده بحط أوزارهم، بأن يقصد القاصد البيت الحرام حاجّاً مرة في دهره.

وقال النبي ﷺ، وهو واقف بالْحَزَوَّرة في سوق مكة: «والله إنك لخير أرض الله ﷺ، وأحب أرض الله ﷺ الله ﷺ، ولولا أني أُخرجت منك ما خرجت» (٢)، قال: وهو حديث لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحته.

قال: وأما ما روي عن النبي ﷺ أنه قال في حين خروجه من مكة إلى المدينة: «اللهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إليّ، فأسكنّي أحب البلاد إليك»، فهو حديث موضوع منكر، لا يختلف أهل العلم في نكارته وضعفه، وأنه موضوع، وينسبون وضعه إلى محمد بن الحسن بن زِبَالة المدنيّ، وحملوا عليه فيه، وتركوه.

قال أبو عمر: وأخبرنا عبد الرحمٰن بن يحيى، قال: حدَّثني عليّ بن مسرور، قال: حدَّثني سحنون بن سعيد، قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود بسند حسن، عن عبيد بن عمير، عن أبيه أنه حدّثه، وكانت له صحبة أن رجلاً سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: «هنّ تسع»، فذكر معناه، زاد: «وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً».

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه الترمذيّ، وقال: حسن غريب صحيح.

حدّثني عبد الله بن وهب، قال: حدّثني مالك بن أنس: أن آدم لما أهبط إلى الأرض بالهند، قال: يا رب هذه أحب الأرض إليك أن تُعْبَد فيها؟ قال: بل مكة، فسار آدم حتى أتى مكة، فوجد عندها ملائكة يطوفون بالبيت، ويعبدون الله رهبة مقالوا: مرحباً يا آدم يا أبا البشر، إنا ننتظرك ها هنا منذ ألفي سنة، فهذه حكاية مالك كله وقوله، وخبره عن مكة (١). انتهى كلام ابن البر كله باختصار (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة الكثيرة الصحيحة أن مكة أفضل من المدينة، وأنه لا يلزم من حديث الباب تفضيلها عليها، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٣٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِأَوَّلِ النَّمَرِ، فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَفِي ثِمَارِنَا، وَفِي مُدَّنَا، وَفِي مُدَّنَا، وَفِي مُدَّنَا، وَفِي مُدَّنَا، وَفِي مُدَّنَا، وَفِي مُدَّنَا، وَفِي صَاعِنَا، بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ»، ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، و«عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ» هو: الدّرَاورديّ.

والحديث من أفراد المصنّف كَلَلهُ، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكُلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» ۸/ ۲۲۳.

# (۸۳) ـ (بَابُ التَّرْغِيبِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ، وَالصَّبْرِ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج طَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٣٧] (١٣٧٤) \_ (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ؛ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ؛ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهَدٌ وَشِيدَةُ، وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ ، وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا تَفْعَلْ، الْزَمْ الْمَدِينَةَ، فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أَظُنُّ (١) أَنَّهُ قَالَ: حَتَّى قَدِمْنَا حُسْفَانَ، فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ، فَقَالَ النَّاسُ: وَاللَّهِ مَا نَحْنُ هَا هُنَا فِي شَيْءٍ، وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ، مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَني مِنْ حَدِيثِكُمْ؟»، مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ: «وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ، أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ، أَوْ إِنْ شِئْتُمْ»، لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ؟ «لَآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ، ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ»، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَجَعَلَهَا حَرَماً، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَاماً، مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا، أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمَّ، وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، وَلَا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ، إِلَّا لِعَلْفٍ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ، وَلَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ(٢) مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا، حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا»، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «ارْتَحِلُوا»، فَارْتَحَلْنَا، فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ، أَوْ يُحْلَفُ بِهِ ـ الشَّكُ مِنْ حَمَّادٍ \_ مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ، حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ، وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءً).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «أظنه».

### رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ \_ (حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةً) البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١١].

رَوَى عن أبيه، ووهب بن جرير بن حازم، وعنه مسلم، والنسائي، وعثمان بن خُرِّزاذ، ومحمد بن إسحاق الصنعاني، ويعقوب بن سفيان، ومحمد بن إسحاق السراج، وغيرهم.

قال النسائيّ: بغداديّ ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال السرّاج: مات ببغداد سنة (٢٤٤).

تفرّد به المصنّف، والنسائي، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٢ ـ (أَبُوهُ) إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عُليّة، تقدّم قريباً.

٣ ـ (وُهَيْبُ) بن خالد الباهليّ البصريّ، ذُكر في الباب.

٤ ـ (يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ، صدوقٌ ربّما أخطأ [٥] (١٣٦) (ع) تقدّم قريباً.

٥ \_ (أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ) ثقةٌ (١) [٣].

رَوَى عن أبي ذرّ الغفاريّ، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي سعيد الخدريّ، وحمزة بن سفينة، وعنه ابناه: أبو السَّمَيط سعيد ويزيد، وسعيد المقبريّ، ويحيى بن أبي إسحاق الحضرميّ، وسعيد بن أبي هلال، وغيرهم، ووثّقه العجليّ، وذكره ابن حبان في «الثقات».

أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٣٧٤) وكرّره ثلاث مرّات، و(١٨٩٦): «لينبعث من رجلين أحدهما، والأجر بينهما»، وأعاده بعده.

٦ ـ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنان ﴿ مَا لَهُ مَا مَا مَا لَكُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْدِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>۱) وقوله في «التقريب»: «مقبول» غير مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة، ووثقه العجليّ، وابن حبّان، وأخرج له مسلم في «الصحيح»، راجع: «تهذيب الكمال» ٣٥٩/٣٣ مع ما كتبه الدكتور بشار في هامشه.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف كَاللهُ.

٢ \_ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، ومولى المهري،
 كما أسلفته آنفاً.

٣ ـ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

٤ \_ (ومنها): أن صحابيّه ﴿ مَنْ المَكثرينِ السبعة، روى (١١٧٠) حديثاً.

# شرح الحديث:

(عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ) الحضرميّ مولاهم (أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيّ) لا يُعرف اسمه (أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ) بفتح الجيم؛ أي: مشقّة، فقوله: (وَشِدَّةٌ) تأكيد له (وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ) ﴿ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ) بالكسر: أهل البيت، ومن يمونه الإنسان، والواحد عَيِّل بتشديد الياء، مثل جِيَاد وجَيِّدٍ (وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةٌ) قال الأبيّ كَثَلَهُ: لا يُعارض هذا دعائه على بالبركة؛ إذ لا منافاة بين ثبوت الشدّة وثبوت البركة فيها، وتخلفها عن بعض لا يضرّ. قال: بهذا كان شيخنا يُجيب، والأظهر على قدّمنا أن البركة هي في تحصيل القوت، وأن المدّ بها يُشبع ما يُشبع ثلاثة أمثاله بغيرها، فتكون الشدّة في تحصيل المدّ، والبركة في تضعيف القوت به. انتهى (۱).

(فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ) بضمّ القاف، من باب نصر (عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ) بكسر الراء: هي الأرض التي فيها زرعٌ، وخِصْبٌ، وجمعه أريافٌ، ويقال: أريفنا؛ أي: صِرنا إلى الريف، وأرافت الأرض: أخصبت، فهي ريفة (٢٠). (فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ) وَهُمُهُ (لَا تَفْعَل)؛ أي: تنقل عيالك من المدينة إلى الريف (الْزَمْ الْمَدِينَةَ) ثم علّل نهيه بقوله: (فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ عَلَى أَظُنُّ) وفي نسخة: «أظنّه»، والظاهر أن قائل أظنّه أبو سعيد مولى المهريّ (أَنَّهُ قَالَ) أي: أن أبا سعيد الخدريّ قال (حَتَّى قَدِمْنَا) بكسر الدال (عُسْفَانَ) بضمّ العين، وسكون سعيد الخدريّ قال (حَتَّى قَدِمْنَا) بكسر الدال (عُسْفَانَ) بضمّ العين، وسكون

 <sup>(</sup>۱) «شرح الأبيّ» ٣/٤٦٦.

السين المهملتين، ثم فاء: موضع بين مكة والمدينة، ويُذكّر، ويؤنّث، قال الفيُّوميِّ: ويُسمَّى في زماننا مَدْرَجَ عُثمان، وبينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل، ونونه زائدة. انتهى (١). (فَأَقَامَ) النبيّ ﷺ (بِهَا)؛ أي: بعُسفان، تقدّم آنفاً أنها تذكّر وتؤنّث (لَيَالِيَ، فَقَالَ النَّاسُ: وَاللهِ مَا) نافية (نَحْنُ هَا هُنَا فِي شَيْءٍ)؛ أي: لسنا في شيء نافع لنا (وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ) بضمّ الخاء المعجمة؛ أي: لا حافظ لهم، ولا حامي، يقال: حيٌّ خُلُونٌ؛ أي: غاب عنهم رجالهم، قاله القرطبيّ (٢)، وقال النوويّ: أي: ليس عندهم رجال، ولا من يحميهم (٣)، وقال ابن الأثير: يقال: حيّ خُلُوفٌ: إذا غاب الرجال، وأقام النساء، ويُطلق على المقيمين، والظاعنين. انتهى (٤). (مَا نَأْمَنُ) بفتح الميم، من باب تَعِب (عَلَيْهِمْ)؛ أي: نخاف عليهم العدو أن يأتيهم ونحن غائبون (فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: ﴿مَا) استفهاميّة (هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ؟ ﴾)؛ أي: أيُّ شيء هذا الذي بلغني مما تحدّثتم به من شؤون عيالكم؟ وقوله: (مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ) هذا شك من أبي سعيد الخدري على فيما عبر به النبيِّ على عن ربّه عند حلفه، هل قال: (﴿ وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ ) أي: وهو الله تعالى (أَوْ) قال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ هَمَمْتُ) من باب نصر (أَوْ إِنْ شِئْتُمْ»، لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ؟) وهَذا أيضًا شَكّ في لفظ الحديث، هل قال ﷺ: «لقد هممت، أو قال: إن شئتم» («لَآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ) بضم أوله، وإسكاء الراء، مبنيّاً للمفعول؛ أي: يشدّ عليها رَحلها ، وضبطه القرطبيّ بتشديد الحاء (ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ») قال القرطبيّ: أي أصِلُ المشي والإسراع، وذلك لمحبته الكونَ في المدينة، وشدّة شوقه إليها. انتهى(٥).

وقال النوويّ: معناه: ثم أواصل السير، ولا أحلّ عن راحلتي عُقدة من عُقدة من عُقدة من عُقدة من عُقد حملها، ورحلها، حتى أصل المدينة؛ لمبالغتي في الإسراع إليها (٢٠٠٠) وقال على (دَاللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ) عَلَهُ (حَرَّمَ مَكَّةً)؛ أي: أظهر للناس تحريمها؛

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ۲/ ٤٠٩. (۲) «المفهم» ۳/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٤) «النهاية» ٢/ ٦٨.

<sup>(</sup>٦) «شرح النوويّ» ٩/١٤٧.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ٩/١٤٧.

<sup>(</sup>٥) «المفهم» ٣/ ٩٠٠.

لأن تحريم مكة قديم، حرّمها الله في يوم خلق السماوات والأرض، فإسناد التحريم إلى إبراهيم في مجاز، كما مرّ تحقيقه (فَجَعَلَهَا حَرَماً، وَإِنّي حَرّمْتُ النّمَدِينَةَ) قال التوربشتيّ: أراد بذلك تحريم التعظيم، دون ما عداه من الأحكام المتعلّقة بالحرم، ومن الدليل عليه قوله في هذا الحديث: «لا يُخبط شجرها إلا لعلف»، وأشجار حرم مكة لا يجوز خبطها بحال، وصيدها، وإن رأى تحريمه نفر يسير من الصحابة، فإن الجمهور منهم لم يُنكروا اصطياد الطيور بالمدينة، ولم يبلغنا فيه عن النبيّ في من طريق يُعتمد عليه، وقد قال لأبي عُمير: «ما فَعَلَ النّغير؟»، ولو كان حراماً لم يسكت عنه في موضع الحاجة. انتهى (ا).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله التوربشتيّ قد تقدّم لك أن الصحيح خلافه، وأن المدينة حرم يحرم صيدها، وقطع شجرها إلا ما استُثني في هذا الحديث، ومن الغريب قوله: "ولم يبلغنا عن النبيّ على نهي من طريق يُعتمد عليه"، فهل بعد ما تقدّم في "صحيح مسلم" من قوله على: "إني أحرّم ما بين لابتي المدينة أن يُقطع عِضاهها، أو يُقتل صيدها" يريد أصحّ من هذا؟ أو نسيه، أو تغافل عنه، وهو مذكور في الكتاب الذي شرحه، وهو "مشكاة المصابيح"، إن هذا لشيء عجيب!!!.

وقوله: (حَرَاماً)؛ أي: حرّمتُ المدينة، فحرُمت حراماً، كما في قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ الله الله الله وقوله: (مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا) بدل من «المدينة»، ويَحْتَمِل أن يكون «حراماً» مفعولاً لفعل محذوف؛ أي: جعلت حراماً ما بين مأزميها، فهما بين مأزميها» مفعول ثان، و«المأزم» بهمزة بعد الميم، وبكسر الزاي، هو الجبل، وقيل: المضيق بين الجبلين ونحوه، والأول هو الصواب هنا، ومعناه: ما بين الجبلين، كما سبق في حديث أنس راه وغيره، قاله النوويّ (٢).

وقوله: (أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ) قال الطيبيّ كَثَلَلهُ: وقع موقع التفسير لِما

<sup>(</sup>۱) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/٢٠٥٥.

<sup>(</sup>۲) «شرح النوويّ» ۹/۱٤٧.

حرّم، كأنه قال: وذلك أن لا يُهراق فيها دم، وليس من المفعوليّة في شيء، ولو كان مفعولاً به لقيل: إني حرّمت أن يهراق بها دم، والمراد من النهي عن إراقة الدم هو النهي عن القتال فيها، وذلك أن إراقة الدم الحرام ممنوع عنها على الإطلاق، والمباح منه لم نجد فيه اختلافاً يُعتدّ به إلا في حرم مكة. انتهى (۱).

(وَلَا يُحْمَلُ) بالبناء للمفعول (فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالِ، وَلَا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ) ببناء الفعل للمفعول أيضاً، وبابه ضرب، والخبط هو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط: خَبَطٌ بالتحريك، فَعَلٌ بمعنى مفعول.

وقال القرطبيّ كَالله: وقوله: «لا يُحمل فيها سلاح، ولا يُخبط فيها شجرة» هذا كله يقضي التسوية بين حرم المدينة وحرم مكة، وهو ردُّ على أبي حنيفة، على ما تقدَّم. انتهى.

(إِلَّا لِعَلْفٍ) بإسكان اللام، وهو مصدر عَلَفْتُ عَلْفاً، من باب ضرب، وأما العلَفُ بفتح اللام، فاسم الحشيش، والتبن، والشعير، ونحوها، وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف، وهو المراد هنا، بخلاف خبط الأغصان، وقطعها، فإنه حرام (٢٠).

وقال القرطبيّ كِلللهُ: قوله: «إلا لعلْف» لم يُذكر هذا الاستثناء في شجر مكة، وهو جارٍ فيها، ولا قرن بينهما، وكذلك ذكر في مكة: «إلا الإذخر»، ولم يذكره في المدينة، وهو أيضاً جارٍ فيها؛ إذ لا فرق بين الحرمين.

والحاصل من الاستثناءين: أن ما دَعَت الحاجة إليه من العلف، والانتفاع بالحشيش جاز تناوله على وجه الْهَشّ، والرفق من غير عُنف، ولا كسر غصن، وهو حجة على من منع شيئاً من ذلك. انتهى (٣).

(اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدُّنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ) بكسر الشين المعجمة، وسكون العين المهملة: هو

<sup>(</sup>۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ٢٠٥٥.

 <sup>(</sup>۲) «شرح النووي» ۹/ ۱٤٧ \_ ۱٤٨.
 (۳) «المفهم» ۳/ ۱۹۹.

الطريق، وقيل: الطريق في الجبل، والجمع شِعابٌ بالكسر، قاله الفيّوميّ (وَلَا نَقْبٌ) بفتح النون، وسكون القاف: هو الطريق في الجبل، وعلى التفسير الثاني لـ«الشّعْب» يكون عطف تفسير، وعلى الأول فالعطف مغاير.

وقال النوويّ: قال أهل اللغة: «الشّعْب» بكسر الشين: هو الفُرْجة النافذة بين الجبلين، وقال ابن السّكِّيت هو الطريق في الجبل، و«النَّقْبُ» بفتح النون على المشهور، وحَكَى القاضي ضمها أيضاً، وهو مثل الشّعْب، وقيل: هو الطريق في الجبل، قال الأخفش: أنقاب المدينة: طُرُقها، وفِجَاجُها. انتهى (١).

(إِلَّا عَلَيْهِ) وفي نسخة: «إلا وعليه»؛ أي: على ذلك الشعب، والنَّقْب (مَلكَانِ يَحْرُسَانِهَا) بضمّ الراء، من باب نصر؛ أي: يحفظانها (حَتَّى تَقْدَمُوا) بفتح الدال، من باب تَعِبَ (إِلَيْهَا»)؛ أي: إلى المدينة.

(ثُمُّ قَالَ) ﷺ (لِلنَّاسِ: «ارْتَجِلُوا»، فَارْتَحَلْنَا، فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ) أي: نقسم به، وهو الله ﷺ (أَوْ يُحْلَفُ بِهِ ـ الشَّكُ مِنْ حَمَّادٍ ـ) هو ابن إسماعيل، شيخ المصنّف (مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا) بكسر الراء: جمع رَحْل، بفتح، فسكون، كسَهْم، وسِهَام، وهو كلّ شيء يُعَدّ للرحيل، من وِعَاء للمتاع، ومَرْكَب للبعير، وجِلْسٍ، ورَسَن، ويُجمع أيضاً على أَرْحُل، كفلس وأفلُس (٢٠). (جِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَة، حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ، وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ (جِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَة، حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ، وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ (جِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَة، حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ أَعْاروا عليها ذَلِكَ شَيْءً) قال النووي ﷺ حتى إن بني عبد الله بن غَطَفان أغاروا عليها محروسة، كما أخبر النبي ﷺ حتى إن بني عبد الله بن غَطَفان أغاروا عليها حين قَدِمنا، ولم يكن قبل ذلك يَمنعهم من الإغارة عليها مانع ظاهر، ولا كان لهم عدق يَهِيجهم، ويشتغلون به، بل سبب منعهم قبل قدومنا حِراسة الملائكة، كما أخبر النبي ﷺ. انتهى.

قال القرطبيّ كَلَّهُ: وفي هذا ما يدلّ على أن حراسة الملائكة للمدينة إنما كان إذ ذاك في مدة غيبة النبيّ ﷺ وأصحابه عنها، نيابة عنهم. انتهى (٣).

(۲) راجع: «المصباح» ۲۲۲/۱.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱٤٨/٩.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/ ١٩٤.

وقوله: (وَمَا يَهِيجُهُمْ) قال أهل اللغة: يقال: هاج الشرّ، وهاجت الحربُ، وهاجها الناسُ؛ أي: تحركت، وحَرَّكوها، وهِجْتُ زيداً: حَرّكته للأمر، كُلُّهُ ثلاثيّ. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري و المن هذا من أفراد المصنّف وَلَاللهُ.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣٧/٨٣ و٣٣٣٨ و٣٣٣ و٣٣٣ و٣٣٠] (٢/ ١٣٧٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ١٣٧٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٤٣٥)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤٣/٤)، والله تعالى أعلم.

# (المسألة الثالثة): في فوائده:

ا \_ (منها): بيان فضل المدينة، وأن رسول الله ﷺ حرّمها، كما حرّم إبراهيم ﷺ مكة.

٢ ـ (ومنها): شدّة محبته ﷺ للمدينة، واشتياقها إليها إذا خرج منها، حتى يعود.

<sup>(</sup>١) «إكمال المعلم» ٤٩٥/٤.

٣ ـ (ومنها): بيان فضلها، وجراستها في زمنه على وكثرة الْحُرّاس، واستيعابهم الشعاب؛ زيادةً في الكرامة لرسول الله على والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٣٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَمُدِّنَا، وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ»).

# رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم في الباب الماضي.

٢ \_ (عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارِكِ) الْهُنَائِيّ البصريّ، ثقّةٌ، كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان، أحدهما سماع، والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، من كبار [٧] (ع) تقدم في «الإيمان» ٧٩/٧١٩.

٣ \_ (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) اسم أبيه صالح بن المتوكّل، أبو نصر اليماميّ، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٣٩] (...) (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

- ٢ ـ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ، تقدّم قريباً.
  - ٣ ـ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمٰن النحويّ، تقدّم أيضاً قريباً.
    - ٤ \_ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) الْكَوْسَج، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٥ (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنبريّ مولاهم، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت٢٠٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨٢.
- ٦ (حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ) اليشكريّ، أبو الخطّاب البصريّ العطّار، ويقال: القطّان، ويقال: القصّاب، ثقةٌ [٧].

رَوَى عن يحيى بن أبي كثير، وقتادة، والحسن، وحُصِين بن عبد الرحمٰن، وشهر.

وروى عنه ابن مهدي، وأبو داود الطيالسي، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وجعفر بن سليمان، وعمرو بن مرزوق، وغيرهم.

قال عبد الصمد: ثنا حرب بن شداد، وكان ثقةً، وقال أحمد: ثبت في كل المشايخ، وقال عمرو بن على: كان يحيى لا يحدِّث عنه، وكان عبد الرحمٰن يحدِّث عنه، وقال ابن معين، وأبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال أبو موسى محمد بن المثنّى: مات سنة (١٦١).

أخرج له البخاري، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث.

و «يحيى بن أبي كثير » تقدم قريباً .

[تنبيه]: رواية شيبان، وحرب بن شدّاد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٤٠] (...) ـ (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ؛ أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لَيَالِي الْحَرَّةِ، فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَشَكَا إِلَيْهِ أَسْعَارَهَا، وَكَثْرَةَ عِيَالِهِ، وَأَخْبَرَهُ أَنْ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلأُوَاثِهَا، فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ لَا آمُرُكَ بِذَلِكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأُوائِهَا(١) فَيَمُوتَ، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً، أَوْ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِماً»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.

٢ \_ (لَيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور، تقدّم قريباً.

٣ \_ (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) كيسان المقبريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (لَيَالِي الْحَرَّةِ)؛ يعني الفتنة المشهورة التي نُهبت فيها المدينة سنة ثلاث وستين.

قوله: «ليالي الحرة»؛ يعني به حَرّة المدينة، كان بها مقتلة عظيمة في أهل المدينة، كان سببها: أن ابن الزبير وأكثر أهل الحجاز كرهوا بيعة يزيد بن معاوية، فلما مات معاوية وجه يزيد مسلم بن عقبة المرّي في جيش عظيم من أهل الشام، فنزل بالمدينة، فقاتل أهلها، فهزمهم، وقتلهم بحرَّة المدينة قتلاً ذريعاً، واستباح المدينة ثلاثة أيام، فسُمّيت وقعة الحرَّة بذلك، ثم إنه توجه بذلك الجيش يريد مكة، فمات مسلم بقُديد، وولي الجيش الحصين بن نمير، وسار إلى مكة، وحاصر ابن الزبير، وأُحرقت الكعبة، حتى انهدم جدارها، وسقط سقفها، فبينما هم كذلك، بلغهم موت يزيد فتفرقوا، وبقي ابن الزبير وأبيه. بمكة إلى زمان الحجاج، وقتله لابن الزبير، رضي الله عن ابن الزبير وأبيه. انتهى (٢).

وقوله: (فِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ) «الْجَلاءُ» ـ بفتح الجيم والمدّ ـ: الفرار من البلد إلى غيره، قاله النوويّ كَثْلَهُ<sup>(٣)</sup>.

وقال القرطبي: «الجلاء» بفتح الجيم، والمدّ: الانتقال من موضع إلى آخر، والجلاء \_ بكسر الجيم والمد \_: هو جِلاء السيف والعروس، والجلى

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «على جهد المدينة، ولأواثها».

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۳/ ٤٩٢. (٣) «شرح النوويّ» ٩/ ١٤٩٠.

ـ بفتح الجيم والقصر ـ: هو جلى الجبهة، وهو انحسار الشعر عنها، يقال منه: رجل أجلى وأجلح. انتهى (١).

وقوله: (عَلَى لَأُوائِهَا)؛ أي: على ضيق المعيشة فيه، وفي نسخة: «على جَهْد المدينة، ولأوائها».

وقوله: (إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً، أَوْ شَهِيداً) قال بعضهم: «أو» للتقسيم، والمعنى: كنت شفيعاً لمن مات بها بعدي، وشهيداً لمن مات بها في زماني، وإن جُعلت «أو» بمعنى الواو، كما ورد في بعض الروايات بالواو، فلا يحتاج إلى هذا التوجيه، فيكون إشارة إلى اختصاص أهل المدينة بالفضيلتين: الشهادة على رسوخ إيمانهم، والشفاعة ليُتجاوز عن عصيانهم، انتهى.

وقوله: (إِذَا كَانَ مُسْلِماً) قال القرطبيّ تَكُلله: هذا يُقيّد ما تقدَّم من مطلقات هذه الألفاظ، ويُنبِّه على القاعدة المقرَّرة، من أن الكافر لا تناله شفاعة شافع؛ كما قال الله تعالى مخبراً عنهم: ﴿فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ۞ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٠٠ ـ ١٠٠].

والحديث من أفراد المصنّف كَالله، وقد مضى تمام البحث فيه قريباً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٤١] (...) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي أَسَامَةَ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَن الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ، كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ». قَالَ: ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَأْخُذُ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجِدُ أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ، فَيَفُكُهُ مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٣/ ٤٩٢ \_ ٤٩٣.

### رجال هذا الإسناد: ثمانية:

- ١ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم في الباب الماضي.
- ٢ (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء، تقدّم أيضاً في الباب الماضي.
  - ٣ ـ (أَبُو أُسَامَةً) حمّاد بن أسامة، تقدّم قبل باب.
- ٤ (الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثم الكوفيّ، صدوقٌ عارف بالمغازي، ورمي برأي الخوارج [٦] (ت١٥١) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦٤/ ٦٤.
- ٥ \_ (سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن أبي سعيد الخدريّ الأنصاريّ المدنيّ، مقبول [٧].

روى عن أبيه، وعنه الوليد بن كثير، ومحمد بن إسحاق، وسهيل بن أبي صالح. ذكره ابن حبان في «الثقات»، وذكر ابن سعد أن سعيداً هذا لقبه رُبيح، والأرجح أنهما أخوان.

تفرّد به المصنّف، وليس له عنده في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٦ - (عَبْدَ الرَّحْمَنُ) بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ الأنصاريِّ الخزرجيِّ، ثقةٌ [٣]
 (ت١٢٢) (خت م ٤) تقدم في «الحيض» ١٦/ ٧٧٤.

والباقيان ذُكرا في الباب.

وقوله: (فِي يَدِهِ الطَّيْرُ) جملة اسميّة وقعت حالاً، نحو: كلّمته فُوه إلى فَي .

والحديث من أفراد المصنف، وقد سبق البحث فيه قريباً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٤] (١٣٧٥) \_ (وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَن الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: أَهْوَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) تقدّم في الباب الماضي.

٢ \_ (الشَّنْبَانِيُّ) سليمان بن أبي سليمان فَيْرُوز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقةٌ
 [٥] مات في حدود (١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٨/ ٢٥٩.

٣ \_ (يُسَيْرُ بْنُ عَمْرِو) أو ابن جابر الكوفيّ، وقيل: أصله أُسير، فقُلبت الهمزة، مختلف في نسبته، فقيل: كِنْديّ، وقيل غير ذلك، وله رؤية، ثقةٌ [٢] (ت ٨٥) (خ م قد س) تقدم في «الزكاة» ٢٤٧٠/٤٧.

٤ ـ (سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ) بن واهب الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ البدريّ، استخلفه عليّ رفيه على البصرة، ومات في خلافته (ع) تقدم في «الجنائز»
 ٢٢٢٥/٢٣.

و«شيخه» ذُكر قبله.

# شرح الحديث:

(صَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ) أنه (قَالَ: أَهْوَى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله تعالى لمكة: وأشار (بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ») كما قال الله تعالى لمكة: ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَا جَمَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُنَخَطَّفُ ﴾ الآية [العنكبوت: ٢٧]، وأصل الأمن: طُمأنينة الناس، وزوال الخوف.

قال النووي كَالله: فيه دلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيد المدينة، وشجرها، وقد سبقت المسألة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن حُنيف ظَيْه هذا من أفراد المصنّف كَلَهُ.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣٤٢/٨٣] (١٣٧٥)، و(أبو بكر بن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢٦/٦) وفي «مسنده» (٢٦٢١)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٤٨٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤٠٢/٢)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه»

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۹/ ۱۵۰.

(٤٤/٤)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٩٢/٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ١٩٧ ـ ١٩٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المُذَكُور أُولَ الكتاب قال:

[٣٣٤٣] (١٣٧٦) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَهِيَ وَبِيئَةٌ، فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَاشْتَكَى بِلَالٌ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ شَكْوَى أَصْحَابِهِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ، كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ، أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدَّهَا، وَحَوِّلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْكةُ) بن سليمان الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرحمٰن، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨] (ت١٨٧) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦١/ ٣٣٩.

٢ - (هِ شَامُ) بن عروة بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، ربّما دلّس [٥] (ت٥ أو١٤٦) وله (٨٧) سنةً (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٣٥٠.

٣ ـ (أَبُوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ
 ثبتٌ فقيه مشهور [٣] (ت٩٤) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٠٧.

٤ \_ (عَائِشَةُ) بنت الصدّيق ﴿ إِنَّ المؤمنين، ماتت ﴿ مَالِثُ على الصحيح، تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا ص٣١٥.

و«شيخه» ذُكر قبله.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف كَاللهُ.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ.

٣ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من هشام، والباقيان كوفيّان.

٤ ـ (ومنها): أنه رواية الابن عن أبيه، عن خالته، وتابعيّ عن تابعيّ.

٥ \_ (ومنها): أن فيه عائشة رها من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث، والله تعالى أعلم.

# شرح الحديث:

(عَنْ عَائِشَةً) عَلَيْ أَنها (قَالَتْ: قَدِمْنَا) بكسر الدال (الْمَدِينَةً) في الهجرة يوم الإثنين لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول، في أحد الأقوال، قاله الزرقاني (وَهِيَ وَبِيئَةٌ) بفتح الواو، وكسر الموحدة؛ أي: كثيرة الوباء، قال الفيّومي كَلَلُهُ: الْوَبَاء بالهمز: مَرَضٌ عامٌّ، يُمَد ويُقْصَر، ويُجمَع الممدود على أوْبِئة، مثلُ متاع وأَمْتِعَة، والمقصور على أوْباء، مثلُ سبب وأسباب، وقد وَبِئت الأرضُ تَوْبَأُ، من باب تَعِبَ وَبْئاً، مثلُ فَلْس: كَثُر مرضها، فهي وَبِئَةٌ، ووَبِئت بالبناء للمفعول، فهي مَوْبُوءة؛ أي: ذات ورَبِئة، على فَعِلة وفَعِيلةٍ، ووُبِئت بالبناء للمفعول، فهي مَوْبُوءة؛ أي: ذات وبَاء. انتهى (۱).

وفي رواية للبخاري: «قالت: وقدِمنا المدينة، وهي أوبا أرض الله»، بالهمز بوزن أفعل، من الوباء، قال الحافظ: الوباء أعمّ من الطاعون، وحقيقته مرضٌ عام ينشأ عن فساد الهواء، وقد يسمى طاعوناً بطريق المجاز، قال: وما كان وباء المدينة إلا حُمَّى كما هو مُبَيَّن في حديث عائشة وكان وزاد محمد بن إسحاق في روايته، عن هشام بن عروة، قال هشام: وكان وباؤها معروفاً في الجاهلية، وكان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يَسْلَم من وبائها قيل له: انْهَق، فَيَنْهَق كما ينهق الحمار، وفي ذلك يقول الشاعر [من الطويل]:

لَعَمْرِي لَئِنْ غَنَّيْتُ مِنْ خِيفَةِ الرَّدَى نَهِيقَ حِمَارٍ إِنَّنِي لَمُرَوَّعُ

قال القاضي عياض كَلَّشُ: قدومه على الوباء، مع صحة نهيه عنه؛ لأن النهي إنما هو في الموت الذريع والطاعون، والذي بالمدينة إنما كان وخماً يمرض بسببه كثير من الغرباء؛ يعني أن المنهيّ عنه إنما هو في القدوم على الوباء الذريع والطاعون، وما كان بالمدينة ليس كذلك، وإنما كان مجرد حُمَّى تَشْتَد وتطول مدتها بالنسبة إلى الغرباء، ولا يغلب الموت بسببها، قال: أو أن

<sup>(1) «</sup>المصباح المنير» ٢٤٦/٢.

قدومه المدينة كان قبل النهي؛ لأن النهي كان في المدينة بعد استيطانها. انتهى (١).

وقال الحافظ كلله: لا يعارض قدومه على المدينة، وهي بهذه الصفة نهيه عن القدوم على الطاعون؛ لأن ذلك قبل النهي، أو أن النهي يختص بالطاعون ونحوه، من الموت الذريع، لا المرض ولو عمّ.

(فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق رَفِي (وَاشْتَكَى بِلَالٌ) المؤذّن رَفِي، وفي رواية البخاريّ: «وُعِكَ أبو بكر وبلالٌ»، وهو: بضم الواو، وكسر العين، على صيغة المجهول؛ أي: أصابه الوَعْكُ، وهو الْحُمَّى، وقيل: هو مغث الْحُمّى، وهو ممارستها المحمومَ حتى تصرعه.

قال الحافظ: وفي حديث البراء عند البخاريّ في «الهجرة» أن عائشة وأيضاً وُعِكت، وكان وصولها إلى المدينة مع آل أبي بكر، هاجر بهم أخوها عبد الله، وخرج زيد بن حارثة، وأبو رافع ببنتي النبيّ على فاطمة وأم كلثوم، وأسامة بن زيد، وأمه أم أيمن، وسودة بنت زمعة، وكانت رقية بنت النبيّ على سبقت مع زوجها عثمان، وأخرت زينب، وهي الكبرى عند زوجها أبي العاص بن الربيع.

قال الزرقاني: وعند النسائي، وابن إسحاق، عن هشام، عن أبيه، عنها: لما قدم رسول الله على أوبا أرض الله، أصاب أصحابه منها بلاء، وسَقَمٌ، وصرف الله ذلك عن نبيه على وأصابت أبا بكر، وبلالاً، وعامر بن فهيرة، فاستأذنت رسول الله على عيادتهم، وذلك قبل أن يُضْرَب علينا الحجاب، فأذِن لي، فدخلت عليهم، وهم في بيت واحد.

وعند البخاريّ: فجئت رسول الله ﷺ، فأخبرته؛ أي: بما صدر عن أبي بكر ظلم حين قلت له: يا أبت كيف تجدك؟ وكان إذا أخذته الحمى يقول:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَلَا مَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَقَدْ سَاقَ البخاريّ الحديث مطوّلاً فقال: عن عائشة ﷺ قالت:

راجع: «إكمال المعلم» ٤٩٦/٤.

لَمَّا قَدِم رسول الله ﷺ المدينة، وُعِك أبو بكر، وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الْحُمّى يقول [من الرجز]:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلال إذا أُقْلِع عنه الحمي يرفع عَقِيرته، يقول [من الطويل]:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلُ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إَذْخِرٌ وَجَلِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ مَجِنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

وقال: اللهم الْعَنْ شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خَلَف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، ثم قال رسول الله ﷺ: «اللهم حبب إلينا المدينة، كحبنا مكة، أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا، وفي مدنا، وصححها لنا، وانقُلْ حُمّاها إلى الجحفة»، قالت: وقَدِمنا المدينة، وهي أوبأ أرض الله، قالت: فكان بُطحانُ يجرى نَجْلاً، تعنى ماءً آجناً.

وفي رواية له في «المناقب»: قالت: لَمَّا قَدِمَ رسول الله ﷺ المدينة وُعِك أبو بكر، وبلالٌ، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجد؟ ويا بلال كيف تجدك؟ وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول. . . الحديث.

قال ابن عبد البر كَالله: إِذْخِرٌ، وجَلِيلٌ نبتان من الكلأ طيب الرائحة، يكونان بمكة، وأوديتها، لا يكادان يوجدان في غيرها، وقيل: الجليل: نبت ضعيف صفراء يُحشى بها خُصاص البيوت وغيرها.

و «مَجِنّة» بفتح الميم، وكسر الجيم، وتشديد النون: موضع بأعلى مكة على أميال، كان يقام للعرب بها سوق، وبعضهم يكسر ميمها، والفتح أكثر، وهي زائدة.

و «شامةٌ، وطَفِيلٌ» جبلان على نحو ثلاثين ميلاً من مكة في جهة اليمن، وقيل: جبلان مُشْرِفان على مَجِنّة، على بريدين من مكة، وقيل: عينان عندها، قال الزرقانيّ: وجُمع باحتمال أن العينين بقرب الجبلين، أو فيهما.

وحاصل ما قال بلال: «أنه كان يذكر مكة، وصحة هوائها، وعذوبة مائها، ولطافة جبالها، ونباتها، ونفحة رياح نباتها الذي بمنزلة بناتها وأبنائها».

وعند ابن إسحاق: فذكرت ذلك، فقلت: يا رسول الله إنهم ليهذون، وما يعقلون، من شدة الحمى.

(فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شَكُوى أَصْحَابِهِ) ﴿ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا) بصيغة الأمر من التحبيب (الْمَدِينَة) منصوب على المفعوليّة (كَمَا حَبَبْتَ) إلينا (مَكَّة) وفي رواية البخاريّ: «كحبّنا مكة» (أَوْ أَشَدًّ) أي: من حب مكة، قال الزرقانيّ كَلَّشُهُ: فاستجاب الله دعاءه، فكانت أحبّ إليه من مكة، كما جزم به بعضهم، وكان يُحَرِّك دابته إذا رأى المدينة من حبها. انتهى.

وقال ابن بطال وغيره: من أقام بها يَجِد من ترابها وحيطانها رائحة طيبةً، لا تكاد توجد في غيرها، قال بعضهم: وقد تكرر دعاؤه بتحبيبها والبركة في ثمارها، والظاهر أن الإجابة حصلت بالأول، والتكرير لطلب المزيد.

(وَحَوِّلُ) وفي رواية البخاريّ: «وانقل» (حُمَّاهَا) أي: وبائها، وشدّتها، وكثرتها (إِلَى الْجُحْفَةِ) - بضم الجيم، وسكون الحاء -: أحد المواقيت المشهورة، وقد تقدم ذكرها في حديث المواقيت.

قال الخطابيّ وغيره: كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت اليهود، وهم أعداء الإسلام والمسلمين، ولذا توجه دعاؤه ﷺ عليهم.

وقال عياض: فيه معجزة له ﷺ، فإن الجحفة من يومئذ وَبِيئة وَخْمَةٌ، لا يشرب أحدٌ من مائها إلا حُمّ؛ أي: من الغرباء الداخلين عليها.

قال السمهوديّ: والموجود الآن من الحمى بالمدينة ليس حمى الوباء، بل رحمة ربنا، ودعوة نبينا على للتكفير، قال: وفي الحديث: «أصح المدينة ما بين حَرّة بني قريظة والعريض»، وهو يؤذن ببقاء شيء منها بها، وأن الذي نُقِل عنها أصلاً ورأساً سلطانها، وشدتها، ووباؤها، وكثرتها بحيث لا يُعَدّ الباقي بالنسبة إليه شيئاً.

قال: ويَحْتَمِل أنها رُفعت بالكلية، ثم أعيدت خفيفةً؛ لئلا يفوت ثوابها، كما أشار إليه الحافظ، ويدل له ما روى أحمد بإسناد صحيح، وأبو يعلى، وابن حبان في «صحيحه»، والطبرانيّ عن جابر:

استأذنت الحمى على رسول الله ﷺ، فقال: «من هذه؟» قالت: أُمُّ مِلْدَم، قال: فأمر بها إلى أهل قباء، فلَقُوا ما لا يعلم إلا الله، فأتوه، فَشَكُوا ذلك إليه، فقال: «ما شئتم؟ إن شئتم دعوت الله ليكشفها عنكم، وإن شئتم تكون لكم طهوراً»، قالوا: أو تفعل؟ قال: «نعم»، قالوا: فدعها. انتهى.

قال الحافظ: وقد استَشْكُل بعض الناس الدعاء برفع الوباء؛ لأنه يتضمن الدعاء برفع الموت، والموت حتم مَقْضِيّ، فيكون ذلك عَبَثاً.

وأجيب بأن ذلك لا ينافي التعبد بالدعاء؛ لأنه قد يكون من جملة الأسباب في طول العمر، أو رفع المرض، وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون، والجذام، وسيئ الأسقام، ومنكرات الأخلاق، والأهواء، والأدواء، فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير، ولم يقل بذلك إلا شذوذ، والأحاديث الصحيحة تردّ عليهم، وفي الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة، ليست في التداوي بغيره؛ لما فيه من الخضوع والتذلل للربّ فين بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة؛ اتكالاً على ما قُدِّر، فيلزم ترك العمل جملة، وردّ البلاء بالدعاء، كردّ السهم بالتُّرس، وليس من شرط الإيمان بالقدر أن لا يتترس من رمي السهم، والله أعلم. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة علىه المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣٤ و ٣٣٤٣ و ١٣٢١)، و(البخاريّ) في «فضائل المدينة» (١٨٨٩) و«مناقب الأنصار» (٣٩٢٦) و«المرضى» (٥٦٥٤) وفضائل المدينة» (١٨٨٩) و مناقب الأنصار» (٣٩٢٦) و «المرضى» (٢/٥٥٤) و «الدعوات» (٣٧٢٦)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/٤٥ و ٢٨٤ و ٣٥٤)، و(مالك) في «الموطّإ» (٢/٨٩٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٦٥ و٢٨٢) و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٧٢٤)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/٥٤)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/٨٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/٢)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٠١٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (١):

١ - (منها): بيان فضائل المدينة، وأن النبي ﷺ دعا ربه أن يحبّبها إلى المسلمين أكثر من حبهم لمكة، فاستجاب الله له.

٢ - (ومنها): بيان جواز الدعاء على الكفار بالأمراض، والهلاك، وللمسلمين بالصحة، وطيب بلادهم، والبركة فيها، وكشف الضرّ، والشدائد عنهم.

٣ ـ (ومنها): إظهار معجزة عجيبة للنبي ﷺ، حيث نقل الله تعالى الحمى من المدينة إلى الجحفة، ولا تزال من يومئذ وبيئة لا يشرب أحدٌ من مائها إلا حُمّ، ولا يمر بها طائر إلا حُمّ وسقط.

٤ - (ومنها): بيان ما هو متعارّفٌ حتى الآن، من تنكَّر البلدان على من لم يعرف هواها، ولم يغذَّ بمائها.

٥ ـ (ومنها): أن فيه عيادة الجِلَّة السادة لإخوانهم، ومُواليهم الصالحين.

٦ - (ومنها): مشروعية عيادة النساء الرجال الأجانب، حيث عادت عائشة «بلالاً».

٧ - (ومنها): مشروعيّة سؤال العليل عن حاله بكيف تجدك؟ وكيف أنت؟ ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) أي: فوائد حديث عائشة الله المختلفة التي ذكرتها في الشرح، لا خصوص سياق المصنف، فتنبه.

۸ ـ (ومنها): فيه أن إشارة المريض إلى ذكر ما يجد ليس بشكوى، وإذا جاز استخبار العليل، جاز إخباره عما به، ومن رَضِي فله الأجر والرضى، ومن سَخِط فله السخط والبلوى.

9 \_ (ومنها): ما قال الإمام ابن عبد البر كله: فيه جواز إنشاد الشعر، والتمثل به، واستماعه، وإذا كان رسول الله على يسمعه، وأبو بكر ينشده، فهل للتقليد والاقتداء موضع أرفع من هذا؟ وما استنشده رسول الله على، وأنشد بين يديه أكثر من أن يحصى، ولا يُنكِر الشعرَ الحسنَ أحدٌ من أولي العلم، ولا من أولي الغلم، ولا من أولي النهي، وليس أحد من كبار الصحابة، وأهل العلم، وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر، وتمثل به، أو سمعه فرضيه، وذلك ما كان حكمه مباحاً من القول، ولم يكن فيه فحش، ولا خنّى، ولا لمسلم أذّى، فإن كان ذلك فهو والمنثور من الكلام سواء، لا يحل سماعه، ولا قوله. انتهى كلام ابن عبد البر كله المناه وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَّلُهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٤] (...) \_ (وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم في الباب الماضى.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية أبي أسامة، عن هشام بن عروة، لم أجد من ساقها، فليُنظر.

وأما رواية عبد الله بن نُمير، عن هشام، فقد ساقها الإمام أحمد كَثَلَثُهُ في «مسنده» (٥٦/٦) فقال:

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» ۲۲/ ۱۹٤.

(۲٤٣٣٣) ـ حدّثنا عبد الله (۱) ، حدّثني أبي ، ثنا ابن نمير ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : قَدِم رسول الله الله المدينة ، وهي أوبا أرض الله فاشتكى أبو بكر ، قالت : فقال رسول الله اللهم حبب إلينا المدينة ، كحبنا مكة ، أو أشد ، وصححها ، وبارك لنا في مدّها ، وصاعها ، وانقُلْ حُمّاها ، فاجعلها في الجحفة » . انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٤٥] (١٣٧٧) \_ (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهَا، كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً، أَوْ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بن فارس العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقةٌ
 [٩] (ت٢٠٩٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٧٩/٤١٠.

٢ - (عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِم) بن عمر بن الخطّاب العدويّ، أبو أبو أبوب المدنيّ، لقبه رَبَاح، ويقال له: عيسى بن حفص الأنصاريّ؛ لأن أمه كانت أنصاريّة، ثقةٌ [٦] (١٥٧) (خ م د س ق) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٥٧٩/١.

٣ ـ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قريباً.

٤ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب والله تقدّم أيضاً قريباً. وشيخ المصنّف ذُكر في الباب، وشرح الحديث، ومسائله تأتي في الحديث التالي، وإنما أخرتها إليه؛ لكونه أتم مما هنا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>١) هو ولد الإمام أحمد.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج صَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٤٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُويْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ، فَأَتَّتُهُ مَوْلَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ، فَأَتَتُهُ مَوْلَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي جَالِساً عِنْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ عَلَيْنَا الزَّمَانُ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ: اقْعُدِي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ: اقْعُدِي لَكَاع، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ، إلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيداً، أَوْ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (قَطَنُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ) الليثيّ، أو الْخُزاعيّ، أبو الحسن المدنيّ، صدوقٌ [٦].

رَوَى عن عمه، ويُحَنَّس مولى آل الزبير، وعُبيد بن عُمير الليثيّ، وغيرهم.

وروى عنه مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر العمريّ، وعبد الأعلى بن أبي فَرُوة، وعمر بن صهبان، والضحاك بن عثمان الحزاميّ، والوليد بن كثير المدنىّ، وآخرون.

قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائيّ: ليس به بأسّ، وذكره ابن حبان في «الثقات».

تفرّد به المصنّف، والنسائي، وليس له عندهما إلا هذا الحديث، وأعاده هنا بعده.

٢ \_ (يُحَنَّسُ مَوْلَى الزُّبَيْرِ) هو: يُحنَّس \_ بضم أوله، وفتح الحاء المهملة، وتشديد النون المكسورة، ويجوز فتحها، آخره سين مهملة \_ ابن أبي موسى، ويقال: ابن عبد الله، أبو موسى المدنيّ الأسديّ، مولى مصعب بن الزبير، ثقةٌ مُقرئ [٣].

رَوَى عن عمر بن الخطاب، والزبير بن العوّام، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وابن عمر، وأنس.

وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وقطن بن وهب، ومحمد بن إبراهيم التيميّ، ووهب ابن كيسان.

قال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات».

تفرد به المصنّف، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٣٧٧) وأعاده بعده، وحديث (٢٢٥٩): «لأن يمتلئ جوف رجل قيحاً خير له من أن يمتلئ شِعْراً».

والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

### شرح الحديث:

(عَنْ يُحَنَّسَ) ـ بضم المثناة تحتُ، وفتح الحاء المهملة، وكسر النون وفتحها، وجهان مشهوران، والسين مهملة، قاله النووي كَلَّلَهُ(١).

وقال القرطبيّ كَالله: «يُحنِّس» بضمّ الياء، وكسر النون، وتشديدها، رويناه، وهو المشهور، وقد ضُبط عن أبي بحر: «يُحنَّس» بفتح النون. انتهى (٢).

(مَوْلَى الزُّبَيْرِ) وفي الرواية التالية: «يُحَنِّس مولى مصعب بن الزبير»، قال النوويّ كَثَلَله: هو لأحدهما حقيقة، وللآخر مجازاً. انتهى.

(أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر قَطَنَ بن وهب (أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ) بن الخطّاب وله الفِيْنَةِ الظاهر أنه أراد فتنة الحرّة التي وقعت في زمن يزيد بن معاوية، وقد تقدّم بيانها قريباً (فَأَتَتُهُ مَوْلَاةٌ لَهُ) لم أر من ذكر اسمها (تُسَلِّمُ عَلَيْهِ)؛ أي: تسليم التوديع، حتى تخرج من المدينة (فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَدْتُ النَّخُرُوجَ)؛ أي: من المدينة إلى غيرها (يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) هو كنية عبد الله بن عمر وقولها: (اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ) بيان لسبب خروجها من المدينة، واعتذار لذلك، تعني أنه اشتد علينا القحط في هذا الزمان بسبب الفتنة، فأردت الخروج من المدينة (فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ) بن عمر في (اقْعُدِي لَكَاعِ) بحذف حرف النداء؛ أي: يا لكاع، قال الحريريّ في «ملحة الإعراب»:

وَحَذْفُ «يَا» يَجُوزُ فِي النِّدَاءِ كَقَوْلِهِمْ «رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي»

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۵۱/۹.

قال النووي كَالله: «لَكَاع» ـ بفتح اللام، وأما العين فمبنية على الكسر ـ قال أهل اللغة: يقال: امرأة لَكَاع، ورجل لُكَعُ ـ بضم اللام، وفتح الكاف ـ ويطلق ذلك على اللئيم، وعلى العبد، وعلى الغبيّ الذي لا يهتدي لكلام غيره، وعلى الصغير. انتهى (١).

وقال ابن الأثير كَالله: «اللَّكَعُ» عند العرب: العبد، ثم استُعمل في الْحُمْق والذَّمّ، يقال للرجل: لُكَع، وللمرأة: لَكَاع، وقد لَكِعَ الرجل يَلْكَع من باب تَعِبَ لَكُعا، ولَكَاعَةً: لَؤُمَ، وهو ألكع، وأكثر ما يقع في النداء، وهو اللهيم، وقيل: الْوَسِخُ، وقد يُطلق على الصغير، ومنه الحديث أنه على جاء يطلب الحسن بن عليّ، فقال: «أَثَمَّ لُكَعُ (٢)»، فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يُستعمل لَكَاع، ولُكَعُ إلا في النداء، يقال: للذكر: يا لُكَعُ، وللأنثى: يا لَكَاعِ، وربّما جاء في الشعر في غير النداء للضرورة، كقوله:

أُطَوِّفُ مَا أُطَوِّفُ ثُمَّ آوِي إِلَى بَيْتِ قَعِيدَتُهُ لَكَاعِ وَأَطَوِّفُ مَا أُطَوِّفُ ثُمَّ آوِي إلَى بَيْتِ قَعِيدَتُهُ لَكَاعِ وَإِلَى قَاعِدة الأسماء الملازمة للنداء أشار ابن مالك كَلَّلَهُ في «الخلاصة» بقوله:

وَفُلُ بَعْضُ مَا يَخْتَصُّ بِالنِّدَا لُؤْمَانُ نَوْمَانُ كَذَا وَاطَّرَدَا فَعُلُ بَعْضُ مَا يَخْتَصُّ بِالنِّدَا وَالْأَمْرُ هَكَذَا مِنَ الشُّلَاثِي فِي سَبِّ الانْثَى وَزْنُ يَا خَبَاثِ وَالأَمْرُ هَكَذَا مِنَ الشُّكْرِثِي وَالأَمْرُ هَكَذَا مِنَ الشُّعْرِ فُلُ وَلَا تَقِسْ وَجُرَّ فِي الشَّعْرِ فُلُ وَلَا تَقِسْ وَجُرَّ فِي الشَّعْرِ فُلُ

وإنما قال ابن عمر رضي الها هذا؛ تبسّطاً مع مولاته، وإنكاراً عليها إرادة الخروج من المدينة؛ لأنه لا ينبغي الخروج منها؛ لأجل الشدّة والمشقّة.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/ ۱۰۱. (۲) أخرجه الشيخان.

<sup>(</sup>٣) «النهاية» ٢٦٨/٤ بزيادة من «القاموس» ٣/ ٨٢.

ثم بين ابن عمر على سبب نهيها بقوله: (فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَقُولُ: «لَا يَصْبِرُ) بكسر الباء، من باب ضرب (عَلَى لَأُوَاثِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدُ) قال ابن عبد البرّ كَلَّهُ: قوله ﷺ: «على لأوائها، وشدّتها» يعني المدينة، والشدّة: الجوع، واللأواء تعذُّر المكسب، وسوء الحال. انتهى (١).

وقال المازريّ كَالله: اللأواء: الجوع، وشدّة المكسب، وضمير «شدّتها» يَحْتَمِل أن يعود على الملاواء، ويَحْتَمِل أن يعود على المدينة، قال الأبيّ كَالله: الحديث خرج مخرج الحتّ على سكناها، فمن لزم سكناها داخل في ذلك، ولو لم تلحقه لأواء؛ لأن التعليل بالغالب والمظنة لا يضرّ فيه التخلف في بعض الصور؛ كتعليل القصر بمشقة السفر، فإن الملك يقصر، وإن لم تلحقه مشقة؛ لوجود السفر، انتهى (٢).

(إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيداً، أَوْ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ») قد تقدّم عن القاضي عياض كَلَه أن الأظهر في «أو» هذه أنها ليست للشكّ، وإنما هي للتقسيم، فيكون شهيداً لبعض أهل المدينة، وشفيعاً لباقيهم، إما شفيعاً للعاصين، وشهيداً للمطيعين، وإما شهيداً لمن مات في حياته، وشفيعاً لمن مات بعده، أو غير ذلك، وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين، أو للعاصين في القيامة، وعلى شهادته على جميع الأمة، وقد قال على في شهداء أُحُد: «أنا شهيد على هؤلاء»، فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزية، وزيادة منزلة وحَظْوَةٍ، قال: وقد تكون «أو» بمعنى الواو، فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشهيداً. انتهى، وقد سبق تكون «أو» بمعنى الواو، فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشهيداً. انتهى، وقد سبق تمام البحث فيه في «شرح حديث سعد بن أبي وقاص» الماضي في الباب الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي هذا من أفراد المصنف كلله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» لابن عبد البرّ ۲۱/ ۲۳. (۲) «شرح الزرقانيّ» ٤/ ۲۷۳.

أخرجه (المصنف) هنا [٣٨٥/٨٣ و٣٤٦ و٣٣٤ (١٣٧٧)، و(الترمذيّ) في (الترمذيّ) في (النسائيّ) في (الكبرى» (٢/٤٨٧)، و(أحمد) في (مسنده» (٢/١٥٥)، و(أبو نعيم) في (مستخرجه» (٤/٤٥)، و(الطبرانيّ) في (الكبير» (٢/١٦٧)، و(أبو يعلى) في (مسنده» (١٦٧/١٠)، و(البيهقيّ) في (شعب الإيمان» (٧/١٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل المدينة، وفضل سكناها.

٢ ـ (ومنها): بيان فضل الصبر على لأوائها، وشدّتها.

٣ \_ (ومنها): بيان فضل النبي ﷺ؛ لأنه ما حصل للمدينة من الفضل إلا بسببه ﷺ.

٤ - (ومنها): ما قال العلماء: وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب، مع ما سبق، وما بعدها، دلالات ظاهرة على فضل سكنى المدينة، والصبر على شدائدها، وضيق العيش فيها، وأن هذا الفضل باقٍ مستمرُّ إلى يوم القيامة.

وقد اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة، فقال أبو حنيفة، وطائفة: تُكره المجاورة بمكة، وقال أحمد بن حنبل، وطائفة: لا تكره المجاورة بمكة، وإنما كرهها من كرهها لأمور: منها: خوف الملل، وقلة الحرمة للأنس، وخوف ملابسة الذنوب، فإن الذنب فيها، أقبح منه في غيرها، كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها.

واحتَجّ من استحبها بما يحصل فيها من الطاعات التي لا تحصل بغيرها، وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك.

قال النووي كَلَّشُه: والمختار أن المجاورة بهما جميعاً مستحبة، إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحذورات المذكورة وغيرها، وقد جاورتهما خلائق لا يُحصون، من سلف الأمة وخلفها، ممن يُقتدى به، وينبغي للمجاور الاحتراز من المحذورات، وأسبابها، والله أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النووي كَالله من استحباب مجاورة الحرمين مع مراعاة آدابهما؛ رغبةً فيما يحصل من الفضل، وتَضاعف

الحسنات هو الحقّ؛ لوضوح أدلّته، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٤٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الشَّحَّاكُ، عَنْ قَطَنٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى مُصْعَب، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأُوَاثِهَا وَشِدَّتِهَا، كُنْتُ لَهُ شَهِيداً، أَوْ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، يَعْنِي الْمَدِينَة).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ) محمد بن إسماعيل بن مسلم المدني، تقدّم قريباً.

٣ ـ (الضّحَّاكُ) بن عثمان بن عبد الله الحزاميّ المدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
 والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (يَعْنِي الْمَدِينَة) تفسير لضمير المؤنّث في قوله: «لأوائها، وشدّتها»، ويَحْتَمل أن يكون من المصنّف، أو ممن فوقه.

والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٤٨] (١٣٧٨) \_ (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَوْ شَهِيداً»).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن يعقوب الْحُرَقيّ مولاهم، أبو شِبْل

المدني، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٥] مات سنة بضع ومائتين (زم ٤) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥.

٢ ـ (أَبُوهُ) عبد الرحمٰن بن يعقوب الْجُهنيّ الْحُرقيّ مولاهم، المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ز م ٤) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥.

والباقون ذُكروا في الباب والباب الماضي، و«يحيى بن أيوب» هو: المقابري البغداديّ، و«ابن حُجر»: هو عليّ، وشرح الحديث واضح، يُعلم مما

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والمسألة الأولى):

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣٨/٨٣٣ و٣٤٤٩ و٣٣٥٠] (١٣٧٨)، و(الترمذيّ) في «الفضائل» (٣٩٢٤)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١١٦٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٨٧ و ٢٨٨ و٣٤٣ و٣٩٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ ٤٣٨)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤٧/٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱۱/ ۳۷۲)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أُولَ الكتاب قال:

[٣٣٤٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى الْعدنيّ، تقدّم في الباب الماضي.

٢ \_ (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قريباً.

٣ \_ (أَبُو هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى) الْحَنَّاط \_ بحاء مهملة، ونون مشدّدة \_ الغفاريّ المدنيّ، واسم أبيه ميسرة، ثقةٌ [٦].

رَوَى عن دينار أبي عبد الله القراظ، وعبد الوهاب بن بخت، وعون بن

عبد الله بن عتبة، وقيس بن سعد المكيّ، وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، وموسى بن أنس بن مالك، ونافع مولى ابن عمر، وأبي طيبة المدنيّ.

وروى عنه حفص بن ميسرة، والليث، وابن عيينة، وعبد العزيز بن عبد الصمد العَمّي، ويحيى القطان.

قال الدُّوريّ: سألت ابن معين عنه، فقال: هو مدنيّ، قلت: هو أخو عيسى الحنّاط، فقال: كذا أظنّه، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات».

روى له البخاريّ في التعاليق<sup>(۱)</sup>، والمصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٣٧٨)، والحديث الآتي بعد بابين برقم (١٣٨٦): «من أراد أهل هذه البلدة بسوء...» الحديث.

٤ ـ (أَبُو عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظُ) ـ بظاء معجمة ـ الْخُزَاعيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ يُرسل [٣].

رَوى عن معاذ بن جبل، وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة ﴿

وروى عنه عمرو بن يحيى بن عُمارة، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وزيد بن أسلم، وعبد الله بن عبد الرحمٰن بن يُحَنَّس، وأسامة بن زيد الليثيّ، وغيرهم.

قال أبو حاتم الرازيّ: روى عن سعد بن أبي وقاص، ولا ندري سمع منه أم لا؟ وذكره ابن حبان في «الثقات».

تفرّد به المصنّف، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان فقط، هذا برقم (١٣٨٦): «من أراد أهل هذا برقم (١٣٨٦): «من أراد أهل هذه البلدة بسوء...» الحديث كرّره ثلاث مرّات.

<sup>(</sup>۱) قال في «تهذيب التهذيب» ١٠/ ٣٢٥: روايته عند البخاريّ في «كتاب الجنائز» عقب حديث سفيان، عن عمرو، عن جابر، في قصة موت عبد الله بن أُبَيّ، قال سفيان: وقال أبو هارون، فذكر طَرَفاً من الحديث، فعند المزيّ أنه هذا، وعند غيره أبو هارون الْغَنَويّ إبراهيم بن العلاء، وعلى تقدير كونه هو موسى، فحديثه في البخاري موصول، لا معلَّقُ. انتهى.

٥ \_ (أَبُو هُرَيْرَة) وَ الله الله عَلَيْهُ ، تقدم في «المقدمة» ٢/٤.

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن أبي هارون هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنَّلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأُواءِ النَّمَدِينَةِ» بِمِثْلِهِ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (يُوسُفُ بْنُ عِيسَى) الزهريّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ فاضلٌ [١٠].

رَوَى عن عمه يحيى، وحفص بن غياث، والفضل بن موسى، وأبي معاوية، ووكيع، وابن عيينة، وعبد الله بن نُمير، وعلي بن عاصم، وابن فُضيل، وغيرهم.

وروى عنه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد بن سيار المروزي، وعبدة بن سليمان البصري، والحسن بن سفيان، وآخرون.

قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الحاكم: هو جدّ شيخنا أبي الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف البخاري، وكان شيخنا أبو الفضل يذكر فضائل جدّه، وزهده، وورعه، وكثرة صدقاته، وإحسانه، وما خلَّف من أوقافه ببخارى، ونيسابور.

قال البخاريّ، والنسائيّ، وابن حبّان: مات سنة تسع وأربعين ومائتين. وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٢ \_ (الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى) السِّينانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من
 كبار [٩] (ت١٩٢) (ع) تقدم في «الجنائز» ٢٦/٢٣٦.

٣ ـ (صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) السمّان، أبو عبد الرحمٰن المدنيّ، أخو سُهيل، وعَبّاد، ثقة [٥].

روى عن أبيه، وأنس بن مالك، وروى عنه هشام بن عروة، وابن أبي ذئب، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، وغيرهم.

قال ابن معين: أبو صالح السمّان كان له ثلاثة بنين: سُهيل، وعباد، وصالح، وكلهم ثقة، وقال الْبَرْقانيّ: قال الدارقطنيّ: له حديثان، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبو بكر البزار: ثقةٌ.

تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، استغربه الترمذيّ، وحسّنه.

والباقون ذُكروا في الباب وفي الذي قبله.

[تنبيه]: رواية أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله هذه ساقها الترمذي كَالله في «جامعه»، فقال:

(٣٨٥٩) \_ حدّثنا محمود بن غيلان، حدّثنا الفضل بن موسى، حدّثنا هشام بن عروة، عن صالح بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله على قال: «لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحدٌ، إلا كنت له شهيداً، أو شفيعاً يوم القيامة».

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه، قال: وصالح بن أبي صالح أخو سُهيل بن أبي صالح. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٨٤) \_ (بَابُ صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّاعُونِ، وَالدَّجَّالِ إِلَيْهَا)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَّلُهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٥] (١٣٧٩) \_ (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَاثِكَةٌ، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ، وَلَا الدَّجَّالُ»).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الْمُجْمِر المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «الطهارة»
 ٩/٥٧٥.

والباقون ذُكروا في الباب الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

ا \_ (منها): أنه من رباعيّات المصنّف كَثَلَثُهُ، وهو (٢١٦) من رباعيّات الكتاب.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

٣ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه أيضاً، فنيسابوريّ.

٤ ـ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ أَحَفَظُ مِن روى الحديث في عصره.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَ الله أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "عَلَى أَنْقَابٍ الْمُدِينَةِ") بفتح النون والقاف، الْمَدِينَةِ") بفتح الهمزة، وسكون النون: جمع قلة لِنَقَبٍ، بفتح النون والقاف، بعدها موحدة، ووقع في حديث أنس، وأبي سعيد عند البخاريّ: "على نقابها" بكسر النون: جمع نَقْب بالسكون، وهما بمعنى، قال ابن وهب: المراد بها مداخلها، وهي أبوابها، وفوهات طرقها التي يُدْخَل منها، كما جاء في الحديث الآخر: "على كل باب منها ملك"، وقيل: طرقها، وأصل النَّقْب: الطريق بين الجبلين، وقيل: الأنقاب الطُّرُق التي يسكنها الناس.

وقال ابن عبد البر كَاللهُ (١): وأما قوله: «أنقاب المدينة»، فإنه أراد طُرُقها، وفِجاجها، والواحد منها نَقَب، ومن ذلك قول الله كَالى: ﴿فَنَقَبُواْ فِي اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَقَدْ نَقَّبْتُ فِي الْآفَاقِ حَتَّى رَضِيتُ مِنَ السَّلَامَةِ (٢) بِالإِيَابِ

(مَلَائِكَةٌ) يَحرُسونها (لَا يَدْخُلُهَا) قال الطيبيّ كَثَلَهُ: جملة مستأنفة، بيان لموجب استقرار الملائكة على الأنقاب (الطَّاعُونُ) قال في «الفتح» في «باب ما يذكر في الطاعون» من «كتاب الطب»: «الطاعون» بوزن فاعُول، عَدَلُوا به عن

راجع: «التمهيد» ١٨٠/١٦.

<sup>(</sup>٢) هكذا في «لسان العرب» ١/ ٧٦٩ بلفظ: «السلامة»، وهو الموافق للوزن، ووقع في «التمهيد» ١٨٠/١٦ بلفظ: «الغنية»، والظاهر أن الوزن لا يساعده، فتأمل.

أصله، ووضعوه دالًا على الموت العامّ كالوباء، ويقال: طُعِن فهو مطعون، وطَعِين: إذا أصابه الطاعون، وإذا أصابه الطّعْن بالرمح، فهو مطعون، هذا كلام الجوهريّ.

وقال صاحب «النهاية»: الطاعون: المرض العام الذي يَفْسُد له الهواء، وتَفْسُد به الأمزجة والأبدان.

وقال ابن العربيّ: الطاعون: الوجع الغالب الذي يُطفئ الروح، كالذبحة، وسُمِّي بذلك؛ لعموم مصابه، وسرعة قتله.

وقال الداوديّ: الطاعون: حبة تَخْرُج من الأرقاع، وفي كل طيّ من الجسد، والصحيح أنه الوباء.

وقال ابن عبد البرّ: الطاعون: غُدّة تخرج في المراقّ، والآباط، وقد تخرج في الأيدي، والأصابع، وحيث شاء الله.

وقال النووي في «الروضة»: قيل: الطاعون انصباب الدم إلى عضو، وقال آخرون: وهو هيجان الدم، وانتفاخه، قال المتولّي: وهو قريب من الجذام، من أصابه تآكلت أعضاؤه، وتساقط لحمه، وقال الغزاليّ: هو انتفاخ جميع البدن من الدم، مع الحمى، أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف، فينتفخ، ويحمرّ، وقد يذهب ذلك العضو، وقال النوويّ أيضاً في «تهذيبه»: هو بَثْر، ووَرَم مؤلم جدّاً يخرج مع لهب، ويسود ما حواليه، أو يخضرّ، أو يحمرّ حمرة شديدة بنفسجية كَدِرة، ويحصل معه خفقان، وقيء، ويخرج غالباً في المراق والآباط، وقد يخرج في الأيدي والأصابع، وسائر الجسد.

وقال جماعة من الأطباء، منهم أبو علي بن سيناء: الطاعون مادة سُمّية تُحدِث وَرَماً قتّالاً يحدث في المواضع الرخوة، والمغابن من البدن، وأغلب ما تكون تحت الإبط، أو خلف الأذن، أو عند الأرنبة، قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد، يستحيل إلى جوهر سُمّيّ يُفسد العضو، ويغير ما يليه، ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة، فيحدث القيء، والغثيان، والغشي، والخفقان، وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع، وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية، والأسود منه قلّ من يسلم منه، وأسلمه الأحمر، ثم الأصفر، والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة، ومن ثمّ

أُطلق على الطاعون وباء، وبالعكس، وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده.

ثم قال الحافظ: هذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة، وأهل الفقه، والأطباء في تعريفه، والحاصل أن حقيقته وَرَمٌ ينشأ عن هيجان الدم، أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده، وأن غير ذلك من الأمراض العامّة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعوناً بطريق المجاز؛ لاشتراكهما في عموم المرض، أو كثرة الموت، والدليل على أن الطاعون غير الوباء حديث: «أن الطاعون لا يدخل المدينة»، وقد ورد في حديث عائشة عليها: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، وفيه قول بلال ظاهيه: «أخرجونا إلى أرض الوباء»، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الوباء كان موجوداً بالمدينة، وفي حديث أبي الأسود: «قَدِمت المدينة في خلافة عمر، وهم يموتون موتاً ذريعاً». وقد سبق في حديث العرنيين في «الطهارة» أنهم استوخموا المدينة، وفي لفظ: أنهم قالوا: إنها أرض وَبئة، فكل ذلك يدلُّ على أن الوباء كان موجوداً بالمدينة، وقد صَرَّح في الحديث بأن الطاعون لا يدخلها، فدلّ على أن الوباء غير الطاعون، وأن من أطلق على كل وباء طاعوناً، فبطريق المجاز، قال أهل اللغة: الوباء هو المرض العامّ، يقال: أوبأت الأرض فهي مُوبئة، وَوَبَئت بالفتح فهي وبثة، وبالضم فهي موبوءة، والذي يفترق به الطاعون من الوباء: أصل الطاعون الذي لم يتعرض له الأطباء، ولا أكثر من تكلم في تعريف الطاعون، وهو كونه من طعن الجنّ، ولا يخالف ذلك ما قال الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الدم، أو انصبابه؛ لأنه يجوز أن يكون ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة، فتحدث منها المادّة السُّمّية، ويهيج الدم بسببها، أو ينصبّ، وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجنّ؛ لأنه أمر لا يدرك بالعقل، وإنما يُعرف من الشارع، فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم.

وقال الكلاباذيّ في «معاني الأخبار»: يَحْتَمِل أن يكون الطاعون على قسمين: قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط، من دم، أو صفراء، محترقة، أو غير ذلك، وقسم يكون من وَخْز الجنّ كما تقع الجراحات من القروح التي

تخرج في البدن، من غلبة بعض الأخلاط، وإن لم يكن هناك طعن، وتقع الجراحات أيضاً من طعن الإنس. انتهى.

ومما يؤيد أن الطاعون يكون من طعن الجنّ وقوعه غالباً في أعدل الفصول، وفي أصح البلاد هواء، وأطيبها ماء، ولأنه لو كان بسبب فساد الهواء للدام في الأرض؛ لأن الهواء يفسد تارة، ويصح أخرى، وهذا يذهب أحياناً ويجيء أحياناً على غير قياس، ولا تجربة، فربما جاء سنة على سنة، وربما أبطأ سنين، وبأنه لو كان كذلك لعمّ الناس والحيوان، والموجود بالمشاهدة أنه يصيب الكثير، ولا يصيب من هم بجانبهم، مما هو في مثل مزاجهم، ولو كان كذلك لعمّ حميع البدن، وهذا يختص بموضع من الجسد، ولا يتجاوزه، ولأن فساد الهواء يقتضي تغيّر الأخلاط، وكثرة الأسقام، وهذا في الغالب يقتل بلا مرض، فدل على أنه من طعن الجنّ كما ثبت في الأحاديث الواردة.

منها حديث أبي موسى و الله عنه الله و الطاعون والطاعون والطاعون قيل: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: «وخز أعدائكم من الجنّ، وفي كلِّ شهادةً»، أخرجه أحمد، من رواية زياد بن علاقة عن رجل، عن أبي موسى.

وفي رواية له عن زياد: حدّثني رجل من قومي قال: كنا على باب عثمان ننتظر الإذن، فسمعت أبا موسى، قال زياد: فلم أرض بقوله: فسألت سيد الحيّ، فقال: صدق. وأخرجه البزار والطبراني من وجهين آخرين عن زياد، فسمّيا المبهم يزيد بن الحارث، وسمّاه أحمد في رواية أخرى أسامة بن شريك، ولا معارضة بينه وبين من سمّاه يزيد بن الحارث؛ لأنه يُحْمَل على أن أسامة هو سيد الحيّ الذي أشار إليه في الرواية الأخرى، واستثبته فيما حدثه به الأول، وهو يزيد بن الحارث، ورجاله رجال «الصحيحين» إلا المبهم، وأسامة بن شريك صحابيّ مشهور، والذي سمّاه، وهو أبو بكر النهشليّ من رجال مسلم، فالحديث صحيح بهذا الاعتبار، وقد صححه ابن خزيمة، والحاكم، وأخرجاه، وأحمد، والطبراني من وجه آخر، عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعريّ، قال: سألت عنه رسول الله على فقال: «هو وخز أعدائكم من الجنّ، وهو لكم شهادة»، ورجاله رجال الصحيح، إلا أبا بَلْج ـ بفتح

الموحدة، وسكون اللام، بعدها جيم \_ واسمه يحيى، وثقه ابن معين، والنسائي، وجماعة، وضعفه جماعة بسبب التشيع، وذلك لا يقدح في قبول روايته عند الجمهور.

وللحديث طريق ثالثة، أخرجها الطبراني من رواية عبد الله بن المختار، عن كريب بن الحارث بن أبي موسى، عن أبيه، عن جدّه، ورجاله رجال الصحيح، إلا كريباً، وأباه، وكريب وثقه ابن حبان، وله حديث آخر في الطاعون، أخرجه أحمد، وصححه الحاكم من رواية عاصم الأحول، عن كريب بن الحارث، عن أبي بردة بن قيس، أخي أبي موسى الأشعريّ، رفعه: «اللهم اجعل فناء أمتى قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعون».

قال العلماء: أراد ﷺ أن يحصل لأمته أرفع أنواع الشهادة، وهو القتل في سبيل الله بأيدي أعدائهم، إما من الإنس، وإما من الجن.

ولحديث أبي موسى شاهد من حديث عائشة، أخرجه أبو يعلى، من رواية ليث بن أبى سُليم، عن رجل، عن عطاء، عنها، وهذا سند ضعيف.

وآخر من حديث ابن عمر، سنده أضعف منه، والعمدة في هذا الباب على حديث أبي موسى، فإنه يحكم له بالصحة؛ لتعدد طرقه إليه.

وقوله: "وَخْز" - بفتح أوله، وسكون المعجمة، بعدها زاي - قال أهل اللغة: هو الطعن إذا كان غير نافذ، ووصف طعن الجن بأنه وخزٌ؛ لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر، فيؤثر في الباطن أوّلاً، ثم يؤثر في الظاهر، وقد لا ينفذ، وهذا بخلاف طعن الإنس، فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن، فيؤثر في الظاهر أوّلاً، ثم يؤثر في الباطن، وقد لا ينفذ.

[تنبيه]: يقع في الألسنة وهو في «النهاية» لابن الأثير بلفظ: «وخز إخوانكم من الجنّ»، قال الحافظ: ولم أره بلفظ: «إخوانكم» بعد التبع الطويل البالغ في شيء من طرُق الحديث المسندة، لا في الكتب المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة، وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد، والطبرانيّ، وكتاب الطواعين لابن أبي الدنيا، ولا وجود لذلك في واحد منها. انتهى كلام الحافظ كَلْلَهُ(١).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۳۰/۱۳ ـ ۱۳۴ «كتاب الطبّ» رقم (۵۷۲۸ ـ ۵۷۲۳).

وقال الزرقاني كَالله: فإن قيل: إذا كان الطعن من الجنّ، فكيف يقع في رمضان، والشياطين تُصَفّد فيه، وتسلسل؟

[أجيب]: باحتمال أنهم يطعنون قبل دخول رمضان، ولا يظهر التأثير إلا بعد دخوله، وقيل غير ذلك، ويمكن أن يقال: إن المصفَّد بعض الشياطين، كما وقع في بعض الروايات، وهم الْمَرَدة، لا كلهم، فإن تصفيد الشياطين لا يستلزم تصفيد الجان كلهم.

وقد استُشكِل عدم دخول الطاعون المدينة مع كون الطاعون شهادةً، وكيف قُرن بالدجال، ومُدحت المدينة بعدم دخولهما؟

قال الحافظ كَلْلُهُ: والجواب أن كون الطاعون شهادةً ليس المراد بوصفه بذلك ذاته، وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه، وينشأ عنه؛ لكونه سببه، فإذا استُحْضِر ما تقدم من أنه طعن الجنّ حَسنَ مَدْحُ المدينة بعدم دخوله إياها، فإن فيه إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة، ومن اتفق دخوله إليها لا يتمكن من طعن أحد منهم.

فإن قيل: طعن الجن لا يختص بكفارهم، بل قد يقع من مؤمنيهم.

قلنا: دخول كفار الإنس المدينة ممنوع، فإذا لم يسكن المدينة إلا من يُظهر الإسلام جرت عليه أحكام المسلمين، ولو لم يكن خالص الإسلام فحصل الأمن من وصول الجن إلى طعنهم بذلك، فلذلك لم يدخلها الطاعون أصلاً.

وقد أجاب القرطبيّ في «المفهم» عن ذلك، فقال: المعنى لا يدخلها من الطاعون مثل الذي وقع في غيرها كطاعون عَمَوَاس، والجارف، وهذا الذي قاله يقتضي تسليم أنه دخلها في الجملة، وليس كذلك، فقد جزم ابن قتيبة في «المعارف»، وتبعه جمعٌ جَمّ من آخرهم الشيخ محيي الدين النوويّ في «الأذكار» بأن الطاعون لم يدخل المدينة أصلاً، ولا مكة أيضاً، لكن نقل جماعة أنه دخل مكة في الطاعون العام الذي كان في سنة تسع وأربعين وسبعمائة، بخلاف المدينة، فلم يذكر أحد قط أنه وقع بها الطاعون أصلاً.

ولعل القرطبيّ بَنَى على أن الطاعون أعمّ من الوباء، أو أنه هو، وإنه الذي ينشأ عن فساد الهواء، فيقع به الموت الكثير، وقد مضى في «الجنائز» من

«صحيح البخاري» قول أبي الأسود: قَدِمت المدينة، وهم يموتون بها موتاً ذريعاً، فهذا وقع بالمدينة، وهو وباء بلا شك، ولكن الشأن في تسميته طاعوناً.

والحقّ أن المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله المدينة الذي ينشأ عن طعن الجنّ، فيهيج بذلك الطعن الدم في البدن، فيقتل، فهذا لم يدخل المدينة قط، فلم يتضح جواب القرطبيّ.

وأجاب غيره بأن سبب الترجمة لم ينحصر في الطاعون وقد قال ﷺ: «ولكن عافيتك أوسع لي»، فكان منع دخول الطاعون المدينة من خصائص المدينة، ولوازم دعاء النبي ﷺ لها بالصحة.

وقال آخر: هذا من المعجزات المحمدية؛ لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل عن قرية، وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة. قال الحافظ: هو كلام صحيح، ولكن ليس هو جواباً عن الإشكال.

ومن الأجوبة أنه على عوضهم عن الطاعون بالحمى؛ لأن الطاعون يأتي مرة بعد مرة، والحمى تتكرر في كل حين، فيتعادلان في الأجر، ويتم المراد من عدم دخول الطاعون لبعض ما تقدم من الأسباب.

قال الحافظ: ويظهر لي جواب آخر بعد استحضار الحديث الذي أخرجه أحمد من رواية أبي عسيب ـ بمهملتين، آخره موحدة، بوزن عظيم ـ رفعه: «أتاني جبريل بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة، وأرسلت الطاعون إلى الشام»، وهو أن الحكمة في ذلك أنه على لما دخل المدينة كان في قلة من أصحابه عدداً ومدداً، وكانت المدينة وبئة كما سبق من حديث عائشة أن ثم خير النبي في أمرين يحصل بكل منهم الأجر الجزيل، فاختار الحمى حينئذ لقلة الموت بها غالباً، بخلاف الطاعون، ثم لما احتاج إلى جهاد الكفار، وأذن له في القتال، كانت قضية استمرار الحمى بالمدينة أن تُضعف أجساد الذين يحتاجون إلى التقوية لأجل الجهاد، فدعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة، فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن كانت بخلاف ذلك، ثم كانوا من حينئذ من فاته الشهادة بالطاعون، ربما حصلت له بالقتل في سبيل الله، ومن فاته

ذلك حصلت له الحمى التي هي حظ المؤمن من النار، ثم استمر ذلك بالمدينة تمييزاً لها عن غيرها؛ لتحقيق إجابة دعوته على وظهور هذه المعجزة العظيمة بتصديق خبره هذه المدة المتطاولة، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كالله، وهو تحقيق نفيسٌ.

وقال الزرقاني كَالله: قد امتنع الطاعون عن المدينة بدعائه ﷺ وخبره هذه المدد المتطاولة فهو خاص بها.

وجزم ابن قتيبة في «المعارف»، والنووي في «الأذكار» بأن الطاعون لم يدخل مكة أيضاً معارضاً بما نقله غير واحد بأنه دخلها في سنة سبع وأربعين وسبعمائة، لكن في «تاريخ مكة» لعمر بن شبة برجال الصحيح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة، على كل نَقْب منها ملك، فلا يدخلهما الدجال، ولا الطاعون»، وحينئذ فالذي نُقِل أنه دخل مكة في التاريخ المذكور ليس كما ظُنّ، أو يقال: إنه لا يدخلهما من الطاعون مثل الذي يقع غيرهما، كالجارف، وعمواس.

وفي حديث أنس عند البخاريّ في «الفتن»: «فيجد الملائكة يحرسونها»؛ يعني المدينة فلا يقربها الدجال، ولا الطاعون؛ إن شاء الله.

وقد اختُلف في هذا الاستثناء، فقيل: هو للتبرك، فيشملهما، وقيل: هو للتعليق، وأنه يختص بالطاعون، ومقتضاه جواز دخول الطاعون المدينة.

قال الحافظ في «الفتن»: وكونه للتبرك هو أولى، وقال السمهوديّ بعد ذكر هذه الرواية: هذا يقتضي جواز دخول الطاعون المدينة، ويردّه الجزم في سائر الأحاديث، والصواب حفظها منه، كما هو المشاهد، وقيل: المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفيّ دخوله المدينة طاعون العذاب، فتأمل (١).

(وَلَا) يدخل المدينة أيضاً (الدَّجَالُ») هو فَعَال ـ بفتح أوله، وتشديد الجيم ـ من الدجل، وهو التغطية، والمراد المسيح الأعور، وسُمّي الكذابُ دجّالاً؛ لأنه يغطي الحق بباطله، ويقال: دَجَلَ البعير بالقَطِران: إذا غطّاه، والإناء بالذهب إذا طلاها، وقال ابن دريد: سُمِّي دجالاً؛ لأنه يغطي الحق

<sup>(</sup>١) راجع: «المرعاة» ٩/ ٥٣٥ \_ ٥٣٩.

بالكذب، وقيل: لضربه نواحي الأرض، وقيل: بل قيل ذلك؛ لأنه يغطي الأرض، فرجع إلى الأول، وقال القرطبيّ في «التذكرة»: اختُلِف في تسميته دجالاً على عشر أقوال، وقال صاحب «القاموس»: إنه اجتمع له من الأقوال في سبب تسميته الدجال المسيح خمسون قولاً، كذا في الفتح، وسيأتي تمام البحث فيه في أواخر الكتاب حيث يذكر المصنّف كَلَّلُهُ أحاديث الدجّال \_ إن شاء الله تعالى \_.

وفي هذا الحديث بيان فضل المدينة، وفضل سكناها؛ إذ لا يدخلها الطاعون، ولا الدجال، وهو رأس الفتنة، وأنه يطأ الأرض كلها، ويدخلها حاشا المدينة، ويُروى في غير هذا الحديث أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله عنه متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥١/٨٤] (١٣٧٩)، و(البخاريّ) في «الحجّ» (١٨٨٠) و«الطبّ» (٥٧٣١) و«الفتن» (٣١٣٧)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/ ٥٨٥ و٤/٣٦٣)، و(مالك) في «الموطّإ» (٢/ ٨٩٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٤٧ و ٣٧٥ و ٣٧٨ و ٤٨٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٤٤٢)، و(أبو نعيم) في «مسنده» (٢/ ١٢٩)، والله تعالى في «مسنده» (٢/ ١٢٩)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﷺ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٥٢] (١٣٨٠) \_ (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، هِمَّتُهُ (١) الْمَدِينَةُ، حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ، ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَةُ قِبَلَ الشَّام، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ»).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: "وهمّته".

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

وتقدّموا قبل حديثين.

# شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) وَهِ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: «يَأْتِي الْمَسِيحُ)؛ أي: الدجال (مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ) بكسر القاف، وفتح الموحدة؛ أي: من جهة المشرق (هِمَّتُه) وفي بعض النسخ: «وهمّته» بالواو؛ أي: قصده ونيّته (الْمَدِينَةُ)؛ أي: دخول المدينة؛ لتخريبها، وإفسادها (حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ) بضم الدال، والموحدة؛ أي: خلف أُحُد بضمّتين، وهو الجبل المعروف قربَ المدينة (ثُمَّ) بعدما تقع قصة الرجل السابق (تَصْرِفُ)؛ أي: تردّ (الْمَلَائِكَةُ وَجُهَهُ)؛ أي: توجهه وقصده (قِبَلَ الشَّامِ)؛ أي: جهة البلد المعروف؛ لأن هلاكه على يدعسى؛ هناك، كما أشار إليه بقوله: «وهناك يهلك».

وفي هذا الحديث دليل بطلان دعوى الدجّال الربوبيّة، وأمارة عجزه، ونقصانه، حيث رجع القهقرى، ولم يقدر أن يدخل داراً فيها مَدْفَن سيد الورى ﷺ، وكذا لا يدخل مكة أيضاً، كما صحّ في الأحاديث الأخرى.

وقوله: (وَهُنَالِك)؛ أي: في الشام (يَهْلِكُ) بكسر اللام، من باب ضرب، وذلك حيث ينزل عيسى ابن مريم ﷺ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعاً يديه على أجنحة ملكين، ثم يطلبه، فيجده بباب لُدّ بضمّ اللام، وتشديد الدال المهملة، موضع بالشام، وقيل: بفلسطين (١١)، فيقتله، وسيأتي الحديث في ذلك مطوّلاً في «كتاب الفتن» \_ إن شاء الله تعالى \_، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والله عنه المن أفراد المصنف كالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨٤/ ٣٣٥٢] (١٣٨٠)، و(الترمذيّ) في «الفتن»

<sup>(</sup>۱) «النهاية» ٤/٥٧٤.

(۲۲٤٣)، و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۳۹۷ و ٤٠٧ و ٤٥٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٧/٤)، و(أبو يعلى) في «مستخرجه» (٤/ ٤٧)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢٢/١١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ ﴾ .

(٥٥) \_ (بَابُ الْمَدِينَةُ تَنْفِي شِرَارَهَا، وَتُسَمَّى طَابَةَ، وَطَيْبَةَ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٥٣] (١٣٨١) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّ قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ، هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَلَّ أَخْلُفَ اللهُ فِيهَا خَيْراً مِنْهُ، أَلَا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ، تُخْرِجُ الْخَبِيثَ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ اللهَ كَيْرُ خَبَثَ اللهَ عَيْراً مِنْهُ، أَلَا إِنَّ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تُخْرِجُ الْخَبِيثَ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْهَدِيدِ»).

#### رجال الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ) هو: ابن محمد بن عُبيد المدنيّ،
 تقدّم قبل بابين.

والباقون ذُكروا في السند الماضي.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ ) هذا الزمان هو الذي يأتي ذكره بعد باب من حديث سفيان بن أبي زهير هُ مُ مرفوعاً: «تُفْتَحُ الشام، فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. . . » الحديث (يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ) وقوله: (هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ) مقول لقول مقدّر حال؛ أي: قائلاً: «هَلُمَّ إلى الرخاء»، ومعنى

"هلّم"؛ أي: أقبل، وتعال، قال الفيّوميّ كَيْلَهُ: هَلُمّ كلمة، بمعنى الدعاء إلى الشيء، كما يقال: تَعالَ، قال الخليل: "أصله لُمّ من الضمّ، والجمع، ومنه: لَمَّ الله شَعَنَهُ، وكأن المنادِي أراد: لُمَّ نفسك إلينا، و"ها» للتنبيه، وحذفت الألف تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال، وجُعلا اسما واحداً، وقيل: أصلها: هَلْ أُمّ؛ أي: قُصِد، فنُقلت حركة الهمزة إلى اللام، وسقطت، ثم جُعلا كلمة واحدة للدعاء، وأهل الحجاز ينادون بها بلفظ واحد للمذكر، والمؤنث، والمفرد، والجمع، وعليه قوله تعالى: ﴿وَالْقَالِينَ لِإِخْرِنِهِم هَلُمُ إِلِيَنَا ﴾ [الأحزاب: والمفرد، والجمع، وعليه قوله تعالى: ﴿وَالْقَالِينَ لِإِخْرِنِهِم هَلُمُ إِلِيَنَا ﴾ [الأحزاب: ٥٨]، وفي لغة نجد تَلْحقها الضمائر، وتُطابق، فيقال: هَلُمّي، وهَلُمّا، وهَلُمُّوا، وقوموا، وقَمْن، وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة وقوما، وقوموا، وقَمْن، وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة عُقيل، وعليه قيس بعد، وإلحاق الضمائر من لغة بني تميم، وعليه أكثر عقيل، وعليه قيس بعد، وإلحاق الضمائر من لغة بني تميم، وعليه أكثر العرب، وتُستعمل لازمة، نحو: ﴿هَلُمُ إِلِيَنَا ﴾ [الأحزاب: ١٦٤]؛ أي: أَصْفِرُوهم. انتهى (١٠).

وقوله: (هَلُمَّ إِلَى الرَّحَاءِ) كرّره للتأكيد (وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ) جملة حاليّة؛ أي: يتنادون بما ذُكر، والحال أن سكنى المدينة خير لهم مما ينتقلون إليه من فتوحات سائر البلدان (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) «لو» شرطيّة، جوابها محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه، ومفعول «يعلم» محذوف أيضاً؛ أي: لو كانوا يعلمون خيريّتها لمَا خرجوا منها.

قال القرطبيّ كَالله: هذا منه على إخبار عن أمر غيب، وقع على نحو ما ذكر، فكان ذلك من أدلة نبوّته، وعَنَى بذلك أن الأمصار تُفْتَح على المسلمين، فتكثر الخيرات، وتترادف عليهم الفتوحات، كما قد اتَّفَقَ عند فتح الشام، والعراق، والدِّيار المصرية، وغير ذلك، فَرَكَن كثير ممن خرج من الحجاز، وبلاد العرب إلى ما وجدوا من الخصب، والدَّعَةِ بتلك البلاد المفتوحة، فاتخذوها داراً، ودَعَوا إليهم مَن كان بالمدينة؛ لشدَّة العيش بها، وضيق الحال، فلذلك قال على اله والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وهي خير من

<sup>(</sup>۱) «المصباح المنير» ٢/ ٦٣٩ \_ ٦٤٠.

حيث تعذر الترفه فيها، وعدم الإقبال على الدنيا بها، وملازمة ذلك المحل الشريف، ومجاورة النبي الكريم على، ففي حياته على صحبته، ورؤية وجهه الكريم، وبعد وفاته مجاورة جَدَثه (۱) الشريف، ومشاهدة آثاره المعظّمة، فطوبى لمن ظَفِر بشيء من ذلك، وأحسن الله عزاء من لم يَنَلْ شيئاً مِمّا هنالك. انتهى (۲).

(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) أقسم النبيّ عَلَيْ بالله الذي نفسه عَلَيْ بيده على ، وفيه البات اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله (لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ)؛ أي: من أهل المدينة الذين يدعو بعضهم بعضاً إلى الرخاء (أَحَدُ رَغْبَةً عَنْهَا)؛ أي: كراهية الها، وزُهدا في فضلها، يقال: رَغِبتُ في الشيء، ورَغِبته يتعدّى بالحرف، وبنفسه أيضاً: إذا أردته رَغْباً، بفتح الغين، وسكونها، ورَغْبَى، بفتح الراء، وضمّها، ورَغْباء بالفتح والمدّ، ورَغِبْتُ عن الشيء: إذا لم تُرده (ألا وضمّها، ورَغْبى الله عليك: كان أخْلَفَ الله بالألف؛ أي: أبدل الله، قال الفيّوميّ: خَلَفَ الله عليك: كان خليفة أبيك عليك، أو من فقدته، ممن لا يُتَعَوَّض، كالعمّ، وأخلف عليك بالألف: رَدِّ عليك مثل ما ذهب منك، وأخلف الله عليك مالك، وأخلف لك عليك أو من فقدته الحرف، فيقال: أخلف الله عليك، ولك مثل أي بخير، وقد يُحْذَف الحرف، فيقال: أخلف الله عليك، ولك خيراً، قاله الأصمعيّ، والاسم: الْخَلَف بفتحتين، قال أبو زيد: وتقول العرب خيراً، قاله الله بخير، وخَلَف عليك بخير، يَخْلُف بغير ألف. انتهى (أ).

(فِيهَا)؛ أي: في المدينة (خَيْراً مِنْهُ)؛ أي: أفضل من ذلك الخارج دِيناً، وصلاحاً، وإصلاحاً.

قال القرطبيّ تَكَلَّهُ: يعني أن الذي يخرج من المدينة راغباً عنها؛ أي: زاهداً فيها، إنما هو إما جاهل بفضلها، وفضل الْمُقام فيها، وإما كافر بذلك، وكل واحد من هذين إذا خرج منها، فمن بقي من المسلمين خير منه، وأفضل على كل حال، وقد قضى الله تعالى بأن مكة، والمدينة لا يخلوان من أهل العلم، والفضل، والدِّين إلى أن يرث الله الأرض، ومن عليها، فهم الخلف

 <sup>(</sup>١) الْجَدَث \_ بفتحتين \_: القبر.
 (١) الْجَدَث \_ بفتحتين \_: القبر.

<sup>(</sup>٣) راجع: «المصباح المنير» ١/ ٢٣١.(٤) «المصباح المنير» ١/ ١٧٩ ـ ١٧٩.

ممن خرج رغبةً عنها. انتهى<sup>(١)</sup>.

(ألا) أداة استفتاح وتنبيه، تدلّ على تحقّق ما بعدها، وتدخل على الجملة الاسمية، كقوله تعالى: ﴿أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآهُ﴾ [البقرة: ١٣]، وعلى الفعلية، نحو قوله تعالى: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصَرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ [هود: ٨](٢). (إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ) بكسر الكاف: زِقّ الْحَدّاد الذي يَنفُخ به، ويكون أيضاً من جلد غليظ، وله حافات، وجمعه كِيَرَةٌ، مثلُ عِنبَةٍ، وأَكْيَارٌ، وقال ابن السِّكِيت: سمعت أبا عمرو يقول: الْكُورُ بالواو: الْمَبْنيّ من الطين، والْكِيرُ بالياء: الرِّق، والجمع أكيارٌ، مثلُ حِمْلِ وأحمال. انتهى (٣).

(تُخْرِجُ الْخَبِيثَ) قال النوويّ كَثْلَله: قال العلماء: خَبَث الحديد، والفضة، هو وسخهما، وقَذَرهما الذي تخرجه النار منهما (٤).

وقال القرطبيّ كَاللهِ: هذا تشبيه واقع؛ لأن الكيرَ لشدَّة نفخه يَنفي عن النار السُّخَام (٥)، والدُّخَان، والرَّماد، حتى لا يبقى إلا خالصُ الجمر والنار، هذا إن أراد بالكير الْمِنفَخ الذي ينفخ به النار، وأما إذا أراد به الموضع المشتمل على النار، وهو المعروف عند أهل اللغة، فيكون معناه: أن ذلك الموضع لشدَّة حرارته يَنزعُ خبث الحديد، والذهب، والفضة، ويُخرِج خلاصة ذلك، والمدينة كذلك بما فيها من شدّة العيش، وضيق الحال، تُحَلِّص النفس من شهواتها، وشَرَهها، وميلها إلى اللذات، والمستحسنات، فتتزكى النفس عن أدرانها، وتبقى خلاصتُها، فيظهر سرُّ جوهرها، وتعمّ بركاتها، ولذلك قال في الرواية الأخرى: «تَنْفِي خَبَنها، ويَنْصَع طيبها» (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لِما فيها من شدّة العيش . . . إلخ» فيه نظر؛ إذ لو كان لذلك لكان كلّ بلد فيه شدّة عيش، وخشونة حال أن يكون كذلك، فلا يكون للمدينة فضلٌ أصلاً، بل الحقّ أن ذلك لخصوصيّة المدينة،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٣/ ٢٩٤ \_ ٧٩٤.

<sup>(</sup>۲) راجع: «مغني اللبيب» ۱٤٣/۱ ـ ١٤٤.

 <sup>(</sup>۳) «المصباح المنير» ۲/ ٥٤٥.
 (٤) «شرح النوويّ» ٩/ ١٥٤٠.

<sup>(</sup>٥) السُّخَام وزانُ غُرَاب: سواد القِدر. (٦) «المفهم» ٣/ ٤٩٧.

وما جعل الله تعالى فيها من السرّ العظيم، حيث كانت مُهاجَرَ رسول الله ﷺ، ومهبط الوحي، فتَنفي الأشرار، وتُبقِي الأخيار، والله تعالى أعلم.

(لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ») قال القاضي عياض كَلَّة: الأظهر أن هذا مختص بزمن النبي على الأنه لم يكن يصبر على الهجرة، والمقام معه إلا من ثبت إيمانه، وأما المنافقون، وجهلة الأعراب، فلا يصبرون على شدة المدينة، ولا يحتسبون الأجر في ذلك، كما قال ذلك الأعرابيّ الذي أصابه الْوَعْك: أقِلْني بيعتي. انتهى كلام القاضى عياض.

وتعقّبه النوويّ، فقال: هذا الذي ادَّعَى أنه الأظهر، ليس بالأظهر؛ لأن هذا الحديث الأول في «صحيح مسلم» أنه وعلى قال: «لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها، كما ينفي الكير خبث الحديد»، وهذا ـ والله أعلم ـ في زمن الدجال، كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره مسلم في أواخر الكتاب، في أحاديث الدجال أنه يقصد المدينة، فترجُف المدينة ثلاث رَجَفات، يُخرج الله بها منها كلَّ كافر ومنافق، فيَحْتَمِل أنه مختص بزمن الدجال، ويَحْتَمِل أنه في أزمان متفرقة، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كَاللهُ.

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى كما سيأتي عن الحافظ أن كلاً من الزمنين مراد في الحديث، فقد وقع ذلك في عهده على كما سيأتي في الحديث التالي من قصة الأعرابي الذي طلب إقالة بيعته، وسيقع أيضاً في آخر الزمان عند مجيء الدجال إلى المدينة، ونزوله في بعض ناحية المدينة، كما سيأتي في «كتاب الفتن»، فتبصر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و المسألة الأولى): حديث أبي هريرة والمسألة الأولى):

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣٥٣/٨٥] (١٣٨١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٧٣٤)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٣/١٥٧)، و(أبو نعيم) في

«مستخرجه» (٤//٤ ـ ٤٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٥٤] (١٣٨٢) ـ (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبَ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ القاضي المدنيّ، ثقةُ ثبتٌ [٥] (ت١٤٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/٦٣.

٢ ـ (أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ) المدنيّ، ثقةٌ متقنٌ [٣] (ت١١٧) أو
 قبلها بسنة (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٦١٤/٥.

والباقون ذُكروا في الباب، وفي الذي قبله.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف كِثَلَلْهُ.

٢ \_ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة.

٣ ـ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، إلا شيخ المصنّف، فبَغْلانيّ، وقد دخل المدينة.

٤ ـ (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه أبو هريرة وسبق القول فيه قريباً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريّ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ) - بضم الحاء المهملة، وبالموحدتين الأولى خفيفة - وقوله: (سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ) اسم أبي الْحُباب، وهو منصوب على البدليّة، أو عطف البيان.

[تنبيه]: قال الإمام ابن عبد البر كلله: اتفق الرواة عن مالك على إسناده، إلا إسحاق بن عيسى الطباع، فقال: عن مالك، عن يحيى، عن سعيد بن المسيّب، بدل سعيد بن يسار، وهو خطأ.

قال الحافظ: وتابعه أحمد بن عمر، عن خالد السلميّ، عن مالك، وأخرجه الدارقطنيّ في «غرائب مالك»، وقال: هذا وَهَمٌ، والصواب عن يحيى، عن سعيد بن يسار. انتهى(١).

(يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً) وَهُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "أُمِرْتُ بِقَوْيَةٍ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أمرني ربي بالهجرة إليها، أو سكناها، فالأول محمول على أنه قاله بمكة، والثاني على أنه قاله بالمدينة (تَأْكُلُ الْفُرَى)؛ أي: تغلبهم، وكَنَى بالأكل عن الغلبة؛ لأن الآكل غالب على المأكول، ووقع في «موطإ ابن وهب»: قلت لمالك: ما تأكل القرى؟ قال: تفتح القرى، وبَسَطَهُ ابن بطال، فقال: معناه يفتح أهلها القرى، فيأكلون أموالهم، ويَسْبُون ذراريَّهم، قال: وهذا من فصيح الكلام، تقول العرب: أكلنا بلد كذا: إذا ظهروا عليها، وسبقه الخطابيّ إلى معنى ذلك أيضاً.

وقال النوويّ: ذكروا في معناه وجهين: أحدهما هذا، والآخر أن أكلها، وميرتها من القرى الْمُفْتَتَحة، وإليها تساق غنائمها.

وقال ابن الْمُنيِّر في «الحاشية»: يَحْتَمِل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل غيرها، ومعناه أن الفضائل تَضْمَحِلٌ في جنب عظيم فضلها، حتى تكاد تكون عَدَماً.

قال الحافظ: والذي ذكره احتمالاً ذكره القاضي عبد الوهاب، فقال: لا معنى لقوله: «تأكل القرى» إلا رجوح فضلها عليها، وزيادتها على غيرها، كذا قال، ودعوى الحصر مردودة؛ لما مضى، ثم قال ابن الْمُنَيِّر: وقد سمّيت مكة أم القرى، قال: والمذكور للمدينة أبلغ منه؛ لأن الأمومة لا تنمحي إذا وَجَدت ما هي له أمّ، لكن يكون حقّ الأم أظهر، وفضلها أكثر. انتهى (٢).

وقال ابن حبّان: قوله: «تأكل القرى» هذا تمثيلٌ، مراده أن الإسلام

<sup>(</sup>١) «الفتح» ٥/٥٨١.

ابتداؤه في المدينة، ثم يغلب على سائر القرى، ويعلو سائر المُلك، فكأنها قد أتت عليها، لا أن المدينة تأكل القُرى. انتهى (١).

وقال البغوي كَثَلَهُ في «شرح السنّة»: قوله: «تأكل القرى»؛ أي: يُجلب إليها طعام القرى، فهي تأكلها، وأراد ما يَحصُل من الفتوح على أيديهم، ويصيبون من الغنائم، وأضاف الأكل إلى القرية، والمراد: أهلها، كما قال تعالى: ﴿يَأَكُنُ مَا فَدَّمْتُم لَكُنَّ ﴾ [يوسف: ٤٨] أضاف الأكل إلى السنين، والمراد: أهل زمانها.

قال: وسُمّيت القرية قريةً؛ لاجتماع الناس فيها، من قَرَيت الماء في الحوض؛ أي: جمعته، ورُوي أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة؟ التفت إليها، فَبَكَى، ثم قال: يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نَفَتِ المدينة؟ انتهى (٢).

(يَقُولُونَ: يَثْرِبَ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ)؛ أي: إن بعض المنافقين يسميها يثرب، واسمها الذي يليق بها المدينة، وفَهِم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب، وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين.

ورَوَى أحمد من حديث البراء بن عازب يرفعه: «مَن سَمَّى المدينة يثرب، فليستغفر الله، هي طابة، هي طابة».

وذكر أبو إسحاق الزجاج في «مختصره»، وأبو عبيد البكريّ في «معجم ما استعجم» أنها سُمِّيت يثرب باسم يثرب بن قانية بن مهلايل بن عيل بن

<sup>(</sup>۱) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» ٩/ ٣٩ ـ ٤٠.

<sup>(</sup>۲) «شرح السنة» ۱۳۲۰ – ۳۲۱.

عيص بن إرم بن سام بن نوح؛ لأنه أول من سكنها بعد العرب، ونزل أخوه خيبور خيبر، فسُمّيت به، وسقط بعض الأسماء من كلام البكريّ<sup>(١)</sup>.

(تَنْفِي النَّاسَ) قال القاضي عياض كَلَّلَهُ: وكأن هذا مختصّ بزمنه ﷺ؛ لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه بها، إلا من ثبت إيمانه، وقال النوويّ: ليس هذا بظاهر؛ لأن عند مسلم: «لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها، كما ينفي الكير خبث الحديد»، وهذا ـ والله أعلم ـ زمن الدجال. انتهى.

قال الحافظ كَلَّشُ: ويَحْتَمِل أن يكون المراد كلَّا من الزمنين، وكان الأمر في حياته كذلك؛ للسبب المذكور، ويؤيده قصة الأعرابيّ الآتية في حديث جابر التالي، فإنه على ذكر هذا الحديث مُعَلِّلاً به خروج الأعرابيّ وسؤاله الإقالة عن البيعة، ثم يكون ذلك أيضاً في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال، فتَرْجُف بأهلها، فلا يبقى منافق، ولا كافر إلا خرج إليه، وهو متّفقٌ عليه أخرجه البخاريّ في «الحجّ»، ومسلم في «الفتن»، وأما ما بين ذلك فلا. انتهى كلام الحافظ كَلَّلُهُ (٢)، وهو تحقيق حسنٌ جدّاً، والله تعالى أعلم.

(كُمَا يَنْفِي الْكِيرُ) بكسر الكاف، وسكون التحتانية، وفيه لغة أخرى: كُور بضم الكاف، قال في «الفتح»: والمشهور بين الناس أنه الزِّق الذي يُنفخ فيه، لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير: حانوت الحداد، والصائغ، قال ابن التين: وقيل: الكير هو الزِّق، والحانوت هو الكُور، وقال صاحب «المحكم»: الكير: الزِّق الذي يَنفُخ فيه الحداد، ويؤيد الأول ما رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» بإسناد له إلى أبي مودود، قال: رأى عمر بن الخطاب كير حداد في السوق، فضربه برجله، حتى هدمه.

(خَبَثَ الْحَدِيدِ) منصوب على المفعوليّة لـ«ينفي»، وهو: بفتح الخاء المعجمة، والموحدة، بعدها مثلثة؛ أي: وسخه الذي تُخرجه النار، والمراد: أنها لا تترك فيها مَن في قلبه دَغَلٌ، بل تميّزه عن القلوب الصادقة، وتخرجه كما يُمَيِّز الحداد رديء الحديد من جيّده، ونسبة التمييز للكير؛ لكونه السبب

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/١٨٦.

الأكبر في اشتعال النار التي يقع التمييز بها<sup>(۱)</sup>، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ظلى هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٨/ ٣٥٥٣ و ٣٣٥٥] (١٣٨٢)، و(البخاريّ) في «فضائل المدينة» (١٨٧١)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/ ٤٨٢ و٦/ ٤٣٠)، و(مالك) في «الموطّإ»، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٧١٦٥)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١٧١٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٣٧ و ٢٤٧ و ٣٨٤)، و(أبو حبّان) في «صحيحه» (٣٧٢٣)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٤٣٩)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٤٨)، و(الطحاويّ) في «شرح مشكل الآثار» (٢/ نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٤٨)، و(الطحاويّ) في «شرح مشكل الآثار» (٢/ ٢٣٣ و ٣٣٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢١١/ ٢٦١)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٠١٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل المدينة.

٢ \_ (ومنها): بيان أنها تغلب سائر القرى.

٣ ـ (ومنها): ما قاله ابن عبد البر كَالله: في هذا الحديث دليل على كراهية تسمية المدينة بيثرب على ما كانت تُسمَّى في الجاهلية، وأما القرآن فَنزَل بذكر يثرب على ما كانوا يعرفون في جاهليتهم، ولعل تسمية رسول الله عليه اياها بطيبة كان بعد ذلك، وهو الأغلب في ذلك. انتهى (٢).

٤ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: استُدِلّ بهذا الحديث على أن المدينة أفضل البلاد، قال المهلّب: لأن المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام، فصار الجميع في صحائف أهلها، ولأنها تنفي الخبث.

وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/١٨٧.

مكة، فالفضل ثابت للفريقين، ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين، وعن الثاني بأن ذلك إنما هو في خاص من الناس، ومن الزمان، بدليل قوله تعالى: ﴿وَمِنَ أَهَلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ ﴾ الآية [التوبة: ١٠١]، والمنافق خبيث بلا شكّ، وقد خرج من المدينة بعد النبيّ على معاذٌ، وأبو عبيدة، وابن مسعود، وطائفة، ثم عليّ، وطلحة، والزبير، وعمار، وآخرون، وهم من أطيب الخلق، فدلّ على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس، ووقت دون وقت، قال ابن حزم: لو فُتِحَت بلدة من بلد فثبت بذلك الفضل للأولى للزم أن تكون البصرة أفضل من خراسان، وسجستان، وغيرهما مما فُتح من جهة البصرة، وليس كذلك. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلُهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٥] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا: «كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ»، لَمْ يَذْكُرَا: «الْحَدِيدَ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرَّقة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت٢٣/٤) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٢٣/٤.

٢ \_ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى العدني، تقدّم قبل باب.

٣ \_ (سُفْيَانُ) بن عُيينة، تقدّم أيضاً قبل باب.

٤ \_ (ابْنُ الْمُثَنَّى) محمد، أبو موسى، تقدّم قريباً.

٥ \_ (عَبْدُ الْوَهَابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت١٩٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧٣/١٧.

و «يحيى بن سعيد» ذُكر قبله.

[تنبیه]: روایة سفیان بن عیینة، عن یحیی بن سعید، ساقها عبد الرزّاق ﷺ فی «مصنّفه» (۹/۲۲۷) فقال:

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/ ١٨٧.

(۱۷۱٦٥) \_ عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة؛ أن النبي على قال: «أُمِرت بقرية تأكل القرى، يقولون: يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس، كما ينفي الكير الخبث». انتهى.

وأما رواية عبد الوهّاب، عن يحيى بن سعيد، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﷺ المذكور أولَ الكتاب قال: وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﷺ المذكور أولَ الكتاب قال: قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَحَمَّدُ أَوْلْنِي بَيْعَتِي، فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَوْلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَوْلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ: أَوْلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَحَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِي جَبَنَهَا، وَيَنْصَعُ طَيَّبُهَا»).

## رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ) بن عبد الله بن الْهُدَير التيميّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ
 [٣] (ت١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ١١/٥٨٤.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ ـ (منها): أنه من رباعيّات المصنّف تَعَلَلُهُ، وهو (٢١٧) من رباعيّات الكتاب.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

٣ ـ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة.

٤ \_ (ومنها): أن صحابيّه صلى أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثاً.

#### شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حَرَام وقع عند البخاريّ في «الأحكام» تصريح محمد بن المنكدر بالسماع من جابر، ولفظه: «سمعت جابراً» (أَنَّ أَعْرَابِياً) قال الحافظ: لم أقف على اسمه، إلا أن الزمخشريّ ذكر في «ربيع الأبرار» أنه قيس بن أبي حازم، وهو مشكلٌ؛ لأنه تابعيّ كبير مشهورٌ، صرّحوا بأنه هاجر، فوجد النبيّ عَلَيْ قد مات، فإن كان محفوظاً، فلعلّه آخر، وافق اسمه، واسم أبيه، وفي «الذيل» لأبي موسى في الصحابة: قيس بن أبي حازم المنقريّ، فَيَحْتَمِل أن يكون هو هذا. انتهى (۱).

(بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَ وَعْكُ بِالْمَدِينَةِ) «الْوَعْك» ـ بفتح الواو، وسكون المهملة، وقد تُفتح، بعدها كاف ـ: الْحُمّى، وقيل: ألمها، وقيل: إرعادها، وقال الأصمعيّ: أصله شدّة الحرّ، فأطلق على حَرّ الحمّى، وشدّتها (فَأَتَى النّبِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَقِلْنِي بَيْعَتِي) بفتح الهمزة، من الإقالة؛ أي: ارفع عنّي البيعة التي بايعتنيها، يقال: أقال الله عَثْرته: إذا رفعه من أي: ارفع عنّي البيع؛ لأنها رفع العَقْد، وقاله قَيْلاً، من باب باع لغة، قاله الفيّوميّ كَثَلَلهُ.

وهذا من الأعرابيّ سوء ظنّ، حيث توهّم أن ما أصابه من الوعك إنما هو بسبب ما فَعَل من البيعة، فتوهّم أنه على لله أقاله لَذَهب ما لحِقه من الوعك.

ثم إنّ ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام، وبه جزم القاضي عياض، وقال غيره: إنما استقاله من الهجرة، وإلا لكان قتله على الرّدة.

(فَأَبَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ) قال ابن التين: إنما امتنع النبي عَلَيْ من إقالته؛ لأنه لا يُعين على معصية؛ لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرُج من المدينة إلا بإذنه، فخروجه عصيان، قال: وكانت الهجرة إلى المدينة فرضاً قبل فتح مكة على كلّ من أسلم، ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاةً؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَامَوُا وَلَمَ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمُ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَقَّ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمُ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَقَّ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمُ مِن وَلَيَتِهم مِن شَيْءٍ حَقَّ يُهَاجِرُواْ هَا لَكُمْ مِن وَلَيَتِهم مِن شَيْءٍ حَقَّ يُهَاجِرُواْ هَا لَكُمْ مِن وَلَيَتِهم مِن شَيْءٍ حَقَّ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيَتِهم مِن شَيْءٍ حَقَّ يُهَاجِرُواْ هَا لِهُ اللهُ مِنْ وَلَيَتِهم مِن شَيْءٍ حَقَّ مُهَاجِرُواْ هَا لَكُمْ مِن وَلَيَتِهم مِن شَيْءٍ حَقَّ مُهَا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيَتِهم مِن شَيْءٍ حَقَّ يُهَاجِرُواْ هَا لَكُمْ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَقَّ مُهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَيْ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٤/٤٨٥ «كتاب فضائل المدينة» حديث: ١٨٨٣.

[الأنفال: ٧٧]، فلمّا فُتحت مكة، قال على الله الله الفتح»، ففي هذا إشعارٌ بأن مبايعة الأعرابيّ المذكور كانت قبل الفتح.

(ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ) أي: من المدينة قصداً لإقالة أثر البيعة (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ) تقدّم الكلام عليه قريباً (تَنْفِي) بفتح أوله، وسكون النون، (خَبَثَهَا) بمعجمة، وموحّدة، مفتوحتين (وَتَنْصَعُ) بفتح أوله، وسكون النون، وبالمهملتين، من النَّصُوع، وهو الخلوص، والمعنى أنها إذا نفت الخبث تميّز الطيب، واستقرّ فيها (طِيبَهَا) قال في «الفتح»: ضبطه الأكثر بالنصب على المفعوليّة، وفي رواية الكشميهني بالتحتانيّة أوله، ورفع «طيبها» على الفاعليّة، المفعوليّة، وفي رواية الكشميهني بالتحتانيّة أوله، ورفع على الفاعليّة، وستشكله، فقال: لم أر للنصوع في الطيب ذكراً، وإنما الكلام يتضوّع بالضاد المعجمة، وزيادة الواو الثقيلة، قال: ويروى «وتنضخ» بمعجمتين. وأغرب المعجمة، وغيادة الواو الثقيلة، قال: ويروى «وتنضخ» بمعجمتين. وأغرب من أبضعه بضاعة: إذا دفعها إليه، يعني المدينة تُعطي طيبها لمن سكنها، وتعقّبه الصغانيّ بأنه خالف جميع الرواة في ذلك، وقال ابن الأثير: المشهور بالنون، والصاد المهملة. انتهى (۱).

وقال القرطبيّ تَخَلَّهُ: قوله: «وينصع طيبها»؛ أي: يصفو، ويخلُص، يقال: طيبٌ ناصعٌ: إذا خلصت رائحته، وصَفَت مما ينقصها، وروينا «طيبها» هنا \_ يعني «صحيح مسلم» \_ بفتح الطاء، وتشديد الياء، وكسرها، وقد رويناه في «الموطّأ» هكذا، وبكسر الطاء، وتسكين الياء، وهو أليق بقوله: وينصع؛ لأنه يقال: نصع الطيب: إذا قويت رائحته. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي رأيته في كتب اللغة التي بين يديّ أن «نصع» لازم، ففي نصب «طيبها» به نظر لا يخفى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٤/ ٥٨٥ «كتاب فضائل المدينة».

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٤/٨٩٤ \_ ٩٩٩.

### مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله على الله عنه متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٨/ ٣٥٦] (١٣٨٣)، و(البخاريّ) في "فضائل المدينة» (١٨٨٣) و «الأحكام» (٢٢١ و٢١١ و٢١١) و «الاعتصام» (٢٣٢٢)، و المدينة» (١٨٨٣) و «اللحرمذيّ) في «المناقب» (٢٩٢٠)، و (مالك) في «الموطّإ» (١٦٣٩)، و (النسائيّ) في «البيعة» (١٨٧٤) و «الكبرى» (٧٨٠٧)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٩/ ٢٦٦)، و (الحميديّ) في «مسنده» (٢/ ٥٢١)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/ ٢٦١)، و (أحمد) في «مسنده» (٣/ ٣٠١ و ٣٠٧ و ٣٠٥ و ٣٩٢)، و (أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٤٨٠)، و (الطحاويّ) في «مسكل الآثار» (٢٩٨)، و (البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٠١٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ \_ (منها): بيان فضل المدينة، وهو أن الله ﷺ جعلها كالكير، تنفي أشرار الناس، وتخلّص أخيارها.

٢ ـ (ومنها): بيان حكم استقالة البيعة، وهو التحريم، فلا يجوز لمن بايع على الإسلام أن يترك الإسلام، ولا لمن بايع على الهجرة إلى النبي الشيخة أن يترك الهجرة.

٣ \_ (ومنها): ما قاله ابن المنيّر كَالله: ظاهر الحديث ذمّ من خرج من المدينة، وهو مشكلٌ، فقد خرج منها جمعٌ كثيرٌ، من الصحابة، وسكنوا غيرها من البلاد، وكذا مَن بعدهم مِن الفضلاء.

والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهةً لها، ورغبةً عنها، كما فعل الأعرابيّ المذكور، وأما المشار إليهم، فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة، كنشر العلم، وفتح بلاد الشرك، والمرابطة في الثُّغُور، وجهاد الأعداء، وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة، وفضل سكناها. انتهى(١).

<sup>(</sup>۱) راجع: «الفتح» ۱۱۲/۱۵ «كتاب الأحكام» حديث: ۷۲۱۰.

٤ ـ (ومنها): ما قاله أبو عمر بن عبد البرّ كَلَّهُ: في هذا الحديث من العلم أن رسول الله على كان يبايع الناس على حدود الإسلام، ومعنى ذلك أنه كان يبايعهم على شروط الإسلام، ومعالمه، وهذا معروف في غير ما حديث، وكان ذلك الوقت من حدود الإسلام، وفرائضه البيعة على هجرة الأوطان، والبقاء مع النبيّ هي، ولذلك كان قطع الله ولاية المؤمنين المهاجرين ممن لم يهاجر منهم، فقال: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَوُا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلَيْتِهم مِن شَيْء حَقَّ يَهاجُوا الله المؤمنين المهاجرين ممن لم يُهَاجِرُوا الأنفال: ٢٧]، وقال رسول الله هي: «أنا بريء من كل مسلم باق مع مشرك» (١١)، وكان يشترط عليهم السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، إلى أشياء كثيرة، كان يشترطها قد ورد في الآثار ذكرها، كبيعته للنساء وغيرها، وقد ورد بالنصّ بيعته للنساء المهاجرات، وسكت عن الرجال للخولهم في المعنى، كدخول من أحصن من الرجال في قوله: ﴿وَالَذِينَ يَرُمُونَ النصح لكل مسلم.

قال: ومعنى هذه المبايعة \_ والله أعلم \_ الإعلام بحدود الإسلام، وشرائعه، وآدابه، وقال الشافعي كلله: أما بيعة النساء فلم يشترط فيها السمع والطاعة؛ لأنهن ليس عليهن جهاد كافر، ولا باغ، وإنما كانت بيعتهن على الإسلام وحدوده.

قال أبو عمر: قد كانت البيعة على وجوه:

منها: أنها كانت أوّلاً على القتال، وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم، وأبناءهم، ونساءهم، وعلى نحو ذلك كانت بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة، ثم لمّا هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة بايع الناس على الهجرة،

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح، عن جرير بن عبد الله هيئه، قال: «بعث رسول الله على سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل»، قال: فبلغ ذلك النبي هيئه، فأمر لهم بنصف العقل، وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»، قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما». انتهى.

وقال: «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك»، فكان على الناس فرضاً أن ينتقلوا إلى المدينة؛ إذ لم يكن للإسلام دار ذلك الوقت غيرها، ويَدَعُوا دار الكفر، وعلى هذا \_ والله أعلم \_ كانت بيعة هذا الأعرابيّ المذكور في هذا الحديث عن الإسلام، والهجرة، فلمّا لَحِقه من الْوَعْك ما لحقه، تشاءم بالمدينة، وخرج عنها منصرفاً إلى وطنه من أهل الكفر، ولم يكن ممن رسخ الإيمان في قلبه، وربما كان من جنس الأعراب الذين قال الله عَنى ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفُرًا وَيَفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِيهِ ﴾ [التوبة: ٩٧].

ولما فُتِحَت مكة لم يبايع رسول الله والله الله على الهجرة، وإنما كانت البيعة على الإقامة بدار الهجرة قبل أن يفتح الله على رسوله وهي المدينة عن المعنى في البيعة على الهجرة: الإقامة بدار الهجرة، وهي المدينة عن رسول الله والله وال

ورُوي عن عقبة بن عامر الجهنيّ، قال: بلغني قدوم النبيّ ﷺ المدينة، وأنا في غنيمة لي، فرفضتها، ثم أتيته، فقلت: جئت أبايعك، فقال: «بيعة أعرابية، أو بيعة هجرة؟»، قلت: بيعة هجرة، قال: فبايعته، وأقمت.

قال أبو عمر: ففي قول عقبة في هذا الحديث: فبايعته، وأقمت دليل على أن البيعة على الهجرة توجب الإقامة بالمدينة، وأن البيعة الأعرابية تخالفها، لا توجب الإقامة بالمدينة على أهلها، ويدلك على ذلك أن مالك بن الحويرث وغيره، من الأعراب، بايعوا رسول الله على وأقاموا عنده أياماً، ثم

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، أخرجه ابن خزيمة، والحاكم.

رجعوا إلى بلادهم، وقال لهم رسول الله على: «ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم، وعلموهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي»، وهذا الأعرابي المذكور في حديث مالك كان ـ والله أعلم ـ ممن بايع رسول الله على على المقام بدار الهجرة، فمن هنا أبى رسول الله على من إقاله بيعته.

قال: وفي إباء رسول الله على من إقالة البيعة دليل على أن من العقود عقوداً إلى المرء عقدها، وليس له حلَّها، ولا نقضها، وذلك أن من عقد عقداً يجب عقده، ولا يحل نقضه، لم يجز له أن ينقضه، ولم يحلّ له فسخه، وإن كان الأمر كان إليه في العقد، فليس إليه ذلك في النقض، وليس كل ما للإنسان عقده له فسخه، ولم يكن لرسول الله على أن يقيله بيعته؛ لأن الهجرة كانت مفترضة يومئذ، كما لم يكن له أن يُبيح له شيئاً حظرته عليه الشريعة، إذا دخل فيها، ولزمته أحكامها إلا بوحي من الله، وأما من بعده فليس ذلك حكمه بوجه من الوجوه؛ لأن الوحي بعده على انقطع.

قال: وفي هذا الحديث بيان فضل المدينة، وأنها بقعة مباركة، لا يستوطنها إلا المرضيّ من الناس، قال أبو عمر: وهذا عندي إنما كان بالنبيّ على منذ نزلها، وقد كانت قبله كسائر ديار الكفر، ولما تُوُفّي رسول الله على بقي فضل قبره، ومسجده، والمدينة لا ينكر فضلها.

قال: وأما قوله: «تنفي خبثها، وينصع طيبها»، فمعناه: أنها تنفي حُثالة الناس، ورُذالتهم، ولا يبقى فيها إلا الطيب الذي اختاره الله على لصحبة نبيّه على والخبث رُذالة الحديد، ووسخه الذي لا يثبت عند النار.

وأما قوله: «وينصع» فإنه يعني: يبقى ويثبت، ويظهر، وأصل النُّصُوع في الألوان البياض، يقال: أبيض ناصع، ويَقَقُّ، كما يقال: أحمر قانئ، وأسود حالك، وأصفر فاقع، والمراد بهذه الكلمات الثبوت والصحة، والناصع: الخالص السالم، قال النابغة الذبياني [من الطويل]:

أَتَاكَ بِقَوْلٍ هَلْهَلِ النَّسْجِ كَاذِبِ وَلَمْ يَأْتِ بِالْحَقِّ الَّذِي هُوَ نَاصِعُ أَي: خَالصِ سَالَم مِن الاختلاف، وأما الخبث فلا يثبت، وما لا يثبت فليس ظهوره بظهور، وشبه رسول الله ﷺ المدينة في ذلك الوقت بالكير، والنار الذي لا يُبقي على عمله إلا طيبه، ويدفع الخبث، وكذلك كانت المدينة لا

يبقى فيها، ولا يثبت إلا الطيب من الناس لصحبته ﷺ، وللفهم عنه، فلما مات خرج عنها كثير من جلّة أصحابه؛ لنشر علمه، والتبليغ لدينه ﷺ.

[فإن قيل]: إن عمر بن عبد العزيز قد خَشِي أن يكون ممن نَفَت المدينة، وليس ذلك في المعنى الذي ذكرت من صحبة رسول الله على والأخذ عنه، بل ذلك لفضل المدينة الباقى إلى يوم القيامة.

[قيل له]: لا يُنكِر فضل المدينة عالم، ولكن قوله: «تنفي خبثها، وينصع طيبها» ليس إلا على ما قلنا، بدليل خروج الفضلاء الصحابة الطيبين منها إلى الشام، والعراق، ولا يجوز أن يقال في واحد منهم: إنهم كانوا خبثاء في وقد يقول العالم القول على الإشفاق على نفسه، فلا يكون في ذلك حجة على غيره.

قال أبو عمر: كان خروج عمر بن عبد العزيز من المدينة حين قال هذا القول، فيما ذكر أهل السير، في شهر رمضان، من سنة ثلاث وتسعين، وذلك أن الحجاج كتب إلى الوليد، فيما ذكروا؛ أن عمر بن عبد العزيز بالمدينة كهف للمنافقين، فجاوبه الوليد: إني أعزله، فعزله، ووَلَّى عثمان بن حيان الْمُرِّيِّ، وذلك في شهر رمضان المذكور، فلما صار عمر بالسويداء، قال لمزاحم: يا مزاحم أتخاف أن نكون ممن نفت المدينة؟

وقال ميمون بن مهران: ما رأيت ثلاثة في بيت خيراً من عمر بن عبد العزيز، وابنه عبد الملك، ومولاه مزاحم. انتهى كلام ابن عبد البرّ كَاللهُ(١٠)، وهو بحث طويل مفيدٌ جدّاً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج تَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٥٧] (١٣٨٤) \_ (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، وَهُوَ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» لابن عبد البرّ ۲۲٤/۱۲ ـ ۲۳۱.

ثَابِتٍ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّهَا طَيْبَةُ \_ يَعْنِي الْمَدِينَةَ \_ وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ، كَمَا تَنْفِي الْخَبَثَ، كَمَا تَنْفِي الْخَبَثَ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ) أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٣/٧.

٢ ـ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ، أبو المثنّى البصريّ، ثقةٌ متَقنٌ، من كبار [٩] (ت١٩٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٧.

٣ ـ (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام المشهور، تقدّم قريباً.

٤ ـ (عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريّ الكوفيّ، ثقةٌ رُمي بالتشيّع [٤] (١١٦٠)
 (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٤.

٥ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) بن زيد بن حُصين الأنصاريّ الْخَطْميّ الصحابيّ الصغير، وليَ الكوفة لابن الزبير رضي (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٥٦.

٦ - (زَیْدُ بْنُ ثَابِتِ) بن الضحّاك بن لَوْذان الأنصاريّ النجّاريّ، أبو سعید، وأبو خارجة الصحابيّ المشهور، مات ﷺ سنة (٥ أو ٤٨) وقیل: بعد (٥٠) (ع) تقدم في «الحیض» ۲۲/ ۷۹۳.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف كَاللهُ.

٢ \_ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، كما أسلفته آنفاً.

٣ ـ (ومنها): أن فيه رواية صحابي، عن صحابي رهيها، كلاهما أنصاريّان.

٤ ـ (ومنها): أن زيد بن ثابت هيه من مشاهير الصحابة ، وكان من الراسخين في العلم، وكان كاتب الوحي لرسول الله على .

### شرح الحديث:

(حَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) ﴿ وَفِي رواية البخاريّ: «قال: سمعت زيد بن ثابت ﴿ قَالَ: «إِنَّهَا طَيْبَةُ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ ) ثابت ﴿ فَي بني السماع (حَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّهَا طَيْبَةُ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ العناية من بعض الرواة، ولم يتبيّن لي من هو؟ يعني أنه عليه سمى المدينة طيبة، وفي حديث جابر بن سمرة ﴿ التالي: «إن الله تعالى سَمّى المدينة طابة»،

وسيأتي الكلام عليه هناك (وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَةِ»)
هذا الحديث مختصر عند المصنف، وقد ساقه البخاريّ مطوّلاً، فقال: حدّثنا
سليمان بن حرب، حدّثنا شعبة، عن عديّ بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد،
قال: سمعت زيد بن ثابت فَيُّهُ يقول: لما خرج النبي عَيِّهُ إلى أُحُد رجع ناس
من أصحابه، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم، فنزلت: ﴿فَمَا لَكُورُ
فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيِّنِ ﴾ الآية [النساء: ٨٨]، وقال النبيّ عَيِّهُ: ﴿إنها تنفي الرجال، كما
تنفي النارُ خَبَثَ الحديد». انتهى.

قال في «الفتح»: قوله: «رجع ناس من أصحابه» هم عبد الله بن أُبَيّ ومن تبعه (۱)، والغرض منه هنا بيان ابتداء قوله: «تنفي الرجال»، وأنه كان في أُحُد.

وقوله: «الرجال» كذا للأكثر، وللكشميهنيّ: «الدجال» بالدال، وتشديد الجيم، وهو تصحيف، ووقع في غزوة أُحُد: «تنفي الذنوب»، وفي «تفسير النساء»: «تنفي الخبث»، وأخرجه في هذه المواضع كلها من طريق شعبة، وقد أخرجه مسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، من طريق غُندر، عن شعبة باللفظ الذي أخرجه في «التفسير»، من طريق غندر، وغندر أثبت الناس في شعبة، وروايته توافق رواية حديث جابر الذي قبله، حيث قال فيه: «تنفي خبثها»، وكذا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، بلفظ: «تخرج الخبث»، وفي رواية: «تنفي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، بلفظ: «تخرج الخبث»، وفي رواية بلفظ: الناس»، والرواية التي هنا بلفظ: «تنفي الرجال» لا تنافي الرواية بلفظ: «الخبث»، بل هي مفسرة للرواية المشهورة، بخلاف: «تنفي الذنوب»، ويَحْتَمِل أن يكون فيه حذفّ، تقديره أهل الذنوب، فيلتئم مع باقي الروايات. انتهى (٢)،

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن أبيّ وأصحابه، وقد ورد ذلك صريحاً في رواية موسى بن عقبة في «المغازي»، وأن عبد الله بن أبيّ كان وافق رأيه رأي النبيّ على الإقامة بالمدينة، فلما أشار غيره بالخروج، وأجابهم النبيّ أنه فخرج، قال عبد الله بن أبيّ لأصحابه: أطاعهم وعصاني، علام نقتل أنفسنا؟ فرجع بثلث الناس، قال ابن أبيّ لأصحابه: فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام، وهو والد جابر، وكان خزرجياً، كعبد الله بن أبيّ، فناشدهم أن يرجعوا، فأبوا، فقال: أبعدكم الله. انتهى. «الفتم» ١٢٦/٩.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ۵/ ۲۰۱ \_ ۲۰۲.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت ظليه هذا متفقٌ عليه.

[تنبيه]: هذا الحديث تقدّم أن البخاري كَالله ساقه مطوّلاً، وأما المصنّف كَالله، ففرّقه، فأخرج هنا قوله: «إنها طيبة إلخ»، وأخرج ما يتعلّق بقصّة رجوع بعضهم من أُحد في «باب ذكر المنافقين»، قال الحافظ كَالله: وهذا من نادر صنيعه، بخلاف البخاريّ، فإنه يقطّع الحديث كثيراً في الأبواب. انتهى (۱).

#### (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٨/ ٣٥٥] (١٣٨٤)، و(البخاريّ) في «فضائل المدينة» (١٨٨٤)، و«المغازي» (٤٠٥٠) و«التفسير» (٤٥٨٩)، و(الترمذيّ) في «التفسير» (٣٠٢٨)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ٣٧٢) وفي «مسنده» أيضاً (١/ ٢٠٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/ ١٨٤ و١٨٨ و٢٨٨)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٤٩)، و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (١/ ١٠٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَّهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٥٨] (١٣٨٥) \_ (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) ذُكر أول الباب.

٢ \_ (هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) التميميّ، أبو السّريّ الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (٣٤٣)
 وله (٩١) سنة (عخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٦٤/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۱۲٦/۹ «كتاب المغازي» رقم (٤٠٥٠).

- ٣ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
- ٤ ـ (أَبُو الْأَحْوَصِ) سلام بن سُليم الحنفيّ، تقدّم قريباً.
- ٥ ـ (سِمَاكُ) بن حرب البكريّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ تغيّر بآخره، فربما تلقّن [٤] (ت٦٢) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٦٤/ ٣٦٥.
- ٦ (جَابِرُ بْنُ سَمُرَة) بن جُنادة السُّوَائيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ الله الكوفة، ومات بها بعد السبعين (ع) تقدم في «الحيض» ٨٠٨/٢٤.

#### لطائف هذا الإسناد:

ا ـ (منها): أنه من رباعيّات المصنّف كَلَّلُهُ، وهو (٢١٨) من رباعيّات الكتاب.

٢ ـ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، سوى قتيبة، فبغلاني.

[تنبيه]: وقع في شرح النووي زيادة أبي كريب في هذا السند، قال النووي كله: «وحدّثنا قتيبة بن سعيد، وهنّاد بن السريّ، وأبو كريب، وأبو بكر بن أبي شيبة»، هكذا وقع في بعض النسخ، ووقع في أكثرها بحذف ذكر أبي كريب. انتهى(١).

[تنبيه آخر]: إن قلت: كيف أخرج المصنّف هذا الحديث، فإنه من رواية سماك، وقد عرفت أنه متكلّم فيه؟

[قلت]: إنما أخرج له لأن شعبة رواه عنه، فقد أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» من طريقه، ومعروف أن شعبة لا يروي للمختلطين، والمدلّسين من مشايخه إلا صحيح حديثهم.

وأيضاً فللحديث شواهد، منها حديث زيد بن ثابت المذكور قبله، وحديث أبي حميد الساعدي والله عند البخاري: أقبلنا مع النبي والله حتى أشرفنا على المدينة، فقال: «هذه طابة»، وغير ذلك من الأحاديث، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱۵٦/۹.

#### شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً) عَلَى، وفي رواية ابن حبّان من طريق شعبة: «قال: سمعت جابر بن سمرة يقول»، فصرّح سماك بالسماع (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَقُولُ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ») أي: إن الله تعالى سمّاها في اللوح المحفوظ، أو في التوراة، أو أمر نبيّه على أن يسميها بها رَدّاً على المنافقين في تسميتها بيثرب، و«طابة» بتخفيف الموحدة، كشامة تأنيث طاب، وأصلها طيبة، قُلبت الياء ألفاً؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها.

وقال القرطبيّ كَلَّهُ: طيبة، وطابة من الطيب، وذلك أنها طيّبة التربة، والرائحة، وهي تربة النبيّ ﷺ، وتُطيّب من سكنها، ويستطيبون بها. انتهى(١).

وقال ابن الأثير كَالله: طيبة وطابة من الطيب؛ لأن المدينة كان اسمها يَثْرِب، والثَّرْبُ: الفساد، فنَهَى أن تُسمّى به، وسمّاها طيبة، وطابة، وهما تأنيث طَيْب، «وطَاب» بمعنى الطيّب، وقيل: هو من الطَّيِّب، بمعنى الطاهر؛ لخلوصها من الشرك، وتطهيرها منه. انتهى (٢).

وقال النووي كَالله: فيه استحباب تسميتها طابة، وليس فيه أنها لا تُسَمَّى بغيره، فقد سمّاها الله تعالى المدينة في مواضع من القرآن، وسمّاها النبي على طيبة في الحديث الذي قبل هذا، من هذا الباب. انتهى (٣).

ورَوَى البخاريّ من حديث أبي حميد الساعديّ و الله قال: أقبلنا مع النبيّ الله من تبوك، حتى أشرفنا على المدينة، فقال: «هذه طابة».

وروى أبو داود الطيالسيّ في «مسنده» عن شعبة، عن سماك: «كانوا يسمّون المدينة يَثْرِب، فسمّاها النبيّ ﷺ طابة»، وأخرجه أبو عوانة.

والطاب، والطيب لغتان بمعنى، واشتقاقهما من الشيء الطيّب، وقيل: لطهارة تربتها، وقيل: لطيبها لساكنها، وقيل: من طيب العيش بها، وقال بعض أهل العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية؛ لأن من أقام بها يجد من تربتها، وحيطانها رائحة طيبة، لا تكاد توجد في غيرها. انتهى.

(٢) «النهاية» ٣/ ١٤٩.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۹۶۸.

<sup>(</sup>٣) «شرح النوويّ» ٩/ ١٥٦.

وقال في «المرعاة»: وهذه الثلاثة؛ أي: طابة، وطيبة ـ بتشديد المثناة التحتية ـ وطّيبة بسكونها، كهيبة، وشيبة، مع المطيّبة أخوات لفظاً ومعنى، مختلفات صيغة ومبنى، قال السمهوديّ: تسميتها بهذه الأسماء إما من الطّيب بتشديد المثناة، وهو الطاهر؛ لطهارتها من أدناس الشرك، أو لموافقتها من قوله تعالى: ﴿ بِرِيحٍ طَيّبَةٍ ﴾ [يونس: ٢٣]، أو لحلول الطيب بها عليه، أو لكونها كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، وإما من الطّيب بكسر الطاء، وسكون المثناة؛ لطيب أمورها كلها، وطيب رائحتها، ووجود ريح الطيب بها، قال ابن بطال: من سكنها يجد من تربتها وحيطانها رائحة حسنة، وقال الأشبيلي: لتربة المدينة نفحة ليس طيبها كما عُهِد من الطيب، بل عجب من الأعاجيب. انتهى (۱)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سمُرة الله عذا من أفراد المصنّف كَلَّلُهُ.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٨/٨٥] (١٣٨٥)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/ ٤٨٢)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٧٩/١٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/ ٨٩٨ و ١٠١ و ١٠٠١)، و(عبد الله بن أحمد) في «زوائد المسند» (٥/ ٩٨ و ٢٠١ و ٩٨٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٧٢٦)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٦٨٨)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٨٩٢)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤٩/٤)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): فيما جاء في أسماء المدينة:

(اعلم): أنه ورد للمدينة النبوية أسماء كثيرة، منها: ما رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» من رواية زيد بن أسلم، قال: قال النبي على: «للمدينة

<sup>(</sup>١) «المرعاة» ٩/ ٥٣٢.

عشرة أسماء، هي: المدينة، وطابة، وطيبة، والمطيَّبة، والمسكينة، والدار، وجابرة، ومجبورة، ومُنِيرة، ويثرب».

ومن طريق محمد بن أبي يحيى قال: لم أزل أسمع أن للمدينة عشرة أسماء، هي: «المدينة، وطيبة، وطابة، والمطيبة، والمسكينة، والمدرى (١)، والجابرة، والمجبورة، والمحببة، والمحبوبة».

ورواه الزبير في «أخبار المدينة» من طريق ابن أبي يحيى مثله، وزاد: والقاصمة، ومن طريق أبي سهل بن مالك، عن كعب الأحبار، قال: نجد في كتاب الله الذي أُنزل على موسى عليه أن الله قال للمدينة: يا طيبة، ويا طابة، ويا مسكينة، لا تقبلي الكنوز، أرفع أجاجيرك على القرى.

وروى الزبير في «أخبار المدينة» من حديث عبد الله بن جعفر قال: سمى الله المدينة الدار، والإيمان، ومن طريق عبد العزيز الدراورديّ قال: بلغني أن لها أربعين اسماً، ذكره في «الفتح»(٢)، وقد أبلغها السمهوديّ كَاللهُ في كتابه «وفاء الوفا» إلى نيّف وتسعين اسماً (٣).

وقد نظمت ما تقدّم بقولي:

وَلِهَ دِينَةِ الرَّاسُولِ وَرَدَا عِدَّةُ أَسْمَاءٍ فَهَاكَ رَشَدَا طَابَةٌ طَيْبَةٌ كَذَا الْهَدِينَةُ جَابِرَةٌ وَالدَّارُ وَالْمِسْكِينَةُ مَا الْهَحْبُورَةٌ وَالدَّارُ وَالْمِسْكِينَةُ مَحْبُورَةٌ يَثُوبُ وَالْمُطَيَّبَهُ ثُمَّ الْهَحْبُورَةُ مَعَ الْهُحَبَّبَهُ كَذَلِكَ الإِيمَانُ وَالْقَاصِمَةُ فَهَذِهِ أَسْمَاؤُهَا السَّامِيَةُ وَزَادَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنْ جَاوَزَا تِسْعِينَ فِي «الْوَفَا»(٤) تَرَاهُ أَحْرَزَا وَزَادَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنْ جَاوَزَا تِسْعِينَ فِي «الْوَفَا»(٤) تَرَاهُ أَحْرَزَا

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

<sup>(</sup>١) هذا الاسم لم أعرف ضبطه، ولا المعنى المناسب له، ولذا لم أدخله في النظم، فتأمل.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» ٥/ ١٨٨ \_ ١٨٩.

 <sup>(</sup>٣) هو نور الدين عليّ بن أحمد السمهوديّ المتوفّى سنة (٩١١هـ) صاحب كتاب «وفاء
الوفا بأخبار دار المصطفى»، فقد ذكر في ذلك الكتاب نحو أربعة وتسعين اسماً،
فراجعه تستفد.

<sup>(</sup>٤) أي: في الكتاب المسمَّى بـ (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) المذكور آنفاً.

# (٨٦) \_ (بَابٌ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب

[٣٣٥٩] (١٣٨٦) \_ (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَإِبْرَاهِبمُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَبُّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْ: «مَنْ أَرَادَ اللهُ لَقُلُ هَلُ الْبُو الْقَاسِمِ عَلَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْ: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ، أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ»).

#### رجال هذا الإسناد: تسعة:

قال:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ السّمين، صدوقٌ فاضلٌ ربما وَهِم [١٠] (ت٥ أو٢٣٦) (م د) تقدم في «الإيمان» ١٠٤/١.

٢ ـ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ) التمّار، أبو إسحاق البغدادي، ثقة [١٠]
 (ت٢٣٢) (م) تقدم في «الإيمان» ٢٧٢/٤١.

٣ ـ (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الأعور، أبو محمد الْمصِّيصيّ، ترمذيّ الأصل، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ، اختلط في آخره [٩] (ت٢٠٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٩٤.

- ٤ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قبل بابين.
- ٥ \_ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بَن همّام الصنعاني، تقدّم قريباً.
- ٦ (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٧ ـ (عَبْدُ اللهِ بَّنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ) بتحتانيَّة مضمومة، ثم حاء
   مهملة مفتوحة، ونون ثقيلة، حجازي مقبول [٦].

رَوَى عن دينار بن عبد الله القَرّاظ، ويحيى بن أبي سفيان الأخنسيّ.

وروى عنه ابن جريج، والدّرَاورديّ، وابن أبي فُديك.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

روى له مسلم هذا الحديث فقط، وأبو داود حديثاً آخر في فضل الإحرام من بيت المقدس، كذا قال أبو داود، عن أحمد بن صالح، عن ابن أبي

فُديك، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن يُحَنِّس، ورواه البخاريّ في «تاريخه» عن أبي يعلى محمد بن الصلت، عن ابن أبي فديك، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن يُحَنِّس، أورده في ترجمة محمد، وقال: لا يُتابع على حديثه.

٨ - (أَبُو عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظُ) واسمه دينار، تقدّم قبل باب.

٩ \_ (أَبُو هُرَيْرَةً) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# شرح الحديث:

(عَنْ) عبد الملك بن عبد العزيز (بْنِ جُرَيْج) أنه قال: (أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنِّسَ) قال النووي كَاللهُ: هكذاً صوابه: أخبرني عبد الله بفتح العين مكبراً، وهكذا هو في جميع نسخ بلادنا، ومعظم نسخ المغاربة، ووقع في بعضها: عبيد الله بضم العين مصغراً، وهو غلط، قال: و«يُحَنِّس» بكسر النون وفتحها سبق قريباً. انتهى. (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ) ـ بالظاء المعجمة منسوب إلى القَرَظ الذي يُدبَغ به، قال ابن أبي حاتم: لأنه كان يبيعه، واسم أبي عبد الله القرّاظ هذا دينار، وقد سمّاه في الرواية التي بعد هذه، في حديثه عن سعد بن أبي وقاص على أَرَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةً) عَلَيْهُ (أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةً) عَلَى الْمَدِينَة، أَذَابَهُ اللهُ قَالَ النووي كَاللهُ: قيل: يَحْتَمِل أن المراد: مَن أرادها غازياً مُغِيراً عليها، ويَحْتَمِل غير ذلك، وقد سبق بيان هذا الحديث قريباً في الأبواب السابقة. انتهى.

وتقدّم لمسلم من طريق عامر بن سعد، عن أبيه، في أثناء حديث: "ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء، إلا أذابه الله في النار ذَوْب الرَّصاص، أو ذوب الملح في الماء»، قال عياض: هذه الزيادة تدفع إشكال الأحاديث الأُخَر، وتوضح أن هذا حكمه في الآخرة.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: من أرادها في حياة النبي ﷺ بسوء اضمَحَل أمره، كما يضمحل الرصاص في النار، فيكون في اللفظ تقديم وتأخير، ويؤيده قوله: «أو ذوب الملح في الماء».

ويَحْتَمل أن يكون المراد: لمن أرادها في الدنيا بسوء، وأنه لا يُمْهَل، بل

يَذهب سلطانه عن قُرْب، كما وقع لمسلم بن عقبة وغيره، فإنه عوجل عن قرب، وكذلك الذي أرسله، قال: ويَحْتَمِل أن يكون المراد: من كادها اغتيالاً، وطلباً لغِرِّتها في غفلة، فلا يتم له أمر، بخلاف من أتى ذلك جهاراً، كما استباحها مسلم بن عقبة وغيره.

ورَوَى النسائيّ من حديث السائب بن خلاد، رفعه: «من أخاف أهل المدينة ظالماً لهم، أخافه الله، وكانت عليه لعنة الله»، الحديث، ولابن حبان نحوه من حديث جابر، ذكره في «الفتح»(۱)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وللهنه هذا من أفراد المصنّف كَلَلهُ. (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٨/ ٣٥٩ و ٣٣٠٩ و ٢٣٣١ (١٠٣٩)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/ ٤٨٣)، و(ابن ماجه) في «المناسك» (٢/ ٢٨٩)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٤/ ٢٦٣)، و(ابد الرزّاق) في «مسنده» (٢/ ٢٦٣ \_ ٢٦٤)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢/ ٢٦٤ \_ ٢٠٩٧ و ٣٠٩ و ٣٣٠ \_ ٣٣١ و٧٥٣)، و(ابحاكم) في «المستدرك» (٤/ ٥٨٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٥٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٤٤١ \_ ٤٤١)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٥٠ \_ ٥١)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٤/ ٢٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١/ ٢٢٤)، و(الله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٦٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ (ح) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعاً عَن ابْنِ

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/ ١٩٦ \_ ١٩٧.

جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَرَّاظَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ، يُرِيدُ الْمَلِينَةَ، أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ». قَالَ ابْنُ حَاتِم فِي حَلِيثِ ابْنِ يُحَنَّسَ بَدَلَ قَوْلِهِ: «بِسُوءٍ»: «شَرَّاً»).

### رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ \_ (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ) بن أبي حسن المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ [٦] مات بعد (١٣٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٨/ ٤٦٤.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث من أفراد المصنّف كِللله، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﷺ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٦] (...) \_ (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ ، جَدِيعاً سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلهم ذُكروا في الباب، وفي الأبواب الثلاثة الماضية، غير:

١ - (مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو) بن علقمة بن وقاص الليثيّ المدنيّ، صدوقٌ له أوهام [٦] (ت١٤٥) (ع) تقدم في «الصلاة» ١٠٨٥/٤٢.

[تنبيه]: رواية أبي هارون موسى بن أبي عيسى، عن أبي عبد الله القَرّاظ، ساقها الحميديّ كَثَلَتُهُ في «مسنده» (٢/ ٤٩٢) فقال:

(١١٦٧) \_ حدّثنا الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أبو هارون موسى بن أبي عيسى المدينيّ الخياط؛ أنه سمع أبا عبد الله القرّاظ يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «أيما جَبّار أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله في النار، كما يذوب الملح في الماء، ولا يصبر أحد على لأوائها وشدتها، إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة». انتهى.

وأما رواية محمد بن عمرو، عن القَرِّاظ، فقد ساقها ابن حبّان كَثَلَثُهُ في «صحيحه» (٥٤/٩) فقال:

(٣٧٣٧) ـ أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان، قال: حدّثنا أحمد بن المقدام، قال: حدّثنا بشر بن الْمُفَضَّل، قال: حدّثنا محمد بن عمرو، قال: حدّثني أبو عبد الله القرّاظ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: «من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله، كما يذوب الملح في الماء». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَيْلُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٦٢] (١٣٨٧) \_ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ؛ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُمَرَ ابْنِ نُبَيْدٍ، أَخْبَرَنِي دِينَارٌ الْقَرَّاظُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ، كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثيّ، أبو إسماعيل المدنيّ، كوفيّ الأصل، صدوقٌ صحيح الكتاب يَهِم [٨] (ت٢ أو ١٨٨) (ع) تقدم في «الصلاة» ١٠٨٦/٤٢.

٢ - (عُمَرُ بْنُ نُبَيْهِ) - بنون، وموحدة، مصغّراً - الكعبي الْخُزاعيّ الحجازيّ، ثقةٌ (١) [٦].

رَوَى عن أبيه، ودينار أبي عبد الله القرّاظ، وجُمْهان الأسلميّ، وحمران، وقيل: جُمهان مولى يعقوب القبطيّ، وآخرين.

وروى عنه ابنه حفص، وشريك بن أبي نَمِر، وهو من أقرانه، وسليمان بن بلال، وإسماعيل بن جعفر، وحاتم بن إسماعيل، والدّرَاورديّ، ويحيى القطان، وأبو ضمرة، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) هذا أولى من قول «التقريب»: لا بأس به؛ لأنه روى عنه جماعة، ووثقه ابن المديني، وابن حبّان، وأخرج له المصنّف هنا، ولم يطعن فيه أحد، فهو ثقة.

قال عليّ ابن المدينيّ، عن يحيى بن سعيد: لم يكن به بأس، وقال ابن المدينيّ أيضاً: عمر بن نُبيه شيخ ثقةٌ، وقال النسائيّ في «التمييز»: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مدنيّ.

تفرّد به المصنّف، والنسائي، وليس له عندهما إلا هذا الحديث.

٣ \_ (سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَدْم قريبًا .

والباقيان ذُكرا في الباب، وقبله، وشرح الحديث واضح، يُعلم مما

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص رفي الله متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٨/ ٣٣٦٢ و٣٣٦٣ و٣٣٦٢)، و(البخاريّ) في «الكبرى» (٢/ و(البخاريّ) في «الكبرى» (٢/ ١٨٧٧)، و(البخاريّ) في «الكبرى» (٤/ ٤٤١)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٥٠)، و(البزّار) في «مسنده» (٤/ ٧٦/)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَّهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٦٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهِ الْكَعْبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «بِدَهْم، أَوْ بِسُوءٍ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ المدنيّ، تقدّم قبل باب.
 والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (بِدَهْم، أَوْ بِسُوءٍ) بفتح الدال المهملة، وإسكان الهاء: الداهية، والجيش العظيم، أوَّ الفساد العظيم، والدَّهْمُ، والدَّهْماءُ من أسماء الداهية (١٠).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/۰۰۰.

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نُبيه، ساقها أبو نعيم في «مستخرجه» (١/٤) فقال:

سعيد، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عُمر بن نُبيه الكعبيّ (ح) وثنا محمد بن سعيد، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عُمر بن نُبيه الكعبيّ (ح) وثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، ثنا يوسف القاضي، سعيد، عن عُمر بن نبيه (ح) وثنا أحمد بن جعفر النسائيّ، ثنا يوسف القاضي، ثنا أبو الربيع، ثنا إسماعيل بن جعفر (ح) وثنا أبو محمد بن حيان، ثنا القاسم بن فُورك، ثنا أبو عمر الدُّوريّ، ثنا إسماعيل بن جعفر، ثنا عمر بن نبيه (نبيه، حدّثني أبو عمر الدُّوريّ، ثنا إسماعيل بن جعفر، ثنا عمر بن نبيه (۱۰) حدّثني أبو عبد الله القرّاظ، قال: سمعت سعد بن مالك يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أراد أهل المدينة بدَهم، أو بسوء أذابه الله، كما يذوب الملح في الماء»، قال: لفظ يحيى بن سعيد، وإسماعيل مثله. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنَّ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٦٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْداً يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْداً يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.

٢ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) الْعَبْسيّ، تقدّم أيضاً قبل بابين.

٣ ـ (أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ) الليثيّ مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (تـ ١٠٨٥) (خت م٤) تقدم في «الصلاة» ٤٢/ ١٠٨٥.

<sup>(</sup>١) كذا وقع التكرار في هذا السند، فليُحرّر.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية أسامة بن زيد الليثيّ، عن أبي عبد الله القَرّاظ، ساقها الإمام أحمد كَثَلَثُهُ في «مسنده» (٢/ ٣٣٠) فقال:

(٨٣٥٥) ـ حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عثمان بن عُمر، ثنا أسامة بن زيد، ثنا أبو عبد الله القرّاظ؛ أنه سمع سعد بن مالك، وأبا هريرة، يقولان: قال رسول الله على اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مُدّهم، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، وإني عبدك ورسولك، وإن إبراهيم سألك لأهل مكة، وإني أسألك لأهل المدينة، كما سألك إبراهيم لأهل مكة، ومثله معه، إن المدينة مشتبكة بالملائكة، على كل سألك إبراهيم لأهل مكة، ومثله معه، إن المدينة مشتبكة بالملائكة، على كل نقب منها ملكان يحرسانها، لا يدخلها الطاعون، ولا الدجال، فمن أرادها بسوء أذابه الله، كما يذوب الملح في الماء». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٨٧) \_ (بَابُ التَّرْغِيبِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ عِنْدَ فَتْحِ الْأَمْصَارِ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٦٥] (١٣٨٨) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُونَ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُونَ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُونَ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» أَنُوا يَعْلَمُونَ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

إبراهيم بن عثمان الكوفي، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ١/١.

٢ ـ (وكيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ
 عابدٌ، من كبار [٩] (ت ٦ أو١٩٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ١/١.

٣ ـ (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ ربّما دلّس [٥] (ت٥ أو١٤٦) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٣٥٠.

٤ \_ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ [٣] (ت٩٤) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٢ ص٤٠٧.

٦ ـ (سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ) الأزديّ، من أزد شنوءة، رَوَى عن النبيّ ﷺ،
 وعنه السائب بن يزيد، وعبد الله، وعروة ابنا الزبير، صحابيّ يُعَدّ في أهل المدينة.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والنسائيّ، وابن ماجه، وله عندهم حديثان فقط، هذا في فضل المدينة، وآخر في اقتناء الكلب، سيأتي للمصنّف برقم (١٥٧٦): «من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً...» الحديث.

[تنبيه]: واسم أبي زُهير الْقَرِد ـ بفتح القاف، وكسر الراء، بعدها مهملة ـ وقيل: نُمير، وهو الشنوئيّ، من أزد شنوءه ـ بفتح المعجمة، وضم النون، وبعد الواو همزة مفتوحة ـ وفي النسب كذلك، وقيل: بفتح النون، بعدها همزة مكسورة، بلا واو، وشنوءة هو عبد الله بن كعب بن مالك بن نضر بن الأزد، وسُمِّي شنوءة؛ لشنآن كان بينه وبين قومه، ذكره في «الفتح»(۱).

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف كَللهُ.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، والصحابي، كما أسلفته آنفاً.

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ۵/۱۹۳.

٣ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، ووكيع، فكوفيّان.

٤ ـ (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، هو أبوه، وصحابي، عن صحابي.

٥ ـ (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا الحديثان المذكوران آنفاً.

## شرح الحديث:

(عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ) وهو أخو عروة، ففي الإسناد صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ، عن تابعيّ؛ لأن هشاماً قد لقى بعض الصحابة(١).

(عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ) قال في «الفتح»: كذا للأكثر، ورواه حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه كذلك، وقال في آخره: «قال عروة: ثم لقيتُ سفيانَ بن أبي زُهير عند موته، فأخبرني بهذا الحديث»، وذكر عليّ ابن المدينيّ أنه اختُلِف فيه على هشام اختلافاً آخر، فقال وهيب وجماعة، كما قال مالك، وقال ابن عيينة، عن هشام بسنده: عن سفيان بن الغوث، وقال أبو معاوية، عن هشام بسنده: عن سفيان بن عبد الله الثقفيّ.

قال الحافظ: قد رواه الحميديّ، عن سفيان على الصواب، ورواه أبو خيثمة، عن جرير، فقال: سفيان بن أبي قلابة (٢)، كأنه عَرَف خطأ جرير، فَكَنَى عنه. انتهى.

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُفْتَحُ الشَّامُ») بهمزة ساكنة، ويجوز تخفيفها، والنسبة إليه شَأْميّ على الأصل، ويجوز شَآمٍ بالمدّ من غير ياء، مثل يَمَني، ويَمَانِ (٣٠).

وفي رواية ابن جريج التالية: «يُفتح اليمن، فيأتي قوم يبسّون...»، فقدّم

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ه/۱۹۴.

<sup>(</sup>۲) كذا نسخة «الفتح»، والظاهر أنه «سفيان أبي فلان»، فتصحّف إلى أبي قلابة، فليُحرّر.

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ١/٣٢٨.

فتح اليمن على الشام والعراق، وهي رواية مالك عند البخاري، وهي الموافقة للواقع، قال ابن عبد البرّ وغيره: افتُتِحت اليمن في أيام النبيّ على، وفي أيام أبي بكر، وافتتحت الشام بعدها، والعراق بعدها، وفي هذا الحديث عَلَمٌ من أعلام النبوة، فقد وقع على وفق ما أخبر به النبيّ على، وعلى ترتيبه، ووقع تفرق الناس في البلاد؛ لِمَا فيها من السعة والرخاء، ولو صبروا على الإقامة بالمدينة، لكان خيراً لهم.

وفي هذا الحديث فضل المدينة على البلاد المذكورة، وهو أمر مُجْمَعٌ عليه، وفيه دليل على أن بعض البقاع أفضل من بعض، ولم يختلف العلماء في أن للمدينة فضلاً على غيرها، وإنما اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة.

قال ابن عبد البرّ: وقيل: معنى يبسّون: يسألون عن البلاد، ويستقرئون أخبارها؛ ليسيروا إليها، قال: وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة، وقيل: معناه يُزَيِّنون لأهلهم البلاد التي تُفتَح، ويدعونهم إلى سكناها، فيتحملون بسبب ذلك من المدينة راحلين إليها، ويشهد لهذا حديث أبي هريرة والمتقدّم عند مسلم مرفوعاً: «يأتي على الناس زمان، يدعو الرجل ابن عمه وقريبه، هَلُمّ إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»، وعلى هذا فالذين يتحملون غير

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/ ۱۵۸.

الذين يبسون، كأن الذي حضر الفتح أعجبه حسن البلد، ورخاؤها (١)، فدعا قريبه إلى المجيء إليها؛ لذلك، فَيَتَحَمَّل المدعق بأهله وأتباعه.

قال ابن عبد البر"(٢): ورُوي «يُبِسُون» بضم أوله، وكسر ثانيه، من الرباعيّ، من أَبسَّ إِبساساً، ومعناه يُزَيِّنون لأهلهم البلد التي يقصدونها، وأصل الإبساس للتي تُحْلَب حتى تُدِرَّ باللبن، وهو أن يُجري يده على وجهها، وصفحة عنقها، كأنه يُزَيِّن لها ذلك، ويُحَسِّنه لها، وإلى هذا ذهب ابن وهب، وكذا رواه ابن حبيب، عن مُطَرِّف، عن مالك: «يُبِسُّون» من الرباعيّ، وفسره بنحو ما ذكرنا، وأنكر الأول غاية الإنكار.

وقال النوويّ: الصواب أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة مُتَحَمِّلاً بأهله باسّاً في سيره، مُسرعا إلى الرخاء، والأمصار المفتتحة (٣).

قال الحافظ: ويؤيده رواية ابن خزيمة، من طريق أبي معاوية، عن هشام، عن عروة، في هذا الحديث، بلفظ: "تُفْتَح الشامُ، فيخرج الناس من المدينة إليها، يُبِسُّون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»، ويوضح ذلك ما روَى أحمد، من حديث جابر رهيه أنه سمع رسول الله على يقول: "ليأتين على أهل المدينة زمان، ينطلِق الناس منها إلى الأرياف، يلتمسون الرخاء، فيجدون رخاء، ثم يأتون، فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»، وفي إسناده ابن لَهِيعة، ولا بأس به في المتابعات، وهو يوضح ما قلناه، والله أعلم.

ورَوَى أحمد في أول حديث سفيان هذا قصةً، أخرجها من طريق بِشر بن سعيد؛ أنه سمع في مجلس الليثيين، يذكرون أن سفيان بن أبي زُهير أخبرهم؛ أن فرسه أعيت بالعقيق، وهو في بعث، بعثهم رسول الله على فرجع إليه يستحمله، فخرج معه يبتغي له بعيراً، فلم يجده إلا عند أبي جهم بن حُذيفة العدويّ، فسامه له، فقال له أبو جهم: لا أبيعكها يا رسول الله، ولكن خذه،

<sup>(</sup>١) أنَّث الضمير؛ لأن البلد يُذكِّر، ويؤنَّث، كما في «المصباح المنير» ١٠/١.

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» ۲۲/ ۲۲۲ \_ ۲۲۰، و«الاستذكار» ۲۲/ ۲۷ \_ ۲۸.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ٩/ ١٥٨.

فاحمل عليه من شئت، ثم خرج حتى إذا بلغ بئر إهاب، قال: «يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان، ويوشك الشام أن يُفتح، فيأتيه رجال من أهل هذا البلد، فيعجبهم رَيعه، ورخاؤه، والمدينة خير لهم...»، الحديث(١).

(وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)؛ أي: بفضلها من الصلاة في المسجد النبوي، وثواب الإقامة فيها، وغير ذلك، ويَحْتَمِل أن تكون «لو» بمعنى «ليت»، فلا يحتاج إلى تقدير، وعلى الوجهين ففيه تجهيل لمن فارقها، وآثر غيرها، قالوا: والمراد به الخارجون من المدينة رغبةً عنها، كارهين لها، وأما من خرج لحاجة، أو تجارة، أو جهاد، أو نحو ذلك، فليس بداخل في معنى الحديث.

وقال البيضاوي: المعنى: أنه يُفتح اليمن، فيُعجب قوماً بلادها وعيش أهلها فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم، وأهليهم حتى يخرجوا من المدينة، والحال أن الإقامة في المدينة خير لهم؛ لأنها حرم الرسول على وجواره، ومهبط الوحي، ومنزل البركات، لو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد الدينية، والعوائد الأخروية التي يُسْتَحْقَر دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها.

وقوّاه الطيبيّ لتنكير «قوم»، ووصفهم بكونهم يبسّون، ثم توكيده بقوله: «لو كانوا يعلمون»؛ لأنه يُشعر بأنهم ممن رَكَن إلى الحظوظ البهيمية، والحطام الفاني، وأعرضوا عن الإقامة في جوار الرسول على الذلك كَرَّر قوماً ووصفه في كل قرينة بقوله: «يبسّون» استحضاراً لتلك الهيئة القبيحة.

قال: والذي يقتضيه هذا المقام أن يُنَزَّل «يعلمون» منزلة اللازم؛ لينتفي عنهم العلم والمعرفة بالكلية، ولو ذُهب مع ذلك إلى معنى التمني لكان أبلغ؛ لأن معنى التمني طلب ما لا يمكن حصوله؛ أي: لَيْتَهُم كانوا من أهل العلم؛ تغليظاً وتشديداً. انتهى كلام الطيبي كَثَلَةُ (٢).

(ثُمَّ تُفْتَحُ الْيَمَنُ) هو الإقليم المعروف، سُمّي بذلك؛ لأنه عن يمين

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/ ١٩٤ \_ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» ٦٠٥٨/٦.

الشمس عند طلوعها، وقيل: لأنه عن يمين الكعبة (١). (فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ) النبويّة (قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ النبويّة (قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ النبويّة (للهِ المعروف، ويُذكّر الْعِين المهملة، وتخفيف الراء: الإقليم المعروف، ويُذكّر ويؤنّث، قيل: هو مُعرّبٌ، وقيل: سُمّي عِراقاً؛ لأنه سَفَلَ عن نجد، ودنا من البحر؛ أخذاً من عِرَاق الْقِرْبة والْمَزَادة، وغير ذلك، وهو ما ثَنَوْهُ، ثم خَرَزُوه مَثْنِيّاً، قاله الفيّومي كَالله (١).

(فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَلِينَةِ) النبويّة (قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ، وَالْمَلِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»)؛ أي: لو كانوا من ذوي العلم لَمَا خرجوا منها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سفيان بن أبي زُهير رفي المتفقّ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧٨/ ٣٣٦٥ و٣٣٦٦] (١٣٨٨)، و(البخاريّ) في «فضائل المدينة» (١٨٧٥)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٤٢٦٤)، و(مالك) في «الموطّإ» (٢/ ١٨٨٧ ـ ٨٨٨)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٧١٥٩)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٨٦٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مسنده» (٢/ ٢٧٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٧٢٠ ٢٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٢٦٢)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٨٠٤٠)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (١١١٢)، و(البيهقيّ) في «دلائل النبوّة» (٢/ ٣٢٠)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (١٢٠٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان فضل المدينة النبوية، وفضل السكنى فيها، والصبر على شدّتها، وضيق العيش بها.

٢ \_ (ومنها): ما قاله الإمام ابن عبد البرّ كَثَلثه: وفي هذا الحديث عَلَمٌ

<sup>(1) &</sup>quot;المصباح المنير" ٢/ ٦٨٢.

من أعلام نبوته على الله غيب كان بعده، قد أخبر به، وهو لا يعلم من الغيب الا ما أظهره الله عليه، وأوْحَى به إليه، فقد افتُتِحَت بعده الشام، والعراق، واليمن بعضها، وقد خرج الناس من المدينة إلى الشام، وإلى اليمن، وإلى العراق، وكان ما قاله على وكذلك لو صبروا بالمدينة لكان خيراً لهم، قال على: «لا يصبر أحد على لأوائها، وشدتها إلا كنت له شهيداً، أو شفيعاً يوم القيامة». انتهى (١).

" \_ (ومنها): أن فيه بيان فضل المدينة على اليمن، وعلى الشام، وعلى العراق، وهو أمرٌ مُجمع عليه، لا خلاف بين العلماء فيه، وقد صحّت الأخبار عن النبيّ على بفضل المدينة، وأجمع علماء الأمة على أن لها فضلاً معروفاً لأن مسجد النبيّ على وقبره فيها، وإنما اختلفوا في الأفضل منها ومن مكة لا غير، وقد تقدّم أن الجمهور على تفضيل مكة على المدينة، وهو الصحيح، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

٤ ـ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن بعض البقاع أفضل من بعض، ولا يوصل إلى شيء من ذلك إلا بتوقيف من جهة الخبر، وأما القياس والنظر فلا مدخل له في شيء من ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَّهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٣٦٦] (...) \_ (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "يُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ، فَمَّ يُفْتَحُ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ يُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ، فَيَعْمَلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» فَوْمٌ يَبُسُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» ۲۲٤/۲۲.

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب، وفي الباب الماضي.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾.

# (٨٨) ـ (بَابُ إِخْبَارِه ﷺ بِتَوْكِ النَّاسِ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج تَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٦٧] (١٣٨٩) ـ (حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّنَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ (ح) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمَدِينَةِ: «لَيَتْرُكَنَّهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، مُذَلَّلَةً لِلْعَوافِي، يَعْنِي السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ».

قَالَ مُسْلِم: أَبُو صَفْوَانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، يَتِيمُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَشْرَ سِنِينَ، كَانَ فِي حَجْرِهِ).

## رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ \_ (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قريباً.

٢ - (أَبُو صَفْوَانَ) عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي الدمشقي، نزيل مكة، ثقة [٩].

ذَهَبت به أمه أمّ جميل بنت عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية إلى مكة حين قُتل أبوه مع مروان بن محمد.

رَوَىٰ عن أبيه، وابن جريج، ويونس بن يزيد الأيليّ، وأسامة بن زيد الليثيّ، ومالك، وابن أبي ذئب، ومجالد، وثور بن يزيد، وغيرهم.

وروى عنه أحمد، والشافعي، والحميدي، وعليّ ابن المديني، وأبو

خيثمة، ونعيم بن حماد، ومحمد بن عابد المكيّ، وقتيبة بن سعيد، وغيرهم.

قال ابن معين، وعليّ ابن المدينيّ، وأبو مسلم عبد الرحمٰن بن يونس المستملي: ثقةٌ، وقال أبو زرعة: لا بأس به، صدوقٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال عليّ ابن المدينيّ: قال لي أبو صفوان: كان مؤدّبي يحيى بن يحيى الغسانيّ، قال عليّ: وكان أفقه قرشيّ رأيته، وقال الدارقطنيّ: من الثقات، حَكَى بعضهم أنه تُوفّي في حدود المائتين.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط، هذا برقم (١٣٨٩) وحديث (١٦٠٦): «الحلف منفقة للسلعة...»، و(١٦١٩): «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم...»، و(١٦٦٥): «العبد المملوك المصلح أجران»، و(١٦٨٠): «الحمد لله الذي هداك للفطرة...».

٣ \_ (يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ) الأيليّ، تقدّم قريباً.

٤ \_ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت٣ أو٢٤٤) (م س ق) تقدم في «المقدمة» ٣/١٤.

٥ \_ (ابْنُ وَهْبِ) هو: عبد الله القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ فقيهٌ [٩] (ت١٩٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/١٠.

٦ \_ (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم، تقدّم قريباً.

٧ \_ (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) تقدّم أيضاً قريباً.

٨ \_ (أَبُو هُرَيْرَةَ) رَفِيْهُ ذُكر قبل باب.

وقوله: (لِلْمَدِينَةِ) اللام بمعنى «عن»؛ أي: شأنها، وحالها، ونظيره قوله تسعالي : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَافَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ الآية [الأحقاف: ١١] (٢).

وقوله: (عَلَي خَيْرِ مَا كَانَتْ)؛ أي: على أحسن حال كانت عليها.

وقوله: (مُذَلَّلَةً لِلْعَوَافِي)؛ أي: متمكناً منها العوافي، غير محميّة عنها،

<sup>(</sup>١) هذا رقم مكرّر، فتنبّه.

ولا ممتنعة منها، وتذليل القطف تسهيل اجتنائه، وإدناؤه من قاطفه، كما قال تعالى: ﴿وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلاً﴾ [الإنسان: ١٤].

وقوله: (يَعْنِي السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ) يعني أنه ﷺ أراد بقوله: «للعوافي»، والمعنى أن أهل المدينة يتركونها في حال أحسنيّتها مُخلّاةً للوحش والطير.

وقوله: (قَالَ مُسْلِم) هو ابن الحجّاج، صاحب الكتاب، وقوله: (هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِك) نسبه لجدّه، فهو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك، ولم أر هذا الكلام في غير هذا الكتاب.

وقوله: (يَتِيمُ ابْنِ جُرَبْجِ عَشْرَ سِنِينَ... إلخ) قال في «التهذيب»: ذهبت به أمه أمّ جميل بنت عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية إلى مكة حين قُتل أبوه مع مروان بن محمد بنهر أبي فُطْرُس، وذلك سنة اثنتين وثلاثين ومائة. انتهى (١).

وقوله: (كَانَ فِي حَجْرِهِ) بفتح الحاء، وقد تكسر، وأصله حِضْنُ الإنسان، وهو ما دون إبطه إلى الْكَشْح، والمراد هنا أنه في كَنَفه، وحِمَايته (٢)، ولعل ابن جريج تزوّج أمه، فربّاه، والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي شرحه مستوفّى في الحديث التالي، وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ سياقاً مما هنا، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٦٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَتُرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خُرُجُ خَيْرِ مَا كَانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي \_ يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ \_ ثُمَّ يَخْرُجُ

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» ۱۰/ ۳۵، و «تهذیب التهذیب» ۲/ ۳٤٦.

<sup>(</sup>۲) راجع: «المصباح المنير» ١٢١/١ ـ ١٢٢.

رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ، يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا، فَيَجِدَانِهَا وَحْشاً، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرًّا عَلَى وُجُوهِهِمَا»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ) الْفَهميّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ
 [١١] (ت٢٤٨) (م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٦/ ٢١١.

٢ ـ (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الفهميّ مولاهم، أبو عبد الملك المصريّ، ثقةٌ نبيلٌ فقيهٌ، من كبار [١٠] (١٩٩٠) (م د س) تقدم في «الإيمان»
 ٢٦/ ٢٦٨.

٣ \_ (جَدُّهُ) الليث بن سعد الإمام المشهور المصريّ، تقدّم قريباً.

٤ - (عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ) الأمويّ مولاهم، أبو خالد الأيليّ، ثم المدنيّ، ثم الشاميّ، ثم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ت١٤٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٣٣/٨.
 والباقون ذُكروا قبله.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من سُباعيّات المصنّف تَخَلَّلُهُ.

٢ \_ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة من الليث بن سعد.

٣ \_ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى عُقيل، ثم بالمدنيين.

٤ ـ (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جدّه، وتابعيّ عن تابعيّ، هو أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة رهي المخطّ من روى الحديث في دهره.

## شرح الحديث:

(عَن ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ (أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً) وَهُ (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: («يَتْرُكُونَ الْمَدِينَة) هكذا رواية المصنف: «يتركون»، قال في «المصنف: «يتركون»، قال في «الفتح»: كذا للأكثر بتاء الخطاب، والمراد بذلك غير المخاطبين؛ لكنهم من أهل البلد، أو من نسل المخاطبين، أو من نوعهم، قال: ورُوي: «يتركون»، بتحتانية، ورجّحه القرطبي.

(عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ)؛ أي: على أحسن حال كانت عليه من قبلُ، قال

القرطبيّ تبعاً لعياض: وقد وُجد هذا الذي قاله النبيّ على وذلك حيث صارت بعده على معدن الخلافة، وموضعها، ومقصد الناس، وملجأهم، ومَعقلهم، حتى تنافس الناس فيها، وتوسّعوا في خططها، وغَرَسوا، وسكنوا منها ما لم يُسكن من قبل، وبنوا فيها، وشيّدوا حتى بلغت المساكن إهاب، كما سيأتي في حديث أبي هريرة في الآتي \_ إن شاء الله تعالى \_، وجُلبت إليها خيرات الأرض كلّها، وصارت من أعمر البلاد فلما انتهت حالها كما لا وحُسناً، انتقلت الخلافة عنها إلى الشام، ثم إلى العراق، وتغلبت عليها الأعراب، وتعاورتها الفتن، فخاف أهلها، فارتحلوا عنها.

قال: وذكر الأخباريّون أنها خلت من أهلها، وبقيت ثمارها للعوافي: الطير والسباع، كما قال على ثم تراجع الناس إليها، وفي حال خلائها غَذَت الكلاب على سواري المسجد، وعوافي الطير: هي الطالبة لما تأكل، يقال: عفوته أعفوه: إذا طلبت معروفه، وغَذَّى الكلب يُغَذِّي: إذا بال دفعة بعد دفعة. انتهى كلام القرطبي كَلُهُ(١).

(لا يَغْشَاهَا) أي: لا يأتيها، يقال: غَشِيته أغشاه، من باب تَعِب: أتيته، والاسم الْغِشْيان بالكسر(٢). (إلَّا الْعَوَافِي) (إلا) هنا ملغاة، و(العوافي) مرفوع على الفاعليّة لـ (يغشاها)، فالاستثناء مفرّغ، ثم فسّر العوافي بقوله: (يُرِيدُ) النبيّ عَلَى بقوله: (العوافي) (عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَيْرِ) قال النووي كَلَهُ: أما (العوافي) فقد فسّرها في الحديث بالسباع والطير، وهو صحيح في اللغة، مأخوذ من عَفَوته: اذا أتيته تطلب معروفه، وأما معنى الحديث، فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان، عند قيام الساعة، وتوضّحه قصة الراعيين من مزينة، فإنهما يَخِرّان على وجوههما، حين تدركهما الساعة، وهما آخر من يُحْشَر، كما ثبت في "صحيح البخاريّ"، فهذا هو الظاهر المختار.

وقال القاضي عياض: هذا مما جرى في العصر الأول وانقضى، قال: وهذا من معجزاته على فقد تُركت المدينة على أحسن ما كانت حين انتقلت

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۱۰۰.

الخلافة عنها إلى الشام والعراق، وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين والدنيا، أما الدين فلكثرة العلماء وكمالهم، وأما الدنيا فلعمارتها، وغرسها، واتساع حال أهلها، قال: وذكر الأخباريون في بعض الفتن التي جرت بالمدينة، وخاف أهلها أنه رَحَلَ عنها أكثر الناس، وبقيت ثمارها، أو أكثرها للعوافي، وخَلَت مُدّة، ثم تراجع الناس إليها، قال: وحالها اليوم قريب من هذا، وقد خَربت أطرافها. انتهى كلام القاضى عياض كَلْلُهُ.

وقال في «الفتح»: و«العوافي» جمع عافية، وهي التي تطلب أقواتها، ويقال للذكر: عَافِ، قال ابن الجوزيّ: اجتمع في العوافي شيئان:

أحدهما: أنها طالبة لأقواتها، من قولك: عَفَوتُ فلاناً أعفوه، فأنا عَافٍ، والجمع عُفَاةٌ؛ أي: أتيت أطلب معروفه.

والثاني: من العَفَاء، وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس به، فإن الطير والوحش تقصده لأمنها على نفسها فيه.

وقال النووي: المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان، عند قيام الساعة، ويؤيده قصة الراعيين، فقد وقع عند مسلم بلفظ: «ثم يُحْشَر راعيان»، وفي رواية البخاريّ: أنهما آخر من يحشر.

قال الحافظ: ويؤيده ما رَوَى مالك، عن ابن حماس ـ بمهملتين، وتخفيف ـ عن عمه، عن أبي هريرة، رفعه: «لَتُتْرَكَنَّ المدينةُ على أحسن ما كانت، حتى يدخل الذئب، فيعنوي على بعض سواري المسجد، أو على المنبر»، قالوا: فلمن تكون ثمارها؟ قال: «للعوافي: الطير، والسباع»، أخرجه معن بن عيسى في «الموطإ»، عن مالك، ورواه جماعة من الثقات خارج «الموطإ».

قال: ويشهد له أيضاً ما روى أحمد، والحاكم، وغيرهما من حديث مِحْجَن بن الأدرع الأسلميّ، قال: بعثني النبيّ عَلَيْ لحاجة، ثم لقيني، وأنا خارج من بعض طرق المدينة، فأخذ بيدي حتى أتينا أُحُداً، ثم أقبل على المدينة، فقال: «ويل أمها قريةً، يوم يَدَعُها أهلها، كأينع ما يكون»، قلت: يا رسول الله مَن يأكل ثمرها؟ قال: (عافية الطير والسباع».

ورَوَى عمر بن شبة بإسناد صحيح، عن عوف بن مالك، قال: دخل

رسول الله ﷺ المسجد، ثم نظر إلينا، فقال: «أما والله ليَدَعَنَّها أهلُها مُذَلَّلَةً أربعين عاماً للعوافي، أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع».

قال الحافظ: وهذا لم يقع قطعاً.

وقال المهلّب: في هذا الحديث أن المدينة تُسْكَن إلى يوم القيامة، وإن خَلَت في بعض الأوقات؛ لقصد الراعيين بغنمهما إلى المدينة.

(ثُمَّ يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَة) وفي رواية البخاريّ: "وآخر من يحشر راعيان من مزينة"، قال في "الفتح": هذا يَحْتَمِل أن يكون حديثاً آخر مستقلاً، لا تعلَّق له بالذي قبله، ويَحْتَمِل أن يكون من تتمة الحديث الذي قبله، وعلى هذين الاحتمالين يترتب الاختلاف الذي حكيته عن القرطبيّ، والنوويّ، والثاني أظهر. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: ومما يؤيّد الثاني، وهو كونه من تتمّة الحديث رواية المصنّف بلفظ: «ثمّ يَخرُجُ»، فقد عطفه بـ«ثُمّ» المرتّبة بمهلة، فتأمل، والله تعالى أعلم.

(يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ، يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا) بكسر العين المهملة، وفتحها، بعدها قاف، يقال: نَعَقَ بغنمه: كمنع، وضرب نَعْقاً، ونَعِيقاً، ونُعاقاً بالضمّ، ونَعَقَاناً بفتحات: صاح بها، وزجرها، قاله المجدّ كَلْلهُ(١).

وقال في «الفتح»: والنَّعِيق زجر الغنم، يقال: نَعَق يَنْعَق بكسر العين وفتحها، نَعِيقاً، ونُعَاقاً: ونَعَقاناً: إذا صاح بالغنم، وأغرب الداوديّ، فقال: معناه: يطلب الكلأ، وكأنه فسّره بالمقصود من الزجر؛ لأنه يزجرها عن المرعى الوبيل إلى المرعى الوسيم. انتهى(٢).

(فَيَجِدَانِهَا وَحْشاً)؛ أي: خاليةً ليس بها أحدٌ، والوحش من الأرض: الخلاء، أو كثيرة الوحش لَمّا خلت من سكانها، ورواه البخاريّ بلفظ: «وحُوشاً»؛ أي: يجدانها ذات وحش، أو يجدان أهلها قد صاروا وُحُوشاً، قال في «الفتح»: وهذا على أن الرواية بفتح الواو؛ أي: يجدانها خاليةً.

وقال النوويّ: الصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش، قال: وقد يكون

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» ٢٨٦/٣.

وَحْشاً بمعنى وحوش، وأصل الوحش كلُّ شيء توحَّش من الحيوان، وجمعه وُحُوشٌ، وقد يعبّر بواحده عن جمعه، وحُكِي عن ابن المرابط أن معناه أن غنم الراعيين المذكورين تصير وُحوشاً، إما بأن تنقلب ذاتها، وإما أن تتوحش وتنفر منهما، وعلى هذا فالضمير في «يجدانها» يعود على الغنم، والظاهر خلافه، قال النووي: الصواب الأول.

وقال القرطبيّ: القدرة صالحة لذلك. انتهى.

قال الحافظ: ويؤيده أن في بقية الحديث: أنهما يخران على وجوههما إذا وصلا إلى ثنية الوداع، وذلك قبل دخولهما المدينة بلا شك، فيدل على أنهما وجدا التوحش المذكور قبل دخول المدينة، فيقوى أن الضمير يعود على غنمهما، وكان ذلك من علامات قيام الساعة، ويوضح هذا رواية عمر بن شبة في «أخبار المدينة» من طريق عطاء بن السائب، عن رجل من أشجع، عن أبي هريرة موقوفاً، قال: «آخر من يحشر رجلان: رجل من مزينة، وآخر من جهينة، فيقولان: أين الناس؟ فيأتيان المدينة، فلا يريان إلا الثعالب، فينزل إليهما ملكان، فيسحبانهما على وجوههما، حتى يلحقاهما بالناس».

(حَتَّى إِذَا بَلَغَا) أي: الراعيان (ثَنِيَّةَ الْوَدَاع) قال المجد كَثَلَهُ: الثنيّة: العَقَبَةُ، أو طريقها، أو الجبل، أو الطريقة فيه، أو إليه. انتهي (١٠).

وقال ابن الأثير كَالله: الثنيّةُ في الجبل كالعَقَبة فيه، وقيل: هو الطريق العالى فيه، وقيل: أعلى المسيل في رأسه. انتهى (٢).

و«الوَداع» بفتح الواو اسم من التوديع، قال الفيّوميّ كَثْلَثُهُ: ودّعتُهُ توديعاً، والاسم: الوَداع بالفتح، مثلُ سلّ سَلَاماً، وهو أن تُشَيِّعه عند سفره. انتهى(٣٠.

وسُمّى ثنيّة الوداع؛ لأن الخارج من المدينة يمشي معه الموَدِّعُون إليها، قاله في «العمدة»<sup>(٤)</sup>.

وقوله: (خَرًّا عَلَى وُجُوهِهِمَا) كناية عن سقوطهما ميتين، وتقدّم في رواية البخاريّ: «وآخر من يحشر راعيان من مزينة»، قال في «الفتح»: لم يذكر في

<sup>(</sup>٢) «النهاية» ١/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» ٢٠٩/٤.

<sup>(</sup>٤) «عمدة القارى» ١٠/ ٢٣٨. (٣) «المصباح المنير» ٢/ ٦٥٣.

الحديث \_ يعني في رواية مسلم هذه \_ حشرهما، وإنما ذكر مقدمته؛ لأن الحشر إنما يقع بعد الموت، فذكر سبب موتهما، والحشر يعقبه، وقوله على هذا: «خَرًا على وجوههما»؛ «خَرًا على وجوههما»؛ أي: سقطا بمن أسقطهما، وهو الملك، كما تقدم في رواية عمر بن شبة، وفي رواية للعقيليّ: أنهما كانا ينزلان بجبل وَرْقان، وله من حديث حذيفة بن أسيد: أنهما يفقولان: ننطلق إلى بني فلان، فيأتيانهم، فلا يجدان أحداً، فيقولان: «ننطلق إلى المدينة، فينطلقان، فلا يجدان بها أحداً، فينطلقان إلى البقيع، فلا يريان إلا السباع والثعالب»، وهذا يوضح أحد الاحتمالات المتقدمة.

وقد رَوَى ابن حبان من طريق عروة، عن أبي هريرة، رفعه: «آخر قرية في الإسلام خراباً المدينة»، وهو يناسب كون آخر من يُحْشَر يكون منها.

[تنبيه]: أنكر ابن عمر على أبي هريرة تعبيره في هذا الحديث بقوله: «خير ما كانت»، وقال: إن الصواب: «أَعْمَرَ ما كانت»، أخرج ذلك عمر بن شبة في «أخبار المدينة» من طريق مُساحق بن عمرو؛ أنه كان جالساً عند ابن عمر، فجاء أبو هريرة، فقال له: لِمَ تَرُدّ عليّ حديثي؟ فوالله لقد كنتُ أنا وأنت في بيت، حين قال النبيّ عليه: «يخرج منها أهلها خير ما كانت»، فقال ابن عمر: أجل، ولكن لم يقل: خير ما كانت، إنما قال: «أعمر ما كانت»، ولو قال: خير ما كانت، لكان ذلك، وهو حيّ وأصحابه، فقال أبو هريرة: صدقت، والذي نفسي بيده.

ورَوَى مسلم من حديث حذيفة؛ أنه لما سأل النبي على عمن يُخْرِج أهل المدينة من المدينة، ولعمر بن شبة من حديث أبي هريرة: قيل: يا أبا هريرة، من يخرجهم؟ قال: أمراء السوء، ذكره في «الفتح»(۱)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

 <sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/ ۱۹۲.

### مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣٦٧/٨٨] و ١٣٨٩] (١٣٨٩)، و (البخاريّ) في «فضائل المدينة» (١٨٧٤)، و (مالك) في «الموطّإ» (٢/ ٨٨٨)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٨٧٤)، و (أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٣٤ و ٣٥٠ و ٣٩٠)، و (الحاكم) في «المستدرك» (٤/ ٢٠٥)، و (أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٢٠٥ و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٧٧٢). و فوائد الحديث تُعلم مما سبق، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٨٩) \_ (بَابُ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٦٩] (١٣٩٠) ـ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ اللهِ بْنِ زَيْدٍ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ \_ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.
- ٢ ـ (مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ) إمام دار الهجرة، تقدّم قريباً.
- ٣ ـ (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ) بن محمد بن عمرو بن حَزْم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقةٌ [٥] (ت١٣٥) (ع) تقدم في «الصلاة» ٩١٦/١٧.
- ٤ ـ (عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ) بن غَزِيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع)
   تقدم في «الحيض» ٢٥/ ٨١٠.
- ٥ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْمَازِنيُّ) هو: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب

الأنصاريّ المازنيّ، أبو محمد الصحابيّ الشهير، استُشهد بالحرّة سنة (٦٣) (ع) تقدم في «الطهارة» ٧/٥٦٦.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها): أنه من خماسيّات المصنّف كَاللهُ.

٢ \_ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة.

٣ \_ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، وإن كان بغلانياً إلا أنه
 دخل المدينة؛ للأخذ عن مالك وغيره.

٤ ــ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

## شرح الحديث:

وقال القرطبي: الرواية الصحيحة: «بيتي»، ويروى: «قبري» وكأنه بالمعنى؛ لأنه دفن في بيت سكناه.

نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص على عند البزار بسند رجاله ثقات، وعند الطبراني من حديث ابن عمر الله القبر، فعلى هذا المراد بالبيت في قوله: «بيتي» أحد بيوته الله الا كلها، وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره، وقد ورد الحديث بلفظ: «ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة»، أخرجه الطبراني في «الأوسط». انتهى (۱).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ٥/ ٢٠٥ \_ ٢٠٦.

قال الجامع عفا الله عنه: أخرج النسائيّ في «الكبرى» (٤٨٩/٢) فقال: (٤٢٩٠) أخرج النسائيّ في «الكبرى» (٤٢٩٠) فقال: انبأ قتيبة بن سعيد، والحارث بن مسكين، قراءةً عليه وأنا أسمع، عن سفيان، عن عمار الدُّهنيّ، عن أبي سلمة، عن أم سلمة؛ أن النبيّ على قال: «إن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»، قال النسائيّ: في حديث الحارث: «ما بين قبري ومنبري».

قال الجامع عفا الله عنه: رجال هذا الحديث رجال الصحيح، فما قاله في «الفتح» من أن رواية «قبري» خطأ فيه نظر، اللهم إلا إذا أراد بالنسبة لرواية البخاريّ، فالحقّ أن رواية «قبري» صحيحة، ويكون ذلك عَلماً من أعلام النبوّة بأن أشار على أنه سيدفن في ذلك المحلّ، أو يكون من الرواية بالمعنى، والأول أولى، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ») قال النووي كَلَّلَهُ: ذكروا في معناه قولين: أحدهما: أن ذلك الموضع بعينه يُنقل إلى الجنة، والثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة، قال الطبريّ: في المراد ببيتي هنا قولان: أحدهما: القبر، قاله زيد بن أسلم، كما رُوي مفسراً: بين قبري ومنبري، والثاني: المراد بيت سكناه على ظاهره، ورُوي: «ما بين حجرتي ومنبري»، قال الطبريّ: والقولان متفقان؛ لأن قبره في حجرته، وهي بيته. انتهى (١).

وقال في «الفتح»: قوله: «روضة من رياض الجنّة»؛ أي: كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة، وحصول السعادة بما يَحصُل من ملازمة حِلَق الذِّكر، لا سيّما في عهده ﷺ، فيكون تشبيها بغير أداة، أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة، فيكون مجازاً، أو هو على ظاهره، وأن المراد أنه روضة حقيقة، بأن يُنتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة، هذا مُحَصَّل ما أوّله العلماء في هذا الحديث، وهي على ترتيبها هذا في القوّة. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى حمل الحديث على ظاهره؛ لأن حمل النصوص على ظاهر ما دلّت عليه، ويتبادر إلى الذهب إذا أمكن هو المتعيّن، ثم هو مع ذلك لا ينافي المعاني الأُخَرَ، بأن يقال: هو روضة من

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۱٦١/۹ \_ ١٦٢.

رياض الجنّة حقيقة، وهو محلّ نزول الرحمة، وأن العبادة فيه توصل إلى الجنة، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد الأنصاري ظليه هذا متّفقٌ عليه.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣١٩ و٣٣٦٠ (١٣٩٠)، و(البخاريّ) في «كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» (١١٩٥)، و(النسائيّ) في «كتاب المساجد» (٢/ ٣٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٣٩ و ٤٠ و ٤١)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٥٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٧٠] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بْنِ الْمَدَنِيُّ، صَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، صَنْ أَبِي بَكْرٍ، صَنْ صَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، صَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ اللهِ بْنِ زَيْدٍ اللهِ عَنْ صَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، صَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَادِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ»).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

- ١ ـ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمي، تقدّم قريباً.
- ٢ ـ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ) الدراورديّ، تقدّم قبل بابين.
- ٣ ـ (يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ، أبو
   عبد الله المدنيّ، ثقةٌ مُكثرٌ [٥] (ت١٣٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٥٩/١٣.
   والباقون ذُكروا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه في الحديث الماضى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنْشُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٧١] (١٣٩١) \_ (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ مُبَيْدُ اللهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي»).

#### رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ، تقدّم قريباً.

٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) بن فَرّوخ القطّان، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ إمام قُدوة، من كبار [٩] (ت١٩٨) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص٣٨٥.

٣ \_ (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم فريباً.

٤ \_ (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الهمدانيّ الكوفيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٥ \_ (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الْعُمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٥] مات سنة بضع و(١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨/ ٢٢٢.

٦ - (خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن خُبيب بن يساف الأنصاريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ت١٣٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/٧.

٧ \_ (حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ) بن عمر بن الخطّاب العمريّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم
 في «المقدمة» ٣/٧.

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي، وشرح الحديث يُعلم مما سبق.

وقوله: (وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي) قال القاضي عياض كَلَهُ: قال أكثر العلماء: المراد منبره على بعينه الذي كان في الدنيا، قال: وهذا هو الأظهر، قال: وأنكر كثير منهم غيره، قال: وقيل: إن له هناك منبراً على حوضه، وقيل: معناه أن قصد منبره، والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد

صاحبه الحوض، ويقتضي شربه منه. انتهى(١).

وقال في «الفتح»: قوله: «ومنبري على حوضي»؛ أي: يُنقل يوم القيامة، فيُنصب على الحوض، وقال الأكثر: المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة، وهو فوقه، وقيل: المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة، والأول أظهر، ويؤيده حديث أبي سعيد المتقدّم، وقد رواه الطبراني في «الكبير» من حديث أبي واقد الليثيّ رفعه: «أن قوائم منبري رواتب في الجنة»، وقيل: معناه أن قصد منبره، والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى الحوض، ويقتضي شربه منه، والله أعلم.

ونقل ابن زِبالة أن ذَرْع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن ثلاث وخمسون ذراعاً، وقيل: خمسون إلا ثلثي ذراع، وهو الآن كذلك، فكأنه نقص لما أُدخل من الحجرة في الجدار.

واستُدِلٌ به على أن المدينة أفضل من مكة؛ لأنه أثبت أن الأرض التي بين البيت والمنبر من الجنة، وقد قال في الحديث الآخر: «لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها».

وتعقبه ابن حزم بأن قوله أنها من الجنة مجازً؛ إذ لو كانت حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا بَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ اللهِ ١١٨]، وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة، كما يقال في اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة، وكما قال على: «الجنة تحت ظلال السيوف»، قال: ثم لو ثبت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة، فإن قيل: إن ما قَرُب منها أفضل مما بَعُد لزمهم أن يقولوا: إن الجحفة أفضل من مكة، ولا قائل به. انتهى (٢).

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة و الله عله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

 <sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٤/٩٠٥.

أخرجه (المصنف) هنا [٣٣٧١/٨٩] (١٣٩١)، و(البخاريّ) في «كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» (١١٩٦) و«فضائل المدينة» (١٨٨٨) و«الرقاق» (٦٥٨٨) و (الترمذيّ) في «المناقب» (٣٩١٥) و (الرمذيّ) في «المناقب» (٣٩١٥)، و (الترمذيّ) في «الموطّإ» (١٩٧١)، و (عبد الرزّاق) في «مصنفه» (٣٤١٥)، و (مالك) في «مسنده» (٢/ ٢٣٦ و٢٧٦ و٢٩٧ و٤٠١ و٥٢٤ و٨٥٥ و٣٤٥)، و (أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ و٣٥٥)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (٥/ ٣٤١)، و (أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٥٤٥)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٤٦) و «معرفة الآثار» (١/ ٣٤١)، و (البغويّ) في «شرح السنّة» (٤٥٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيَّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ﴾ .

## (٩٠) \_ (بَابُ فَضْلِ جَبَلِ أُحُدٍ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَيْلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٧٢] (١٣٩٢) ـ (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِي الْقُرَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنِّي مُسْرِعٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعْي، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُنْ، فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: ﴿هَذِهِ طَابَةُ، وَهَنَ أَحُدُ، وَهُو جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»).

## رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ \_ (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ) تقدّم قريباً.
- ٢ \_ (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ المدنيّ، تقدم أيضاً قريباً.
- ٣ \_ (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بن عمارة المازنيّ المدنيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

رَوَى عن أبيه، وأبي أسيد، وأبي حُميد الساعديين، وأبي هريرة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل، وعبد الله بن الزبير، وغيرهم.

وروى عنه ابناه: أُبَيّ، وعبد المهيمن، وعمرو بن يحيى بن عُمارة، وعبد الرحمٰن بن سليمان ابن الْغَسيل، وعُمارة بن غَزِيّة، وابن إسحاق، وغيرهم.

قال ابن معين، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن سعد: كان ثقةً قليل الحديث، وذكره ابن حبان في «الثقات».

قال الهيثم بن عديّ: تُوفِّي بالمدينة زمن الوليد بن عبد الملك، قال الحافظ المزيّ: كذا قال، والأشبه أن يكون زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وذلك قريب من سنة عشرين ومائة.

وقال الحافظ: قد أرَّخ وفاته في زمن الوليد بن عبد الملك، كما قال الهيثم محمدُ بن سعد، عن شيخه الواقديّ وغيره، وخليفة بن خياط، ويعقوب بن سفيان، وابن حبان، وزاد: سنة تسعين، وزاد: ابن سعد: وُلِد في عهد عمر، وقُتل عثمان، وهو ابن خمسة عشر سنة، وكان منقطعاً إلى ابن الزبير. انتهى.

أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٣٩٢)، وأعاده في «كتاب الفضائل»، وحديث (١٦١٠): «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طَوَّقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين».

٥ ـ (أَبُو حُمَيْدٍ) الساعديّ الصحابيّ المشهور، واسمه المنذر بن سعد بن المنذر، أو ابن مالك، وقيل: اسمه عبد الرجمن، وقيل: عمرو، شَهِدَ أُحُداً وما بعدها، وعاش إلى خلافة يزيد سنة ستين (ع) تقدم في «الصلاة» ٩١٦/١٧.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي حُمَيْدِ) الساعديّ، قد تقدّم آنفاً الخلاف في اسمه، أنه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ) تقدّم أنها كانت في رجب سنة تسع من الهجرة، فصالح النبيّ ﷺ أهلها من غير قتال، وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) الظاهر

أن الضمير لعبد الله بن مسلمة شيخه، وفيه إشارة إلى أن المصنّف اختصره هنا، وقد ساقه بطوله في «كتاب الفضائل»، بالسند المذكور هنا: عن أبى حميد قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله ﷺ: «اخرُصوها»، فخرصناها، وخرصها رسول الله ﷺ عشرة أوسق، وقال: «أحصيها حتى نرجع إليك ـ إن شاء الله ـ»، وانطلقنا حتى قَدِمنا تبوك، فقال رسول الله ﷺ: «سَتَهُبّ عليكم الليلة ريحٌ شديدةٌ، فلا يقم فيها أحدٌ منكم، فمن كان له بعير فليشدّ عِقاله»، فهبت ريح شديدةٌ، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيئ، وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله ﷺ بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله ﷺ، وأهدى له بُرْداً، ثم أقبلنا حتى قَدِمنا وادي القرى، فسأل رسول الله ﷺ المرأة عن حديقتها، كم بلغ ثمرها؟ فقالت: عشرة أوسق، فقال رسول الله ﷺ: «إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي، ومن شاء فليمكث»، فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: «هذه طابة، وهذا أُحُدٌ، وهو جبل يحبنا ونحبه»، ثم قال: «إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير»، فَلَحِقنا سعد بن عبادة، فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله ﷺ خَيَّر دور الأنصار، فجعلنا آخراً، فأدرك سعد رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله خَيَّرت دور الأنصار، فجعلتنا آخراً، فقال: «أوَ ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟». (وَفِيهِ)؛ أي: في ذلك الحديث الذي ساقه، وهو الذي ذكرته الآن (ثُمَّ أَقْبَلْنَا)؛ أي: إلى المدينة راجعين من تبوك (حَتَّى قَدِمْنَا) بكسر الدال (وَادِي الْقُرَى) اسم موضع قريب من المدينة على الحجاج من جهة الشام(١). (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِنِّي مُسْرِعٌ) أي: إلى المدينة (فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ)؛ أي: الإسراعَ (فَلْيُسْرِعْ مَعِي، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ)؛ أي: فيتأخّر في المسير، ولا يَعْجل فيه، وإنما قال على الله الله الله عليهم؛ لئلا يشقّ عليهم الإسراع معه، ففيه كمال شفقته ﷺ على أصحابه ﷺ (فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا)؛ أي: قاربنا، واطّلعنا

<sup>(</sup>١) راجع: «المصباح المنير» ٢/٢٥٤.

(عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ) ﷺ ("هَذِهِ) الإشارة إلى المدينة (طَابَةُ) تقدّم أنها بمعنى طيبة، قال في "القاموس" و"شرحه": وطَيْبَةُ عَلَمٌ على المَدِينَة النَّبوِيّةِ ـ على سَاكِنِها أَفْضَلُ الصَّلَاة وأَتَمُّ السَّلَام ـ وعَلَيْهِ اقْتَصَر الجَوْهَرِيُّ، قال ابن بَرِّيّ، وقد سَمَّاهَا النَّبي ﷺ بِعِدَّة أَسْمَاء، كَطَابَة، والطَّيِّبَةِ، والمُطَيِّبَة، والجَابِرة، والمَحْبُورَة، والحَبِيبة، والمَحْبُوبَة، والمُوفِية، والمُسْكِينة، وغَيْرِهَا، مِمَّا سَرَدْنَاهَا في غير هذا المحل، وفي الحَدِيث أَنّه أَمَرَ أَنْ تُسَمَّى المَدِينة طَيْبَة، وطَابَة، وطَابَة، والنَّرْبُ الفَسَادُ، فنهَى أَن يُسَمَّى بِهَا، وسَمَّاها طَابَة، وطَيْبَة، وقِيلَ: هُوَ مِن والنَّرْبُ الفَسَادُ، فنهَى أَن يُسَمَّى بِهَا، وسَمَّاها طَابَة، وطَيْبَة، وقِيلَ: هُوَ مِن الطَّيْب الطَّاهِرِ؛ لَخُلُوصِها من الشِّرْكِ، وتَطْهِيرِها مِنْهُ، ومِنْه: "جُعِلَت لِي الأَرْضُ الطَّيِّبُ طَهُوراً»؛ أي: نَظِيفَة غير خَبِيثَة، والمُطَيِّبَةُ، في قول المُصَنِّفِ مَضْبُوطٌ طَيْبَة المُعَوِّلَ المُطَهِرة أَلهُ المُمَحِّمة المُفَعُولِ، وَهُو طَاهِرٌ، ويَحْتَمِلُ بِصِيعَة الفَاعِل؛ أي: المُطَهِرة أَلهُمَحَّصة لِلْمُنوبِ نَازِلِيهَا. انتهى (١)، وتقدّم البحث في أسمائها قريباً، فلا تغفل.

(وَهَذَا أُحُدُ، وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ») تقدّم أن الصحيح في معناه أنه على ظاهره، وأن الله على ظاهره، وأن الله على جعل فيه إدراكاً وتمييزاً، فيُحب النبي على وأصحابه حقيقة، وقيل: معناه يحبنا أهله، وهم أهل المدينة، وهذا تأويل ضعيف، كما سبق تحقيقه في حديث أنس و المتقدّم برقم [٣٣٢٢] (١٣٦٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي حُميد الساعديّ و الله عنه متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣٧٢/٩٠] (١٣٩٢)، و(البخاريّ) في «الزكاة» (١٤٨١) و«فضائل المدينة» (١٨٧٢) و«الجزية» (٣١٦١) وفي «مناقب الأنصار» (٣٧٩١) و«المغازي» (٤٤٢٢)، و(أبو داود) في «الخراج» (٣٠٧٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٤٢٤/٥) - ٥٤٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/٤٢٤)،

<sup>(</sup>۱) «القاموس»، و«شرحه تاج العروس» ۱/۳۵۹.

و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٣١٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٥٠٣)، و(ابن حبّان) في «الكبرى» (٤٢/٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَّلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٧٣] (١٣٩٣) \_ (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أُحُداً جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ، تقدّم قريباً.

٢ ـ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

٣ ـ (قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ) السَّدُوسيّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (١٥٥) (ع) تقدم
 في «الإيمان» ١٢٦/٦.

٤ ـ (قَتَادَةُ) بن دعامة بن قتادة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ يُدلّس، رأس [٤] (١١٧٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٠.

٥ ـ (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) ﴿ مِنْ اللَّهُ ، تقدّم قريباً ، وشرح الحديث يُعلم مما سبق.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣٧٣ و ٣٣٧٣] (١٣٩٣) و(البخاريّ) في «المغازي» (٤٠٨٣)، و(الترمذيّ) في «المناقب» (٣٩٢٢)، و(ابن ماجه) في «المناسك» (٣١١٥)، و(مالك) في «الموطّإ» (٨٨٩/٢)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٢١٧٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/١٥)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/٥٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٧٢٥)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٥/٥٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٧٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أُحُدٍ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ﴾).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) البصريّ، نزيل بغداد، تقدّم قريباً.

٢ \_ (حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ) بن أبي حفصة نابت \_ بنون وموحّدة، ثم مثنّاة \_ وقيل: ثابت، الْعَتَكيّ البصريّ، أبو رَوْح، صدوقٌ يَهِمُ [٩] (ت٢٠١) (خ م د س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٣١/ ١٣٩٤.

والباقون ذُكروا قبله، والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

# (٩١) \_ (بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٧٥] (١٣٩٤) \_ (حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»).

## رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكير البغداديّ، نزيل الرقة، ثقةٌ
 حافظٌ [١٠] (ت٢٣٢) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٢٣/٤.

٢ \_ (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً) تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا قبل باب.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ ـ (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف كَثَلَثُهُ، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد كيفية التحمّل والأداء.

٢ ـ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فالأول ما أخرج
 له الترمذي، وابن ماجه، والثانى ما أخرج له الترمذي.

٣ ـ (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، هو أحد الفقهاء السبعة،
 وفيه أبو هريرة ﷺ أحفظ من روى الحديث في عصره.

## شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) ﴿ لَيَهُلُغُ بِهِ النّبِيّ ﷺ أي: يسند الحديث إليه ﷺ وإنما عدل عن الصبغ المألوفة، كـ «سمعت»، و«قال»، و«عن»، ونحوها إلى هذا لكونه نسي الصيغة، فأتى بما يعمّ الجميع، والله تعالى أعلم (قَالَ) ﷺ («صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا) قال النوويّ كَاللهٰ: ينبغي أن يَحْرِص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه ﷺ دون ما زيد فيه بعده؛ لأن التضعيف إنما ورد في مسجده، وقد أكّده بقوله: «هذا» بخلاف مسجد مكة، النوعية أنه يعم جميع الحرم (أَفْضَلُ) وفي فإنه يشمل جميع مكة، بل صحح النوويّ أنه يعم جميع الحرم (أَفْضَلُ) وفي الرواية التالية: «خير» (مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ) أي: في غير المسجد النبويّ، وفي الرواية التالية: «فيما سواه من المساجد» (إلّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) سقط هذا الاستثناء من بعض النسخ سهواً، وقد اختُلف في هذا الاستثناء على حسب المستثناء من بعض النسخ سهواً، وقد اختُلف في هذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيّهما أفضل، والجمهور على أن مكة أفضل من المدينة، وهو المذهب الصحيح، وسيأتي تحقيق البحث في ذلك في المسألة الرابعة ـ إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة فظ الله متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩١/ ٣٣٧٥ و٣٣٧٥ و٧٣٧١ و ٩١٢٠ و و الترمذيّ) في «الصلاة» (١٩٩١)، و (البخاريّ) في «فضائل المدينة» (١٩٩٠)، و (الترمذيّ) في «الصلاة» (٣٢٥) و «المناقب» (٣٩١٦)، و (النسائيّ) في «المساجد» (٢/ ٣٥) و «مناسك الحجّ» (٥/ ٢١٣) و «الكبرى» (١/ ٢٥٧ و٢/ ٣٩٠)، و (ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (١٤٠٤)، و (مالك) في «الموظا» (١/ ١٩٦١)، و (عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٥/ ١٢١ و ١٢٢ و ١٢٣)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/ ٢٧١)، و (الحميديّ) في «مصنّفه» (٢/ ٢٥١)، و (ابن أبي شيبة) في «مسنده» (٢/ ٢٥١)، و (ابن أبي شيبة) في «مسنده» (٢/ ٢٥١)، و (ابن أبي شيبة) في «مستخرجه» (١٣٠٠ و ١٣٠ و ٢٥٠)، و (الدارميّ) في «سننه» (١/ ٣٣٠)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (١٦٢١ و ١٦٢٥)، و (أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٩٥٥ – ٥٧)، و (الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (١/ ٢٤٧)، و (الطبرانيّ) في «الأوسط» و (البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٤٢)، و (المعرفة» (١/ ١٥٧)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

۱ \_ (منها): بيان فضل الصلاة في المسجد الحرام، وهل هو خاص بالمسجد أم يعم الحرم كله؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يعم الحرم كله، كما سيأتى تحقيقه قريباً \_ إن شاء الله تعالى \_.

٢ \_ (ومنها): بيان فضل الصلاة في مسجد رسول الله ﷺ، حيث إنه يُضاعَف على غيره بأكثر من ألف صلاة، إلا المسجد الحرام، وهل هو خاص بما كان مسجداً في عهده، أم يعمّ الزائد بعده؟ فيه خلاف سيأتي تحقيقه قريباً أيضاً \_ إن شاء الله تعالى \_.

٣ ـ (ومنها): كون مكة أفضل من المدينة؛ حيث إن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في ذلك مالك،
 وسيأتي تحقيق القول في ذلك أيضاً في المسألة الخامسة ـ إن شاء الله تعالى ـ.

٤ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن من نذر أن يصلي في أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه الوفاء به، إلا إذا كان مكانه أفضل من مكان النذر، وإليه ذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه، وله أن يصلي في أي محل شاء، وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا نذر حجّاً أو عمرة.

والقول الأول هو الأرجح؛ لهذا الحديث، ولما رواه أحمد، وأبو داود من حديث جابر والله أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: «صل ههنا»، فسأله؟ فقال: «شأنك إذن»، ورواه أيضا البيهقيّ، والحاكم، وصححه، وصححه أيضاً ابن دقيق العيد في «الاقتراح».

ولأحمد، وأبي داود أيضاً: عن بعض أصحاب النبي على بهذا الخبر، وزاد: فقال النبي على: «والذي بعث محمداً على بالحق لو صليت ههنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس».

قال الشوكاني تَطَلَّلُهُ: سكت عنه أبو داود، والمنذريّ، وله طرق، رجال بعضها ثقات.

قال الجامع عفا الله عنه: فيؤخذ منه أنه لو كان غير مكة، ومثله المدينة لم يقض عنه نذره، بل يجب الوفاء به.

وأما ما عدا المساجد الثلاثة فلا يتعين مكاناً للنذر، ولا يجب الوفاء به عند الجمهور، أفاده في «النَّيل»(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى الاستثناء في قوله: «إلا المسجد الحرام»:

(اعلم) أنهم اختلفوا في معنى هذا الاستثناء، فقال الجمهور: معناه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد المدينة، حكاه ابن عبد البرّ عن ابن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، وسفيان بن عيينة، ومن المالكية: مُطَرِّف، وابن وهب، وجماعة أهل الأثر، وقال به الشافعيّ، وأحمد.

ويدل له ما رواه الإمام أحمد، والبزار في «مسنديهما»، وابن حبان في «صحيحه»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وغيرهم، عن عبد الله بن الزبير، قال رسول الله على: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما

<sup>(</sup>١) راجع: «نيل الأوطار» ٢٣٨/١ \_ ٢٤٠.

سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا».

قال ابن عبد البر كَالله: اختُلِف على ابن الزبير في رفعه ووقفه، ومَن رفعه أحفظ وأثبت من جهة النقل، وهو أيضاً صحيح في النظر؛ لأن مثله لا يُدرك بالرأي، مع شهادة أئمة الحديث للذي رفعه بالحفظ والثقة، وقال النووي كَالله: حديث حسن، وقال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»: رجاله رجال الصحيح.

وروى ابن ماجه من حديث جابر وللها مرفوعاً: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه»، وفي بعض النسخ: «من مائة صلاة فيما سواه إلا مسجد المدينة، وعلى الثاني: معناه: من مائة صلاة في مسجد المدينة، ورجال إسناده ثقات، لكنه من رواية عطاء في ذلك عنه.

قال ابن عبد البر: جائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهما، وعلى ذلك يحمله أهل العلم بالحديث، ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية، معروف بالرواية عن جابر وابن الزبير.

وروى البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعه: «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة». قال البزار: إسناده حسن.

وفي «سنن ابن ماجه» حديث آخر يقتضي تفضيل الصلاة في مسجد مكة، إلا أنه مخالف لما تقدم في قدر الثواب، رواه عن أنس مرفوعاً، وفيه: «وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة»، قال العراقي كَالله: فيه أبو الخطاب الدمشقيّ يحتاج إلى الكشف عنه.

وذهب آخرون إلى أن معنى الاستثناء: إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة، ذكر ابن عبد البر أن يحيى بن يحيى سأل عبد الله بن نافع عن معنى هذا الحديث، فذكر هذا، ثم

قال ابن عبد البر: تأويل ابن نافع بعيد عند أهل المعرفة باللسان، قال: ويلزمه أن يقول: إن الصلاة في مسجد رسول الله على أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بتسعمائة ضعف وتسعين ضعفاً، وإذا كان هكذا لم يكن للمسجد الحرام فضل على سائر المساجد إلا بالجزء اللطيف على تأويل ابن نافع، وحسبك ضعفاً بقولٍ يؤول إلى هذا.

وقال ابن بطال: مثّل بعض العلماء بلسان العرب الاستثناء في هذا الحديث بمثال بَيَّن فيه معناه، فإذا قلت: اليمن أفضل من جميع البلاد بألف درجة، إلا العراق جاز أن يكون العراق مساوياً لليمن، وجاز أن يكون فأضلاً، وأن يكون مفضولاً، فإن كان مساوياً فقد عُلم فضله، وإن كان فاضلاً أو مفضولاً لم يُعلم مقدار المفاضلة بينهما، إلا بدليل على عدة درجات، إما زائدة على ذلك، أو ناقصة عنه.

قال وليّ الدين العراقيّ كَللهُ: هذا كلام فيه إنصاف، بخلاف كلام ابن نافع، وقد قام الدليل على أن المسجد الحرام فاضل بمائة درجة، وقد سبق ذلك، فوجب الرجوع إليه.

ثم قال ابن عبد البر كَلَهُ: وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا: أن الصلاة في مسجد النبي على أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة، ومن غيره بألف صلاة، قال: واحتَجَّ لذلك بما رواه سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن سليمان بن عتيق، قال: سمعت ابن الزبير، قال: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: «صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه».

قال: وتأول بعضهم هذا الحديث أيضاً عن عمر على أن الصلاة في مسجد النبي على خير من تسعمائة صلاة في المسجد الحرام، قال: وهذا كله تأويل لا يعضده دليل، وحديث سليمان بن عتيق هذا لا حجة فيه؛ لأنه مختلف في إسناده، وفي لفظه، وقد خالف فيه من هو أثبت منه، فمن الاختلاف أنه روي عنه، عن ابن الزبير، عن عمر بلفظ: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في مسجد النبي على»، وبلفظ: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد رسول الله على فإنما فضله عليه بمائة صلاة هيما ...

قال: فكيف يحتجون بحديث قد روي فيه ضِدَّ ما ذكروه نصّاً من روايات الثقات إلى ما في إسناده من الاختلاف أيضاً؟

وقد ذكره عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن عتيق، وعطاء، عن ابن الزبير أنهما سمعاه يقول: «صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيه، ويشير إلى مسجد المدينة».

ثم رَوَى ابن عبد البر بإسناده عن سليمان بن عتيق، عن ابن الزبير، عن عمر: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد رسول الله على فإنما فضله عليه بمائة صلاة»، ثم قال: على أنه لم يتابع سليمان بن عتيق على ذكره عمر، وهو مما أخطأ فيه عندهم، وانفرد به وما انفرد به فلا حجة فيه، وإنما الحديث محفوظ عن ابن الزبير. انتهى (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من التحقيق أن المراد بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام على مسجد المدينة، كما هو رأي الجمهور، فما ذهبوا إليه هو الحقُّ؛ لظهور أدلّته، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): أنه استَدَلّ الجمهور بهذا الحديث بالتقرير الذي تقدم على تفضيل مكة على المدينة؛ لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها، مما تكون العبادة فيه مرجوحة.

وهو مذهب سفيان بن عيينة، والشافعي، وأحمد، في أصح الروايتين عنه، وابن وهب، ومطرف، وابن حبيب؛ الثلاثة من أصحاب المالكية، وحكاه الساجيّ، عن عطاء بن أبي رباح، والمكيين، والكوفيين، وبعض البصريين والبغداديين، وحكاه ابن عبد البر كَلَّهُ عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي الدرداء، وابن عمر، وجابر، وعبد الله بن الزبير، وقتادة، لكن حَكَى القاضي عياض، والنووي عن عمر أن المدينة أفضل، وحكاه ابن بطال، عن عمر بصيغة التمريض، فقال: وروي عن عمر، قال ابن عبد البر: وقد روي عن

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» ٢٦/٦ ـ ٤٩.

مالك ما يدل على أن مكة أفضل الأرض كلها، قال: لكن المشهور عن أصحابه في مذهبه تفضيل المدينة.

ومما يدل للجمهور ما رواه الترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه عن عبد الله بن عديّ بن حمراء ظليه، قال: رأيت رسول الله على الْحَزَوَّرة، فقال: «والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت»، قال الترمذيّ: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال ابن عبد البر: هذا من أصح الآثار عن النبيّ عليه، قال: وهذا قاطع في محل الخلاف. انتهى.

وذهب آخرون إلى تفضيل المدينة على مكة، وهو قول مالك، وأهل المدينة، وحكاه زكريا الساجيّ عن بعض البصريين والبغداديين، وتقدم قول من حكاه عن عمر.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكِر أن الأرجح في المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من تفضيل مكة على المدينة؛ لقوة حجته.

وقد أشبع الكلام الإمام المجتهد البارع أبو محمد بن حزم كَثَلَثْهُ في كتابه «الْمُحَلَّى» ناصراً رأي الجمهور في تفضيل مكة على المدينة، ومُفَنِّداً رأي

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» ٦/ ٤٩ ـ ٥٠.

القائلين بالعكس، وناقضاً لما تمسكوا به، بما لا تجده في كتاب غيره، فلتُراجع كتابه المذكور (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): استثنى القاضي عياض كَثَلَثُ من القول بتفضيل مكة البقعة التي دُفن فيها النبيّ ﷺ، وضمّت أعضاءه الشريفة، وحكى اتفاق العلماء على أنها أفضل بقاع الأرض.

وقال النوويّ في «شرح المهذب»: ولم أر لأصحابنا تعرُّضاً لما نقله، قال ابن عبد البرّ عَلَيْهُ: وتُعُقِّب على القاضي بأن هذا لا يتعلق بالبحث المذكور؛ لأن محله ما يترتب عليه الفضل للعباد.

وأجاب القرافي: بأن سبب التفضيل لا ينحصر في كثرة الثواب على العمل، بل قد يكون لغيرها، كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود.

قال الجامع عفا الله عنه: جواب القرافيّ هذا غير مفيد، بل التعقب المذكور على وجهه، فافهم.

قال ابن عبد البر: وكان مالك يقول: مِنْ فَضْلِ المدينة على مكة أني لا أعلم بقعة فيها قبر نبيّ معروف غيرها، قال ابن عبد البر: يريد ما يُشَكّ فيه، فإن كثيراً من الناس يزعم أن قبر إبراهيم على بيت المقدس، وأن قبر موسى على هناك، ثم ذكر حديث أبي هريرة المرفوع في سؤال موسى الله الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، ثم قال: إنما يُحتج بقبر رسول الله على على من أنكر فضلها، أما من أقر به، وأنه ليس على وجه الأرض أفضل بعد مكة منها، فقد أنزلها منزلتها، واستعمل القول بما جاء عن النبيّ على في مكة، وفيها.

ثم روى ابن عبد البر عن عليّ بن أبي طالب أنه قال: إني لأعلم أي بقعة أحب إلى الله في الأرض؟ هي البيت الحرام، وما حوله.

وقال بعضهم: سبب تفضيل البقعة التي ضمت أعضاءه الشريفة أنه روي «أن المرء يدفن في البقعة التي أُخذ منها ترابه عندما يُخْلَق»، رواه ابن عبد البر في أواخر «التمهيد» من طريق عطاء الخراسانيّ موقوفاً، وعلى هذا، فقد رَوَى

<sup>(1) «</sup>المحلى» ٧/ ٢٧٩ \_ ٢٩٠.

الزبير بن بكار أن جبريل على أخذ التراب الذي نُحلِق منه النبيّ على من تراب الكعبة، فيرجع الكعبة، فالبقعة التي ضمت أعضاءه من تراب الكعبة، فيرجع الفضل المذكور إلى مكة، إن صح ذلك، والله تعالى أعلم. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل صحيح، وهذه الأخبار التي أوردها هنا لم يثبت لدينا صحّتها، فلا يُعتمد عليها فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): قال الحافظ وليّ الدين العراقيّ كَنْ الله عن والده في «شرح الترمذيّ» ما نصه: في حديث عبد الله بن الزبير، وجابر، وابن عمر، وأبي الدرداء، وأنس في مرفوعاً: «إن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة»، وفي حديث عمر في موقوفاً عليه: «إن الصلاة فيه خير من مائة صلاة»، وهكذا رواه الطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة في مرفوعاً، وفي بعض طرق أثر عمر: «إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة بمسجد المدينة»، وفي حديث الأرقم: «إن الصلاة بمكة أفضل من ألف صلاة ببيت المقدس» رواه أحمد وغيره.

قال: والجمع بين هذا وبين ما تقدم؛ أن يُحْمَل أثر عمر باللفظ الأول، وحديث عائشة على تقدير صحتهما على أن المراد خير من مائة صلاة في مسجد المدينة، فيكون موافقاً لحديث ابن الزبير، ومن معه، وحديث الأرقم، وأثر عمر باللفظ الثاني يقتضي أن تكون الصلاة في المسجد الحرام بألف ألف صلاة، وإذا تعذّر الجمع، فيرجع إلى الترجيح، وأصح هذه الأحاديث حديث ابن الزبير، وجابر، وابن عمر، وأبي الدرداء، فإن أسانيدها صحيحة.

قال: وأما الاختلاف في مسجّد المدينة، فأكثر الأحاديث الصحيحة: "إن الصلاة فيه خير من ألف صلاة"، وفي حديث أبي الدرداء: "إنها بألف صلاة" من غير تفضيل على الألف، وفي حديث أنس عند ابن ماجه: "إن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة"، وفي حديث أبي ذر عند الطبراني في "الأوسط": "إن الصلاة فيه أفضل من أربع صلوات ببيت المقدس".

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» ٦/ ٥٠ \_ ٥١ بزيادة من «الفتح» ٣/ ٨١ \_ ٨٢.

قال: وقد اختَلَفت الأحاديث في المقدار الذي تضاعف به الصلاة في مسجد بيت المقدس، فعند ابن ماجه من حديث ميمونة مولاة النبي النبي النبي المقدس، فعند ابن ماجه صلاة في غيره»، وعند الطبراني في حديث أبي الدرداء: "إن الصلاة بخمسمائة صلاة»، وفي حديث أنس عند ابن ماجه: "إن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة».

فعلى هذا تكون الصلاة بمسجد المدينة إما بأربعة آلاف على مقتضى حديث ميمونة، وإما بألفين على مقتضى حديث أبي الدرداء، وإما بمائتي ألف صلاة على مقتضى حديث أنس، لكنه في هذا الحديث سوّى بين مسجد المدينة وبين مسجد بيت المقدس.

وأصح طرق أحاديث الصلاة ببيت المقدس: "إنها بألف صلاة"، فعلى هذا أيضا يستوي المسجد الأقصى مع مسجد المدينة، وعند أحمد من حديث أبي هريرة، أو عائشة، مرفوعاً: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الأقصى"، وعلى هذا فتُحْمَل هذه الرواية على تقدير ثبوتها: إلا المسجد الأقصى، فإنهما مستويان في الفضل، ولا مانع من المصير إلى هذا؛ أي: فإنه ليس بأفضل من ألف صلاة فيه، بل هو مساو له.

وأصح طرق أحاديث التضعيف في المدينة: «إنها أفضًل من ألف»، والأصح في بيت المقدس «إنها بألف»، فيمكن أيضاً أن يكون التفاوت بينهما بالزيادة على الألف، والله تعالى أعلم. انتهى كلام العراقي كَالله في «شرح الترمذي»(۱).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى في مثل هذا الاختلاف أن يُسْلَك مسلك الترجيح، فيؤخذ بالأصح، كما أشار إليه العراقيّ آنفاً، فلا حاجة لسائر الروايات المخالفة للأصح، فليتنبه، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): ظاهر الحديث أنه لا فرق في تضعيف الصلاة بين الفرض والنفل، وبه قال الشافعية، ومُطَرِّف، من المالكية، وذهب الطحاوي

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ٦/٥٦ \_ ٥٢.

إلى اختصاص التضعيف بالفرض، وهو مقتضى كلام ابن حزم الظاهريّ؛ لأنه أوجب صلاة الفرض في أحد المساجد الثلاثة بنذره ذلك، ولم يوجب التطوع فيها بالنذر، وقال النوويّ: وهو خلاف الأحاديث الصحيحة.

قال وليّ الدين العراقيّ كَلَهُ: قد يقال: لا عموم في اللفظ؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات، وساعد ذلك أن النبيّ عَلَيْهُ قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»، وقد يقال: هو عامّ؛ لأنه وإن كان في الإثبات، فهو في معرض الامتنان.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله أخيراً هو الأولى، فالنص عام، وإن كان في سياق الإثبات، بدليل أن الكلام ذُكر لبيان امتنان الله تعالى على نبيّه ﷺ، حيث فَضَّل مسجده بهذا الفضل العظيم، والله تعالى أعلم.

وقال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»: تكون النوافل في المسجد مضاعفة بما ذُكر من ألف في المدينة، ومائة ألف في مكة، ويكون فعلها في البيت أفضل، لعموم قوله على في الحديث الصحيح: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»، بل ورد في بعض طرقه أن النافلة في البيت أفضل من فعلها في مسجده على التهى (١).

وقال في «الفتح»: ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه، فتكون صلاة النافلة في البيت بالمدينة، أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما، وكذا في المسجدين، وإن كانت في البيوت أفضل مطلقاً. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة التاسعة): استُدِلّ بهذا الحديث على أن تضعيف الصلاة في مسجد المدينة يختص بمسجده على الذي كان في زمنه، دون ما أحدث بعده فيه من الزيادة في زمن الخلفاء الراشدين وغيرهم؛ لأن التضعيف إنما ورد في مسجده، وذاك هو مسجده، وأيضاً أكد ذلك بقوله في رواية «الصحيحين»: «مسجدي هذا»، وبذلك صرح النوويّ، وقال: ينبغي أن يحرص المصلي على ذلك، ويتفطن لما ذكرته.

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب» ۲/۲ه.

قال ولي الدين كَلَّهُ: وهذا بخلاف المسجد الحرام، فإنه لا يختص التضعيف بالمسجد الذي كان في زمنه كله الله بل يشمل جميع ما زيد فيه الأن اسم المسجد الحرام يعم الكل، بل المشهور عند الشافعية أن التضعيف يعم مكة، بل صحح النووي أنه يعم الحرم الذي يحرم صيده. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي فيما قاله النووي كَالله في المسجد النبوي نظر؛ إذ الظاهر أن قوله: «مسجدي هذا» إنما هو للاحتراز من غيره من مساجد المدينة، فلا يمنع دخول الزيادة بعده على ويدل على ذلك أثر عمر كله المدينة، فلا يمنع دخول الزيادة بعده على الحليفة لكان منه»، وفي لفظ: «لو زدنا قال: «لو مدّ مسجد النبي على إلى ذي الحليفة لكان منه»، وفي لفظ: «لو زدنا فيه حتى بلغ الجبّانة كان مسجد رسول الله على وجاءه الله بعامر»، رواه عمر بن شبة من طريقين مرسلين عنه موقوفاً، ورفعه ضعيف جدّاً كما بيّنه الشيخ الألباني كله الله تعالى أعلم.

قلت: وقد حقّق الموضوع شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله تحقيقاً حسناً حيث قال: وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده على حكم المزيد، تضعف فيه الصلاة بألف صلاة، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد، فيجوز الطواف فيه، والطواف لا يكون إلا في المسجد، لا خارجاً منه.

ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلّون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر، ثم عثمان، وعلى ذلك عمل المسلمون كلهم، فلولا أن حكمه حكم مسجده، لكانت تلك الصلاة في مسجد غيره، ويأمرون بذلك.

ثم قال: وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين، وعملهم، فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل، وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة، وكذلك كان الأمر على عهد عمر، وعثمان أنها، فإن كلاً منهما زاد من قبلي المسجد، فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة، وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع، وإذا

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» ٦/ ٥٢ \_ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) «السلسلة الضعيفة» ٢/ ٤٠٢ \_ ٤٠٣.

كان كذلك، فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده، وأن يكون الخلفاء الراشدون، والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده، وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا، لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده، وما علمت له في ذلك سلفاً من العلماء. انتهى كلام شيخ الإسلام كَالله (1).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام حسن جدّاً، ولعله أشار بما ذكره عن بعض المتأخرين ما تقدم عن النووي كَالله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة العاشرة): قال النووي كلله: قال العلماء ما حاصله: إن المضاعفة المذكورة في هذا الحديث إنما هي فيما يرجع إلى الثواب، فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف صلاة في غيره، ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت، حتى لو كان عليه صلاتان، فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزه عنهما، وهذا لا خلاف فيه، ذكره وليّ الدين كلله (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٧٦] (...) \_ (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ: «صَلَاةٌ فِي سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»).

### رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
  - ٢ \_ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكِسّي، تقدّم قريباً.

<sup>(</sup>١) راجع: «السلسلة الضعيفة»، للشيخ الألباني كلله ٢/٣٠٤٠

<sup>(</sup>۲) «طرح التثریب» ٦/ ٥٣.

٣ ـ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٤ - (مَعْمَرُ) بن راشد الصنعانيّ، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا قبله.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وَبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٧٧] (...) \_ (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عِبسَى بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْصَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْفَسَاجِدِ، إلّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْفَيْبَاءِ، وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ: لَمْ نَشُكُ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الْعَدِيثِ، وَتَلَوَمُنَا أَنْ لَا لَكُونَ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَلَكَ أَنْ نَسْتَفْتِ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ أَنْ نَسْتَفْتِ أَبَا هُرَيْرَةً عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، وَلَكَ، وَتَلَاوَمُنَا أَنْ لَا اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَلَكَ أَنْ فَلَا مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوْسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت٢٥٦/١٠) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٥٦/١٢.

٢ - (عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ) أبو موسى السلميّ، مقبول [٦].

رَوَى عن أبيه، ومحمد بن حرب الخولاني، وإسماعيل بن عياش، وبقية بن الوليد، وغيرهم.

وروی عنه ابنه موسی، وإسحاق بن منصور الْكَوْسَج، وابن وَارَةَ، وأحمد بن على الخراز.

ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: يُغْرِبُ.

تفرّد به المصنّف، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٣٩٤)، وحديث (١٤٢٩): «من دُعي إلى عُرْس أو نحوه، فليُجب».

٣ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ) الْخَوْلانيّ الْحِمْصيّ الأبرش، ثقةٌ [٩] (ت١٩٤)
 (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١١٧٤/١٠.

٤ ـ (الزُّبَيْدِيُّ) محمد بن الوليد بن عامر، أبو الْهُذيل الحمصيّ القاضي،
 ثقةٌ ثبتٌ، من كبار أصحاب الزهريّ [٧] (ت٢ أو٧ أو١٤٩) (خ م د س ق)
 تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١١٧٤/١٠.

٥ ـ (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ مكثرٌ فقيةٌ [٣] (ت87) (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج٢ ص٤٢٣.

٦ - (أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَغَرُّ مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ) هو: سلمان المدنيّ، أصله من أصبهان، ثقةٌ، من كبار [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ٣١٩/٥٣.

٧ ـ (عبد الله بن إبراهيم بن قارظ) وقيل: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ،
 ووهم من زعم أنهما اثنان، صدوق، من [٣] (م د ت س) تقدم في «الحيض»
 ٢٢/ ٧٩٤.

والباقيان ذُكرا قبله.

#### لطائف هذا الإسناد:

١ \_ (منها:) أنه من ثُمانيّات المصنّف تَغَلَّلهُ.

٢ \_ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، إلا شيخه، فما أخرج له أبو
 داود، وعيسى، فمن أفراده.

٣ \_ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ، والباقون حمصيّون، سوى شيخه، فمروزيّ.

٤ ـ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيين، عن تابعي: الزهري عن أبي سلمة والأغر كلاهما عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وروايتهما عنه من

رواية الأقران، فأبو سلمة والأغر وابن قارظ أقران، وأن صحابيه أكثر الصحابة رواية للحديث، روى (٥٣٧٤) حديثاً، والله تعالى أعلم.

### شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ (وَأَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ الْأَغَرِّ مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ) ـ بضم الجيم، وفتح الهاء ـ نسبة إلى جُهينة قبيلة من قضاعة، قاله في «لبّ اللباب» (وكانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ) هكذا رواية المصنف كَلَلهُ بلفظ: «وكان» بإفراد الضمير، وهو يعود إلى أبي عبد الله الأغرّ، ووقع في رواية النسائيّ بلفظ: «وكانا» بضمير المثنّى، وعليه يعود الضمير إلى أبي سلمة، وأبي عبد الله الأغرّ، ولعله في رواية المصنّف إنما أفرده؛ لشهرة أبي سلمة بصحبة أبي هريرة فيها، فلا يحتاج إلى التنصيص عليه، فتأمل، والله تعالى أعلم.

(أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةً) ﴿ يَقُولُ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ ) أي: ثواباً (مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) أي: فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجده ﷺ، وقيل: التقدير: إلا المسجد الحرام، فإنه يفضله بدون الألف، والأول هو الراجح، وتقدم تحقيقه في شرح الحديث الماضى، فتنبه.

ثم علل هذا التفضيل بقوله: (فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ آخِرُ الْأَنْبِيَاء) قال الله تعالى: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّتُ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وأخرج الشيخان وغيرهما عن جابر بن عبد الله على، قال: قال رسول الله على: «مثلي ومثل الأنبياء، كمثل رجل بنى داراً فأكملها، وأحسنها، إلا موضع لَبِنَةٍ، فكان من دخلها، فنظر إليها، قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة، فأنا موضع اللبنة، خُتِمَ بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .».

(وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ) قال الحافظ أبو حاتم بن حبان كَاللهُ في «صحيحه» (٥٠٢/٤): يريد به آخر المساجد للأنبياء، لا أن مسجد المدينة آخر مسجد بني في هذه الدنيا. انتهى.

وقال السنديّ كَتَاللهُ: أي: آخر المساجد الثلاثة المشهود لها بالفضل، أو

آخر مساجد الأنبياء، أو أنه يبقى آخر المساجد، ويتأخر عن المساجد الأخر في الفناء؛ أي: فكما أنه تعالى شرّف آخر الأنبياء، شرّف كذلك مسجده الذي هو آخر المساجد، بأن جعل الصلاة فيه كألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، والله تعالى أعلم. انتهى.

(قَالَ أَبُو سَلَمَةَ) بَن عبد الرحمٰن (وَأَبُو عَبْدِ اللهِ) الأغرّ (لَمْ نَشُكَ أَنَ أَبَا هُرَيْرَةَ) وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَي: يُخبر بهذا الحديث، آخذاً عن حديث رسول الله على والمراد أنهما كانا لا يشكّان في كون أبي هريرة وهي يخبر بهذا الحديث عنه على لا من عنده، ولجزمهما بذلك لم يسألاه من أين أخذه؟ كما بينا ذلك بقولهما: «فمنعنا أن نستثبت... إلخ».

#### [فائدة]:

يجوز في قوله: «لم نَشُكّ» تحريك كافه بالحركات الثلاث: الفتح تخفيفاً، والكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين، والضم، وهو الأكثر في كلامهم، إتباعاً لحركة الفاء، وكذا كلُّ فعل مُضَعَّف مجزوم، إذا كان مضموم الفاء، ك «لم يَرُد»، أو مكسورها، ك «لم يَفِر»، وأما مفتوحها، فليس فيه الضم، ك «لم يَعَضِ»، ومثله الأمر في هذا كله، كرُدِ، وفِر، وعَضِ.

وهنا حكاية مَلِيحَة، أحببت إيرادها؛ لكونها ظريفة، مستحسنة، مشتملة على أحكام حركات الفعل المضارع المضعَّف الآخِرِ، وأمرِهِ؛ لكثرة تكرره في الأحاديث، مثل هذا الحديث، ومثل الحديث الماضي في «الصلاة»: «ووقت العصر ما لم تصفر الشمس».

قال العلامة ابن حمدون كَلْله في «حاشية ابن حمدون على شرح المكوديّ لألفية ابن مالك» في «باب الإدّغام»، ما نصه:

(تتمة) حكاية جَرَت عادتهم بذكرها هنا، لمناسبتها، نَقَلَها صاحبُ «الأنيس المطرب» عن الفقيه البوعصامي في ترجمته، وذلك أن بعضهم سأل الفقيه المذكور عن حركة آخر الفعل المضارع المجزوم المضعّف الآخر، وعن الأمر منه، نحو لم يَشُدّ، وشُدّ؟ فقال: إن لهذه المسألة قصةً اتفقت للراعي كَلَلهُ مع بعض أصحابه.

قال الراعي: كان لي صاحب في خواص الملك، فسألني يوماً عن الفعل المضارع المجزوم المضعف، وعن الأمر منه؟ فلما شرعت في الجواب، فَهِمتُ منه، كأنه إنما سألني مختبراً ما عندي، وأنه غير محتاج إلى جوابي، فسكت عنه، فأعاد السؤال مراراً، فحلفت يميناً مغلظة أن لا أخبره حتى ينزل من موضع عالٍ، هو به، ويقعد على الأرض وسط المدرسة من غير حائل بينه، وبين الأرض، ويخضع لي، كما يخضع الصبي لمؤدبه، وإلا فهؤلاء العلماء فيهم كفاية عني في هذه المسألة وغيرها.

فرَدَّدَ الأمر في نفسه مراراً، وأطرق، ثم قال: لا بأس بالذلّ في طلب العلم، فإنه عِزِّ على الحقيقة، ثم فعل ما طُلب منه، والطَّلَبَةُ ينظرون.

فقلت: يا عبد الله لم تجئني هذه المسألة رَخِيصَة، وسأحدّثك كيف استوفيتها:

(اعلم): أني رَحَلْتُ يوماً لشيخنا وسيدنا أبي الحسن علي بن محمد الأندلسيّ الْغَرْنَاطيّ كَلَلَهُ، وكان فقيراً مُقِلاً، وكان أبوه، وأخوه يعيشان من نقل الحطب على حمارين لهما، وكان أبي تاجراً في سوق القُمَاش.

فكنت أخدُم الشيخ خدمة العبيد الناصحين، فأتيت له صبيحة يوم بارد، فقلت: هل من حاجة؟ قال: نعم، ليس عندنا ماء، ثم أخرج إليّ سَطْلاً من نُحاس وقُلَّة يسعان أربعين رطلاً من الماء، والماء من بيته على مسافة بعيدة، فأتيت بنحو اثنتي عشرة نَقْلَة حتى امتلأ الزِّير(١)، وجميع أواني الدار.

ثم سَلَّمتُ عليه، وأردت الخروج، وأنا في غاية التعب، قد ابْتَلَّتْ ثيابي، وامتلأت بالطين، وأنا أرتعد من البرد، فلما رأى ما بي، قال: اقعد حتى أعطيك مسألة جليلة، فقعدت معه.

فقال: ذكر صاحب «الدرّ<sup>(۲)</sup> المكنون»: أنه وصل رجل إلى إشبيلية يقصد قراءة الحديث على أبي بكر الحافظ، فلما قرأ عليه قوله ﷺ: «ما لم تصفر الشمس»، وفي الحلقة جماعة من الطلبة، فيهم أبو بكر الشلوبين، فقال الشيخ:

<sup>(</sup>١) «الزِّيرُ بالكسر: الدَّنُّ. انتهى «القاموس».

<sup>(</sup>٢) وقع في النسخة: «الدار»، والظاهر أنه تصحيف من «الدُّرّ»، فليُحرّر.

كيف تضبطون الراء من قوله: «ما لم تصفر الشمس»؟ فقالوا بأجمعهم بالفتح، ما عدا أبا بكر، فإنه بقى ساكتاً.

فأنشد الشيخ:

أَوْرَدَهَا سَعْدُ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ مَا هَكَذَا يَا سَعْدُ تُورَدُ الإبِلْ ثم التفت إلى أبي بكر، وقال: ما تقول أنت؟ فقال: إن العرب على ثلاث فِرَق، مُتْبِعُون، وكاسرون، وفاتحون.

فالمتبعون، يُتبعون الحرف المضعَّف لحركة الحرف الذي قبله؛ فإن كانت ضمة ضمّوه، نحو: لم يردُّ، ورُدُّ، وإن كانت فتحة، أو ألفاً فتحوا، نحو: لم يعَضَّ، وقوله تعالى: ﴿لَا تُضَكَآرٌ وَلِدَهُ اللهِ وَلَدِهَا ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وإن كانت كسرة كسروه، نحو لم يفرِّ، وفرِّ يا عمرو، إلا في ثلاثة مواضع، فإنهم لا يتبعون لما قبله:

أحدها: إذا اتصل بالفعل ضمير مذكر غائب، فإن المتبعين إنما يتبعون لحركة الضمير، فيقولون: لم يَفِرُّهُ، وفِرُّهُ، بضم الراء فيهما، ولم يَعَضُّهُ، بضم الضاد، وعليه يخرج قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ الواقعة: ٧٩] إن قلنا: إن «لا» ناهية، لا نافية.

ثانيها: إذا اتَّصَل بالفعل ضمير مؤنث غائب، نحو رُدَّهَا، ولم يَرُدَّهَا، وفِرَهَا، وفِرَهَا، وفِرَهَا، وفِرَها، بفتح الحرف المدغم فيه اتباعاً لحركة الهاء، وإنما أتبعوا حركة الهاء في الموضعين لخفة الهاء، فلم يعتدوا بها فاصلاً، فكأن الضمة باشرت واو الصلة، والفتحة باشرت ألف الصلة.

ثالثها: إن لقي آخرَ الفعل ساكنٌ من كلمة أخرى، لامُ تعريف، أو غيرُها، فيرجع المتبعون هنا للكسر، نحو غُضّ الطرف، وعليه يقال: «ما لم تصفر الشمس» بكسر الراء، لا غير.

والفرقة الثانية: الكاسرون؛ يكسِرُون آخرَ الفعل مطلقاً على أصل التقاء الساكنين، فيقولون: ردِّ زيداً، ولم يردِّ، بكسر الدال فيهما، فعلى هذه اللغة، إنما يقال: «ما لم تصفر» بالكسر أيضاً، وهذه اللغة لغة كعب، ونُمير.

والفرقة الثالثة: الفاتحون، وهم على قسمين: فُصَحاء، وغير فصحاء، فالفصحاء ينتقلون إلى الكسر إذا عارضهم ساكن من كلمة أخرى، فيقولون مُدّ

الحبل، وشُدّ الرَّحْلَ، بكسر المدغم فيه منها، فيقال حينئذ: «ما لم تصفر» بالكسر أيضاً، وغير الفصحاء لا يزالون على أصلهم من الفتح، ولو لقي آخرَ الفعل ساكنٌ؛ وعليه فيقال: «ما لم تصفرً» بفتح الراء، وعليه فجميع العرب يكسرون آخر الفعل إذا لقيه ساكن، إلا غير الفصحاء، ممن لغتهم الفتح، فإنهم يفتحونه.

فلما فرغ الشلوبين، أنشد الشيخ (من الخفيف):

ذُو المَعَالِي فَلْيَعْلُوَنْ مَنْ تَعَالَى هَكَذَا هَكَذَا وَإِلَّا فَلَا لَا وَقَد نظم هذا التفصيل العلامة القاضي الولي الصالح أبو العباس سيدي

أحمد بن الحاج، فقال [من الرجز]:

إِنْ جُزِمَ الْفِعْلُ الَّذِي قَدْ شُدِّدَا فَاكْسِرهُ مُطْلَقاً لِقَوْمِ وافْتَحَا مِنْ هَوْلاءِ حَيْثُ يَلْقَى ساكِنَا ثَالِثَةُ اللَّغَاتِ أَنْ يُتْبَعَ مَا وَافْتَحْهُ بَعْدَ فَتْحَةٍ أَوْ أَلِفِ إِلا بِنَصْحُو مُسَسَّهُ وَفِرُهُ وَنَحْوَ رُدَّهَا وَحُبَّهَا افْتَحَا وَنَحْوُ غُضِ الطَّرْفَ عَضِ اللَّحْمَا

آخِرُهُ كلا تنضر أحداً لآخرين ثُمَّ إنَّ الفُصَحا لآخرين ثُمَّ إنَّ الفُصَحا يَأْتُونَ بِالْكَسْرِ كَسُرِّ الْحَزَنَا يَلِي فَإِثْرَ ضَمَّةٍ لَهُ اضْمُمَا يَلِي فَإثْرَ ضَمَّةٍ لَهُ اضْمُمَا وبَعْدَ كَسْرَةٍ لَهُ الْكَسْرُ يَفِي وَبَعْدَ كَسْرَةٍ لَهُ الْكَسْرُ يَفِي فَالضَّمُّ عِنْدَهُمْ كلا تُمِرُهُ فَالضَّمُّ عِنْدَهُمْ كلا تُمِرُهُ لِلسَّاكِنِ فَابِع الْعِلْمَا فَاكْسِرُهُ لِلسَّاكِنِ فَابِع الْعِلْمَا فَابِع الْعِلْمَا

انتهى(أُ)، والله تعالى أعلم بالصواب.

و «مَنَعَ» فعل متعدً إلى اثنين، قال الفيّوميّ كَالله: منعته الأمر، ومنعته من الأمر، منعاً، فهو ممنوع؛ أي: محروم، يتعدى إلى مفعولين تارة بنفسه، وتارة بحرف الجر إلى الثاني. انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) «الفتح الودودي على المكودي» ۲۰٦/۲، ۲۰۷.

<sup>(</sup>٢) راجع: «المصباح المنير» ٢/ ٥٨٠.

ووقع في رواية النسائي: "فَمُنِعْنَا أَنْ نستثبت أَبا هريرة ببناء الفعل للمفعول.

(أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةً) وَ (عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ)؛ أي: نطلب منه ثبوت كون الحديث عنه ﷺ، قال في «اللسان»: واستثبت في أمره: إذا شاور، وفَحَصَ عنه.

فقوله: «أن نَستثبت... إلخ» في تأويل المصدر مفعول ثان لـ «مَنَعَنَا» على الأول، وعلى الثاني يكون مجروراً بـ «مِنْ» محذوفةً قياساً، كما قال في «الخلاصة»:

وَعَدِّ لَازِمِاً بِحَرْفِ جَرِّ وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِّ وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِ نَـقُـلاً وَفِي «أَنَّ» و«أَنْ» يَـطَّرِدُ مَعْ أَمْنِ لَبْسِ كَـ«عَجِبْتُ أَنْ يَدُوا» والتقدير هنا: منعنا من استثباته في ذلك الحديث.

(حَتَّى إِذَا تُوفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكُوْنَا ذَلِك) الحديث (وَتَلاَوَمْنَا)؛ أي: لام بعضنا بعضاً ؛ أي: عَذَله (أَنْ لَا نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِك) والمصدر المؤول مجرور بـ (على مقدرة ؛ أي: عَذَل بعضنا بعضاً على عدم تكليمنا إياه في شأن هذا الحديث (حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ) عَلَى ووقع في «السنن الكبرى» بلفظ: «حتى نسنده» بالنون بدل الياء؛ أي: حتى نرويه مسنداً إليه على (فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِك) أي: على ذكر شأن ذلك الحديث، وتلاومهم على تقصيرهم في عدم الاستثبات فيه.

وأصل «بينا»: «بَيْنَ»، فأشبعت فتحتها، فصارت ألفاً، ويقال: «بينما»، وهما ظرفا زمان، بمعنى المفاجأة، ويضافان إلى الجملة؛ فعليةً كانت أو اسميةً، ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى، وقد يقترن بـ إذ»، و إذا» أحياناً، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفّى.

فَ ﴿بِينا ﴾ هنا مضافة إلى جملة ﴿نحن على ذلك ﴾ ، وجوابها قوله: (جَالَسَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ ) المدنيّ (فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ ، وَ) ذكرنا الأمر (اللَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ) أي: قَصَّرنا فيه ، يقال: فَرَّط في الأمر ، تفريطاً: قَصَّر فيه ، وضَيَّعه ، وأفرط إفراطاً: أسرف ، وجاوز الحد ، قاله الفيوميّ كَثَلَله .

وقوله: (مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ) بيان للموصول؛ أي: من رفعه الحديث

إلى النبي ﷺ، وأخذه عنه، يقال: نَصَصتُ الحديث نَصّاً، من باب نصر: رفعته إلى من أحدثه، ونَصَّ النساءُ العروسَ، نَصّاً، رفعنها على الْمِنَصَّة ـ بكسر الميم ـ، وهي الكرسيّ الذي تقف عليه في جلائها، قاله الفيوميّ.

يعني أنهما ذكرا لعبد الله بن إبراهيم تفريطهما في شأن هذا الحديث، حيث إنهما لم يسألاه هل سمعه من النبئ ﷺ، أو لا؟

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما تلاوما على هذا، وإن كان الأمر لا يحتاج إلى ذلك؛ إذ الحديث ليس مما يقال من قبل الرأي، فهو مرفوع حكماً؛ لكونهما تركا الأولى في ذلك، وهو الرفع اللفظيّ، فإنه أرفع منزلة من الرفع الحكميّ.

والحاصل أنهما تأسفا على عدم تلقيهما الحديث مرفوعاً لفظاً، وإن كان مرفوعاً حكماً، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ») الظاهر أن الحديث فيه اختصار من أوله، وهو قوله: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»، فتكون الفاء في قوله: «فإنى» للتعليل، كما سبق.

ويدل على أن عبد الله بن إبراهيم سمع أوّل الحديث المذكور من أبي هريرة والله ما أخرجه النسائيّ في «سننه»، من طريق سعد بن إبراهيم؛ أن أبا سلمة قال: سألت الأغرَّ عن هذا الحديث، فحَدَّث الأغرَّ؛ أنه سمع أبا هريرة، يحدث أن رسول الله على قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة».

وأخرجه البخاريّ من طريق زيد بن رباح، وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغرّ، عن أبي عبد الله الأغرّ، عن أبي هريرة رضي أن النبيّ على قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام».

ثم وجدت الدارقطني كلله ساقه بتمامه في «العلل»، من طريق عبد الرحمٰن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، عن أبي عبد الله الأغرّ مولى المجهنيين، عن رسول الله على أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف

صلاة في المساجد إلا المسجد الحرام، فإني آخر الأنبياء، وإنه آخر المساجد»(١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن عبد الله بن إبراهيم أفاد أبا سلمة، وأبا عبد الله الأغرّ كون أبي هريرة أثبت سماعه من رسول الله على فصار الحديث مرفوعاً لفظاً أيضاً.

والحاصل أن أبا هريرة ولله حدّث بهذا الحديث أبا سلمة، وأبا عبد الله الأغرّ، وهو بصورة الموقوف، وحَدَّث به عبد الله بن إبراهيم مُصَرِّحاً فيه بالسماع من رسول الله عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

### مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ظلى هذا من رواية أبي سلمة، وأبي عبد الله الأغر كلاهما عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، عنه من أفراد المصنف كَثَالَهُ.

## (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٧٧/٩١] (١٣٩٤)، و(النسائيّ) في «المساجد» (٣٥/١) و«الكبرى» (٢٥٧/١)، و(ابن المساجد» (٣٥/١) و«مناسك الحجّ» (٥/٢١٤) و«الكبرى» (٢/٢٥٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (٢/ ٣٧١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٥٦)، و(الدارميّ) في «سننه» (١/ ٣٣٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٨٥)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (٢٤٧/١)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/٥٦)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٧٨] (...) \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعاً عَن الثَّقَفِيِّ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ

<sup>(</sup>١) «العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطنيّ ٩/٠٠/٩.

يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا صَالِحٍ: هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَ: لا، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَةٍ، أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَةٍ، أَوْ كَأَلْفِ صَلَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

- ١ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قريباً.
- ٢ ـ (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٣ \_ (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثقفي، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٤ \_ (يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ) الأنصاريّ المدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
  - ٥ ـ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
    - و ﴿أَبُو هُرِيرَةً ﴿ فَإِلَّٰهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق شرحه، وبيان مسائله قريباً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كلله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٧٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُجَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإسْنَادِ).

### رجال هذا الإسناد: خمسة:

- ١ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) أبو قُدامة السرخسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ [١٠] (ت٢٤١) (خ م س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٣٩.
  - ٢ \_ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون، تقدّم قريباً.
    - ٣ ـ (يَحْيَى الْقَطَّانُ) تقدّم قبل باب.
  - والباقيان ذُكرا في الباب، ويحيى بن سعيد ﴿ الْأَنْصَارِيِّ.
- [تنبيه]: رواية يحيى القطّان، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ ساقها الإمام أحمد كَلَيْهُ في «مسنده» (٢/ ٢٥١) فقال:

(٧٤١٥) ـ ثنا يحيى، عن يحيى (١) ، حدّثني ذكوان أبو صالح، عن إبراهيم بن عبد الله، أو عبد الله بن إبراهيم ـ شكّ، يعني يحيى ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٨] (١٣٩٥) \_ (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا:

حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ \_ (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر الْعُمريّ، تقدّم قبل باب.

٢ ـ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قريباً.

٣ \_ (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله عَلَيْهَا، تقدّم أيضاً قريباً.

والباقون ذُكروا قبله، وشرح الحديث واضح، يعلم مما سبق.

## مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر على هذا من أفراد المصنف كالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [۹۱/ ۳۳۸۰ و ۳۳۸۱ و ۳۳۸۰ و ۱۳۹۰)، و (النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (۱۳۹۰) و «الكبرى» (۲/ ۳۹۰)، و (ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (۱٤٠٥)، و (أحمد) في «مسنده» (۱۲/۲ و ۵۰ و ۲۰۱۵)، و (أبو والدارميّ) في «مسنده» (۱۲/۳/۱۰)، و (أبو يعلى) في «مسنده» (۱۲/۳۲۱)، و (أبو نعيم) في «مستخرجه» (۲۲۸/۱۰)، و (البيهقيّ) في «الكبرى» (۲٤٦/۵)، و الله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>١) سقط قوله: «عن يحيى» من بعض نسخ «المسند»، وهو غلط صريح، فتنبّه.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٨١] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أَسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً) تقدّم قريباً.

٢ \_ (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير، تقدّم قبل باب.

٣ \_ (أَبُوهُ) هو : عبد الله بن نُمير، تقدّم أيضاً قبل باب.

٤ \_ (أَبُو أُسَامَةً) حمّاد بن أسامة بن زيد، تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله، ساقها ابن ماجه كَاللهُ في «سننه» (١/ ٤٥١) فقال:

(١٤٠٥) ـ حدّثنا إسحاق بن مَنْصُورٍ، ثنا عبد اللهِ بن نُمَيْرٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نَافِع، عن ابن عُمَرَ، عن النبيّ ﷺ قال: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ من أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ من الْمَسَاجِدِ، إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». انتهى.

وأما رواية أبي أسامة، عن عُبيد الله، فقد ساقها أبو بكر بن أبي شيبة كَفَلَلْهُ في «مصنّفه» (٢/ ١٤٧) فقال:

(٧٥١٤) ـ حدّثنا أبو أُسَامَةَ، قال: ثنا عبيد اللهِ بن عُمَرَ عن نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ عن نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، قال: قال رسول اللهِ ﷺ: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ من أَلْفِ صَلَاةٍ في غَيْرِهِ، إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». انتهى.

وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، عن عبيد الله، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلَهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ نَافِعِ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد التميميّ، أبو إسحاق الْفَرّاء الرازيّ، يلقّب بالصغير، ثقةٌ حافظٌ [١٠] بعد (٢٢٠) (ع) تقدم في «الحيض» ٧٢١/٧.

٢ ـ (ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) هو: يحيى بن زكريّاء بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنّ، من كبار [٩] (ت٣ أو١٨٤) وله (٩٣) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/ ١٢١.

٣ ـ (مُوسَى الْجُهَنِيُّ) هو: موسى بن عبد الله، ويقال: ابن عبد الرحمٰن، أبو سلمة، ويقال: أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ عابد، لم يصحّ أن القطّان طَعَن فيه [٦].

رَوَى عن زيد بن وهب، وأبي بردة بن أبي موسى، ومصعب بن سعد، وعبد الرحمٰن بن أبي ليلى، وأبي زرعة بن عمرو بن جرير، والشعبيّ، ومجاهد، ونافع مولى ابن عمر، وعدّة.

وروى عنه شعبة، والثوريّ، والحسن بن صالح، وعليّ بن مسهر، وعبد الله بن نُمير، ومروان بن معاوية، والقطان، وابن أبي زائدة، وغيرهم.

قال عليّ بن المدينيّ، عن يحيى بن سعيد القطان: كان ثقة، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه، وعن ابن معين: ثقة، وكذا قال النسائيّ، وقال العجليّ: ثقة، في عداد الشيوخ، وقال أبو زرعة: صالح، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات، وأرَّخ وفاته سنة أربع وأربعين ومائة، وكذا قال ابن سعد، وقال: كان ثقة، قليل الحديث، وعن يعلى بن عبيد قال: كان بالكوفة أربعة من رؤساء الناس ونبلائهم، وذكره منهم، وعن مسعر قال: ما رأيت موسى الجهني إلا وهو في اليوم الآتي خير منه في اليوم الماضي.

أخرج له المصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا برقم (١٣٩٥)، وحديث (٢٦٩٦): «لا إله إلا الله وحده لا شريك له...»، و(٢٦٩٨): «أيعجز أحدكم أن يكتسب كلّ يوم ألف حسنة...».

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: رواية موسى الجهنيّ، عن نافع ساقها النسائيّ كَثَلَثُهُ في «الكبرى» (٢/ ٣٩٠) فقال:

(٣٨٨٠) ـ أنبأ عمرو بن عليّ، ومحمد بن المثنى، قالا: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن موسى بن عبد الله الْجُهَنيّ، قال: سمعت نافعاً، قال: حدّثنا عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام».

ثم قال النسائي كَالله: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، غير موسى الجهني، وخالفه ابن جريج وغيره. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قول النسائي كَلَلْهُ: «لا أعلم... إلخ» فيه نظر؛ لأنه لم ينفرد به، بل تابعه أيوب السختياني عند المصنّف في الرواية التالية، فالحقّ أن رواية موسى صحيحة، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٨٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ فقيهٌ [٥] (ت١٣١) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ١ ص٣٠٥.

والباقون كلُّهم ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: انتقد الدارقطني كالله على مسلم في هذا الإسناد، فقال: وأخرج مسلم حديث عبيد الله، وموسى الجهني، عن نافع، عن ابن عمر: «صلاة في مسجدي»، وأتبعه بمعمر، عن أيوب، عن نافع، وليس بالمحفوظ عن أيوب، وخالفهم ابن جريج، وليث، روياه عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ميمونة، وأخرج القولين، ولم يُخرجه البخاري من رواية نافع بوجه. انتهى.

حاصل ما أشار إليه الدارقطنيّ مسألتان:

الأولى: أن هذا الحديث ليس بمحفوظ عن أيوب.

والثانية: اختلاف أصحاب نافع عليه، فمنهم من روى الحديث عنه، عن ابن عمر، وهم عبيد الله بن عمر العمري، وموسى الجهني، وأيوب السختياني، وكلهم عند مسلم، ومنهم من رواه عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ميمونة، وهما ابن جريج، والليث بن سعد.

والجواب عن الأولى أن أيوب لم ينفرد به، بل تابعه عليه عبيد الله العمري، وموسى الجهني، وكلهم حفّاظ، فالحديث محفوظ.

والجواب عن الثانية: وهي اختلاف أصحاب نافع عليه، فالذي يظهر أن ما ذهب إليه مسلم هو الصواب، وهو صحة الروايتين، وهو الذي رجحه النوويّ، متعقّباً لترجيح القاضي عياض ما قاله الدارقطنيّ.

والحاصل أن مذهب المصنّف في تصحيح الروايتين هو الظاهر، وقد أجاد البحث في هذا الشيخ ربيع المدخليّ حفظه الله في كتابه «بين الإمامين: مسلم والدارقطنيّ» فراجعه تستفد (١٠)، وبالله تعالى التوفيق.

[تنبيه آخر]: رواية أيوب السختياني، عن نافع لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج تَظَلَلهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٨٤] (١٣٩٦) \_ (وَحَدَّثَنَا ثَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعاً عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ تُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَن ابْنِ عَبَاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةَ اسْتَكَتْ شَكْوَى، فَقَالَتْ: إِنْ شَفَانِي اللهُ لَأَخْرُجَنَّ، فَلَأُصَلِّينَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَبَرَأَتْ، ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، لَأَخْرُجَنَّ، فَلَأُصَلِّينَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَبَرَأَتْ، ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَجَاءَتْ مَيْمُونَة زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: اجْلِسِي، فَجَاءَتْ مَيْمُولِ عَلَيْهِا، فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ، فَقَالَتْ: اجْلِسِي، فَكُلِي مَا صَنَعْتِ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا فَكُلِي مَا صَنَعْتِ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهَا، فَأَنْ مِن الْمَسَاجِدِ، إِلَّا مَسْجِد الرَّسُولِ عَلَيْهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا لَكُمْتَةً فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا مَسْجِد الْكُغْبَة»).

<sup>(</sup>۱) راجع ص۲۵۳ ـ ۲۵۸.

## رجال هذا الإسناد: سبعة:

- ١ \_ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.
- ٢ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر، تقدّم قريباً.
- ٣ \_ (اللَّيْثُ بْنُ سَعْدً) الإمام المشهور المصريّ، تقدّم قبل بابين.
- ٤ (إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ) بن عبّاس بن عبد المطّلب الهاشميّ المدنيّ، صدوقٌ [٣] (م د س ق) تقدم في «الصلاة» ١٠٧٩/٤٢.
  - ٥ ـ (ابْنُ عَبَّاسِ) عبد الله الحبر البحر ﴿ اللهِ عَبَّاسِ عبد الله الحبر البحر ﴿ اللهِ ١٢٤/٦.
- ٦ (مَيْمُونَةُ زَوْجُ النّبِيِّ ﷺ) بنت الحارث ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ١٨٧/١.
   و (انافع) ذُكر في الباب.

## شرح الحديث:

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَن ابْنِ عَبّاسٍ) هذا مما انتُقد على مسلم، فإن الحديث كما قيل: عن إبراهيم بن عبد الله، عن ميمونة، ليس فيه "عن ابن عبّاس»، وسيأتي تحقيق البحث في ذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - (أنّهُ)؛ أي: ابن عبّاس (قَالَ: إِنَّ امْرَأَةَ اسْتَكَتْ شَكُوى)؛ أي: شاء الله تعالى - (أنّهُ)؛ أي: ابن عبّاس (قَالَ: إِنَّ امْرَأَةَ اسْتَكَتْ شَكُوى)؛ أي: وأسافرن إلى بيت المقدس (فَلاُصَلِّينَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ) تقدّم أنه يجوز فيه وأسافرن إلى بيت المقدس (فَلاُصَلِّينَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ) تقدّم أنه يجوز فيه المقعول المضعّف، و«الْمَقْدِس» بفتح الميم، وسكون القاف، وكسر الدال، المفعول المضعّف، و«الْمَقْدِس» بفتح الميم، وسكون القاف، وكسر الدال، ومعنى الأول: المطهر من الأرجاس، ومعنى الثاني: محل الطهارة من الأرجاس (فَبَرَأَتُ) أي: تعافت من مرضها، و«برأ» من باب نفع، وتَعِبَ، وبَرُقَ بُرُئاً من باب نفع، وتَعِبَ، وبَرُقَ بُرئاً من باب نفع، وتِعِبَ، وبَرُقَ أَهْبته، وما يُحتاج إليه في قطع المسافة، وهو بفتح الجيم، وبه قرأ السبعة في أهبته، وما يُحتاج إليه في قطع المسافة، وهو بفتح الجيم، وبه قرأ السبعة في قوله تعالى: ﴿فَلَمّا جَهَرَهُم عِبَهَانِهِم ﴾ الآية [يوسف: ٧٠]، والكسر لغة قليلة، وقوله تعالى: ﴿فَلَمّا جَهَرَهُم عِبَهَانِهِم ﴾ الآية [يوسف: ٧٠]، والكسر لغة قليلة، وجهازُ العروس والميت باللغتين أيضاً (٢٠). (ثُرِيدُ الْخُرُوج)؛ أي: إلى بيت

<sup>(</sup>١) راجع: «المصباح المنير» ١/٧٧.

المقدس (فَجَاءَتْ مَيْمُونَة) وَ (زَوْجَ النّبِيِّ اللهِ تُسَلّمُ عَلَيْهَا) أي: تسليم توديع (فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِك)؛ أي: بما جرى من شأنها في نذرها ذلك، وعزمها على وفائها به (فَقَالَتْ) ميمونة وَ (اجْلِسِي)؛ أي: في بيتك، ولا داعي أن تخرجي إلى بيت المقدس (فَكُلِي مَا صَنَعْتِ)؛ أي: الذي صنعته زاداً للسفر (وَصَلّي فِي مَسْجِدِ الرّسُولِ اللهِ )؛ أي: للوفاء بنذرك، ثم حجّتها فيما أفتتها به بالفاء التعليليّة، فقالت: (فَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَهُولُ: «صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ») هكذا هنا بالإضافة، ووقع مَلَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ») هكذا هنا بالإضافة، ووقع في بعض المواضع من النسائيّ بلفظ: «إلا المسجد الكعبة» بتعريف المسجد أيضاً، وعليه فـ«الكعبة» بدل من «المسجد».

والمراد بـ «مسجد الكعبة» الحرم كله على الراجح، فاستدلال بعضهم بهذه الرواية على تخصيص الفضل بما حول الكعبة فقط دون بقية الحرم غير صحيح؛ فإن هذه الرواية بمعنى الروايات الأخرى: «إلا المسجد الحرام»؛ إذ الكعبة تطلق على الحرم كله، بدليل قوله تعالى: ﴿ مَدّيًا بَلِغَ ٱلْكَتْبَةِ ﴾ الآية المائدة: ٩٥]، فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن المراد بالكعبة الحرم كله، قال الحافظ ابن كثير كَالله؛ أي: واصلاً إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يُذبح هناك، ويفرَّق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر مُتَّفَقٌ عليه في هذه الصورة. انتهى (١).

وقال أبو عبد الله القرطبيّ كَثَلَثُهُ في «تفسيره»: ولم يُرِد الكعبة بعينها، فإن الهدي لا يبلغها؛ إذ هي في المسجد، وإنما أراد الحرم، ولا خلاف في هذا. انتهى (٢).

فظهر بهذا أنه لا اختلاف بين الروايتين، إذ معناهما واحد، وهو الحرم كله، كما سيأتي تحقيقه في المسائل، إن شاء الله تعالى.

[فائدة]: قال الحافظ وليّ الدين العراقيّ كللهُ: (واعلم): أن للمسجد الحرام أربعة استعمالات:

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» ۱۰۳/۲.

أحدها: نفس الكعبة، كقوله تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْعَرَامِّ ﴾ [البقرة: ١٤٤].

الثاني: الكعبة، وما حولها من المسجد، كقوله تعالى: ﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِي الْمَانِي بِعَبْدِهِ لَيَلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَادِ ﴾ [الإسراء: ١]، فالمراد نفس المسجد في قول أنس بن مالك على المرجحه الطبريّ، وفي «الصحيح» ما يدل له، وقيل: أسري به من بيت أم هانئ على الله وقيل: من شعب أبي طالب، فيكون المراد على هذا في هذه الآية: مكة.

الثالث: جميع مكة، ومنه قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ﴾ [الفتح: ٢٧]، قال ابن عطية: وعِظم القصد هنا إنما هو مكة.

الرابع: جميع الحرم الذي يحرم صيده، ومنه قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَهَدَتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْخُرَامِ ﴾ [التوبة: ٧]، وإنما كان عهدهم بالحديبية، وهي من الحرم، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَمْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ الْحُرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال ابن عباس ﴿ إِنه الحرم جميعه. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن استعمال المسجد الحرام للحرم كله أكثر، فتفطن.

ثم إنه قد اختُلِف في هذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة، أيهما أفضل؟ فعند الشافعي كَلَشُه: معناه إلا مسجد الكعبة، فإن الصلاة فيه، أفضل من الصلاة في مسجده في وعند مالك كَلَشُه: إلا مسجد الكعبة، فإن الصلاة في مسجده في تفضله بدون الألف، والقول الأول أرجح، وقد تقدّم تحقيق القول في ذلك قريباً، وبالله تعالى التوفيق.

[تنبيه]: قال النووي كلله: أفتت ميمونة على هذه المرأة التي نذرت الصلاة في بيت المقدس أن تصلي في مسجد النبي كله، واستدلت بالحديث، وهذه الدلالة ظاهرة، قال: وهذا حجة لأصح الأقوال في مذهبنا في هذه المسألة، فإنه إذا نذر صلاة في مسجد المدينة، أو الأقصى، هل تتعين؟ فيه قولان: الأصح تتعين، فلا تجزئه تلك الصلاة في غيره، والثاني: لا تتعين بل

<sup>(</sup>۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» ٦/٥٣.

تجزئه تلك الصلاة حيث صلى، فإذا قلنا تتعين، فنذرها في أحد هذين المسجدين، ثم أراد أن يصليها في الآخر ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجوز، والثاني: لا يجوز، والثالث: وهو الأصح إن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة، دون عكسه، والله أعلم. انتهى(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ميمونة عليها هذا من أفراد المصنف كَالله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣٣٨٤/٩١] (١٣٩٦)، و(النسائيّ) في «المساجد» (٢١٣/١) و«مناسك الحجّ» (٢١٣/٥) و«الكبرى» (٢٥٦/١)، و(أحمد) في «مستخرجه» (٥٧/٤)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٥٧/٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/٣٥)، و«المعرفة» (٧/٩٤٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في انتقاد الحفّاظ لإسناد هذا الحديث:

قال النووي كَلَّهُ: هذا الحديث مما أنكر على مسلم بسبب إسناده، قال الحقاظ: ذِكْرُ ابن عباس فيه وَهَمٌ، وصوابه عن إبراهيم بن عبد الله، عن ميمونة وَلَّمْ، هذا هو المحفوظ من رواية الليث، وابن جريج، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله، عن ميمونة ولله البخاري في «صحيحه»، عن الليث، عن نافع، عن إبراهيم، عن ميمونة، ولم يذكر ابن عباس.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وكذلك رواه البخاريّ في «صحيحه»... إلخ»، فيه نظرٌ، فإن البخاريّ كَلَلُهُ لم يُخرج في «صحيحه» حديث ميمونة على أعلم.

قال: وقال الدارقطنيّ في «كتاب العلل»: وقد رواه بعضهم عن ابن عباس، عن ميمونة، وليس يثبت، وقال البخاريّ في «تاريخه الكبير»(٢):

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/۱٦٧.

إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب، عن أبيه، وميمونة، وذكر حديثه هذا، من طريق الليث، وابن جريج، ولم يذكر فيه ابن عباس، ثم قال: وقال لنا المكيّ، عن ابن جريج؛ أنه سمع نافعاً قال: إن إبراهيم بن معبد حدَّث أن ابن عباس حدثه، عن ميمونة، قال البخاريّ: ولا يصح فيه ابن عباس.

قال القاضي عياض: قال بعضهم: صوابه إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس؛ أنه قال: إن امرأة اشتكت إلخ.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اختَلَف الحفاظ في إسناد حديث ميمونة والله المجامع عفا الله تعالى عنه: قد اختَلَف الحفاظ بين إبراهيم بن عبد الله، وميمونة والله وهو رأي الإمام مسلم، حيث أخرجه في «صحيحه»، والحافظ المزيّ، كما في «تحفته»(۱).

ومنهم من رجح إسقاطه، وقال: الصواب «عن إبراهيم، عن ميمونة»، وهو رأي البخاريّ في «العلل»، والنسائيّ» في «سننه»، والقاضى عياض في «الإكمال».

ومنهم من رأى صحة الطريقين، وهو الذي مال إليه النوويّ، كما مرّ في كلامه آنفاً.

قلت: عندي أن ما ذهب إليه البخاريّ، والدارقطنيّ كَثَلَهُ وغيرهما، من كون ذكر ابن عبّاس وَهَماً هو الأرجح؛ لكثرة من رواه هكذا، قال الحافظ في «النكت الظراف»: رويناه في جزء «أبي الجهم» عن الليث ليس فيه «ابن عبّاس»، وكذا أخرجه أحمد في «مسنده» (٦/ ٣٣٤) عن عليّ بن إسحاق، عن ابن المبارك، عن ابن جُريج، وكذا أخرجه الطحاويّ من رواية أبي عاصم، عن ابن جريج، ومن رواية ابن وهب عن الليث، ليس في شيء منها «ابن عبّاس». انتهى (٢).

والحاصل أن عدم ذكر «ابن عبّاس» في هذا السند هو الأرجح، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكُلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ ﴾.

راجع: «تحفة الأشراف» ۱۲/ ٤٨٥ ـ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) «النكت الظراف» ١٢/ ٤٨٥.

# (٩٢) \_ (بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٨٥] (١٣٩٧) \_ (حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَذُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعاً عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وتقدّم في أول الباب الماضي، فلا حاجة إلى إعادته.

### شرح الحديث:

(عَنْ سَعِيد) بن الْمُسيِّب، قال في «الفتح»: ووقع عند البيهقيّ من وجه آخر، عن عليّ ابن المدينيّ، قال: حدّثنا به سفيان مرةً بهذا اللفظ، وكان أكثر ما يحدث به بلفظ: «تُشَدُّ الرحال». انتهى (۱). (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً) عَلَيْهُ (يَبْلُغُ بِهِ النّبِيّ عَلَيْهُ) أي يبلغ أبو هريرة عليه بهذا الحديث النبيّ عَلَيْهُ، بمعنى أنه يُسنده النبيّ عليه أي يبلغ أبو هريرة قريباً وجه عدوله عن الصيغ المشهورة، اليه، ويرويه عنه، وقد تقدّم قريباً وجه عدوله عن الصيغ المشهورة، كرسمعت»، ونحوها إلى هذا، فلا تنس، ووقع عند البخاريّ من رواية ابن المدينيّ، عن ابن عينة، بلفظ: «عن أبي هريرة عليه، عن النبيّ عليه» («لَا تُشَدُّ الله الله الله عن النهي عن السفر إلى غيرها، قال الطيبيّ كَلَلُهُ: هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال: لا يستقيم أن يُقصَد بالزيارة الطيبيّ كَلَلُهُ: هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال: لا يستقيم أن يُقصَد بالزيارة الطيبيّ كَلَلُهُ: هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال: لا يستقيم أن يُقصَد بالزيارة الطيبيّ كَلَلُهُ: هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال: لا يستقيم أن يُقصَد بالزيارة الطيبيّ كَلَلُهُ: هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال: لا يستقيم أن يُقصَد بالزيارة الله هذه البقاع؛ لاختصاصها بما اختَصَّت به.

و «الرِّحَال» \_ بالمهملة \_: جمع رَحْل، وهو للبعير كالسرج للفرس، وكَنَى بشدّ الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه، وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب

 <sup>«</sup>الفتح» ۳/ ۲۰۱.

المسافر، وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل، والخيل، والبغال، والحمير، والمشي في المعنى المذكور، ويدل عليه قوله في بعض طرقه: "إنما يُسَافَرُ"، وهو الحديث الأخير عند مسلم في هذا الباب.

(إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ) الاستثناء هنا مُفَرَّغ، والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع من المواضع، ولازمه منع السفر إلى كلّ موضع غيرها؛ لأن المستثنى منه في المفرَّغ مقدَّر بأعم العامّ، لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص، وهو المسجد كما سيأتي.

(مَسْجِدِي هَذَا) المراد مسجده على الخاص بالصلاة، لا كلّ الحرم، فلامسجدي يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة: الجرّ على البدليّة، والرفع بتقدير مبتدأ، أي أحدهما، والنصب بتقدير فعل، كلاأعني (وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أي المُحَرَّم، وهو كقولهم: الكتاب، بمعنى المكتوب، وللمسجد يجوز فيه أوجه الإعراب، كسابقه، وهو في رواية المصنّف بالإضافة إلى "الحرام"، فيكون من إضافة الموصوف إلى الصفة، جوّزه الكوفيّون، ومنعه البصريّون، وفي رواية البخاريّ: "والمسجد الحرام" بالتوصيف.

والمراد به جميع الحرم، وقيل: يَختص بالموضع الذي يُصَلَّى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم، قال الطبريّ: ويتأيد بقوله: «مسجدي هذا»؛ لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة، فينبغي أن يكون المستثنى كذلك، وقيل: المراد به الكعبة، حكاه المحبّ الطبريّ، وذكر أنه يتأيد بما رواه النسائي بلفظ: «إلا الكعبة»، وفيه نظر؛ لأن الذي عند النسائيّ: «إلا مسجد الكعبة»، حتى ولو سقطت لفظة مسجد لكانت مرادة، ويؤيد الأول ما رواه الطيالسيّ من طريق عطاء؛ أنه قيل له: هذا الفضل في المسجد وحده، أو في الحرم؟ قال: بل في الحرم؛ لأنه كله مسجد، قاله في «الفتح»(۱).

(وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى) أي بيت المقدس، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقد جوّزه الكوفيون، واستشهدوا له بقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْفَرْدِيّ﴾ [القصص: ٤٤]، والبصريون يؤولونه بإضمار المكان، أي الذي بجانب

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰۲/۳.

المكان الغربي، ومسجد المكان الأقصى، ونحو ذلك، وسُمِّي الأقصى؛ لبعده عن المسجد الحرام في المسافة، وقيل: في الزمان، وفيه نظر؛ لأنه ثبت في «الصحيح» أن بينهما أربعين سنة، وقال الزمخشريّ: سُمِّي الأقصى؛ لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد، وقيل: لبعده عن الأقذار والخبث، وقيل: هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة؛ لأنه بعيد من مكة، وبيت المقدس أبعد منه.

[فائدة]: لبيت المقدس عدّة أسماء تقرُب من العشرين، منها: «إيلياء» بالمدّ، والقصر، وبحذف الياء الأولى، وعن ابن عباس إدخال الألف واللام على هذا الثالث، و«بيت المقدس»، بسكون القاف، وبفتحها مع التشديد، و«القُدْس»، بغير ميم مع ضم القاف، وسكون الدال، وبضمها أيضاً، و«شَلّم» بالمعجمة، وتشديد اللام، وبالمهملة، و«شَلام» بمعجمة، و«سَلِم»، بفتح المهملة، وكسر اللام الخفيفة، و«أوْرِي سَلِم» بسكون الواو، وبكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة قال الأعشى [من المتقارب]:

وَقَدْ ظُفْتُ لِلْمَالِ آفَاقَهُ دِمَشْقَ فَحِمْصَ فَأُوْدِي سَلِمْ

ومن أسمائه: «كورة»، و«بيت إيل»، و«صهيون»، و«مصروث» آخره مثلثة، و«كورشيلا»، و«بابوس» بموحدتين ومعجمة، وقد تتبع أكثر هذه الأسماء الحسين بن خالويه اللغويّ في كتاب «ليس»، ذكره في «الفتح»(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة فراله هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [۹۲/ ۳۳۸۵ و ۳۳۸۸ و ۱۳۹۷)، و(أبو داود) و(البخاريّ) في «فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» (۱۱۸۹)، و(أبو داود) في «المناسك» (۲۰۳۳)، و(النسائيّ) في «المساجد» (۲/ ۳۷) و «الكبرى» (۱/ ۲۰۸)، و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (۱٤۰۹)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه»

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲۰۲/۳ \_ ۲۰۳.

(٩١٥٨)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣/ ٤١٨ ـ ٤١٩)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٩٤٣)، و(ابن حبّان) «مسنده» (٢/ ٤٣٨ و ٢٣٨ و ٢٧٨)، و(ابن حبّان) في «مستخرجه» (١٦١٩)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٦١٩)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (١/ ٤٤٢)، و(الخطيب البغداديّ) في «تاريخه» (١/ ٢٢٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٤٤ و ١/ ٨٢) و«المعرفة» (٧/ ٢٤٢)، والله تعالى أعلم.

#### (المسألة الثالثة): في فوائده:

۱ \_ (منها): بيان فضيلة هذه المساجد الثلاثة، ومزيتها على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_ ولأن الأول قبلة الناس جميعاً، وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأمم السالفة، والثالث أُسِّس على التقوى.

قال في «زهر الرُّبَى»: قال الشيخ تقيّ الدين السبكيّ: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تُشَدّ الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة، وأما غيرها من البلاد فلا تشد الرحال إليها لذاتها، بل لزيارة، أو جهاد، أو علم، أو نحو ذلك. انتهى

٢ - (ومنها): أن من نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها يلزمه الوفاء به؛ لأنه طاعة، والطاعة تلزم بالنذر، وسيأتي تحقيق اختلاف العلماء فيه في المسألة الخامسة \_ إن شاء الله تعالى \_.

" \_ (ومنها): أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة للصلاة لا يلزمه الوفاء به؛ لأنها لا فضل لبعضها على بعض، فتكفي صلاته في أيّ مسجد كان، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه أيضاً في المسألة السادسة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شدّ الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة:

(اعلم): أنهم اختلفوا في شدّ الرحال إلى غيرها؛ كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاً، وإلى المواضع الفاضلة؛ لقصد التعبد فيها بالصلاة، أو غيرها، فقال الشيخ أبو محمد الجوينيّ: يحرم شدّ الرحال إلى غيرها؛ عملاً

بظاهر هذا الحديث، وأشار القاضي حسين من الشافعية إلى اختياره، وبه قال القاضي عياض وطائفة.

ويدل عليه إنكار بصرة بن أبي بصرة الغفاري ولله على أبي هريرة ولله عين لقيه راجعاً من الطور، وكان قد أتى إليه ليصلي فيه، فقال له: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته، قال أبو هريرة: ولم؟ قال: إني سمعت رسول الله ويقول: «لا تُعْمَل المطيّ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس»(۱)، فاستدل به بصرة على إنكاره إتيانه الطور، فدلّ على أنه يرى حمل الحديث على عمومه، ووافقه أبو هريرة.

قال في «الفتح»: والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة: منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شدّ الرحال إلى هذه المساجد، بخلاف غيرها، فإنه جائز، وقد وقع في رواية لأحمد بلفظ: «لا ينبغي للمطي أن تعمل»، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الجواب نظر لا يخفى؛ إذ لفظ «لا ينبغي» ظاهر في المنع والتحريم، فقد كثر استعمال الشرع له في ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَكُ الشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي الْهُ ﴿ [يس: ٢٩]، وكما في حديث أبي هريرة عَلَيْهُ عند البخاريّ: «شتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمني . . . »، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَلْبَغِي الرِّحْنِ أَن يَنَخِذَ وَلَدًا ﴿ وَلَا الله وَال عالى : ﴿وَمَا يَلْبَغِي الرِّحْنِ أَن يَنَخِذَ وَلَدًا ﴿ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله عَلَي الله وَالله عَلْمَة الشَّان، فالقول بأنها ظاهرة في وبالجملة فهذه اللفظة في استعمال الشرع عظيمة الشَّان، فالقول بأنها ظاهرة في غير التحريم غير صحيح، فتبصر، والله تعالى أعلم.

ومنها: أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة، فإنه لا يجب الوفاء به، قاله ابن بطال.

وقال الخطابيّ: اللفظ لفظ الخبر، ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان

<sup>(</sup>١) رواه النسائيّ في «المجتبى» في «الجمعة» (٤٥/ ١٤٣٠).

من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها، أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التخصيص لا دليل عليه؛ بل الظاهر إجراء عموم النص على ظاهره، فيعمّ النذر وغيره، والله تعالى أعلم.

ومنها: أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه المساجد الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح، أو قريب، أو صاحب، أو طلب علم، أو تجارة، أو نزهة، فلا يدخل في النهي.

قال الحافظ: ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب، قال: سمعت أبا سعيد، وذُكرت عنده الصلاة في الطور، فقال: قال رسول الله على الله ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا»، وشهر حسن الحديث، وإن كان فيه بعض الضعف.

ومنها: أن المراد قصدها بالاعتكاف، فيما حكاه الخطابي عن بعض السلف أنه قال: لا يعتكف في غيرها، وهو أخص من الذي قبله، قال الحافظ: ولم أر عليه دليلاً.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه الأولون، وهو أن النهي للتحريم عموماً، فيحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة؛ لوضوح الحجة في ذلك، إلا ما نُحص بالدليل؛ كالسفر للجهاد، والتجارة، وطلب العلم، ونحو ذلك، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في الخلاف بين أهل العلم فيمن نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة:

ذهب مالك، وأحمد، والشافعي، والبويطيّ ـ رحمهم الله تعالى ـ إلى وجوب الوفاء عليه، واختاره أبو إسحاق المروزيّ كَثْلَلهُ.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب الوفاء مطلقاً.

وقال الشافعيّ كَثَلثه: في «الأم»: يجب في المسجد الحرام؛ لتعلّق

النسك به، بخلاف المسجدين الآخرين، قال الحافظ: وهذا هو المنصور لأصحاب الشافعي.

قال ابن التين: والحجة على الشافعي أن إعمال المطيّ إلى مسجد المدينة، والمسجد الأقصى، والصلاة فيهما قربة، فوجب أن يلزم بالنذر؛ كالمسجد الحرام.

وقال ابن المنذر كَلَّلُهُ: يجب إلى الحرمين، وأما الأقصى فلا، واستأنس بحديث جابر صلى أن رجلاً قال للنبيّ ﷺ: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: «صل ههنا»(١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي قول الأولين؛ لحديث الباب، إذ شدّ الرحل إلى هذه المساجد مشروع، ومن نذر أن يطيع الله في المشروع لزمه الوفاء به؛ لِما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" عن عائشة عن النبيّ عليه، قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه».

والحاصل: أن من نذر السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه الوفاء به، أي لمن كان في مكة والمدينة، فيكفيه أن يصلي فيهما، ولا يلزمه السفر إلى بيت المقدس؛ لِما دلّ عليه حديث جابر رفي المذكور، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو لغيرها لا يلزمه الوفاء به؛ لأنه لا فضل لبعضها على بعض، فتكفي صلاته في أيّ مسجد كان.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح أخرجه أبو داود، والدارمي.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما كان من غير شدّ رحل يلزم الوفاء به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩]، وقوله ﷺ: «أوف بنذرك»، فالوفاء بالنذر واجب بالنصّ، إلا أن يكون في أحد المساجد الثلاثة، فيكفيه أن يصلي ما نذره في غيرها؛ لكونها أفضل، وقد تقدم أنه ﷺ أمر من نذر أن يصلي في بيت المقدس بالصلاة في مسجده ﷺ؛ لكونه أفضل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): أنه قد وقع نزاع في شد الرحال لزيارة قبر النبي على فقال بتحريمه شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله، واحتج على ذلك بحديث الباب، ورَدّ عليه الشيخ تقيّ الدين السبكيّ كَالله، وألّف في ذلك كتاباً، وانتصر الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي كَالله لابن تيمية، وردّ على السبكي، وألّف في ذلك كتاباً.

وخلاصة القول: إن شيخ الإسلام لا يقول بتحريم الزيارة مطلقاً، بل يقول باستحبابها، وإنما يقول بتحريم شدّ الرحال إليها؛ لحديث الباب، وقد يتوهم بعض الجهلة أنه يقول بتحريم الزيارة مطلقاً، وهذا خطأ عليه، فتنبه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأولى أن ينوي المسجد عند شدّ الرحل، فإذا وصل هناك توجه للزيارة؛ لأنها مشروعة في أصلها إجماعاً، فهذا أسلم، استبراء لدينه، وقد أخرج الشيخان عن النعمان بن بشير ، عن رسول الله ﷺ؛ أنه قال: «ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه...» الحديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٨٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ»).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ \_ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (عَبْدُ الْأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت١٨٩)
 (ع) تقدم في «الطهارة» ٥/٧٥٥.

٣ \_ (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم في الباب الماضي.

و«الزهريّ» ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ ساقها عبد الرزّاق في «مصنّفه» ١٣٢/٥ فقال:

(٩١٥٨) \_ عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «تشدُّ الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَّلُهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٨٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنْسٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ سَلْمَانَ الْأَغْرَّ حَدَّثُهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءً»).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر نزيل مصر، ثقةً
 ناضلٌ [١٠] (ت٢٥٣) وله (٨٣) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٩/ ٢٢٥.

٢ \_ (ابْنُ وَهْبِ) عبد الله، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٣ ـ (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري المدني، صدوقٌ رمي بالقدر، وربّما وَهِمَ [٦] (ت١٥٣) (خت م ٤) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٤/ ١١٩٥.

٤ \_ (عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنسٍ) القرشيّ العامريّ المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، ثقةً
 [٥] (ت١١٧) (بخ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٥٦/١٥٥٧.

٥ ـ (سَلْمَانُ الْأُغَرُّ) هو أبو عبد الله المدنيّ، مولى الجهنيين، تقدّم في الباب الماضى.

و«أبو هريرة «» ذُكر قبله.

وقوله: (وَمَسْجِدِ إِيلِياء) هو بيت المقدس، وفيه ثلاث لغات: أفصحهن، وأشهرهن هذه الواقعة هنا إيلياء، بكسر الهمزة، واللام، وبالمد، والثانية كذلك، إلا أنه مقصور، والثالثة إلياء، بحذف الياء، وبالمد، وهو المسجد الأقصى، سُمي الأقصى؛ لبعده من المسجد الحرام (١).

والحديث من أفراد المصنّف تَخَلَله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ﴾.

(٩٣) \_ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَالله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٨٨] (١٣٩٨) \_ (حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْخَرَّاطِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبِي: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّقْوَى؟ قَالَ: قَالَ أَبِي: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَقْوَى؟ قَالَ: هُوَ اللهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: هُوَ اللهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ أَيُّ الْمُسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون، تقدّم في الباب الماضي.

<sup>(</sup>۱) «شرح النوويّ» ۹/ ۱۶۸.

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة: «بها».

٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم أيضاً في الباب الماضي.

٣ ـ (حُمَيْدٌ الْخَرَّاطُ) ابن زياد، أبو صخر بن أبي المخارق، صاحب الْعَبَاء، مدنيّ، سكن مصر، صدوقٌ يهم [٦] (ت١٨٩) (بخ م د ت عس ق) تقدم في «الطهارة» ٥٥٨/٥.

٤ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف، تقدّم أيضاً في الباب الماضي.

٥ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) الأنصاريّ الخزرجيّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت١١٢) وله (٧٧) سنةً (خت م ٤) تقدم في «الحيض» ١٦/٧٧٤.

٦ ـ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنان الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رظينًا، تقدّم قريباً.

### شرح الحديث:

(عَنْ حُمَيْدٍ الْخَرَّاطِ) بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الراء: نسبة إلى خرط الخشب، قاله في «اللباب»(١)، وقال الفيّوميّ: خَرَطتُ الورَقَ خَرْطاً، من بابي ضرب، وقتل: حتَته من الأغصان. انتهى<sup>(٢)</sup>؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ **أَبَا** سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (قَالَ: مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ) أبو سلمة (قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ) أبا سعيد الخدري ولله (يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟) أي: بيان المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى في قوله تعالى: ﴿لْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـعُومَ فِيدٍّ﴾ الآية [التوبة: ١٠٨].

فقوله: «أسس على التقوى»؛ أي: بُنيت جدره، ورفعت قواعده، والأُسِّ: أصل البناء؛ وكذلك الأساس، والأسس مقصور منه، وجمع الأس: إساس، مثل عُسّ، وعِساس، وجمع الأساس: أسس، مثل قذال، وقذل، وجمع الأسس: آساس، مثل سبب، وأسباب. انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ۱٦٧/۱.

وتأسيس البناء: تثبيته، ورفعه، ومعنى تأسيسه على التقوى: تأسيسه على الخصال التي تُتَّقَى بها العقوبة. انتهى (١).

وقوله: «من أول يوم» متعلق بداًسس»؛ أي: أسس على التقوى من أول يوم من أيام تأسيسه، فدمِن» لابتداء الغاية في الزمان، كما في قول الشاعر [من الطويل]:

تُخُيِّرْنَ مِنْ أَزْمَانِ يَوْمِ حَلِيمَةٍ إِلَى الْيَوْمِ قَدْ جُرِّبْنَ كُلَّ التَّجَارِبِ وقيل: «من» بمعنى «في».

(قَالَ) عبد الرحمٰن (قَالَ أَبِي) أي: أبو سعيد ﴿ (دَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفها. انتهى (٢٠). (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ انتهى (٢٠). (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ) ﷺ مجيباً عن سؤال أبي سعيد ﷺ، وقوله: (فَأَخَذَ كَفَا مِنْ حَصْبَاء فَضَرَبَ بِهِ (٣) الْأَرْضَ) جملة معترضة بين القول ومقوله، وقوله: (فُمَّ قَالَ) تأكيد لاقال» الأول؛ أعاده لطول الفصل، نظير قوله تعالى: ﴿ وَلَمَا جَاءَهُمَ كِنَبُ مِنْ فَلَ اللهِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُم وَكَانُوا مِن قَبْلُ بَسَنَفِعُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَا جَاءَهُم كَنَبُ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وقد أخرج هذا الحديث أحمد، والترمذيّ، والنسائيّ، قال الإمام أحمد كَلْلهُ ٣/ ٨٩: حدّثنا موسى بن داود، حدثنا ليث (٤)، عن عمران بن أبي أنس، عن سعيد بن أبي سعيد الخدريّ، قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أُسّس على التقوى من أول يوم، فقال أحدهما: هو مسجد قباء، وقال الآخر:

<sup>(</sup>۱) «فتح القدير» ۲/۳۰٪. (۲) «تنبيه المعلم» ص۲۳۱.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: «بها».

<sup>(</sup>٤) هو ابن سعد الإمام المصريّ المشهور.

هو مسجد رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «هو مسجدي هذا»، وكذا رواه الترمذيّ، والنسائيّ، وصححه الترمذيّ.

وأخرجه أحمد أيضاً عن أبي سعيد الخدري الله قال: اختَلَف رجلان رجل من بني خُدرة، ورجل من بني عَمرو بن عوف، في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله على وقال الْعَمْري: هو مسجد قباء، فأتيا رسول الله على فشألاه عن ذلك، فقال: «هو هذا المسجد»، لمسجد رسول الله على ذلك يعني مسجد قباء، وفي رواية الترمذي: «وفي ذلك خير كثير».

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي قريباً ما يصرّح أن الرجل الخدريّ هو أبو سعيد الخدريّ ظَيْهُ الراوي لهذا الحديث نفسه .

قال النووي كالله: هذا نَصّ بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن، ورَدُّ لما يقول بعض المفسرين: إنه مسجد قباء، وأما أخذه على الحصباء، وضربه في الأرض، فالمراد به المبالغة في الإيضاح؛ لبيان أنه مسجد المدينة، والحصباء بالمدّ: الحصى الصغار. انتهى (١).

وقال الحافظ العراقي كَثَلَثُهُ في «شرح الترمذيّ»: قد وردت أحاديث تدل على أنه مسجد قباء، وهذا الحديث أرجح، وأصح، وأصرح.

وقال ابن عطية كَثَلَثُهُ: الذي يليق بالقصّة أنه مسجد قباء، قال: إلا أنه لا نظر مع الحديث. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق اختلاف العلماء في هذه المسألة في المسألة الرابعة \_ إن شاء الله تعالى \_ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري والله هذا من أفراد المصنّف كَالله.

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي» ۱۲۹/۹.

# (المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣٨٨/٩٣ و٣٣٨٩)، و(الترمذيّ) في «التفسير» (٣٠٩٩)، و(النسائيّ) في «المساجد» (٢/٣٦) و «الكبرى» (٢٧٢) و الكبرى» (٢٧٢)، و (ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/ ٣٧٢ و٣٧٣)، و (أجمد) في «مسنده» (٨/٣)، و (الحاكم) في «المستدرك» (١/ ٢٦٢)، و (أبو نعيم) في «مستخرجه» (٨/٣)، و (ابن حبّان) في «صحيحه» (١٦٠٦)، و (الطبريّ) في «تفسيره» (١٧٢٢)، و الله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المعنى المراد بقوله تعالى: ﴿ لَمُسْجِدُ أُسِّسَ عَلَ التَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيدًى الآية [التوبة: ١٠٨].

فقالت طائفة: إنه مسجد رسول الله ﷺ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيّب، واختاره ابن جرير الطبريّ.

وقالت طائفة: إنه مسجد قباء، رواه عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن عروة بن الزبير، وبه قال عطية العوفيّ، وعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، والشعبيّ، والحسن البصريّ، ونقله البغويّ عن سعيد بن جبير، وقتادة. ذكره ابن كثير كَثَلَلْهُ في «تفسيره»(١).

وقال في «الفتح»: وقد اختُلِف في المراد بقوله تعالى: ﴿لَمُسَجِدُ أَسِسَ عَلَى التَّقْوَىٰ﴾ الآية [التوبة: ١٠٨]، فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء، وهو ظاهر الآية، ثم ذكر حديث أبي سعيد المذكور، وغيره، ثم قال: قال القرطبيّ: هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين في اشتراكهما في أن كلاً منهما بناه النبيّ عليه، فلذلك سئل النبيّ عنه، فأجاب بأن المراد مسجده، وكأن المزيّة التي اقتضت تعيينه دون مسجد قباء، لكون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله لنبيّه عليه، أو كان رأياً رآه بخلاف مسجده، أو كان حصل له، أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل له، أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل له،

<sup>(</sup>۱) راجع: «تفسير ابن كثير» ۲/٤٠٤ \_ ٤٠٥.

ويَحْتَمِل أَن تكون المزية لِمَا اتَّفَقَ من طول إقامته ﷺ بمسجد المدينة، بخلاف مسجد قباء، فما أقام به إلا أياماً قلائل، وكفى بهذا مزية، من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبيق.

والحقّ أن كلّاً منهما أسس على التقوى، وقوله تعالى في بقية الآية: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّرُواً ﴾ [التوبة: ١٠٨]، يؤيِّد كون المراد مسجد قباء، وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «نزلت ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّرُواً ﴾ في أهل قباء ».

وعلى هذا فالسر في جوابه ﷺ بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رَفْعُ توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء، والله تعالى أعلم.

قال الداوديّ وغيره: ليس هذا اختلافاً؛ لأن كلا منهما أسس على التقوى، وكذا قال السهيليّ، وزاد غيره أن قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ ﴾ يقتضي أنه مسجد قباء؛ لأن تأسيسه كان في أول يوم حلّ النبيّ على دار الهجرة، والله تعالى أعلم. انتهى (١).

وقال العلامة الشوكانيّ كَلَهُ في «تفسيره»: وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، وأبو يعلى، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن خزيمة، وابن حبان، وأبو الشيخ، والحاكم، وابن مردويه، والبيهقي في «الدلائل» عن أبي سعيد الخدريّ كله، قال: اختلف رجلان، رجل من بني خدرة، وفي لفظ: تماريت أنا ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله يك، وقال العمري: هو مسجد قباء، فأتيا رسول الله كله، فسألاه عن ذلك؟ فقال: «هو هذا المسجد»، لمسجد رسول الله يك، قال: «وفي ذلك خير كثير»، يعنى مسجد قباء.

وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، والزبير بن بكار في «أخبار المدينة»، وأبو يعلى، وابن حبان، والطبراني، والحاكم في «الكنى»، وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي نحوه.

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۷/۸۸۷ ـ ۲۸۹.

وأخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، وابن المنذر، وأبو الشيخ، وابن مردويه، والخطيب، والضياء في «المختارة»، عن أبيّ بن كعب، قال: سألت النبيّ عن المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: «هو مسجدي هذا»، وأخرج الطبرانيّ، والضياء المقدسيّ في «المختارة»، عن زيد بن ثابت مرفوعاً، مثله.

وأخرج ابن أبي شيبة، وابن مردويه، والطبرانيّ من طريق عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت، قال: المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم مسجد رسول الله على قال عروة: مسجد النبيّ على خير منه، إنما نزلت في مسجد قباء.

وأخرج ابن أبي شيبة، وابن مردويه عن ابن عمر، قال: المسجد الذي أسس على التقوى: مسجد النبيّ الله وأخرج المذكوران عن أبي سعيد الخدريّ مثله.

وقد روي عن جماعة غير هؤلاء مثل قولهم.

وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقيّ في «الدلائل» عن ابن عباس أنه مسجد قباء، وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك مثله.

قال العلامة الشوكاني كلله ما خلاصته: إنه لا يخفى أن النبي على قد عين هذا المسجد الذي أسس على التقوى، وجزم بأنه مسجده على، كما قدمنا من الأحاديث الصحيحة، فلا يقاوم ذلك قول فرد من الصحابة، ولا جماعة منهم، ولا غيرهم، ولا يصح إيراده في مقابلة ما قد صح عن النبي على، ولا فائدة من إيراد ما ورد في فضل الصلاة في مسجد قباء، فإن ذلك لا يستلزم كونه المسجد الذي أسس على التقوى، على أن ما ورد في فضائل مسجده على أكثر مما ورد في فضل مسجد قباء بلا شك.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني الله واختاره قبله ابن جرير، وابن عطية، والقرطبيّ في تفسيرهم، من ترجيح قول من قال بظاهر حديث الباب، من أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبيّ الله لا مسجد قباء، تحقيق حقيق بالقبول؛ لموافقته الصحيح الصريح من النقول، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَّلُهُ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٨٩] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، قَالَ سَعِيدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الزَّجْمَنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْإِسْنَادِ).

#### رجال هذا الإسناد: ستة:

١ ـ (سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ) الْكِنديّ، أبو عثمان الكوفيّ، ثقة [١٠]
 (ت ٢٣٠) (م س) تقدم في «المقدمة» ١٩/٤.

٢ \_ (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) تقدّم قريباً.

والباقون ذُكروا قبله، وفي الباب الماضي، وحميدٌ وهي ابن زياد الخرّاط.

[تنبيه]: رواية حاتم بن إسماعيل، عن حُميد الخرّاط ساقها ابن أبي شيبة كَثَلَتْهُ في «مصنّفه» ١٤٨/٢ فقال:

(٧٥٢٦) ـ حدّثنا حاتم بن إسماعيل، عن حميد بن صخر، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، قال: دخلت على رسول الله على، فسألته عن المسجد الذي أسس على التقوى، فقبض قبضة من الحصى، ثم ضرب بها الأرض، فقال: «هذا هو»، يعني مسجد المدينة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أَرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَرْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكُلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

# (٩٤) \_ (بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَالصَّلَاةِ فِيهِ، وَزِيَارَتِهِ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج تَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٩٠] (١٣٩٩) \_ (حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَزُورُ قُبَاءً رَاكِباً وَمَاشِياً).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ ـ (أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ) بن عبد الرحمٰن الأصمّ البغويّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت٢٤١) وله (٨٤) سنةً (ع) تقدم في «الحج» ٧/ ٢٨٤١.

٢ ـ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة، تقدّم قريباً.

والباقون تقدّموا قبل بابين.

### شرح الحديث:

(عَنْ ابْنِ عُمَرَ) ﴿ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَزُورُ قُبَاءً) \_ بضم القاف، وتخفيف الباء الموحدة \_ فيه أربع لغات: المدّ، والقصر، والصرف، وعدمه، ومثله في هذا الضبط حراء.

وقال في «الفتح»: وقباء ـ بضم القاف، ثم موحدة ممدودة عند أكثر أهل اللغويون، وأنكر السكري قصره، لكن حكاه صاحب «العين»، قال البكري: من العرب من يُذَكِّره، فيصرفه، ومنهم من يؤنثه، فلا يصرفه، وفي «المطالع»: هو على ثلاثة أميال من المدينة، وقال ياقوت: على ميلين، على يسار قاصد مكة، وهو من عوالي المدينة، وسُمِّي باسم بئر هناك، والمسجد المذكور هو مسجد بني عمرو بن عوف، وهو أول مسجد أسسه رسول الله على انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب.

وقوله: (رَاكِباً وَمَاشِياً) منصوب على الحال؛ أي: حال كونه راكباً أحياناً، وماشياً أحياناً. والمراد أنه يأتيه بحسب ما تيسر له، والواو بمعنى «أو»، زاد في الرواية التالية: «فيصلي فيه ركعتين»، وعلّقه البخاريّ، وادّعَى الطحاويّ أن هذه الزيادة مدرجة، وأن أحد الرواة قاله من عنده؛ لعلمه أن النبيّ عي كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الطحاويّ دعوى بلا حجة، بل هي زيادة صحيحة مسندة، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

وللشيخين من رواية عبد الله بن دينار، عن ابن عمر على، قال: «كان

<sup>(</sup>۱) «الفتح» ۲/ ۸۲.

النبيّ ﷺ يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً، وكان عبد الله بن عمر بفعله».

[تنبيه]: قيل: السر في كونه على يخص السبت بالإتيان فيه، كونه أمكن لمواصلة الأنصار، وتفقد أحوالهم، وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه على والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر على هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩٩، ٣٣٩٠ و ١٣٩٩٠)، و(البخاريّ) في «فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» (١١٩٠ و ١١٩٤)، و(أبو داود) في «المناسك» (٢٠٤٠)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١٨٤٠)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/٣٧٠)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢/٢١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/٢٠ و٥٥ و٥٥ و٢٧ و٨٠١)، و(الحاكم) في «مستدركه» (١/٤٨١)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/٣٠)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٤/٣٥)، و(البغويّ) حُميد) في «مسنده» (١/٢٥٢)، و(البغويّ) و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٤٥٨)، والله تعالى أعلم.

### (المسألة الثالثة): في فوائده:

١ ـ (منها): أن حديث الباب على اختلاف طرقه يدل على استحباب إتيان مسجد قباء، وصلاة ركعتين فيه، وأن ذلك ليس من باب شدّ الرحل المنهيّ عنه في الباب الماضي؛ لأن ذلك كناية عن السفر، وهذا ليس سفراً.

٢ \_ (ومنها): بيان مشروعيّة زيارة قباء راكباً وماشياً، قال النوويّ كَاللهُ: وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارتها راكباً وماشياً.

٣ \_ (ومنها): بيان استحباب كون صلاة النفل بالنهار ركعتين، كصلاة

الليل، قال النوويّ: وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وفيه خلاف أبي حنيفة، وسبقت المسألة في «كتاب الصلاة».

٤ ـ (ومنها): أن في قوله: «كلَّ سبت» فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة، قال النوويّ: وهذا هو الصواب، وقول الجمهور، وكَرِه ابن مسلمة المالكيّ ذلك، قالوا: لعله لم تبلغه هذه الأحاديث. انتهى والله تعالى أعلم.

ومنها): أن فيه \_ كما قال في «الفتح» \_ جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة، والمداومة على ذلك.

قال الجامع عفا الله عنه: يعني إلا ما ورد النهي عنه؛ كالنهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، وليله بالقيام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٩١] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَلَا أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِباً وَمَاشِياً، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ).

#### رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلّهم تقدّموا قبل بابين، و«أبو أسامة» هو: حمّاد بن أسامة، و«عبيد الله» هو: ابن عمر العمريّ.

والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَلَلْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٩٢] (...) ـ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي ثُبَاءً رَاكِباً وَمَاشِياً).

#### رجال هذا الإسناد: خمسة:

قال:

وكلُّهم تقدَّموا قبل بابين، و«يحيى» هو: القطَّان.

والحديث متَّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَيْهُ المذكور أولَ الكتاب

[٣٣٩٣] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الثَّقَفِيُّ بَصْرِيٌّ يُقَةٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَن ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ).

# رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ \_ (أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الثَّقَفِيُّ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ) [١١] (م) من أفراد المصنف تقدم في «الإيمان» ٣٢٨/٥٧.

٢ ـ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨]
 (ت١٨٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٣.

٣ \_ (ابْنُ عَجْلَانَ) هو: محمد القرشيّ مولى فاطمة بنت الوليد المدنيّ، صدوقٌ اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [٥] (ت١٤٨) (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٥٠/١٠.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ) يعني الذي قبله.

(٣٢٣٠) ـ ثنا أبو الفرج أحمد بن جعفر النسائي، ثنا يوسف القاضي، ثنا محمد بن بكر المقدميّ ثنا عمر بن عليّ، عن ابن عجلان (ح) وثنا أبو محمد بن حيان، ثنا عبد الرحمٰن بن الحسن، ثنا الزعفرانيّ، وابن عفان قالا: ثنا أسباط، ثنا ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: كان النبيّ على يأتي قباء راكباً وماشياً. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﷺ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٩٤] (...) \_ (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِباً وَمَاشِياً).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

"يحيى بن يحيى» التميمي، و«مالك بن أنس» تقدّما قريباً، والباقيان ذُكرا قله.

[تنبيه]: هذا الإسناد، والأسانيد الثلاثة الآتية كلها من رباعيّات المصنّف كِلله، وهذا هو (٢١٩) من رباعيّات الكتاب.

والحديث متّفقٌ عليه، ومضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج عَلَلْهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٩٥] (...) ـ (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِباً وَمَاشِياً).

### رجال هذا الإسناد: ستة:

- ١ (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم قريباً.
  - ٢ ـ (قُتُيْبَةُ) بن سعيد، تقدّم قبل بابين.
  - ٣ ـ (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ، تقدّم قريباً.
- ٤ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ، تقدّم أيضاً قريباً.
- ٥ (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) العدويّ مولى ابن عمر، أبو عبد الرحمٰن المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ت١٢٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦٠/١٤.

و «عبد الله بن عمر ﴿ الله عُلَيْهُ \* ذُكر قبله، والإسناد رباعيّ، كما مرّ، وهو (٢٢٠) من رباعيّات الكتاب.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق البحث فيه مستوفّى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٩٦] (...) \_ (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً كُلَّ سَبْتٍ، وَكَانَ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ). النَّبِيِّ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلُّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، والإسناد رباعيّ، وهو (٢٢١) من رباعيّات الكتاب.

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفّى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج تَالَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٩٧] (...) \_ (وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً، يَعْنِي كُلَّ سَبْتٍ، كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِباً وَمَاشِياً، قَالَ ابْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ).

# رجال هذا الإسناد: أربعة أيضاً:

وابن أبي عمر هو: محمد بن يحيى، تقدّم قبل بابين، و«سفيان» هو: ابن عيينة، تقدّم أيضاً قبل باب، والباقيان، ذُكرا قبله.

والحديث قد سبق البحث فيه مستوفّى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَثَلَثُهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٩٨] (...) \_ (وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَن ابْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ كُلَّ سَبْتٍ).

### رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ) بن حيّان الْعَبْديّ، أبو عبد الرحمٰن الطُّوسيّ،
 سكن نيسابور، ثقةٌ صاحب حديث، من صغار [١٠] مات سنة بضع و(٢٥٠)
 (م) من أفراد المصنّف تقدم في «الإيمان» ٣/١١٢.

٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريباً.

٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم أيضاً قريباً.

و «ابن دينار» هو: عبد الله المذكور قبله، والإسناد رباعيّ أيضاً، وهو (٢٢٢) من رباعيّات الكتاب.

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن عبد الله بن دينار ساقها أبو نعيم كَاللهُ في «مستخرجه» ٢١/٤ فقال:

(٣٢٣٤) ـ ثنا أبو محمد بن حيان، ثنا إسحاق بن أحمد، ثنا أحمد، ثنا أبو كريب، وهناد، قالا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: كان النبي على يأتي مسجد قباء، راكباً، وماشياً. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيِّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾.

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة عليّ بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة:

قد انتهيتُ من كتابة الجزء الرابع والعشرين من «شرح صحيح الإمام مسلم» المسمَّى «البحرَ المحيطَ الثّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» وقت السحر من ليلة الخميس الرابع عشر من شهر رجب المبارك (١٤/٧/هـ) الموافق (١٧ يوليو ٢٠٠٨م).

أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رءوف رحيم. وآخر دعوانا: ﴿أَنِ ٱلْمُمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمُكْلِينِ﴾ [يونس: ١٠].

﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنَّ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ﴾ الآية [الأعراف: ٤٣].

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إللهافات: ١٨٠ ـ ١٨٣].

«اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته».

ويليه \_ إن شاء الله تعالى \_ الجزء الخامس والعشرون مفتتحاً بـ ١٦ \_ (كتابُ النِّكاحِ)، (١) \_ (بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ، وَالنَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ) رقم الحديث [٣٣٩٩] (١٤٠٠).

«سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك».

# فهرس الموضوعات

| لصفحة | G                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     |                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٤    | (٥٨) ـ (بَابُ فَضْلِ الْقِيَامِ بِالسُّقَايَةِ، وَالنَّنَاءِ عَلَى أَهْلِهَا، وَاسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْهَا)                                                                                                          |
|       | (٥٩) - (بَابٌ فِي الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدْيِ، وَجُلُودِهَا، وَجِلَالِهَا، وَلَا يُعْطِي الْجَزَّارَ                                                                                                                 |
| ۲.    | مِنهَا شَيْنًا)                                                                                                                                                                                                          |
|       | (٦٠) - (بَابُ جَوَازِ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ، وَإِجْزَاءِ الْبَقَرَةِ وَالْبَدَنَةِ، كُلِّ مِنْهُمَا عَنْ                                                                                                          |
| ٣٢    | سَبْعَةِ)                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٥    | (٦١) _ (بَابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَاماً مُقَيَّدَةً)                                                                                                                                                                     |
|       | (٦٢) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْي إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ، وَقَتْلِ الْقَلَائِدِ، وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِماً، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ |
|       | وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ، وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ، وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِماً، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ                                                                                                      |
| ٥٩    | شَيْءٌ بِذَلِكَ)                                                                                                                                                                                                         |
| ۸٩    | (٦٣) ـ (بَابُ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَن احْتَاجَ إِلَيْهَا)                                                                                                                                         |
| 1.0   | (٦٤) _ (بَابُ مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ)                                                                                                                                                      |
| 170   |                                                                                                                                                                                                                          |
|       | (٦٦) ـ (بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ، وَالصَّلَاةِ فِيهَا، وَالدُّعَاءِ فِي                                                                                                              |
| 107   | نَوَاحِيهَا كُلُهَا)                                                                                                                                                                                                     |
| 190   | (٦٧) ـ (بَابُ نَقْضِ الْكَعْبَةِ، وَبِنَائِهَا)                                                                                                                                                                          |
| 137   | (٦٨) ـ (بَابُ الْحَجِّ عَن الْعَاجِزِ؛ لِزَمَانَةٍ، وَهَرَمٍ، وَنَحْوِهِمَا، أَوْ لِلْمَوْتِ)                                                                                                                            |
| Y01   | (٦٩) ـ (بَابُ صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ، وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ)                                                                                                                                                        |
| 777   | (٧٠) ـ (بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ)                                                                                                                                                                     |
| ۲۸۲   | (٧١) ـ (بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجِّ وَغَيْرِهِ)                                                                                                                                                   |

| صفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٣  | (٧٢) _ (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٣٦  | (٧٣) _ (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٥٢  | (٧٤) _ (بَابُ التَّعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالصَّلَاةِ بِهَا، إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ، أَو الْعُمْرَةِ)الْعُمْرَةِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٦٢  | (٧٥) _ (بَابُ لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكُ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الْبَيْتِ الْمُؤْمِ الْحَجِّ الْبَيْتِ الْمُؤْمِ الْحَجِّ الْبَيْتِ الْمُؤْمِ الْحَجِّ الْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الْبَيْتِ عُرْيَانًا لَا يَعْمِ الْحَجِ الْبَيْتِ عُرْيَانًا لَا يَعْمِ الْعَالُ اللَّهِ الْعَلَى |
| 478  | (٧٦) _ (بَابُ بَيَانِ فَضْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٠١  | (۷۷) _ (بَابُ نُزُولِ الْحَاجِ بِمَكَّةَ، وَتَوْرِيثِ دُورِهَا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤١١  | (٧٨) _ (بَابُ جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ<br>بلا زيَادَة)بلا زيَادَة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٢٠, | (٧٩) _ (بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ، وَصَيْدِهَا، وَخَلَاهَا، وَشَجَرِهَا، وَلُقَطَتِهَا، إِلَّا لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّوَام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٧٢  | (٨٠) _ (بَابُ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السُّلَاحِ بِمَكَّةَ بِلَا حَاجَةٍ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٧٥  | (٨١) _ (بَابُ جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | (٨٢) _ (بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَدُعَاءِ النَّبِّيِّ ﷺ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १९०  | وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا، وَشَجَرِهَا، وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٧٨  | (٨٣) ـ (بَابُ التَّرْغِيبِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ، وَالصَّبْرِ عَلَى لَأُوَائِهَا وَشِدَّتِهَا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.  | (٨٤) ـ (بَابُ صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّاعُونِ، وَالدَّجَّالِ إِلَيْهَا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177  | (٨٥) ـ (بَابٌ الْمَدِينَةُ تَنْفِي شِرَارَهَا، وَتُسَمَّى طَابَةَ، وَطَيْبَةَ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 787  | (٨٦) _ (بَابٌ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २०१  | (٨٧) _ (بَابُ التَّوْغِيبِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ عِنْدَ فَتْحِ الْأَمْصَارِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | (٨٨) _ (بَابُ إِخْبَارِه ﷺ بِتَوْكِ النَّاسِ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177  | (٨٩) ـ (بَابُ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٧٧  | (٩٠) _ (بَابُ فَضْلَ جَبَل أُحُدِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| النكاح | كتاب | الحجاج ـ | مسلم بن | الإمام | صحيح | شرح | الثجاج | لمحيط | لبحر ا |
|--------|------|----------|---------|--------|------|-----|--------|-------|--------|
|--------|------|----------|---------|--------|------|-----|--------|-------|--------|

| الصفحة                                                      | الموضوع                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| دَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ)                                | (٩١) ـ (بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِ  |
| نَةِ)                                                       | (٩٢) _ (بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ الثَّلا |
| الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ ﷺ | (٩٣) _ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْمَسْجِدَ   |
| 77V                                                         | بِالْمَدِينَةِ)                           |
| وَالصَّلَاةِ فِيهِ، وَزِيَارَتِهِ)                          | (٩٤) ـ (بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ،    |
| V£Y                                                         | فهرس الموضوعات                            |